### منتدى الفكرالكريي عمان



#### سلسلة دراسات الوطن العربي

# مستقبل المجتمع والدولة في الوطن العربي



## مستقبل المجتمع والدولة

في الوطن العربي

## منتدى الفكرالعسويي

# مستقبل المجتمع والدولة في الوطن العربي

تاليـــف الدكتور سعد الدين ابراهيم

أعضاء محور المجتمع والدولة

الدكتور غسان سلامة الدكتور عبدالباقي الهرماسي الدكتور خلدون النقيب الدكتور نزيه الأيوبي الدكتور الواثق كمير الدكتورة زينب البكري

الناشر: منتدى الفكر العربي

تلفون : ۲۷۸۷۰۷ ، ۲۷۸۷۰۸ ص.ب: ٩٢٥٤١٨ تلكس: ٢٣٦٤٩ إي تي إف

فاكسيميلي: ٦٧٥٣٢٥

عمان \_ الأردن

20102

سعد سعدالدين ابراهيم المجتمع والدولة في الوطن العربي/سعدالدين ابراهيم. \_عمان :

منتدى الفكر العربي، ١٩٨٨ .

(٤٥٢) ص ر. ا (۱۹۸۸/۱۱/۱۹۸۸)

١ الأحوال الاجتماعية \_ الوطن العربي أ \_ العنوان

(تمت الفهرسة بمعرفة دائرة المكتبات والوثائق الوطنية)

والأراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة عن اتجاهات يتبنّاها منتدى الفكر العربي،

حقوق الطبع والنشر محفوظة للمنتدى الطبعة الثانية عمان : تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٨

## المُحتوبات

| 11 |                                                       |     | جداول  | قائمة ال |
|----|-------------------------------------------------------|-----|--------|----------|
| 18 |                                                       |     |        | تقديم .  |
| ۱۹ |                                                       |     |        | المقدمة  |
| ۳٥ | : إطلالة نظرية على المفاهيم والمنطلقات والمقولات      |     | الأول  | الفصل    |
| ٣٧ | أولاً المفاهيم والمنطلقات الرئيسية                    |     |        |          |
|    | ١ ـ المجتمع                                           |     |        |          |
|    | ٢ ـ الدولة                                            |     |        |          |
| ٥٤ | ٣ ـ المجتمع والدولة                                   |     |        |          |
| ٤٩ | ثانياً: مقولات الماضي والحاضر واستشراف المستقبل       |     |        |          |
| ۰۰ | ١ ـ أربع جدليات حاكمة في التاريخ العربي               |     |        |          |
|    | ٢ ــ العلاقة بين محور المجتمع والدولة ونقية محاور     |     |        |          |
| ٥٧ | استشراف مستقىل الوطن العربي                           |     |        |          |
| ٦1 | أدبيات دراسة المجتمع والدولة                          | : . | الثاني | الفصل    |
|    | أولاً: الفكر العربي حول المجتمع والدولة               |     | -      | •        |
|    | ثانياً: الأدبيات حول المجتمع والدولة في العالم الثالث |     |        |          |
|    | ثالثاً: الفكر العربي ـ الاسلامي حول المُجتمع والدولة  |     |        |          |
|    | ١ ـ الفكر التراثي حول العمران والسلطان                |     |        |          |
|    | ٢ ـ الفكر العربي المعاصر حُول المجتمع والدولة         |     |        |          |

| ۱۰۴   | خلفيات المجتمع والدولة في الوطن العربي                                                                          | الثالث:  | الفصل |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| ١٠٥   | أولاً: الميراث التاريحي قبيل الاندماج في النظام العالمي                                                         |          |       |
| ۱۰۸   | ١ ـ إرث الدولة المخزنية في المغرّب العربي                                                                       |          |       |
| 119   | ٢ ـ استمرارية الدولة النهريّة في وادي النيل                                                                     |          |       |
| ۱۳۲   | <ul> <li>٣_ الخصوصية والتنوع في المشرق العربي</li> <li>٤ ـ محتمع الجزيرة والخليج : القبيلة بين الحرب</li> </ul> |          |       |
| 111   | والتجارة                                                                                                        |          |       |
| ١٤٧   | ثانياً. المجتمع والسياسة في الحقبة الاستعمارية                                                                  |          |       |
| ١٤٧   | ١ ـ الاندماج في النظام العالمي                                                                                  |          |       |
| 10.   | ٢ ـ البني والهياكل الاجتماعية بين التطور والتشوّه                                                               |          |       |
| ١٥٣   | ٣ ـ التكوينات الاجتماعية ـ الاقتصادية في ظل الاستعمار                                                           |          |       |
|       | ٤ ـ النضال من أجل الاستقلال                                                                                     |          |       |
| 170   | الدولة القطرية                                                                                                  | ال ابع : | الفصل |
| 177   |                                                                                                                 |          | 0     |
| 17.   | ثانياً: التباين في ولادة كيانات الدولة القطرية                                                                  |          |       |
|       |                                                                                                                 |          |       |
|       | ثالثاً: بناء مؤسسات الدولة القطرية                                                                              |          |       |
| ۱۷۷   | 1,5-4, - 1,5-1, 5-1,5-1,                                                                                        |          |       |
| 179   |                                                                                                                 |          |       |
| 111   | 71111111111111111111111111111111111111                                                                          |          |       |
| ۱۸۲   | ٤ ـ المؤسسات الانتاجية                                                                                          |          |       |
| ۱۸٤   | 0 ـ الدولة القطرية والمجتمع في الوطن العربي                                                                     |          |       |
| ۱۸٥   |                                                                                                                 |          |       |
| ۱۸٦   | ١ ـ اللحطة الليبرالية الأولى                                                                                    |          |       |
| 197   | ٢ ـ المشاركة الشعبية: من التعبئة إلى الاستبداد                                                                  |          |       |
| 144   | مجتمع الدولة القطرية                                                                                            | الخاس    | الفصا |
| 7.1   | - الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                        | . 5      | 0     |
|       | ثانياً: التاين في تطور القاعدة البشرية للكيانات القطرية                                                         |          |       |
| 1 - 1 | ۱ ـ تميز سكان الوطن العربي بمعدلات نمو طبيعية                                                                   |          |       |
| ۲٠٤   |                                                                                                                 |          |       |
|       | ٢ ـ يتميز السكان العرب بأن أغلبيتهم من الأطفال                                                                  |          |       |
| ۲٠٥   | والفتيان                                                                                                        |          |       |
| ۲٠٦   | ٣ _ تتصف القاعدة السكانية بتدنى مواصفاتها الكيفية                                                               |          |       |

|     | ٤ ـ يتسم الوطن العربي بسوء توزيع سكانه، سواء بين          |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| Y•V | الأقطار، أم داخل كل قطر منها                              |
|     | ٥ _ يتسم الوطن العربي بسرعة معدلات التحضر، وينطوي         |
| ۲٠۸ | على مشكلات اجتماعية ـ اقتصادية حادة                       |
|     | ٦ _ إن حجم السكان في الوطن العربي وتكوينهم وتوزيعهم       |
|     | ذو تأثيرات سلبية مباشرة وغير مباشرة على عملية             |
| ۲٠۸ | التنمية                                                   |
| *1* | ثالثاً: التطور المتباين للهياكل الحضرية العربية           |
|     | ١ _ أنماط النمو الحضري في الوطن العربي                    |
| **  | ٢ _ ظاهرة المدن العملاقة في الوطن العربي                  |
|     | ٣ ـ أسباب الاختلال السكاني والحضري في الوطن               |
|     | العربي                                                    |
| 777 | ٤ _ مستقبّل الحضرية والمدن في الوطن العربي                |
| 221 | رابعاً: تطور التكوينات الاجتماعية                         |
| 749 | خامساً: التكوينات الاثنية في الوطن العربي والدولة القطرية |
| 229 | ١ ـ الخريطة الاثنية العامة في الوطنّ العربي               |
|     | ٢ ـ الهياكل الاثنية للدولة القطرية                        |
| 410 | سادساً: التكوينات الطبقية في الدولة القطرية               |
| 417 | ١ ـ التكوينات الطبقية في أقطار الحزام الشمالي             |
|     | ٢ _ تطور الهياكل الطبقية في أقطار الحزام الجنوبي          |
| 192 | سابعاً: الدولة القطرية تشكل مجتمعها                       |
|     |                                                           |
|     | الفصل السادس : أَرْمُة الدولة القطرية                     |
|     | أولاً: المقدمة                                            |
|     | ثانياً: أداء الدولة القطرية                               |
| ۲٠۲ | ١ _ مؤشرات النمو السكانية والطاقة المشرية                 |
|     | ٢ ـ مؤشرات الىمو الاقتصادية                               |
|     | ٣ ـ تطور مؤشرات الغذاء والصحة                             |
|     | ٤ _ تطور مؤشرات التعليم                                   |
| ۱۲۳ | ثالثاً: نمو سريع وتنمية بطيئة وأزمة شرعية                 |
|     | رابعاً: هل الدولة القطرية في أزمة؟                        |
|     | ١ ـ في معنى الأزَّمة                                      |
|     | to the first of the first of the second                   |

|      | ٣ ـ عامل الاندماج السياسي والاجتماعي في أزمة الدولة                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ***  | القطرية                                                                                                   |
| 277  | <ul> <li>٤ ـ عامل الشرعية في أزمة الدولة القطرية</li> </ul>                                               |
| 440  | ٥ ــ العامل الاقتصادي وأزمة الدولة القطرية                                                                |
| ۲۳٦  | ٦ _ العامل الخارجي في أزمة الدولة القطرية                                                                 |
|      | ٧ _ أزمة البقاء ويقاء الأزمة                                                                              |
|      | الفصل السابع : مستقبل المجتمع والدولة القطرية في الوطن العربي: المشاهد                                    |
| ۲٤۱  | الممكنة                                                                                                   |
| ٣٤٣  | مقدمة                                                                                                     |
| ۳٤٧  | أولاً: المشهد الأول: مزيد من التفتت والتجزئة                                                              |
| ۳٤٨  | ١ ـ خلفيات المشهد١                                                                                        |
| ۳0٠  | ٢ _ عوامل زيادة التحديات للدولة القطرية                                                                   |
| ۲۲۱  |                                                                                                           |
|      | ٤ _ المظاهر المجتملة للتفتت                                                                               |
| ۸۶۳  | ٥ _ النتائج المحتملة للتفتت                                                                               |
| ٥٧٣  | J                                                                                                         |
|      | ثانياً: المشهد الثاني: التنسيق والتعاون                                                                   |
|      | ١ _خلفيات المشهد                                                                                          |
|      | ٢ ـ عوامل تزايد التحدي والاستجابة الفعالة                                                                 |
|      | ٣ ـ القوى الدافعة للتعاون العربي                                                                          |
|      | ٤ _ مظاهر التعاون المحتملة                                                                                |
| ۳۹٠  | و المعالي |
| 490  | ٦ _ خلاصة المشهد الثاني                                                                                   |
| ۳۹٦  | <b>ثالثاً</b> : المشهد الثالث: توحيد الوطن العربي                                                         |
|      | ١ ـ خلفيات المشهد                                                                                         |
|      | ٢ _ عوامل التحدي والاستجابة الخلاقة                                                                       |
| ٥٠٤  | ٣ ـ القوى الدافعة للتوحيد                                                                                 |
| ٤٠٩  | ٤ _ أشكال التوحيد المحتملة                                                                                |
| ٤١٠  | ٥ ـ اليات التوحيد                                                                                         |
|      | ٦ ـ نتائج المشهد الثالث٦                                                                                  |
| ٤١٦  | ٧ ـ خلاصة المشهد الثالث                                                                                   |
| ٤١٩  | خاتمة                                                                                                     |
| £ 40 | المراجع                                                                                                   |
| ·*·  |                                                                                                           |

#### شكر وتقديسسر

يتوجَّه الكاتب بالشكر والتقدير لمركز دراسات الوحدة العربية، اللذي رعى مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي، والذي يمثّل هذا الكتاب رافداً من روافده. وقد قلّم المركز للكاتب دعماً مادياً ومعنوياً في بداية الدراسة خلال عامي ١٩٨٣ و ١٩٨٤. ويخص بالشكر مديره العام الدكتور خيرالدين حسيب؛ والأستاذ أديب الجادر المدير التنفيذي للمشروع (خلال عام ١٩٨٦)؛ والأستاذ جميل مطر، مدير مكتب المركز في القاهرة (خلال عام ١٩٨٧).

كما يتقدَّم بالشكر لمنتدى الفكر العربي (عمَّان) الذي قدَّم كل الدعم المادي والمعنوي، ا أثناء قيام الكاتب بإعداد هذا الكتاب خلال الأعوام ١٩٨٥ - ١٩٨٧ . ويخص بالشكر العاملين في الأمانة العامة من باحثين وسكرتارية على كل ما قلّموه من عون مخلص وبلا حدود.

واخيراً وليس آخراً يترجه الكاتب بامتنانه العميق لأعضاء الفريق المركزي لمشروع الاستشراف. د. إيراهيم سعدالدين، د. علي نصار، د. علي الدين هلال، د. جوده عبدالخالق \_ ولاعضاء محور المجتمع والدولة \_ د. عبدالباقي الهرماسي، د. خلدون النقيب، د. غسان سلامة، د. نزيه الأيوبي، د. الوائق كمير، د. زينب البكري. فمن خلال التفاعل والحوار الخلاق معهم جميعاً، تعلم الكاتب الشيء الكثير.

إلا أن المؤلّف وحده يتحمل مسؤولية كل ما جاء في هذا الكتاب من اجتهادات وأحكام وأخطاء.

سعدالدين ابراهيم

#### قائمة الجداول

| سفحة  | ول الموضوع الم                                                       | رفم الجد |
|-------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| 7.5   | بعض المؤشرات السكانية العامة للوطن العربي                            | 1-0      |
| ۲۱.   | مؤشرات أساسية توضح بعض التباينات بين اقطار الوطن العربي              | ٧ _ ٥    |
|       | ترتيب أقطار الوطن العربى طبقأ لبعض مظاهر التباين السكانى والدخلي في  | ٥ ـ ٣    |
| * 1 * | منتصف الثمانينات                                                     |          |
| ۲۱۸   | تصنيف أقطار الوطن العربي طبقاً لتطور أنماط النمو الحضري              | ٤ _ ٥    |
|       | مؤشر التوازن الحضري طبقاً لقاعدة والحجم والمرتبة، في بعض أقطار       | 0_0      |
| 777   | الوطن العربي في منتصف الثمانينات                                     |          |
|       | تنبؤات تقديرية حسبت عام ١٩٧٥ لنمو سكان المدن في الوطن العربي حتى     | 7 _ 0    |
| **    | عام ۲۰۰۰ (بالملايين)                                                 |          |
| 279   | القاهرة الكبري، حالة النمو السريع (١٩٢٠ ـ ٢٠٠٠)                      | ۷ _ ٥    |
| 779   | المدن العشر الكبري في الوطن العربي، تنبؤ تقديري للعام ٢٠٠٠ ١         | ۸ _ ٥    |
| 711   | الجماعات الأقليـة اللّغوية في الوطن العربي في منتصف الثمانينات ١     | ٥ _ ٥    |
| 727   | الجماعات الدينية غير الاسلامية في الوطن العربي في منتصف الثمانينات ٢ | 10       |
| 727   | الطوائف الاسلامية غير السنيّة في منتصف الثمانينات                    | 11-0     |
|       | حجم ونسبة الأنواع الأربعة من الجماعات الاثنية في الوطن العربي في     | 17-0     |
| 7 2 2 | منتصف الثمانينات (الحجم الكلي لسكان الوطن العربي ١٨٥ مليوناً) ع      |          |
| 101   | الخريطة الاثنية في العراق في أوائل الثمانينات                        | 14-0     |
| 408   | الخريطة الاثنية في سوريا في أواثل الثمانينات                         | 18-0     |
| 707   | الخريطة الاثنية في لبنان في أوائل الثمانينات                         | 10-0     |
| 777   | حائزو الأصول الرأسمالية من الجماعات البرجوازية في مصر                | 17-0     |

| تطور بعض المؤشرات السكانية والاقتصادية لاقطار الوطن العربي (١٩٦٠ ـ | 1-1   |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| ٣٠٤                                                                |       |
| مجموع الدين الخارجي القائم بما فيه غير المسحوب في الوطن العربي     | 7 _ 7 |
| (۱۹۷۳ ـ ۱۹۸۵) (ملیون دولار)                                        |       |
| مجموع ديون مصر والمغرب والجزائر وتونس والسودان ٣١٢                 | ٣-٦   |
| تطور بعض المؤشرات الصحية والغذائية لأقطار الوطن العربي (١٩٦٠ ــ    | ٤ _ ٦ |
| ٣١٦                                                                |       |
| تطور بعض مؤشرات التعليم في أقطار الوطن العربي (١٩٦٠ ـ ١٩٨٥) ٣١٨    | 0_7   |

## تقديث

يمثل مشروع واستشراف مستقبل الوطن العربيء، الذي رعاه مركز دراسات الوحدة العربية، ولن جهد علمي جماعي كبير، تشارك فه نخبة من العلماء والاسائدة والخبراء العرب في شمي مجالات العمونة للتعرف على إمكانات الوطن العربي وقدرات الأمة خاضرا ومستقبلاً، في إطار المنتغيرات العدينة التي تعكم النظامين الاقليمي والعالمي. فرغم محاولات سابقة ومشكورة لزملاء ومؤسسات اخرى في هذا الصدد، إلا أن ما يقدمه مشروع استشراف مستقبل الوطن العربية ومن حيث أساليه ومنهجيته، ومن حيث أساليه ومنهجيته، ومن حيث عدد من شارك في دراساته من أبناء هذه الأمة من المحيط الى الخليج، ومن حيث المدانفية النوائية والمؤسسات العربية التي أسهمت في وصائدته. فالمشدوع، من هذه النات العربية التي أسهمت في وصائدته.

إن الاعتبارات النظرية والمنهجية التي حكمت العمل في هذا المشروع الكبير، قد تم تفصيلها في كتاب مستقل<sup>(١)</sup> يتزامن صدوره عن المركز مع هذا الكتاب. ويكفي هنا أن نقول كلمة مختصرة حول المحاور الرئيسية للمشروع عموماً.

لقد انطوى مشروع الاستشراف على أربعة محاور مترابطة: المحور الأول، وهو العرب والعالم، ويتناول واقع ومستقبل النظامين الاقليمي والدولي اللذين يعيش ويتحرك الوطن العربي في اطارهما ويتفاعل معهما، ويؤثر ويتأثر بهما سلباً وايجاباً. و المحور الثاني، هو التنمية العربية، ويتناول واقم ومستقبل القاعدة المادية والبشرية للوطن العربي، وما شهدته من مظاهر

 <sup>(</sup>١) هذا الكتاب هو: مستقبل الأمة العربية: التحديات... والخيارات (بيروت: مركز دواسات الوحدة العربية. [تحت النشر]

النمو الاقتصادي في العقود الثلاثة الماضية، واحتمالات تطور هذا النمو في العقود الثلاثة التالية. و المحتور الثالثة الجدلية المستمرة والمعقدة الثالية. و المحتور الثالث هو المجتمع والدولة، ويتناول الملاقة الجدلية المعلقة الموبية من ناحية، ونشأة ونمو الدولة القطرية الموبية من ناحية أخرى. و المحتور الرابع، هو النموذج النسقي العام لمجمل التفاعلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الوطنية والقومية والاقليمية والدولية، في الماضي والحاضر، وأهم احتمالاتها المستقبلية. و التفاعل الذي يجسده النموذج النسقي ينطوي بدوره على عدة منينجات فرعية، ماسخدم الباحثون فيها الاصاليب الكمية والكيفية والكيفية .

وإضافة إلى الكتاب الرئيسي عن كل محور، فقد صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية عدد من الكتب الفرعية حول دراسات محوري العرب والعالم<sup>(٢)</sup> و المجتمع والدولة في الوطن العربم <sup>(7)</sup>.

وقد بلور العاملون في مشروع استشراف مستقبل الومان العربي، ثلاقة مشاهد (سيناريوهات) رئيسية محتملة للمستقبل العربي، المشهد الأول هو امتداد الأوضاع الفائمة دون تغيير يكيي يذكر (مشهد استمرار واقع ومنطق النجزئة)، وهو يعثل أسوأ الاحتمالات بالنسبة إلى الغول العربي عموماً، وإلى كل دولة على حدة (مهما كان حجمها أو درجة تراثها)، وإلى بعض الدول الحدودية (على أطراف الوطن العربي) خصوصاً. أما المشهد الثاني فهو احتمال التعاول الاقليمي أو التنبيق العربي العام، ما على شكل تكتلات اقليبية جغرافية (المغرب العربي - وادي النبل - المشرق العربي - الخليج والجزيرة العربية)، أو على شكل تعاون وتنبيق عربي عام في قطاع حيري أو أكثر (كالأمن الغذائي - الصناعات العسكرية . . . الخ)، وينطوي على وقف التعهو روتحسين الأداء العربي العام، صواء في داخل كل دولة، أم في علاقات هذه الدول بالقوي الاقليمية أم بين الدولة المتربية بها والمشهد الثالث هو احتمال الوحدة العربية، مواء بين تتجمعات اقليمية أم بين الدولة القطرية في شكل وحدة اتحادية (فدرالية)، وهو أفضل احتمالات المستقبل على الأطلاق، ليس من حيث أمن الوطن وعزة المواطن فقط، ولكن من حيث أمن الوطن وعزة المواطن فقط، ولكن من حيث المكتاب المنتي أيضاً.

<sup>(</sup>٢) هذه الكتب الفرعية هي: عبد المنعم سعيد، العرب ومستقبل النظام العالمي (بيروت: مركز براسات الوحدة العربية، ١٩٨٧)؛ جبد العنم سعيد، العرب ودول الجوار الجغرافي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٧)؛ أسامة الغزاني حرب، مستقبل الصراع العربي - الاسرائيلي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٧)، وناصيف بوصف حتى، المقوى الخمس الكبرى والوطن العربي، دراسة مستقبلية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٧).

<sup>(</sup>٣) هذه الكتب الفرعية مي: غسان سلامة ، المجتمع والدولة في العشرق العربي (بيروت: مركز دراسات الوحفة العربية ، ۱۹۵۷)، محمد عبد الباقي الهرماسي ، المجتمع والدولة في العقرب العربي (بيروت: مركز دراسات الوحفة العربية ، ۱۹۵۷)، وخلدون حسن النقيب، المجتمع والدولة في العقليج والجزيرة العربية: من تظرو مختلف (بيروت: مركز دراسات الوحفة العربية ، ۱۹۵۷)، وزيره الأيوبي ، المجتمع والدولة في مصر (عمال: . متنكل الشكر العربي، ۱۹۸۸)

لقد استخرق انجاز مشروع الاستشراف عدة سنوات. وكان هناك فريق مركزي (1) تولى التصحيم والتخطيط والتنفيذ للمشروع ككل. واستعان في أثناء ذلك بحكمة وأراء عشرات من المفكون والخبرة العرب، الذين تداولوا وتفاعلوا مع أعضاء الفريق المركزي في مراحل المستخلفة. ولكن التفاعل الاعظم كان بين أعضاء الفريق المركزي أنفسهم. وحدث التضاعل نفسه داخل كل محور بين الفرق الفرعة التي تكونت لتتولى انجاز دراسات كل محور من المحاور الاربعة.

ففي المحور المجتمع والدولة، والذي يمثل هذا الكتاب الدراسة الرئيسية له، تم إعداد مخطط المحور في اطار المشروع العام، وجرت منافشته تفصيلاً بواسطة الفريق المركزي، ثم بواسطة آخرين من أصحاب المعرقة والخبرة، ثم تكون فريق فرعي للإضطلاع بدراسات محور المجتمع والدولة، وتداول أعضاء هذا الفريق الفرعي فيما بينهم، ثم مع الفريق المركزي للمشروع، تداولاً مكتفاً، قبل الشروع في دراساتهم، وفي أثنائها، وعند الانتهاء من كتابة سدائها.

لقد تم تقسيم العمل داخل محور المجتمع والدولة على أساس اقليمي - جغرافي - سياسي - ثقافي . فرغم أن أقطار الوطن العربي تحمل من القسمات المشتركة أكثر مما تحمل من قسمات مختلفة ، إلا أن تحليل هذه الأخيرة وفهمها ونقسيرها أمور تمثل تحدياً علمها حقيقاً. لهذا جاءت دراسات المحور متوازية مع الأقاليم الفرعية الكبرى للوطن العربي : الجزيرة والختلج ، المشرق، وادي النيل، والمغرب العربي . فكل من هذه الأقاليم يتطوي على خصوصيات تاريخية - مجتمعة داخل المجرى الرئيسي العام للتاريخ الاجتماعي - الحضاري - الحلياسي العربي . وقد حكست هذه الخصوصية المجتمعية الفرعية نفسها إلى حد كبير على نشأة العلالية ، سواء في شكلها التقليدي السابق للاختراق الاستمماري الغربي، أم في شكلها القطري المعتقلال.

لقد التزم أعضاء فريق محور المجتمع والدولة بمخطط مفهومي عام لدراسة كل اقليم فرعي في الوطن العربي، بحيث تجيب الدراسة عن الاسئلة الاساسية حول طبيعة التكوينات الاجتماعية الرئيسية في كل قطر، وعلاقتها باللدولة عموماً وبالنظام السياسي القائم خصوصاً. ولكن في إطار هذا المخطط المفهومي العام، تركت الحرية لاعضاء الفريق في أن ينبئوا المقاربة المنهجية المثلى، من وجهة نظرهم، في وصف وتحليل وتفسير العلاقة الجدلية بين هذه

(٤) تكوُّن أعضاء الفريق المركزي من:

د. خير الدين حسيب المشوف على الدرامة ورئيس الفريق، ومدير عام مركز دراسات الوحدة العربية .
 د. على نصار منسق لمحور «النمذجة».

د. ابراهيم سعد الدين منسق لمحور والتنمية العربية».

د. سعد الدين ابراهيم منسق لمحور والمجتمع والدولة في الوطن العربيء.

د. علي الدين هلال منسق لمحور والعرب والعالم.
 أ. أديب الجادر المدير التنفيذي للمشروع (خلال عام ١٩٨٦ وأوائل عام ١٩٨٧).

التكوينات الاجتماعية، ومؤسسة الدولة القطرية الحديثة في الوطن العربي. والجدير بالتنويه هو التوضوصية والتنوع المجتمعين، ورغم التباين والغاوت في تاريخ نشأة ومسار مؤسسة الدولة القطرية، وبخاصة منذ الاستغلال، ورغم اختلاف المقاربات المنهجية التي تبناها أعضاء الفريق، إلا أن العديد من استخلاصاتهم في نهاية التحليل تكاد تتطابق. وفي مقدمة هذه الفريخ الاستخلاصات، هو أن الدولة القطرية المورية المعاصرة لا تجسم في سلطتها أو معارساتها الحالية المصالع المشروعة للتكوينات الاجتماعية الرئيسية في أقطارها، وإن الفجوة في ازدياد بين المجتمع المدني من ناحية، والدولة من ناحية أخرى. ولذلك، فإن هناك ما يشبه الاجماع بين مؤلفي الكتب الفرعية في هذا المحور على أن الدولة القطرية في الشائينات تعيش أزمة خانقة لم تشهد مثلها طوال العقود الاربعة السابقة، أي منذ الحرب العالمية الكانية، وإن هذه من نعتب الدول القائمة، أو حتى اختفائها من الخريطة السياسية الاقيمية خلال المقود الثلاثة لمن تغتبت الدول القائمة، أو حتى اختفائها من الخريطة السياسية الاقليمية خلال المقود الثلاثة المنقبة المنائدة

لقد ظلّت الدراسات العربية حول الدولة محدودة للغاية، ربما باستثناءات بين كتّاب المعرب العربي. ويبدو أن أحد أسباب هذه الندرة هو أن معظم الكتّاب العرب قد شعروا بجفوة أو عداء نحو مؤسسة الدولة القطرية، وبخاصة في المشرق العربي، لأنها نشأت كجزء من الخطة الاستعمارية في تسويات ما بعد الحرب العالمية الأولى، وجاءت مضادة لأحلام وآمال العرب في دولة عربية موحدة. وربما شعروا أن مجرد دراسة وتحليل هذه الدولة القطرية، قد يضمي عليها وشعبة على لا تستحقها. ولكن هذا الموقف الإيدولوجي من الدولة القطرية شيء، وضورة دراستها موضوعياً كجزء من الواقع العربي القائم شيء آخر. حتى الرئبة في تغيير هذا الواقع، لا بد أن تبدأ بتحليله وفهمه موضوعياً. لذلك يمثل هذا الكتاب الرئيسي عن محور المجتمع والدولة، والتم الفرعية الثلاثة الاخرى، محاولة رائلة وأمينة لهم الدولة القطرية والانتها المعاش، ولكن أيضاً مئر فراغ معرفي معيب، ليس فقط من أجل المزيد من فهم واقعنا المعاش، ولكن أيضاً مئر فراغ معرفي معيب، ليس فقط من أجل المزيد من فهم واقعنا المعاش، ولكن أيضاً الاحتمالات والعمل على تحقيقها.

وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأعرب عن امتناني وتقديري للباحثين الرئيسيين في محور المجتمع والدولة: د. غسان سلامة، ود. محمد عبدالباقي الهرماسي، ود. خلدون النقيب، د. نزيه الأيوبي، د. الواثق كمير، ود. زينب البكري. كما أقدم شكري لبقية الزملاء الذين شاركوا في المشروع الأكبر، استشراف مستقبل الوطن العربي: د. على نصار، د. ابراهيم سعدالدين، د. على الدين هلال، د. خير الدين حسيب، أ. أديب الجادر، أ. جميل مطر.

ان المهمة الأولى والعاجلة هي أن تنتقل طلائع القوى الحية في الوطن العربي من قراءة نتائج هذا المشروع الدراسي، إلى بلورة مشروع حضاري سياسي عملي، يكون حده الأدنى هو المشهد الثاني، وحده الأعلى هو المشهد الثالث. هذا هو التحدي الأعظم الذي يواجه جيلنا والجيل الذي يليه مباشرة، إذا كان لوطننا الكبير ولأمتنا العربية أن يبقيا ويزدهرا في القرن الحدي والعشرين.

سعدالندين ابراهيسم

### المئقدمكة

-1-

هذا الكتاب هو دراسة تاليفية تركيبية عن حاضر العلاقة بين المجتمع والدولة في الوطن العربي ومستقبلها. وهي دجزء، من وكل، اكبر، هو مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي.

المشروع الأكبر هو دراسة شاملة وطموحة، توفّر على القيام بها فريق ضخم من العلماء والمفكرين العرب في شتّى العلوم الاجتماعية والانسانية والطبيعية. ويدور المشروع الأكبر حول أربعة محاور رئيسية هي:

محور المجتمع والدولة.

\_محور التنمية الاقتصادية.

ـ محور العرب والعالم.

- محور النموذج التجميعي التفاعلي للمحاور الثلاثة السابقة.

ويتضمن كل محور من تلك المذكورة أعلاه، عدداً من الدراسات التفصيلية، التي نشرت أو تنشر تباعاً. ثم يتم تلخيص هذه الدراسات، لكل محور، في مؤلف تركيبي، لا يغرق القارى، في التفصيلات والجزئيات. ويترك لمن يريد مثل هذه التفصيلات والجزئيات الرجوع إلى الدراسات الأولية نفسها، والتي اعتمد عليها هذا المجلد التركيبي.

وقد استفادت الدراسة التي بين يدي القارىء، المجتمع والدولة في الوطن العربي، من أربع دراسات أساسية عن الأقاليم الأربعة الكبرى للوطن العربية: المشرق، والمجزيرة العربية، ووادي النيل، والمغرب الكبير، وقد قام بهذه الدراسات على التوالي : د. غسان سلامة، د. خلدون النقيب، د. غزيه الأيوبي، د. الوائق كمير، د. سعد الدين ابراهيم و د. محمد عبد الباقي الهرماسي. وقد ساعد كلاً منهم عدد من الباحثين العرب من أبناء هذه الأقاليم الأربعة.

ومع استفادة هذا الكتاب من اسهامات هذه الدراسات إلا أنه يبقى مسؤولية الكاتب ومنسق المحور وحده (صعد الدين إبراهيم)؛ ولا يتحعل وزر اجتهاداته وأخطائه أي من الزملاء الذين اسهموا بالدراسات الاقليمية، والتي نشر بعضها بالفعل في كتب منفصلة، فأصحاب هذه الدراسات الاقليمية كانت لهم تفضيلاتهم المنهجية واجتهاداتهم الخاصة، وجسمها كل منهم في دراسته بحرية كاملة، دون تدخيل من منسق عمور المجتمع والدولة، أو من المشرف على الشروع، أو مركز دراسات الوحدة الدوبية. لقد كان هناك اتفاق على أن في هذا التعدد المنهجي والاجتهادي إغناء للموضوع، وإثراء للفكر العربي المعاصر ععوماً.

كما أن الكتاب الذي نحن بصدده، قد استفاد من الضاعل بين الفرق البحثية التي اضطلعت بمهام المحاور الثلاثة الأخرى في المشروع الأكبر لاستشراف مستقبل الوطن العربي، وأشرف عليها الزملاء: د. عليّ الدين هلال (العرب والعالم)، ود. ابراهيم سعد الدين (التنمية الاقتصادية)، ود. علي نصار (محور النعذجة)، هذا، فضلاً عن آخرين شاركوا بأشكال ودرجات مختلفة خلال انجاز هذا المشروع، وفي مقلعتهم د. خيرالدين حسيب بأشكال ودرجات مختلفة خلال انجاز هذا المشروع، وفي مقلعتهم د. خيرالدين حسيب القاهرة، وهنا أيضاً تبقى المسؤولية على المؤلف وحده، ولا يتحمل أي من هؤلاء وزر اجتماداته أو أخطائه.

ولا بد أن ننبه ، منذ البداية ، أن هذا الكتاب ليس دراسة عن والمجتمع العربي ، ولا عن والدولة العربية ، فهناك إلى جانب دراسات هذا المحور التي أشرنا اليها أعلاه ، مؤلفات عديدة عن كل من المجتمع العربي أو الأقطار العربية باللغة العربية أو لغات أجنبية . وبعض هذه المؤلفات صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية الذي تم هذا المشروع في اطاره

إن هذا الكتاب هو دراسة عن العلاقة بين المجتمع والدولة في الوطن العربي. فهو ينطلق من مقولة أساسية معيارية في العلوم الاجتماعية، فحواها أن العلاقة بين أي مجتمع ودولته، هي علاقة جدلية يحكمها التوازي والانساق. فبقدر ما تكون والدولة، تمثيلاً أميناً للتفاعل والتوازن بين قوى المجتمع المختلفة (حجماً ونوعاً ومصالح ووعياً)، بقدر ما تكون العلاقة صحية، وبقدر ما يكون وجود الدولة نفسه مبرراً، وبقدر ما تكون السلطة في هذه الدولة وشرعية، بالمعنى السوسيولوجي الواسع لمصطلح الشرعية.

ودراسة ، مثل دراستنا هذه عن العلاقة بين «المجتمع» واللدولة»، تنظرق لكل من وحدتبها المفهوميتين (أي المجتمع والدولة) بالقدر الذي يخدم توضيح هذه العلاقة، من حيث أسبابها وديناسياتها الداخلية ونتائجها. فنحن في هذا الكتاب لا نخوض في تفصيلات المجتمع العربي، إلا بالقدر الذي يكون لها علاقة مباشرة وباللدولة»، ولا نغوص في تفصيلات اللدولة العربية القطرية، إلا بالقدر الذي يكون لها علاقة بالمجتمع. يبدأ الفصل الأول من هذا الكتاب بتحديد بعض المفاهيم والمصطلحات الأساسية التي سنستخدمها فها بعد في معالجتنا للعلاقة بين المجتمع والدولة في الوطن العربي مثل: «المجتمع» و«الثقافة» أو «الحضارة»، و«النظم أو المؤسسات الاجتماعية»، و«التغير» و«تقسيم العمل الاجتماعي،، و«التكوينات الاجتماعية ـ الاقتصادية»، و«الشرائح والطبقات الاجتماعية»، و«الصراع الاجتماعي» و«الضبط الاجتماعي»؛ وكذلك مفاهيم «الدولة»، ووالشعب، ووالأمة، ووالحكومة، غير أن أهم ما في هذا الفصل، هو طرحنا لعدد من الجدليات الحاكمة في التاريخ العربي منذ القرن الأول الهجري أو السابع الميلادي إلى الوقت الحاضر، وهي: جدلية التوحد والتفتت، وجدلية الداخل والخارج، وجدلية التقاليد الكبرى والتقاليد الصغري، وجدلية الروحانيات والماديات. وفحوى الجدلية الأولى هو أن الوطن العربي لم يكن موحداً أو مفتتاً طوال تاريخه، وإنما تراوح بين هاتين الحالتين في عملية صراعية مستمرة، كانت وما زالت تستنفر فيها عوامل هيكليـة كامنة، سواء للتوحيد أم للتفتيت. وكانت هذه العملية الصراعية تتأثر بجدلية ثانية وتؤثر فيها، ألا وهي علاقة الوطن العربي «بالخارج». وقد تغير مفهوم «الخارج» في التاريخ العربي وبخاصة القوى الكبرى في هدا الخارج، والتي كانت في وقت ما هي امبراطوريات الحبشة وفارس والروم، ثم في مرحلة ثانية كانت هي الصليبيين والتتار، تم في مرحلة أخرى قوى الاستعمار الأوروبي الحديث، ثم في المرحلة المعاصرة هي القوتان الأعطم (الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفياتي) ودول الجوار غير العربية (اسرائيل وايران وتركيا وأتيوبيا). أما الجدلية الثالثة فهي عن العلاقة المصيرية بين «الموحدات أو «التقاليد الكبرى» مثل (اللغة العربية والاسلام والثقافة المنبثقة عنهما)، ووالمفرقات، أو والتقاليد الصغرى، (مثل العصبية المحلية الضيقة على أساس قبلي أو عشائري أو طائفي أو مذهبي، وما ينبثق عنها من ثقافات خصوصية تفتيتية). والجدلية الرابعة، هي العملية الصراعية بين «الروحانيات، و الماديات، أو «الدنيويات»، والتي تتمثل في الظهور المتكرر - طوال التاريخ العربي - لحركات الإحياء الديني ـ السياسي، التي تحاول إعادة صياغة المجتمع والدولة، طبقاً للنموذج الذي ساد في صدر الاسلام خلال عهد النبوة والخلفاء الراشدين. وينتهي الفصل الأول بالربط بين هذه الجدليات، كما تتجسد في اللحظة الحاضرة في العلاقة بين محور الكتاب (المجتمع والدولة)، وبين المحاور الثلاثة الأخرى لمشروع استشراف مستقبل الوطن العربي (محور العرب والعالم ومحور التنمية ومحور النموذج التأليفي العام).

ويتعرض الفصل الثاني بشكل إنتقائي لاهم الأدبيات الفكرية حول المجتمع والدولة سواء في التراث الغربي، أوكما يطرحه مفكرو العالم الثالث، أم في التراث العربي ـ الاسلامي في المماضي والحاضر. والقصد من هذا الفصل هو تزويد القارى، برؤية مقارنة عما خلص إليه الأخورن، وما نهدف نحن إلى الوصول إليه في هذا الكتاب.

ويتعرض الفصل الثالث باختصار للملامح الرئيسية للمجتمع والسلطة في الحقبة ما قبل

الاستمعارية. ولأن هذه الحقبة لم تبدأ في اللحظة الزمنية نفسها في كل أرجاء الوطن العربي، ولان لكل من هذه الأرجاء خصوصيات داخلية، فقد رأينا أن نعالج خلفيات المجتمع والسلطة في أربع مجموعات فرعية لأقطار الوطن العربي. وهذه المجموعات تقترب إلى حد ما من التقسيم الذي اعتمله د. سعير أمين: العغرب، المشرق، وادي النيل، والجزيرة العربية. والخلاف معه هو اعتبار الجزيرة العربية وحدة فرعية بلالا من فصبها مع الهلال الخصيب. فهذا الاخير العب الماروية في الهلال الخصيب. فهذا الاخير التعب الزراعة فيه في وأينا دوراً يكاد يكون مساوياً للتجارة، بينما في الجزيرة والخليج تعبر التجارة والرعي نشاطين رئيسين. ويتعرض الجزء الثاني في الفصل نفسه لتأثير الاختراق الاستعماري على البني الاجتماعية الاقتصادية التي كانت قائمة أنظد، والهدف من هذا كله، هو أراحه قاعدة مرجعية لتبيان ما تبقى وما تشوه وما استحدث نتيجة هذه الخبرة الاستمارية، والقدر مناسبة تقل فيها ثانية عند كثير من مقولات الفكر العربي الحديث حول المجتمع والدولة، والذي عرضناها في الصفحات السابقة.

الفصلان الوابع والخامس يعرضان التفاعل الجدلي لمسيرة المجتمع والدول الوطنية (القطرية) وادائها منذ الاستقلال. فرغم احساس كثير من الكتّاب العرب، بأن معظم هذه الدول خلق مبتوراً بواسطة قوى اجنبية، ورغم أنهم تنبأوا لبعضها، أن لم يكن لها جميعاً، بعمر تصير، إلا أن الشاهدا هو أن هذه الدول جميعاً قد استمرت في البقاء. ويعضها شهيد ولادة وحياة لائة التقرية مكايقول عالم السياسة العربي د. بهجت قوني، مشّوهة ومحاصرة ومأزومة، ولكنها وجدت لتبقى، وذلك بغمل قوى خارجية أمهميمة على النظام الدولي، ولا مصلحة لها في اختفاء هذه الدول من ناحية، ويفعل قوى خارجية إمّا أن لها مصالح فيها، أو تموّدت واستمرأت وجوها من ناحية أخرى، ويحاول الفصل الخامس أن يتمعق في مجتمع الدولة القطرية: مياكلها البشرية والحضرية والطبقية والاثنية، ومشكلات

ونحاول في الفصل السادس، أن نسبر أغوار أزمة الدولة القطرية المعاصرة في عقد الثمانينات، طبقاً لعدد من المؤشرات، ونخلص إلى أنها جميعاً، غنيها وفقيرها، كبيرها وصغيرها، تمر بأزمة خانقة. وأن هذه الأزمة في بعض الحالات، وبخاصة في الأقطار التخومية أو الطرفية (المجاورة لبلدان غير عربية قوية)، هي أزمة وجود الدولة ذاتها.

وفي ضوء عرض وتحليل مسيرة المجتمع والدولة القطرية، وأزمة هذه الأخيرة خصوصاً، نحاول في الفصل السابع والأخير أن نستشرف مستقبل العلاقة بينهما. ونفعل ذلك في ضوء ثلاثة مشاهد (أو سيناريوهات): الأول، يفترض أن حجم أزمة العلاقة بين المجتمع والدولة سيصل إلى حد أقصى من السوء، يؤدي إلى الانفجار، وبالتالي، إلى مزيد من التجزئة والتفتت في الوطن العربي؛ والمشهد (أو السيناريو) الثاني يفترض أن أزمة المجتمع والدولة القطرية قد تسبو بالفعل عما هي عليه الآن، ولكن ذلك يدفع إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين أقطار الوطن العربي، بل وقد يدفع بعضها إلى الالتئام في وحدات اقليمية أكبر أو التعاون على مستوى وظيفي، أما المشهد (أو السيناريو) الثالث والاخير، فهو يفترض أن مستوى الازمة أو الخطوات التعاونية والتنسيقية المشار إليها في المشهد الثاني، قد يدفع بالأقطار العربية إلى وحدة شاملة اتحادية (فدرالية).

مشاهد المستقبل كلها، كما نرى، تفترض وجود أزمة في علاقة المجتمع بالدولة الفطرية. وهذا هو القاسم المشترك في منهجية الاستشراف المتبعة في هذا الكتاب. ولكن ردود الفعل لهذه الأزمة هي التي تميز بين المشاهد الثلاثة. وتحقق أي منها مشروط بعوامل داخلية واظليمية ودولية عديدة، ستمرض لها بالطبع. ولكن لا بد من النتريه مرة أخرى بما ذكرناه في فقرة سابقة، وهو أن هذا الكتاب هو جزء من مشروع أكبر يتعرض لمستقبل علاقة الوطن العربي بالعالم، ولمستقبل المتنمية الاقتصادية فيه، وللنداخل النسقي بين هذه الموضوعات الثلاثة معاً. ومع ذلك، قد يكون من المفيد أن نذكر أن مدخل والنفت ـ التوحد، الذي يقمع في خلفية المناهد الثلاثة لم يأت اعتباطاً أو من عدم. كما لم تمله مجرد نزعات رومانسية. فقد اعتصدا الشاهد الثلاثة لم يأت اعتباطاً أو من عدم. كما لم تمله مجرد نزعات رومانسية. فقد اعتصدا الناريخ العربي، أصطلحنا على تسميتها بجدليات حاكمة في هذا التاريخ كما ذكرنا أعلاء، وكما سيرد تفصيلاً في نهاية الفصل الأول.

#### -٣.

لقد تم عرض مخطوطة هذا الكتاب، اسوة بمخطوطات المحاور الأخرى لمشروع استشراف مستقبل الوطن العربي، في ندوة ضمت حوالى مائة مفكر عربي في شتى الاختصاصات، ومن مختلف المشارب الايديولوجية، وعقدت الندوة في تونس واستمرت أربعة أيام متواصلة (۱۷ ـ ۱۹۸۳/۱۰/۱۰). وكان المشاركون في الندوة قد اطلعوا مسبقاً على مخطوطات المشروع، ومن ثم خصصت معظم الأيام الاربعة لمناقشات عامة للمشروع ككل، ولمناقشات أكثر تفصيلاً لمخطوطة كل محور من محارو المشروع الأربعة، وقد حظي هذا الكتاب، عن: المجتمع والدولة في الوطن العربي، بنصيب وافر من الشريع والسجال

فبداية، قدم ثلاثة من كبار المفكرين العرب تعقيبات مكتوبة على مخطوطة الكتاب وهم:

د. محمد عابد الجابري (المغرب)، ود. الطاهر لبيب (تونس)، ود. حامد عمار (مصر).
واحتوت تعقيباتهم على نقد لافغ وخلاف ظاهر، أن يكن في بعض فضايا المنهم، ام في
أسلوب المتوادل والتحليل، أم في مسائل مفسونية. وانضم إلى كل منهم مشاركون آخرون،
اتفقوا معهم جزئياً أو كلياً فيما ذهبوا إليه من انتقادات، واختلف معهم فريق نان من المشاركين،
كلنوا على الإجبال أكثر انتاقاً مع الكاتب، وكان هناك فيق ثالث انتقد المنتقدين وانتقد الكاتب
أيضاً، وقدم اطروحات واجتهادات بديلة لكل منهما.

ولأن الكتاب نفسه هو بمثابة نسق معماري فكري مترابط، لم يشأ الكاتب أن يعيد صياغته لأخذ كل ما قيل في الاعتبار، ويدلاً من ذلك، أرتأى أن يعلّن في هذه المقدمة على القضايا الخلافية الرئيسية التي أثيرت أثناء ندوة نونس.

#### ١ \_ في قضايا المنهج

أثير اعتراضان أساسيان: أولهما، إن دراستنا متاثرة بالمناهج والعلمانية الغربية - وهي عن والعلمانية الغربية - وهي عن والوطن العربي - الأسلامي - وكان ينبغي أن تنحو في منهجها ومفاهيمها منحى عربياً - السلامية وأن المنا المناهج باللخائر النفية التي تركها لنا الأسلاف النابون. والاعتراض الثاني، هو أننا أهمنا المنهج الجدلي - العلمي ، الذي يستند إلى التحليل الطبقي ، وأن المجليات الأربع التي أوردناها في الفصل الأول واعتمدناها في التحليل ليست وجدليات، بالمعنى والعلمي الحقيقي، وحتى لو كانت كذلك، فهي ليست كل الجدليات ولا أهمها، وأن

ـ وفي الرد على الاعتراض الأول، أكدنا ونؤكه أننا ندرس أساساً حاضر ومستقبل العلاقة بين المجتمع والدولة في الوطن العربي، وان والدولة القطرية، أو والدولة الوطنية، (كما يفضِّل الزملاء في المغرب الكبير أن يصفوها) بحدودها السيادية وهو يتها القانونية، ظاهرة حديثة، نشأت في فترة ما بين الحربين (مصر والعراق والسعودية)، أو بعد الحرب العمالية الثانية (بقية البلدان العربية). صحيح أنها جميعاً قامت في مجتمع عربي \_ اسلامي يعود بجذوره إلى أربعة عشر قرناً على الأقل، وصحيح أن بعض هذه الدول القطرية الحديثة كانت لها ارهاصات سابقة، أو كانت أقطارها موقعاً لدولُّ في التاريخين القديم أو الوسيط. وقد أشرنا إلى كل ذلك في موضعه. ولكن موضوع هذا الكتاب، بل والمشروع الذي يمثل هذا الكتاب جزءاً منه، هُو الحاضر والمستقبل. ولم يكن ممكناً، وهذا هو القصد، أن نوغل في تحليل الماضي، أو أن نستخدم مناهجه ومصطلحاته . فمفهوم وواقع الدولة العربية القطرية المعاصرة \_سواء رضينا عنهما أم لم نرض ـ أمر مستحدث. فمن حدود سيادية ، وشخصية قانونية اعتبارية ، ومؤسسات سيادية ، وشرعية اقليمية (عضوية الجامعة العربية)، أو دولية (عضوية الأمم المتحدة)، وقوانين للجنسية والمواطنة، كلها أمور مستحدثة، لم تكن موجودة بشكلها الحالي في عصور عربية \_ اسلامية سابقة. وعلى أي الأحوال تضمنت المراجعة لأدبيات الدولة، قسماً رأيناه كافياً، للفكر العربي الاسلامي قديماً وحديثاً حول الموضوع. وخلصنا إلى أن هذا الفكر أهتم أساساً بقضيةً والسلطة، ووالسلطان، ووالحكم، ووالحكومة، وليس بمؤسسة الدولة كمفهوم وكيان أكبر يحتوي على هذه كلها ولكنه لا يقتصر عليها. كما خلصنا إلى أنه حتى هذه المعالجات التراثية لم تهتم عموماً بدراسة الواقع المعاش، وانما اهتمت بما ينبغي أن يكون ، طبقاً لأحكام الشريعة الاسلامية واجتهادات الفقهاء في فهمها. وكان الاستثناء البارز لذلك هو ابن خلدون، وقد أفردنا لاجتهاداته ما تستحق من الاشارة والعناية في الفصل الثاني. وأخيراً، فقد طلبنا من أصحاب هذا الاعتراض، أن يقدموا لنا أمثلة أو نماذج لكيفية معالجة وتحليل الواقع الراهن للمجتمع والدولة في الوطن العربي ، بعنهج وعربي - اسلاميء ، أو بمفاهيم وعربية - اسلامية » من النوع الذي يقترحونه . ولم يدلونا على مثل هذه النماذج في التراث السابق والمعاصر ، كما لم يقدموا في حينه (أثناء ندوة تونس) مثل هذه النماذج .

\_ وفي الرد على الاعتراض المنهجي الثاني، أكدنا ونؤكد، أولاً، أننا لم نهمل «المنهج الجدلي، كما نفهمه، ولكن لم نقتصر عليه. فأي منهج مفيد بقدر ما يساعدنا على فهم الظواهر التي نتصدى لها في واقع معين. وثانياً، فإن ما أسماه بعض المعترضين وبالمنهج الجدلي -العلمي، الذي يستند إلى التحليل الطبقي، ويقصدون بذلك المنهج الماركسي، ليس هو المنهج العلمي الوحيد. فهو «وحيد» فقط في نظر من يعتنقون الماركسية كايديولوجية مطلقة. وقد كان الكاتب منفتحاً على هذا المنهج، واستخدمه بالفعل حيثما رأى أنه يقدم أفضل الأدوات التحليلية لفهم وتفسير ظاهرة معينة. وقد وجدنا، مثلًا، أن أحد التكوينات الاجتماعية ـ الاقتصادية المهمة في الحياة العربية المعاصرة، هو ما يسمى «بالبروليتاريا الهلامية» أو «البروليتاريا الرثة» (lumpen proletariat)، وأن الماركسية قد قدمت أفضل توصيف وتحليل لهذه الشريحة، فلم نتردد في استخدام هذا المصطلح أو ذلك التوصيف والتحليل. ولكن عندما لم نجد طبقة «برجوازية كبيرة»، بالمعنى الذي استخدمه كارل ماركس، في الواقع العربي المعاصر، فإننا لم نقحم المصطلح أو الوصف والتحليل الذي استخدمه ماركس لهذه الطبقة. ولم ينكر أصحاب هذا الاعتراض من المشاركين في ندوة تونس حقيقة غياب أو عدم تبلور «برجوازية عربية كبيرة»، في الواقع المعاصر. ومع عدم تبلور مثل هذه الطبقة البرجوازية الكبيرة، كيف يمكن اقحامها في التحليل؟ بل كيف يمكن اعتماد التحليل الطبقي الماركسي، والذي أساسه وجود هذه الطبقة ، في دراسة المجتمع العربي؟

هناك بالعلم وطبقات في الوطن العربي ؛ ولا بد من توصيفها وتحليلها. وهذا ما حرصنا عليه من بداية الكتاب إلى آخره. ولكن هذه «الطبقات» ليست بالضرورة «الطبقات» فسها التي رصد ماركس وجودها في المجتمع الصناعي الرأسمالي الغربي. ان ماركس لم يخلق والطبقات، وليس هو الوحيد، ولم يكن الأول أو الأخير في تحليل العلاقة بين هذه الطبقات، بما فيها علاقة الصراع الطبقي. فعنذ أفاطون وأرسطو وغيرهما من فلاصفة الإغربي، ومروداً بالمفكرين الاسلاميين وعصر النهضة الأوروبية، وموضوع «الطبقات» هو موضوع مركزي في التحليل الاجتماعي والسياسي. إذاً، فالقضية ليست وجود أو غياب تحليل طبقي للمجتمع المري هذا الكتاب، فهناك مثل هذا التحليل، ولكن القضة كما طرحها بعض المشاركين في هذا الكتاب، فهناك مثل هذا التحليل طبقي من نوع خاص، وهو التحليل الطبقي الماركسي. وهذه في نظرنا قضة والييولوجية اكثر منها قضية «سوسيولوجية»، وكتابنا هذا كتاب في «السيوسيولوجية السياسية»، ولا نقصد بذلك أي والدوسيولوجيا السياسية، فط نقصد بذلك أي

تندرج تحت النقد السابق اعتراضات فرعية أهمها، الاعتراض الصاخب حول المقولات

التي سميناها الجدليات الأربع، والتي اعتبرناها جدليات حاكمة في التاريخ العربي. فالبعض اعترض على مضمون هذه المقولات وبالجدليات، والبعض اعترض على مضمون هذه المقولات وبالجدليات، والبعض اعترض على مضمون هذه المقولات، والبعض كان اعتراض على مضمون على أن هذه المقولات، والبعض كان اعتراض مع فيها أنظار أخرى، كل على نسبة ومقدار. ونحن عنما نعرص على كلمة وجدل، فلك لأن النظر إلى تلك المظاهر من زاويا على نسبة ومقدار. ونحن عنما نعرص على كلمة وجدل، فلك لأن النظر إلى تلك المظاهر من زاويا والتمان والمساع بشعف أمام ثنائيات تناحرية تتناوب على الوطن العربي، باستمرار وعلى الدوام، من دون محرج، من دون تجاوز. إن الصراع الذي لا ينير طريق التجاوز للعوامل التي تمليه ليس صواعا جدلي، بل هو صراع تناحري يدور في حلقة مفرغة، من دون أفق، من دون عملية تقدم. وهل نقيل يمثل المذا الصحري طدال العربي، هل نقبل معثل مخارعة المناوية والراهنة والراهنة ؟.

فمن حيث تسمية المقولات الأربع وبجدليات، فهو اعتراض شكلي أو صوري. فأي تعريف يقدمه الكاتب لمفاهيم ومضامين يستخدمها هي بمثابة تعاقد قاموسي بينه وبين القارىء، على أنه في كل مرة يستخدم فيها «التعريف»، فإنه يقصد به شيئاً محدداً. ويحاسب الكاتب فقط على النزامه أو وفائه بالاستخدام المتسق للتعريف في كل ثنايا كتابه. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، هناك أكثر من معنى متواتر في أدبيات العلوم الاجتماعية والفلسفية لمصطلح والجدل، ومنها المعنى الذي استخدمناه، أي الثنائيات المتقابلة المتضادة ، ما دامت بينهما علاقة تفاعلية صراعية مستمرة. ولا يشترط في هذا المعنى للجدل أن يكون تراكمياً تقدمياً بالضرورة. ولكن الأهم هو مضمون المقولات الأربع، وهل تصف مسيرة التاريخ العربي أم لا؟ إن د. الجابري والآخرين الذين نحوا نحوه لم ينكروا ذلك. يقولون فقط إن هذه المقولات تنطبق على مجتمعات أخرى، وليست مقصورة على الوطن العربي. وقد يكون ذلك صحيحاً. نحن لم نقم بدراسات تاريخية مقارنة على مجتمعات أخرى، ولكنا نشك كثيراً أن المقولات الأربع معاً في ترابطها وتداخلها تنطبق على مجتمعات أخرى. قد تصدق واحدة أو أكثر على بعض المجتمعات الأخرى، وحتى إذا صدقت المقولات الأربع معاً على المسيرة التاريحية لبعض المجتمعات، فإننا نشك أنها تصدق على كل المجتمعات. وأخيراً، هناك جزء من اعتراض د. الجابري ذو طبيعة قيمية أو معيارية . فهو لا يرضى بمثل هذه الثنائيات التناحرية أن تتناوب على الوطن العربي، والكاتب يشاركه عدم الرضا، ولكن هل المسألة هي التعبير عن الرضا من عدمه، أم هي تقرير واقع وتحليله؟ وألم يرصد د. الجابري نفسه ظاهرة مشابهة من التناوب في بنيان الفكر العربي في دراساته حول والعقل العربي، ووالزمن العربي، المتكرر؟ فلماذا الاستغراب حينما يأتي الأمر إلى الواقع الاجتماعي - السياسي العربي؟

وأخيراً، فكون هذه المقولات كانت حاكمة في مسيرة الناريخ العربي إلى الآن ، فإن ذلك لا ينطوي بالضرورة على أن المستقبل سيكون محكوماً بها . فالواقع هو أن دورة التناوب لظواهر معينة في المجتمعات والتقليدية، قد كسرت بالفعل منذ عدة قرون في بعض هذه المجتمعات، ومنها المجتمعات الغربية . ويؤرخ لذلك رمزياً في بعض الأدبيات بمجتمعات ما قبل اسحق نيوتن (I. Newton) ، أي التقليدية، وما بعد نيوتن أي المجتمعات الحديثة. والاشارة إلى نيوتن (مكتشف قانون الجاذبية) ترمز إلى تبني المنهجة العلمية، والأخذ بالعلوم التجريبية الحديثة وتطبيقاتها في شؤون الكون والاقتصاد والمجتمع، وهي ممارسات كسرت إلى الأبد دورات التناوب التقليدي لظواهر بشرية بعينها، وفتحت الطريق امام امكانات «تقدم» خطى مطرد. لذلك ليس في رصدنا الانماط متكررة في مسيرة التاريخ العربي مصادرة على المستقبل وإمكاناته، بل لعل هدف هذا الكتاب وكل دراسات ومشروع استشراف مستقبل الوطن العربي، هو بالتحديد، تسليط الضوء على إمكانات الافلات من بعض الأنماط التي تكررت في الماضي، أي مسار التناوب الدائري، وولوج مسار تقدم خطى صاعد. وقد أفلت الوطن العربي، رغم كل مشكلاته الحالية، من بعض ظواهر نمطية تكرَّرت داثرياً لمئات السنين في تاريخه الاجتماعي \_ الاقتصادي. من ذلك، مثلاً، هيكل والتوازن السكاني التقليدي، (Traditional Demographic Equilibrium) الذي كان يستند إلى معدل عال جداً للمواليد، ومعدل عال ِ جداً للوفيات، ويلغي كل منهما الأخر، تاركا سكانَ الوطن العربي عند الحجم نفسه تقريباً (حوالي ٥٠ مليوناً حتى نهاية القرن التاسع عشر). لقد كسر هذا التوازن التقليدي إلى الأبد، التخفيض المطّرد في معدل الوفيات، والذَّى نشأ عنه بالتالي زيادة مطردة في حجم سكان الوطن العربي، (ليصل إلى حوالي ماثتي مليون في نهاية القرن العشرين). ومن ذلك أيضاً، النمط المتكرر في التاريخ السياسي العربي لمثات السنين (بين القرنين السابع والسابع عشر)، لدورة نشأة الممالك وتطورها ثم وهنها وسقوطها، كل أربعة أجيال تقريباً؛ وهو النمط الذي رصده وحلله ابن خلدون، وأصبح يشار إليه في أدبيات العلوم الاجتماعية العربية باسم «الدورة الخلدونية». ومرة أخرى كسرت هذه الدورة في العصر العربي الحديث إلى حد كبير، بفعل عوامل داخلية واقليمية وعالمية عديدة. ما نريد أن نخلص إليه هو أن رصد ظواهر نمطية متكررة في التاريخ العربي، لا يعني أنها ظواهر أبدية، ولا يعني أننا بالضرورة راضون عنها، ولا يعني عدم القدرة على الافلات منها إذا أردنا ذلك، بل إن التخلص من بعض هذه الظواهر غير المرغوب فيها يجعل من الأدعى رصدها وتحليل أسباب وآليات عملها.

- وأخيراً في قضايا المنهج، اقتصر البعض في ندوة تونس على وصف منهج الدراسة بأنه تلفيفي ، أو أنه توفيقي ، بينما اقتصر بعض ثالث على وصفه بأنه منهج تجديدي أو إبداعي ، ولكن دون تفصيل أو تدليل. ومن الصعب الاستجابة الموضوعية لهذه الأوصاف، سواء أكانت سلية أم ابجابية.

#### ٢ ـ مشكلة الأقلبات

أثارت الطريقة التي عالجت بها هذه الدراسة ومسألة الأقليات، جدلاً شديداً في ندوة تونس. ولكن معظم هذا الجدل ـ في نظرنا ـ دار حول المسميات والمعطيات الرقمية لحجم الجماعات التي أسميناها بالتكوينات الاثنية .

فبداية، أعترض البعض على استخدام مصطلح والجياعة الاثنية (Ethnic Group)، وعلى اساس أنه يشير إلى العرق أو السلالة، وهده سألة مرفوضة علمياً، وأنه ليست في العالم المعاصر سلالات نقية، وقد وضُم الكاتب في الندوة، ويعيد التوضيح هنا، أن الكلمة مشتقة من جذر لغوي يوناني (Ethnos) يعنى «شعب»، ولا يعني «سلالة عرقية». والمصطلح يستخدم في أدبيات العلوم الاجتماعية المعاصرة، كما قلنا في منن الدراسة، بمعنى: «جماعة نعيش مع غيرها من الجماعات في نصل المجتمع، ولكنها تختلف مع غيرها من الجماعات في المنافقة والكافة، أو اللدين والمذهب، أو الأصل القوم، أو السلالة العرقية، وتتعر الجماعة فضها أو الجماعات المتابئة معها بأهمية هذا الاخلاف، وترتب عليه تتاج سلوكة مصلوبة من الفترة في التعلم اليومي أو في المحقوق والواجبات العامة». وقد لجانا إلى استخدام أنفظ «الثبة» مضطرين، لعجزنا عن أيجاد كلمة عربية واحدة تفيد هذا المعنى. ومرة أخرى نكر رانا أي اصطلاح تعريفي هو بمثابة تعاقد قاموسي مؤقت، يلزم الكاتب أمام الفارى، بأن ستخدمه باتساق، طوال صفحات الدراسة.

ـ الجماعة الاثنية بالمعنى الذي قامناه، قد تكون اقلية عدية في مجتمعها، ومن ثم قد تنشأ مشكلات مختلفة بينها وبين جماعة الأغلبية. وقد اعترض البضض في ندوة تونس على استخدام كلمة والأقلية، مقترحاً بدلاً منها لفظتي الملل والنحل ، التي درج أسلافنا الاقدمون على استخدامها في التراث العربي \_ الاسلامي. ولكن المشكلة مع هذين اللفظين هي أنهما يشيران فقط إلى الاختلاف الديني والمذهبي، ولا يشملان الاختلاف اللغوي والثقافي والقومي والسلالي.

- واعترض البعض على تعريف الجماعة الأقلوية على أساس المعيار العندي فقط، حيث من الأهمية بمكان تحديد الأقلية أيضاً على أساس دميها من الزوة والسلطة، كما أن مؤشرات التعليم والعمل بالله الأهمية في هذا الاعتراض، التعليم والعمل بالله الأهمية في هائم الاعتراض، ولكن خلافنا هو على تضميته في والتعريف. إن مكانه الحقيقي هو في والرصد والتحليل، أي عند بحث علاقة وجماعة أقلوية، معينة بالجماعات، الأخرى في مجتمعها في لحظة تاريخية ، وإلا نكون بذلك قد وصادرنا على المطلوب» ، كما يقول أهل المنطق. فليست كل جماعة أقلوية والمددي، محرومة من وحقها العدادي، في الثروة والسلطة. فبعض جماعات الأقلية قد تكون متعيزة، أي تستحوذ على أكثر من نصيبها في الثروة والسلطة، وقد يكون استعلاقية نسيطية في علاقتها بالأغلية شلما هو الحال مع الأقلية اليضاء في علاقتها بالأغلية اللماة يبن جماعة أقلوية وغيرها في بالأغلية السوداء في جوب أفريقيا. لهذا تقول إن طبيعة العلاقة يبن جماعة أقلوية وغيرها في مجتمع معين هي مسألة تُبحث وتُحلل، ولكن لا تقور ومسيقاً في منطوق والتعريف،

\_ وشمة اعتراض آخر عبر عنه بعض المشاركين في ندوة تونس، حول ادراج بعض «الجهاعات» في فشة «الاقليات الاثنية»، مشل القبط في مصر، أو البربر (الامازيغ) في أقطار المغرب العربي الكبير. وقد اعتبر أحد المشاركين من الاستغزاز ومف البربر في شمال افريقا مأنهم أتلية ... فمن حيث المدد تفوق نسبة الاماريم «البرس» في المغرب العربي هه بالمائة ذلك لان القبائل المستعربة التي لم تعد تكملم الامازيغة والتي تعلق المهول صفة خاصة، هي قبائل أمازيغة مثلها مثل الفبائل التي تسكن الحال، واقى ما وال صفهها يتكلم لهجات المازية إلى حاس اللهجات العربية المحلة،

ومع كل تقديرنا للمشاعر الاحتجاجية التي يعبّر عنها الاقتباس السابق، إلا أنه يحمل في طياته الاجابة. فنحن لا نعتبر الجماعات التي عُربت أو استعربت ضمن الأقليات اللغوية ــ الثقافية. فمعظم سكان الوطن العربي الحاليين من المحيط إلى الخليج، هم اصلاً جماعات لم تكن وعربية، لغة وثقافة منذ أربعة عشر قرناً. وحيث إن والعروبة، هي أساساً لغة وثقافة وشعور، وليست وسلالة عرقية،، فإن من تعرّب أو استعرب أصبح وعربياً،، بصرف النظر عن أصله السلالي \_ العرقي . وحيث إن معظم البربر (الامازيغ) الأصليين من سكان السهول في المغرب الكبير قد استعربوا، وأصبحت لغتهم وثقافتهم الأولى هي العربية، فإنهم قد أصبحوا وعرباً،، أي والأغلبية». أما الذين لم يستعربوا من البربر سكان الجبال، وظلت والامازيغية، هي لغتهم وثقافتهم الأولى، فهم فقط من ينطبق عليهم وصف والأقلية اللغوية ـ الثقافية،. ولا يعني هذا التوصيف بالضرورة رفع شأن اولئك أو الحط من شأن هؤلاء، انه يعنى فقط تقرير حقيقة موضوعية. ولا يعني كذَّلك أن والأقلية البربرية، (التي لا تزال لغتها الأولى هي الأمازيغية) لها مشكلة مع الأغلبية العربية أو المستعربة، في بلد مثل المغرب الأقصى. ولكن واقع الحال هو أنه في حالات أخرى، وفي لحظات معينة، أثير هذا الاختلاف اللغوي ـ الثقافي بين بعض الجماعـات البربرية، وبين الجماعة العربية (أو المستعربة) في قطر مغربي آخر وهو الجزائر في أوائل الثمانينات بمنطقة قبلية، ونشأت عنه اضطرابات عنيفة (أحداث تيزي أوزو عام ١٩٨٢). والكاتب لم يخترع أو يختلق هذه الاضطرابات. قد يكون لمن رفعوا شعار «الامازيغية» مطالب سياسية أو اقتصادية أخرى اختفت تحت هذا الشعار في مواجهة سلطة الدولة الجزائرية ، أي أن الاختلاف اللغوي \_ الثقافي، مهما كان طفيفاً، قد تم وتسييسه، الأمر الذي يحدث عادة في توظيف أي اختلاف إثني من أجل مطالب اجتماعية عادلة (أوغير عادلة). وعنصر والتسييس، في المسألة الاثنية هو الذي يهمنا في دراسة من هذا النوع عن المجتمع والدولة.

- وقد ثار اعتراض مماثل على جماعة وإثنية - دينية »، وليست وإثنية - لغوية »، هذه الموة » ولجماعة القبطية في مصر. وكان للاعتراض ثلاثة وجوه: الأول، مصدره سوه فهم كلمة وإثنية على أنها تعني السلالة أو المرق، وهو ما أوضحناء أعلاه. والثاني » الاحتجاج على اعتبارنا الاقباط واقلية » وحيث السلالة أو المرق ، وهو ما أوضحناء أعلاه. والثاني » الاحتجاج على اعتبارنا الاغلبية ، وهو أمر لم يدر بذهن الكاتب ، بل لعل العكس هو الصحيح في إثارة الموضوع » وهو هو على الكم المددي للإجماعات الاثنية ومن ضمنها الأقباط ، الوجه الثاث للاعتراض التنبية إلى هموم وهواجس الجماعات الاثنية ، ومن ضمنها الأقباط ، الوجه الثاث الاعتراض عموري كالمحترف المنافقة على والمصادر الرسمية بمعنى الحكومة التي نتمي إليها الأعلية ، وتخاهل مصادر أخرى ذات أهمية تقديل القباط المحمودية » . ويت هناك شبهة أن المستحد الرسمية تميل أتقال المحمودية » . منافق المحمودية » . منافق المحمودية » . منافق المحمودية » . ويتم هناك المستحد المحمودية المصادر كل جماعة تميل إلى المبالغة في تقدير حجم نفسها . وليس هناك من علاج أو حسم لهذه الخصاي للطفية المحمودية على المحمودية المحمود كل جماعة تميل إلى المبالغة في تقدير حجم نفسها . ويترك للقارئ مهمة تقدير المتوسط الطحماي لها.

\_ لقد كان يقين الكاتب عندما أعد مخطوطة هذا الكتاب، هو أن المسألة الاثنية أو الأقلوية

موضوع في غاية الحساسية، وأن معالجته بشكل علمي موضوعي أمر بالغ الأهمية. ذلك أن المشكلة الاثنية ـ الأقلوية لم تحظ من الفكر القومي بما تستحق من الاهتام، على الرغم من وجودها وتأثيرها على كل حالات الصراع الداخلي في الوطن العربي. وقد ازداد يقين الكاتب بأهمية المسألة الاثنية ـ الأقلوية أثناء ندوة تونس. فردود الفعل الحادة والوقت الكبير الذي أخذته من مناقشات الندوة، تشير إلى أننا وضعنا أصبعنا على جرح عميق تحاشى الأخرون النظر إليه في الماضي، بينما هو يزداد استشراء في الجسم العربي. وبصرف النظر عن اجتهادات الكاتب، المصيب منها والمخطىء، وبصرف النظر عن آراء وتحفظات واعتراضات المشاركين في ندوة تونس، المصيب منها والمخطىء؛ فإن الأهم هو اثارة المسألة، ووضعها على والأجندة؛ العلنية للفكر القومي العربي وهو يستشرف مستقبل الوطن والأمة. وصحيح ما ردّده معظم المشاركين في الندوة، وهو ما أكده الكاتب في هذا الكتاب، من أن المشكلة الاثنية \_ الأقلوية في جوهرها هي جزء لا يتجزأ من مشكلة أكبر، وهي بناء الدولة القومية الحديثه، ودمج كل تكويناتها الأجتماعية \_ الاقتصادية في المجرى الأساسي للحياة السياسية على أساس والمساواة) ووالعدالة) ووالديمقراطية). ودمج الجماعات الاثنية ـ الأقلوية في هذا المجرى الرئيسي لا يعني «صهرها» أو «ذوبانها» ـ تخلّيها عن خصوصياتها وتراثها ـ كثمن لتمتعها بحقوق المواطنة الكاملة، (أي المساواة التامة) والعدالة والمشاركة السياسية. هذا هو جوهر القضية، وكل ما عداه هو تفصيلات وتفريعات يمكن الاختلاف في الاجتهاد حولها.

#### ٣ \_ القضايا الخاصة بالدولة القطرية

أثيرت في ندوة تونس ست قضايا حول ما ورد في دراستنا عن الدولة القطرية، وتدور حول المنهج مرة أخرى، أو غياب مسائل بعينها كان لا بد للدراسة أن تتعرض لها، أو اختلاف مع مقولات مضمونية خاصة بالدولة القطرية .

 في قضية المنهج، عبر بعض المشاركين عن عدم رضاهم عن صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع، كما وردت في الدراسة. فهي في رأي البعض لم تكن واضحة بما فيه الكفاية. وفي رأي البعض الآخر، كان هناك تفضيل للحديث عن المجتمع والسلطة بدلاً من المجتمع والدولة.

وفي النقطة الأولى، ما يتملق بعدم وضوح العلاقة بين المجتمع والدولة ، ذكرنا في مقدمة اللدراسة وفي كل فصولها ، أن هذه العلاقة تكتنفها اشكالات عديدة في الوطن العربي . ففي الحالات والسوية ، تكون الدولة إلى حد كبير تمبيراً أميناً عن التكوينات والقوى الاجتماعية الرئيسية في مجتمعها . ولكثير من العوامل والأسباب ، التي فضلتها المدراسة ، ليس ذلك هو حال العلاقة القائمة بين الدولة القطرية ومجتمعها في الوطن العربي . فالدولة في غالب الأحوال هي جهاز في أليدي النحة الحامة التجهاز استخدام المشاركة من علمه . فالمحاكمة ، التي لا تستم بشرعة راسخة ، وتستخدم هذا الجهاز استخدام المسألة وأضدة غاية الطوح واضحة غاية الوضوح ، ولكن المسألة هي أن هذه العلاقة غير سوية . وتصحيح العلاقة ومن بنمو وجيوية

ومبادرة منظمات المجتمع المدني (الاحزاب والنقابات والهيئات والروابط غير الحكومية). فهذه المنظمات والتنظيمات هي التي تحد من تسلط الدولة، وتحمي الأفراد (وبخاصة من أعضائها) من سطوة الأجهزة الحكومية.

ومن هنا، كان الحديث عن أن والدولة، ووالسلطة، هما في علاقتهما بالمجتمع وجهان لعملة واحدة. فالدولة هي أجهزة وهياكل ومؤسسات، والسلطة (الحكومة أو الحكم) هي عملية استخدام (أو سوء استخدام) هذه الأجهزة والهياكل والمؤسسات بواسطة النخبة المهيمنة على رأس الدولة.

\_ أين يأتي الفرد أو الانسان العربي في كل هذا التحليل؟ سؤال مشروع أثاره بعض المشاركين في ندوة تونس، وذهبوا إلى أن دراستنا لم تفه حقه، وقد يبدو الأمر كذلك بالفعل.

إن الفرد في أي مجتمع، هو في الوقت نفسه عضو في العديد من الجماعات والتكوينات والتنظيمات. وبعض هذه قد تكون إرثية ، أي يجد الفرد فيها نفسه دون اختيار. فهو لا يختار عائلته، أو دينه ومذهبه، أو طبقته، أو جماعته الاثنية. إنه يولد فيها، ويحمل ميراثها، بالقدر نفسه الذي يحمل مبراث مجتمعه الكبير، أو أمته الأكبر. والانسان العربي منذ بزوغ والدولة القطرية، وهو يتعرض لعملية تنشئة اجتماعية، تختلط فيها توجيهات وتوجّهات متنافسة، وفي بعض الأحيان متناقضة ومتصارعة. فمؤسسة الدولة بنظمها التعليمية والاعلامية تحاول أن تبثُ وتعمق ولاء الفرد فيها للدولة القطرية نفسها، وأحياناً للنظام الحاكم أو حتى شخص الحاكم نفسه. ومؤسسة الدولة بشكل متزايد، وبخاصة في العقدين الأخيرين، تحاصر هذا الفرد عقلياً ووجدانياً وسلوكياً، وتقلص هامش الحركة المتاحة أمامه، وتحاول منع التعددية الفكرية والسياسية والتنظيمية التي تمكنه من التفكير والمساءلة والاختيار الحر، ناهيك عن المشاركة الفعالة في شؤون الدولة. ومع ذلك، فإن حصار الدولة القطرية ليس حصاراً محكماً، ولا محاولاتها دائماً ناجحة أو فعالة في وغسيل مخه. فتنظيمات المجتمع المدني، بالقدر الذي تظهر وتنشط به، قد تقدم لهذا الانسان الفرد بعض البدائل خارج داثرة السطوة المباشرة للدولة. وحتى في غياب أو ندرة تنظيمات المجتمع المدنى التطوعية (الأحزاب، النقابات، الجمعيات والروابط غير الحكومية)، فإن خط الدفاع الأخير للفرد يكون هو والتكوينات الارثية، (الأسرة، العشيرة، القبيلة، الطائفة). وحينما يلجأ الفرد لخط الدفاع الأخير هذا، فإن الولاء للدولة القطرية يهتز، ثم يتآكل، وقد يختفي. ويمكن لذلك بدوره أن ينطوي على تفتيت الدولة القطرية، وبمو الثقافات الانفصالية على النحو الذي فصلناه في الجزء الأخير من الكتاب. وإذا كان ولاء الفرد للدولة القطرية يهتز أو يتآكل، فإن ولاء هذا الفرد للأمة وإيمانه بالقومية سيتهدد ويتآكل بسرعة أكبر.

وثمة جانب آخر لمسألة الانسان العربي، وتنشته، وتعليمه. فالدولة القطرية الحالية لا تعدّ هذا الانسان للمشاركة السياسية أو الانتاجية الفعالة في شؤون مجتمعه. وأسوأ من ذلك، فهى لا تعدّه لمجابهة المستقبل وعالم القرن الحادي والعشرين. فالطفل العربي، والذي هو عماد المستقبل، ينمو في بيئة عربية متخلفة وعاجزة، وفي ظل أنظمة حكم لا تقل تخلفاً وعجزاً. ومن يفلت من الأطفال العرب من كل تداعيات هذا التخلف والعجز، يجد نفسه مواجهاً في عمر مبكر جداً بأن يحارب معركة بقائه بنفسه. وقد رأينا مقلمة لمذلك في أطفال المتجاوة بفلسطين المحتلة، أوهم يعانون من أخطار المجاعة والحروب الأهلية، مثلما يحدث لاطفال لبنان والسودان والعراق، وغيرها.

وهناك وجه ثالث لإشكالية الانسان العربي، وتنشته الاجتماعية. وهو اختلاط وتنافر، بل وتناقض أنساق القيم والمعايير التي تحاول المدرسة ووسائل الاعلام غرسها فيه منذ طفولته. ولما أكثر مظاهر هذا الخلط والتنافر هو التارجح بين ما يسمى بالأصالة و المعاصرة . ولما أكثر مظاهر هذا الخلط والتنافر هو التارجح بين ما يسمى بالأصالة ورد إلينا من السلف، دون فرز لمكونات هذا التراث، والتفريق بين الصالح والطالح منه؛ ثم التفريق بين ما كان صالحاً لزمان ومكان آخر، وما يصلح فهذا الزبان والمكان. ويصدق الخلط نفسه على ما يسمى صالحاً لزمان ومكان آخر، وما يصلح فهذا الزبان والمكان. ويصدق الفد من والخارج، المتقلم صناعياً وتكنولوجياً، دون فرز المكونات هذه والمعاصرة، والتغريق، على أساس معاير واضحة ومتسقة، بين ما يصلح منها لمسيرة نهضتنا وتنمية مجتمعنا وما لا يصلح. وقد زاد هذا التأرجح وسلوكي بين فريقين من أبناء الأمة. فهناك فريق يحارب الحاضر والمستقبل باسم والماضي أو محوه من الذاكرة الجماعية لشموينا باسم الحاضر والمستقبل. وتفف الدولة القطرية عاجزة مزددة بين هذه الثنائيات الزائفة، وأسوا من ذلك أنها، في بعض الأحيان، تحاول أن تستخدم هذا الغريق ضد ذاك الفريق في انتهازية صارخة.

ومن القضايا المضمونية التي اعترض بعض المشاركين في ندوة تونس على اجتهاداتنا للفيرة التي المساوم للهجة الجفوة أو العداء وللدولة القطرية، وأشار العديد من مفكري أقطار المغرب الكبير إلى أنهم لا يستخدمون المصطلح أصلاً، ويفضلون عليه مصطلح والدولة الوطنية، وأنه بخلاف السائد بين بعض أبناء المشرق العربي، فإنهم يعتبرون هذه والدولة الوطنية إنجازاً باهراً لنضال شعوب العغرب الكبير ضد الاستعمار الفرنسي. ولا يملك الكاتب إلا أن يقبل هذا التوصيف، بل ويتعاطف معه. ولكن الحقيقة نظل قائمة بالنسبة إلى المغرب والمسترى، وهو أن أداء هذه الدولة (الوطنية أو القطرية) منذ الاستقلال كان مخبياً للأمال، وأن خصائمة في هذه الذورة (الوطنية أو القطرية) منذ الاستقلال كان محبياً للأمال، وأن والاستبداد، مثلها في ذلك في المغرب العربي كما في المشرق العربي. ولم يكن سجلها في الشبية أو اقرار العدالة الاجتماعية بأفضل منه هنا عنه هناك. ومن تهم فإن أرتبها هنا لا تقل عن التحول المنزامن إلى الديمقراطية والتوحد والتنمية المستقلة (أي إلى المشهدين الثاني أو الناك كما وردا في الفصل الأخير من هذا الكتاب).

قضية مضمونية أخرى ثار بشأنها بعض الجدل بين المشاركين في الندوة، وهي قضية

الديمقراطية. فقد أخذ البعض علينا أن الدراسة تحفل في ثناياها بالحنين إلى الليبرالية ، وما إذا كانت هذه اكثر تواؤماً وتآلفاً مع السير في طريق الوحدة العربية أم أنها تتآلف أكثر مع الدولة الفطرية.

وبداية ينبغي التغريق المفهومي بين والليبرالية ووالديمقراطية». فالمفهوم الأول يشمل السياسة والاقتصاد والاجتماع. أما الديمقراطية فهي تعني أساساً المشاركة السياسية على أوسع نطاق لأبناء الشعب وتكويناته الاجتماعية. ويمكن للديمقراطية بهذا المعنى أن تتحقق في اطار واشتراكي وواقتصاد مخططه، بعكس والليبرالية، التي تربط بين الديمقراطية السياسية والحرية الأقصادية الرأسمالية.

فإذا كان هناك الحاح في دراستنا، فهو الحاح على الديمقراطية أو المشاركة السياسية، 
دونما اصرار على ما يرتبط بها من مذهب اقتصادي بعينه. والالحاح على الديمقراطية مرتبط 
بالمشهدين التاني والثالث في الفصل الأخير. ويأتي هذا الربط من تحليل أزمة الدولة القطرية 
(الفصل السادس والمشهد الأول من الفصل السابع). فالجزء الاكبر من هذه الأزمة يرجع إلى 
التسلط والاستبداه، وسوء إدارة المجتمع والدولة بواسطة النخب الحاكمة، ودنما رقيب أو 
حسيب. ومن ثم، فإن طريق الخلاص من الأزمة يكمن في قدرة التكوينات الاجتماعية الرئيسية 
في مجتمع كل دولة قطرية على المشاركة السياسية. ومثل هذه المشاركة لا بد أن تدفع بالدولة 
القطرية إلى التعاون وحسن الجوار مع الأقطار العربية الأخرى في حدها الأدنى، وإلى التنسيق 
منظق هذا التطور، الذي لا يؤدي إلى تصحيح العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني في كل 
قطر عربي فحسب، وإنما يؤدي أيضاً إلى مزيد من التكامل والتوحد العربيين، فالمسألة إذا 
ليست حنيناً إلى والليبوالية، أو حتى إلى والديمقراطية، من منطقة مثالي أو روماتسي، بقدر ما 
ليست حنيناً إلى والميترة لخلاص الدول القطرية من أوماتها المتفاقية.

#### 6

لقد حرصنا في القسم الثالث من هذه المقدمة أن نبرز أهم الانتفادات والاعتراضات والتحفظات حول دراستنا هذه، التي عبر عنهاالمشاركون في ندوة تونس في حوالى منتصف تشرين الأول /اكتوبر 194٧. وحاولنا الرو والتوضيح ، وزيجو إلا نكون قد سهونا أو اختطانا في فهم هذه الانتفادات والاعتراضات والتحفظات. ونرجو أن نكون قد وفقنا في الرو والتوضيح اللذين لا يعنيان زوال الخلاف والاختلاف في الرأي والاجتهاد. فموصوع مثل حاضر ومستقبل المجتمع والدولة في الوطن العربي، هو من الانساع والتعقيد بعيث لا يمكن حسمه أو قول اللكلمة الأخيرة مشانه في هدا المقدمة أو مي هذا الكتاب أو أي كتاب آخر.

إن من عبروا عن ثنائهم وتقديرهم للحهد الذي بذل في ومشروع استشراف مستقبل الوطن العربي، عموماً ولهذه الدراسة خصوصاً، كانوا كثيرين في ندوة تونس، وكان ثناؤهم وتقديرهم أكبر مما توقعنا، وبالقطع أكثر مما نستحق. لقد وصل الثناء من بعضهم إلى حد القول بأن نتاج المشروع هو بمثابة و تنشي عصر تدوين جديد في الثقافة العربية (د. محمد عابد الجابري، ود. عبد القادر الزغل).

فإلى من قدّموا النقد والتصويب، وإلى من قدّموا الثناء والتقدير، أُعبر عن شكري العميق بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي في محور المجتمع والدولة وفي مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي.

سعد الدين ابراهيم ١٩٨٨/٣/١

# الفصل الأوّل

إطلاكة نَظرِتَة عَلى المفَاهِيمُ واكنطَلقات والمقولات

في هذا الفصل، نتناول باختصار مجموعة من القضايا والمباحث والمفاهيم، التي تضع الدراسة برمتها في السياق العام لمشروع استشراف مستقبل الوطن العربي. ونعوض اختصارنا بإحالة القارىء، إما على الدراسات التفصيلية الأخرى لمشروع استشراف مستقبل الوطن العربي، أو على أهم المراجع والمصادر العلمية في هذا الصدد.

# أولاً: المفاهيم والمنطلقات الرئيسية

لما كانت هذه دراسة عن العلاقة بين «المجتمع» وواللدولة؛ في والوطن العربي»، فإننا نبداً بتحديد هذه المفاهيم الرئيسية، وما يتصل بها أو بتجاور معها من مفاهيم أخرى.

### (Society) - المجتمع

هو كيان جماعي من البشر، بينهم شبكة من التفاعلات والعلاقات الدائمة والمستقرة نسبياً، وتسمح باستمرار هذا الكيان وبقائه وتجدده في الزمان والمكان.

وهذا التعريف للمجتمع، ليس هو التعريف الوحيد الممكن، فهناك تعريفات شمى، بعضها أكثر ايجازاً وبعضها أكثر تفصيلاً<sup>(17</sup>. وقد اختراب هذا التعريف لأنه ينطوي، في نظرنا،

اعتمدنا بشكل أساسي في هذا التعريف للمجتمع والمفاهيم الأخرى المتصلة به على المراجع الآتية:
 Gerhard Lenski, Human Societies (New York: McGraw - Hill, 1970).

بخاصة قامرس المصطلحات الرازد في نهاية الكتاب من (١٩٠٢ - ١٩٥٩). Charles H. Anderson, Toward a New Sociology: The Study of Human Interaction (New York: Alfred Knopf, 1973); Peter Berger and Brightte Berger, Sociology: A Biographical Approach (New York: Basic Books, 1972), and International Encyclopedia of the Social Sciences (New York: Macmillan; Fee Press, 1968, by ol. 15, pp. 50 - 143.

على كل العناصر الرئيسية التي توجزها أو تفصّلها تعريفات أخرى. فجماعية الكيان البشري ، تنظوي صراحة وضمناً على حد أدنى من السكان الأدميين الذين يرتبطون ببعضهم البعض ، مما يجعل منهم وكياناً» ، وليس مجرد حشد من الأفراد المتغرقين . ويتأكد هذا المعنى من بقية التعريف. فشبكة التفاعلات بين هؤلاء البشر تفترض بالضرورة وجود أداة للتفاعل، من بقية التعريف . فشبكة ، بالمعنى الرمزي والواسع للكلمة. والتفاعل، بدوره، تنبثل عنه وعلاقات، بين أجزاء هذا الكيان البشري، بأفراده أو جماعاته . ولا يقول التعريف شيئاً محدداً عن طبيعة هذه العلاقات. فقد تكون علاقات تعاون أو تنافس أو صراع ، أو خليطاً منها جميعاً .

واستمرار التفاعل والعلاقات بين أجزاء الكيان البشري، هو الذي يبلور طريقة أو أسلوباً للحياة بين هؤلاء البشر، ونمطأ للتفاعل بينهم وبين بيشهم الطبيعة (الجغرافية)، أو ما اصطلح على تسميته في العلوم الاجتماعية بد والثقافة أو الحضارة (Cultore)، فالثقافة هي التناج المادي والمعنوي المتراكم من تفاعل وعلاقات هؤلاء البشر في مكان معين، على مر السنيس والأزمان. وبعد البداية الجنبئية لاي مجتمع، تتوارث الأجيال المتعاقبة هذا الارت الثقافي، ويضيف اليه كل جيل أو يعدل في حوانبه المادية أو المعنوية. والثقافة، بهذا المعنى، تشمل أدوات الاتناج والخدمات والمواصلات والمساكن والملابس والطعام وغيرها من المظاهر المادية وقواعد السلوك وطرائق الإدراك والتعايير وقواعد السلوك وطرائق الإدراك والتفكير والعادات والتعاليد، وغيرها من المظاهر المعنوية غير المحسوسة.

كما ينتج عن استمرار التفاعل والعلاقات بين البشر في مكان معين، ويمرور الزمن، ما يسمى بالنظم أو المؤسسات الاجتماعية. وهي مجموعة من القواعد والأليات التي تنظم سلوك الأفراد والجماعات، وهم بصدد إشباع حاجاتهم وخدمة مصالحهم وتحقيق أهدافهم. ومن هذه النظم أو المؤسسات الاجتماعية (Social Institutions) العائلة أو الجماعات القرابية الأخرى، التي تشبع حاجات الأفراد الجنسية والمادية والمعنوية والوجدانية بشكل يومي مباشر، كما تضمن تجديد الكيان المجتمعي بشريا، من خلال الوالد والتكاثر وتعييض المجتمع عمن يقدهم من أفراده بلوفاة أو الهجرة، ومن هذه النظم أيضاً النظام الاقتصادي، الذي يعيى يعيى، وينظم نشاط الأفراد وسلوكهم في انتاج السلع والخدمات وتوزيعها واستهلاكها، والنظام شعر البشر في هذا الكيان بأهمية جانب من جوانب حياتهم معاً، فإنهم وينظمونه أو بشمر البشر في هذا الكيان بأهمية جانب من جوانب حياتهم معاً، فإنهم وينظمونه أو والملسسة يتم تفنيت عرفاً أو كتابة وقد يتسم بالرضي وبالتراضي بين ألفراد المجتمع، أو باللقوة والأكيان المشرى وعماعات.

الثقافة والنظم أو المؤسسات الاجتماعية، هي التي تسمح باستمرار الكيان البشري الجماعي ويقائه وتجدده في الزمان والمكان (الركن الأخير من تعريف المجتمع). فهي في حدوها الدنيا تتطلب وجود ذكور واناث قادرين على التكاثر والانجاب، وعلى العناية بالأطفال وتنشتهم إلى أن يكبروا، ويسهموا في الانتاج والخدمات، ويرغبوا في التكاثر والانجاب أي الشاقة البقافة . البقافة . البقافة . البقافة . البقافة . وفي حدودها القصوى، فإن الشاقة . والنظافة . والمتابديد والابتكار، والنظام الاجتماعية تعلى الابداع والتجديد والابتكار، بحيث لا يعيد الكيان انتاج نفسه فحسب، بل يحقق النمو والازدهار أيضاً مع كل دورة إعادة . انتاج.

والمجتمع ، بكل أجزائه ، هو كيان متغير ، ويكاد يكون التغير شرطاً لازماً لوجود المجتمع واسمجتمع الذي لا يغير ، يكون مهدداً بالاضمحلال ثم الفناء . ولكن درجة التغير تحنلف من مجتمع إلى آخر . وبعض المجتمعات التي قد تبدو للمراقب الخارجي كما لو كانت لبوية جامدة ، ليست في الواقع كذلك ، فهي أيضاً تغير ، وإن يكن بيطء شديد . والتغير الاجتماعي ، بالمعنى العلمي للمصطلح ، لا يعني دائماً ، أو بالفرورة ، تغيراً إلى والأفضل » من وجهة نظر المراقب الخارجي . وما يهمنا من ذكر هذا الحجاب في طبيعة المجتمع ، أو من وجهة نظر المراقب الخارجي . وما يهمنا من ذكر هذا الحجاب في طبيعة المجتمع ، هو مصادر التغير الاجتماعي أو عواملة ونوعيت . فبعض هذه العوامل قد يكون داخلياً . بفعل التراكم والحركة الذاتية ، وضرورات التكيف مع البيئة . وبعضها الآخر عند يكون خارجياً ، بفعل الاحتكاك والتفاعل مع مجتمعات أخرى ، سواء أكان ذلك في صورة سلمية أم عيفة . وعادة ما تتقاطع عوامل التغير الاجتماعي الداخلية والخارجية بصورة جدلة ، وبخاصة في العصر الحديث ، أو بالأحرى مع نشأة ما يصطلح عليه الآن في أدبيات العلم الإجتماعية باسم النظام العالمي (The World system) ، الذي بدأ في النبلور منذ خصدة فرون.

وكل مجتمع، مهما كان حجمه ومستواه التطوري، لا بد أن يأخذ بنظام لتقسيم العمل الاجتماعي. وفي أشكاله البدائية البسيطة، قد بكون تقسيم العمل مقتصراً على إسناد مهام خاصة لكلا البحنسين (الاناف والذكور)، كان يكون لأحدهما مهام رعاية الأطفال وتششتهم والأعمال المنزلية، وللآخر وظائف الصيد والقنص والرع والزراعة والحماية. ولكن معظم المجتمعات التاريخية، ناهبك عن المعاصرة، قد عرفت نظاماً أكثر تنوعاً لتقسيم العمل، كضوروة لزيادة الكفافة وتابية الحاجات الضرورية، وبخاصة مع التزايد المطرد للسكان. وفي يعرف بالتخصص ثم بالتخصص الدقيق. ولكل مجتمع آلياته المادية والمعنوية في تقسيم العمل، أو بالأحرى في تخصيص الموارد البشرية على أوجه الشاطا الانتاجي والخدمي. وتتراوح هذه الأليات بين الحوافز الايجابية، مواه أكانت مادية أم معنوية، والفرض القسري مادياً أو معنوياً، وفي حالات عديدة، قد تفرض آليات تقسيم العمل في مجتمع معين بواسطة مجتمع أو معنوياً، وغي حالات عديدة، قد تفرض آليات تقسيم العمل في مجتمع معين بواسطة مجتمع أو المالي، مع النظام المجتمعي (القومي أو الوطني)، تعرف في الأدبيات الاجتماعية والتقسيم الدوني للعمل.

أحد التداعيات الرئيسية لتقسيم العمل، كسبب ونتيجة معاً، هو والتباين الاجتماعي المعرود المناطقة المنافية وهو التباين الاجتماعي عامودياً أو رأسياً. التنوع الأفقي هو نتيجة مباشرة لتقسيم العمل، أما التراتب العمودي فهو نتيجة عراضة العمل القرة (Power Structure) في المجتمع، والتراتب الرأسي يعني، فيما يعنيه، أن هناك غير مباشرة المناطقة المسافية والمسافية من كل أفراد المجتمع، وهو أمر نادر، أو ما لم تكن هناك كوابح ثقافية تمنع من اثارة هذه القضية (كما في نظام الطواف الطبقية الهندية التقليدية). لذلك عادة ما يصاحب تقسيم العمل، هذا التوتر صورة صراع طبقي (Class Confirty) طبيعة).

التراتب الطبقي هو أحد أنواع النباين الاجتماعي، ولكنه ليس النوع الوحيد، وان كان من أممها أو أهمها على الاطلاق. من أنواع النباين الأخرى: التنوع السلالي، و التنوع الديني، أممها أو أهمها على الاطلاق. من أنواع النباع الريفي - البدوي - الحضري . ونادراً ما يخلو أي مجتمع من واحد أو أكثر من هذه النبوعات وغيرها. وهذا التنوع في حد ذاته قد يكون مصدر ثرة كامن أو ظاهر، إذا تضافر هذا التنوع مع ثراء ثقافي للمجتمع. ولكنه قد يكون أيضاً مصدر ترتر كامن أو ظاهر، إذا تضافر هذا التنوع مع النبايا الطبقي بشكل ملعوس. ونقصد بذلك أن يكون أنتماء الفرد إلى أصل سلالي أو ديني أو قبلي معين، مثلا، محدداً لفرصه في الحصول على امنيازات معينة أو حرمانه منها، بصرف النظر عن القدرة أو الكفاءة. ومرة أخرى، ما لم تكن هناك كوابح ثقافية وقيمية تمنع هذا التباين الموضوعي من أن يصبح قضية خلافية، فإنه يؤدي إلى صواع اجتماعي سلمي أو عنيف داخل المجتمعين أو أكثر.

التباين الاجتماعي، بكل أنواعه الأفقية ومستوياته العمودية وبكل تداعياته التوترية والصراعية، هو سبب ونتيجة للتغير الاجتماعي، في آن واحد. وهناك من المفكرين والعلماء الاجتماعيين من يذهب إلى أن الصراع الاجتماعي، وبخاصة الطبقي منه في رأي كارل ماركس، هو العجلة الرئيسية التي تحرك المجتمع والتاريخ نحو والتقدم، وهناك مدرسة فكرية مقابلة، هي ما يسمى بـ «المدرسة الوظيفية» (Functionalism)، ترى في الصراع الاجتماعي ظاهرة مرضية يكن أن تهدد كيان المجتمع وبقاءه، بخاصة إذا تجاوزت حداً معيناً من العنف؟).

<sup>(</sup>۲) لمناشئة غضيلية لأمم المدارس الفكرية وخلافاتها النظرية والايديولوجية حول موضوع النياين الاجتماعي عموماً والتراتب الطبقي خصوصاً، المنافقة. Reinhard Bendix and Seymour M. Lipset, eds., *Class Stanss and Power*, 2nd (New York: Free\_

ولكن الشواهد التاريخية والتجريبية تشير، إلى أن معظم المجتمعات تبتكر آليات مختلفة كسبل لاحتواء الصراع أو تقنينه، بحيث لا يصل الأمر إلى فناء المجتمع. وتتراوح هذه الآليات كاماتوا و تفاية الصراع أو تقنينه، بحيث لا يصل الأمر إلى فناء المجتمع. وتتراوح هذه الآليات (Social و يضدن في طبيعتها، ويطلق عليها اجمالاً وسائل والشبط الاجتماعي بمعن الانتماء والولاء والاحترام للمجتمع الأكبر، ويعطيه أولوية على التكويات الاجتماعية الاصغر، بحيث يراعي الافراد والجماعات في ادارة توترانهم وصراعاتهم أن لا يتجاوزوا الحد الذي يهدد الكيان المجتمعي الأكبر أو يعرمهم من عضويته لذلك، فإحدى وظائف النسق القيمي المعياري هي أن تكون بمثابة كوابح وروادع داخلية للسلوك من تجاوز حدود معينة تهدد الكيان الاجتماعي الأكبر. وتتدرج وسائل الفيط الاجتماعي من الكوابح والروادع الداخلية عند أفراد المجتمع وتكويات، إلى كوابح وروادع خارج هؤلاء الأفراد والتكويات مثلة في المسلطة المسيسية، التي تعارس والقيم المنظم، كخط دفاع أخير لحفظ كيان المجتمع، إذا فشلت أو تعرب آليات الضبط الاجتماعي الأخرى.

ولكن واستجابة الأفراد والجماعات للمستوى الأول من آليات الضبط الاجتماعي (النظام القيمي المعياري)، أو وامتالهم، للمستويات الوسيطة من هذه الآليات، أو إفعائهم للمستوى الأعلى من آليات الضبط الاجتماعي (السلطة السياسية)، يتوقف على عوامل كثيرة، ويمكن الجمالها في درجة وعي واحساس هؤلاء الأفراد والجماعات، بأن عضويتهم في الكيان المجتمعي القائم هي أفضل ما هو متاح لهم من بدائل ممكنة لإشباع حاجاتهم المادية والروحية والرمزية. قد لا يكون المتاح لإشباع هذه الحاجات مثالياً، أو حتى بالدرجة المطلوبة، ولكن معظم أفراد المجتمع وتكويناته قد لا يجدان بديلاً أفضل خارج اطار ذلك المجتمع، ومن ثم الاستجابة أو الامتثال أو الاذعان لآليات الضبط الاجتماعي، والاذعان كخط دفاع أخير لحفظ الكيان المجتمعي يعني حضور السلطة السياسية، لا بجوانها الاشباعية والتنظيمية، ولكن حدانها الذعبة والقيهية،

والحديث عن السلطة السياسية في هذه العجالة عن مفهوم المجتمع ، يأخذنا إلى المفهوم الرئيسي الثاني في هذه الدراسة ، ألا وهو مفهوم والدولة » .

### (State) ٢ - ١

كيان سياسي ـ قانوني، ذو سلطة سيادية معترف بها، في رقعة جغرافية محددة، على مجموعة بشرية معينة .

وكما هو الحال في مفهوم المجتمع، فإن هذا التعريف وللدولة، ليس هو التعريف الوحيد، ويذكر أحد أساتذة السياسة العرب أن هناك ما يقوب من مائة وخمسين تعريفاً

Press, 1966), and Gerald Thielbar and Saul Feldman, eds., Issues in Social Inequalities (Boston: ≈ Little, Brown, 1975).

للدولة (٢٧). ولكن معظم التعريفات تحتوي على عناصر الحد الادنى المشترك الذي أوردناه أعلاه. بعض التعريفات تحتوي على تفصيلات تدخل في معظمها في باب المقولات أو الأحجام القيمية. فللدولة عند هيفل ملاً من وتجسيد لاسمى فكرة أخلاقية، وعند ماكس فيير هي التنظيم الذي ويحتكر استخدام المنف المشروع في وقعة جغرافية معينة، واللدولة عند كارل ماركس هي، تازة، جهاز مستقل للعمل السياسي، ولكنه جهاز طفيلي منمزل عن المجتمع المدني، وهي تارة جهانية معجلس ادارة لمجمل البرجوازية في الدولة الحديشة، هذه التعميلات والتوصيفات، مما سنعود إليه في مكان آخر، هي تنويهات كيفية وكمية على جوهر التعريف الدرق لد والدرائية اعلادا).

أول عناصر التعريف هو أن الدولة كيان سياسي - قانوني . وينطوي هذا على حقيقة أنها بناء أو هيكل لـ والقوزة (Power)، تحكمه مجموعة من القواعد المقتنة . ويتجسد هذا الهيكل في جهاز بيروقراطي، مدني - عسكري - أسي . وتعني قواعده المقتنة أنَّ له صفات تتجاوز شخصانية الافراد الذين يديرونه من ناحية ، وشخصانية الأفراد الذين يتعامل معهم هذا الجهاز من ناحية أخرى . فهناك تقنين لحقوق من يديرون جهاز الدولة وواجباتهم، وتقنين لحقوق من يتعامل معهم جهاز الدولة وواجباتهم (المواطنون أو الرعايا) .

والعنصر الثاني في تعريف الدولة ، هو أنها ذات سلطات سبادية . وينطوي هذا على أن هيكل القوة الذي تمثله الدولة هو، نظرياً على الأقل، أعلى هياكل القوة في المجتمع، وله وحده دون هياكل القوة الأخرى مشروعية معارسة هذا القوة، بما في ذلك حتى الاستخدام المنفرد للعنف . فرغم أنَّ المجتمع قد يحتري على تكوينات أخرى تملك وتمارس القوة (بمعمى القدرة على التأثير في سلوك الآخرين ، أو المشاركة في اتخذا لقرار أو توزيع الثروة)، مثل الأحزاب والنقابات أو الطوائف والقبائل وغيرها من التنظيمات غير المحكومية، إلا أن الدولة وحدها هي صاحبة الحق في استخدام هذه الوسيلة من وسائل الفوق، ألا وهي العف.

العنصر الثالث في التعريف هو والاعتراف، بشرعية هذا الكيان السياسي القانوني، داخلياً وخارجياً. والاعتراف داخلياً يعني أن أغلبية أفراد المجتمع يقرّون بحق هذا الكيان في ممارسة السلطة عليهم. وهذا الاقرار قد يتراوح بين الحد الأدنى وهو الاذعان، والحد الأقصى وهمو التأييد والاعتراز. والاقرار بالحد الأدنى يعنى عدم مقاومة سلطة الدولة، أما الحد الأقصى فهو

 <sup>(</sup>٣) بهجت قرني، ووافدة، متغربة، ولكنها باقية: تناقضات الدولة العربية القطرية،؛ المستقبل العربي،
 السنة ١٠، العدد ١٠٥ (تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٨٧)، ص ٣٤.

<sup>(</sup>ع) لغريد من القصيل حول مذه التربيعات، انظر على سيل المثال البراجع الثالث: (A) Roger Scruton, ed., Dictionary of Political Thought (London: Macmillan, 1982), pp. 446 - 447 . A Bozeman, Politics and Culture in International History (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1982); M. Staniland, What is Political Economy? (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1985), and International Encyclopedia of the Social Sciences, vol. 15, pp. 143 - 150.

التهيز والاستعداد لحماية هذه الدولة والتضحية في سبيلها. أما الاعتراف خارجياً فيعني أن الدول الأخرى، أو بعضها على الاقل، تقبل بوجود هذا الكيان في الأسرة الدولية أو النظام الدولي.

العنصر الرابع في التعريف هو شرط نوافر الأرض أو الاقليم ، الذي تمارس عليه وفيه سلطة الكيان السياسي ـ القانوني . وهذا يعني أنّ لكل دولة حدوداً معروفة ، وعادة ما يتوقّف شرط الاعتراف الخارجي بالدولة على توافر هذا الشرط الجغرافي ـ الأرضي ، ويخاصة من دول الجوار.

العنصر الخامس والأخير في تعريف الدولة هو شرط توافر البشر، قلّ عددهم أو كثر، الذين يعيشون بشكل شبه دائم على أرض (أو اقليم) الدولة. وعادة ما يعرف هؤلاء البشر باسم الشعب (People) أو المواطنين (Citizens) أو الرعايا (Subjects)

قد يبدو تعريف الدولة على هذا النحو مغرفاً في قانونيته. وهذا انطباع صحيح، لأن الدولة هي أولًا كيان سياسي ـ قانوني، ولأنها ككيان هذه طبيعته، تحرص هي نفسها على تحديد تعاملاتها الداخلية ويشكل مقتّن.

ولكن هذه النزعة القانونية في تعريف الدولة، لا ينبغي أن تحجب صفاتها التاريخية الاجتماعية الأخرى، والتي قد تكون في الواقع بالأهمية نفسها. فالدولة بالمعنى القانوني الدستوري هي ظاهرة حديثة في التاريخ الانساني، وإن كانت ارهاصاتها تعود آلي قرون سحيقة. فكل مجتمع بشرى قد عرف شكلًا أو آخر من أشكال التنظيم السياسي والسلطة السياسية، فلا توجد جماعة بشرية بلا نظام للسلطة السياسية، سواء في شكلها البدائي البسيط مثل العشيرة أو القبيلة، أم في أشكالها الأكثر تعقيداً مثل الممالك والامبراطوريات (التي قد تضم جماعات أو شعوباً متباينة). ولكن أشكال التنظيم السياسي السابقة على شكل الدولة الحديثة، لم تكن تستوفي كل الشروط أو عناصر التعريف الخمسة التي أشرنا إليها أعلاه. لقد بدأ هذا الشكل السياسي المجدد الذي نطلق عليه مصطلح والدولة الحديثة»، أو والدولة القومية، (Nation - State) في الظهور والتبلور في القرون الأربعة الماضية، على الساحة الأوروبية. ومنها انتشر خارج أوروبا، حتى أصبح النمط السائد في النظام العالمي المعاصي ويؤرخ معظم الكتّاب لبداية ظهور الدولة بهذا المعنى بمعاهدة وستفاليا Treaty of) (Westphalia عام ١٦٤٨، بعد حروب دينية طاحنة (حرب الماثة عام، ثم حرب الثلاثين عاماً)، وهي المعاهدة التي أرست قواعد التعامل والعلاقات بين الأقطار الأوروبية التي كانت تتكون منها الامبراطورية الرومانية المقدسة(°). لم تنــه هذه المعاهـــدة كل الامبراطــوريات الأخرى (العثمانية، والنمساوية، والهنغارية)، التي كانت قائمة في ذلك الوقت، ولم تمنع قيام امبراطوريات جديدة، وبخاصة خارج أوروبا، وإن كانت مراكزها المهيمنة في أوروباً (مثل

<sup>(</sup>٥) قرني، المصدر نفسه، ص ٣٧ ـ ٣٨.

الامبراطورية البريطانية والفرنسية). ولكن معاهدة وستفاليا أرست البذور الجنيئية لظهور الدول. القومية في بعض دول أوروبا ذاتها، ومنها انتشر هذا النمط من أنماط التنظيم السياسي في بقية أوروبا والقارات الأخرى في القرون التالية، حتى أصبحت والدولة، هي الوحدة الاساسية في التنظيم العالمي المعاصر. فالأمم المتحدة (ومن قبلها عصبة الأمم) لا تقبل في عضويتها الكاملة الا «دولًا»، بالمفهم الذي عرّفاء

يتداخل مع مفهوم الدولة أو يقترب منه مفاهيم أخرى أهمها: والأمة ووالقومية ووالشعب ووالحكومة ووالمجتمع .. مفهوم الأمة (Mation) ذاع وانشر بشكل متواكب تمامًا مع مفهوم الدولة المحتمع .. مفهوم الأمة ويوالمجتمع .. متواكب تمامًا كل وجود والدولة في أوروبا هو أن تكون المحافظ مفهومياً عن مفهوم الدولة في أنه يركز على عنصر والبشره . فالأمة جماعة بشرية على يختلف مفهومياً عن مفهوم الدولة في أنه يركز على عنصر والبشره . فالأمة جماعة بشرية على جنب يجبر من التجانس الموضوعي في الثقافة أو الدين أو اللغة أو السلالة أو في هذه جميعاً ألا .. وجب هذا التجانس بشعر أفراد هذه الجماعة ذاتياً بوحدة الانتماء ، ووحدة المصالح والمصير والأمال<sup>١٧</sup>. الأمة بهذا المعنى قد تكون مجزأة سياسياً، أي تعيش في ظل المصالح والمصير والأمالة أو أد تكون كلها تعيش في ظل كيان سياسي واحد ولكن مع غيرها من والأممة عن المراطورية مثلاً . وجبنما تسمى والأمة غيرها من والأممة أو والدولة ألى الترحد أو الاستقلال، فهي في الواقع تسمى إلى انشاء دولتها، أي دولة ـ الأمة أو والدولة ألم قبل بالنون الدولة أو والدولة في أوروبا في الوقت نفسه ،

أما مفهوم والقومية (Nationalism) ، فيشير إلى عنصري الوعي الذاتي والحركة السياسية لدى أبناء والأمة ، في سعيهم لتقرير مصيرهم واثبات حقهم في خلق سلطتهم أو كيانهم المتميز (ثقافياً وسياسياً واقتصادياً) . أي في انجاز مشروع دولتهم المستقلة . فإذا كانت مقومات الأمة موجودة موضوعياً ، فإن القومية هي الوعي الذاتي الجماعي بهذا الوجود ، والحركة السياسية هي من آجل التعبير عنه في شكل سياسي ، ويكون هدفه في العادة هو انشاء دولة (^^).

مفهوم الشعب (People) يشير عادة إلى جمهرة والمواطنين، الذين يتمتعون بالأهلية القانونية والسياسية. فينما يشير مفهوم والأمة، (Nation) إلى كل أعضاء الجماعة البشرية الذين يشعرون بوحدة الانتماء، فإن مفهوم الشعب يشير إلى ذلك القطاع من والبالغين، ذوي الحقوق السياسية ـ القانونية (على الأقل). ومن هنا استخدم هذا المفهوم في المدن الاغريقية القليمة (Demos)، والذي اشتق منه مفهوم والديمقراطية، أي وحكم الشعب، حيث لم يكن كل سكان

 <sup>(</sup>١) أنظر: سعد الدين ابراهيم، اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة: دراسة ميدانية (ببروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٠)، ص ٢٥ ـ ٢٧.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه، ص ٢٦.

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه، ص ٢٧.

أثينا القديمة مثلاً مواطنين لهم حقوق المشاركة السياسية. فمن مجموع (٤٥٠٠٠) شخص تقريباً، قدر حجم والشعب ۽ الاتيني الذي له حق الممارسة الديمقراطية بحوالي (٥٠٠٠) شخص (٢)، هم الأحرار من الرجال الاغريفين من بين سكان اثينا الأصليين. أما يقية السكان من النساء، والأطفال والعبيد والغرباء، فلم يكونوا جزءاً من الشعب بهذا المعنى، وإن كانوا جزءاً من المجتمع الاتيني. وقد ظهر مصطلح والشعب مرة أخرى في اللغات الاوروبية، في الوقت نفسه الذي ظهرت فيه وشاعت مفاهيم الأمة والقومية والدولة والديمقراطية، أي بدءاً من القرن السادس عشر. وأصبحت الديمقراطية تعرف بأنها وحكم الشعب بالشعب من أجل المعتمع.

مفهوم الحكومة هي جزء من الدولة، بل أهم أجزائها. والحكومة هي الجهاز التنفيذي بمفهوم الملولة. الحكومة هي جزء من الدولة، بل أهم أجزائها. والحكومة هي الجهاز التنفيذي للدولة الواقعة أو المتوقعة، وبينما مفهوم الدولة هو مفهوم مركب ومجرد (اذ لا أحد يقابل الدولة أو يراها)، فإن الحكومة ملموسة باجهزائها وأسخاصها وسياساتها ومصارساتها. فهي الموظف المدوظف المدوني، ورجل الشرطة، وجندي القوات المسلحة، وجامع الضراب، وهي المباني والمؤسسات، الدولة كيان يحتري الحكومة كجهاز تنفيذي - اداري، ولكنه يحتوي أيضا وراسات المنابئ المنابئية المنابئية المنابئية المنابئية المنابئية المنابئية المنابئية المنابئية المنابئة المنابئة المنابئة المنابئة المنابئة المنابئية المنابئة والمنابئة والمنابئة الداخل المنابئة والمنابئة ويسابئون أو حتى يقاومون حكومة هذه الدولة ويسجون شرعيتها، ولكن ذلك لا ينظوي بالضورون، ولا في معظم الأحيان، على سحب ولائهم للدولة الوتازة مالاتان، المها<sup>(1)</sup>

### " - المجتمع والدولة (Society and state)

(1.)

المجتمع، كما عرضاه في بداية هذا الفصل، سابق على الدولة. فإذا كان المجتمع وشرطاً وللدولة، فإذ والكن المجتمع وشرطاً وللدولة، فإن والكن المجتمع عادة أكثر دواماً واستمراراً. وإذا كان وجود وسلطة سياسية أمراً ضرورياً في كل مجتمع، فليس شرطاً أن تكون هذه السلطة هي والدولة، بالمعني الذي تعارفنا عليه هنا. وإذا كانت الوحدة البرسية الإساسية في الدولة هي والدواطن، (Citizen)، فإن الوحدة البشرية الأولى في المجتمع هي والانسان ، الفرد (Man). وإذا كانت أداة الضبط الاساسية في الدولة هي والسلطة،

 <sup>(</sup>٩) انظر: عصمت سيف الدولة، والديمفراطية والوحدة العربية،» ورقة قلمت إلى: أرفع الديمفراطية في الوطن العربي: بعوث ومتاقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركز، ١٩٨٤)، ص ٧٨١.

(Authority)، فإن هذه الأداة في المجتمع هي «القوة» (Power)، والتي تعتبر السلطة حالة خاصة لها. هذه المقابلات هي تعيير عن أسبقية المجتمع، تاريخياً وسوسيولوجياً، على الدولة. فينما كل مواطن انسان، ليس كل أنسان بالضرورة مواطناً (بالمعنى الحقوقي). وبينما كل وسلطة، هي «قوة»، ليست كل أنواع القوة سلطة(١٠).

هذا التمايز المفهومي بين دالمجتمع و والدولة مهم لموضوعنا. فالعلاقة بين المجتمع والدولة ليست دائماً علاقة متوازية أو منسقة أو منسجمة. فمفهوم المجتمع كبشر متفاعلين، تربطهم شبكة من العلاقات المعنوية والمصالح المادية، ويشتركون في ثقافة عامة واحدة، يقترب إن لم يتماثل مع مفهوم الأمة. وبالتالي، قد تمثلهم الدولة أو لا تمثلهم، وقد تكون تعبيراً كاملاً أو منفوصاً عن شبكة هذه العلاقات والمصالح.

في نهاية عرض مفهوم المجتمع، تحدثنا عن الصراع الاجتماعي وآليات كبحه أو احتوائه أو تقنينه، وذكرنا أن والسلطة السياسية كإحدى آليات الفسط الاجتماعي، هي خط الدفاع الاخير في حفظ الكيان المجتمعي من المداخل، ضد التحديات أو التهديدات التي قد يحدثها واحد أو أكثر من التكوينات الاجتاعية الطبقية أو الاثنية أو الفنوية. والسلطة السياسية في سبيل ذلك تمارس وظيفتها الردعية - القهرية. ولكن للسلطة وظائف أخرى، تنظيمية وتفنينة وتوزيعية السياسية قادرة على أداء هذه الوظائف غير الردعية، كلما كان لجوؤها الى ممارسة الوظيفة الردعية في المداخل محدوداً، أو غير محسوس بواسطة أفراد المجتمع وتكويناته. وفي الخلاجية على المداخل على الماطة والتغنين والتوزيع المادل لكل ما له والنظرة في المجتمع، وكلما كانت قادرة على الأنباع المباشر أو غير المباشر للحاجات المادية والرحية والرمزية لأغلبية أفراد هذا المجتمع، كلما تقلص لجوؤها لأليات الردع والقهر، أو بتعبير آخر: كلما زادت وشرعيتهاه، أي قبول المجتمع لها، والاستجابة لها والامتال لأوامرها ونواهيها (وليس مجرد الاذعان لهذه الأوامر والنواهي). والعكس صحيح.

وكما ذكرنا في فقرة سابقة، الحكومة هي تجسيد ملموس لسلطة الدولة، ولكنها ليست الدولة. ولتنها ليست الدولة. وتاقص شرعة الدولة. فالنظام الحاكم في الدولة. وتاقص شرعة الدولة. فالنظام الحاكم في الدولة قابل للنخير في قواعده واشخاصه، سلماً أو عنفاً، إذا تأكلت شرعيته أو تناقصت كلماءت في نظر الأغلبية، أو في نظر أحد التكوينات الاجتماعية القوية، والقادرة على تحديه وتقديم بديل له. وطالما توأوت هذه الامكانية موضوعياً، وأدركت الأغلبية، أو التكوينات المهمة في المجتمع ذلك ذاتياً، فلا تهديد إلليولة ذاتها من الداخل، ولكن إذا لم تتوافر هذه الامكانية موضوعاً، وأسحب أقراراها بشرعية الدولة فنها من الداخل بشرعية الدولة فنها، وقد

<sup>(</sup>١١) لتحليل تفصيلي بين هذه المتقابلات في المجتمع والدولة، انظر:

Seymour M. Lipset, Political Man (New York: Doubleday, 1960), pp. 3-35; and Robert M. MacIver, The Web of Government (New York: Macmillan, 1947), pp. 4-10.

تعبّر عن ذلك بمحاولة تقويض الدولة القائمة وخلق بديل لها. ونجاح المحاولة من عدمه، يتوقف بالطبع على عوامل أخرى، منها القدرة المادية لهذه الجماعات أو العوامل الخارجية (الاتلمية والدولية). وبالطبع، فإن تقويض شرعية النظام الحاكم هو أسهل بكثير من تقويض شرعية الدولة.

وسواء أكنا نتحدث عن شرعية الدولة أم عن شرعية النظام الحاكم (السلطة السياسية)، فإن شروط تكريسها وتقويضها تكمن إلى حد كبير في مدى تمثيلها أو تمثلها للمجتمع وتكويناته واحتياجاته وطموحاته. فكلما كانت الدولة والنظام الحاكم تجسيداً أمينا وكاملاً للمجتمع، كلما تكرّست الشرعية والاستقرار الداخلي، والمكس صحيح. تعليل المجتمع وتمثله بتكويناته واحتياجاته وطموحاته هي وشروط ضرورة، لشرعية الدولة والنظام، ولكنها ليست وشروط كفاية، لاستقرار الدولة والنظام الحاكم. شروط الكفاية تتحقق، حينما توفر الدولة والنظام الموهسسات القادرة على الادارة والتقين والتوزيع والاشباع العادل داخلياً، وعلى حماية المجتمع ضد

وعدم توافر شروط الضرورة أو شروط الكفاية، أي غياب الشرعية أو الاستقرار أو غيابهما معاً، لا يعني ميكانيكياً أو حتماً انهيار الدولة أو النظام. ولكنه يعني دالفابلية للانهياره عند بروز أول تحدد أو بديل داخلي أو خارجي جاد. ويعرف التاريخ أمثلة لدول وانظمة استمرت في الوجود، بلا شرعية ويدلا استقرار، لسنوات طويلة لفياب مثل هذا التحدي أو البديل الجاد. ومثال الامبراطورية العثمانية طوال السنوات المائة الاخيرة من عمرها الطويل، كرجل أوروبا المريض، هي حالة نمطية في هذا الصدد. كما أن العديد من دول العالم الثالث وأنظمته، ومنها الطويل العربي، تزخر بعثل هذه الحالات.

من الحالات التي تكون شرعية الدولة نفسها مهددة من الداخل، أن يكون مجتمعها غير متجمعها غير متجمعها غير متجانس قومياً أو ثقافياً أو اثنياً. ويحدث ذلك إما لأن والدولة فرضت بداية على اجزاء من مجتمعات أخرى، ثم فصلها وتجميعها بواسطة قوة خارجية، أو بواسطة احدى القوى الداخلية، ثم لم تحدث عملية الادماج أو الصهر لهذه الأجزاء مماً بدرجة كافية. فإذا كانت الجماعات غير المتجانسة وغير المندعجة تتركز في أقاليم بعينها، فإن احتمالات رفضها لشرعية المدولة تكون عليه المجانسة بنا المدالة التوزيعية للسلطة والثروة، ومن ثم عالية بخاص بالحدالة التوزيعية للسلطة والثروة، ومن ثم بالحياس بالحرمان النسي.

ومن هذه الحالات، أيضاً، أن تكون الدولة أقل من مجتمعها القومي، أي أن تكون سيادتها على جزء من الأمة، دون أن تكون راغبة أو ملتزمة أو قادرة على استكمال الاجزاء المنتفصة من مجتمعها القومي، ودون أن تنجح في اقناع مواطنيها بقبول هذا الوضع. وتزداد احتمالات تآكل شرعية مثل هذه الدولة، بخاصة إذا كان أداؤها الداخلي متعتراً أو سيتاً، أو إذا كانت قدرتها على حماية نفسها أمراً مشكوكاً فيه.

وهاتان الحالتان، كما سنرى فيما بعد، تنطبقان على عدد من الدول القطرية العربية.

لذلك فإن شرعيتها، كدول، ناهيك عن استقرارها، ما زالت موضع شك ليس بقليل.

أما شرعة النظام الحاكم واستقراره فيكمنان في درجة تمثيله للتكوينات الاجتماعية الرئيسية في المجتمع من ناحية، وأدائه الداخلي والخارجي من ناحية أخرى. وتكتسب درجة تعثيل النظام للتكوينات الاجتماعية على النحو الذي تعدل النظام للتكوينات الاجتماعي، على النحو الذي تحدثنا عنه، في عرضنا لعفهوم المجتمع. فالنياين الاجتماعي، على النحو الذي المعلم، أم الزراب الاجتماعي الرأسي، أم النزع الاثني والليني والقبلي وما إلى ذلك، يعني المعالم بين الجماعات أو التكوينات التي يفرزها هذا النبار، فإذا كان النظام الحاكم لا يضم في قياداته معثين لهذه المصالح المتعارضة، أو إذا لم يتبكر آية للتوفيق الدوري بينها، يطريقة تضمن الحد الادني من حقوق كل من هذه التكوينات على الأقل. فإذا لم يتوافر لهذه الاجتماعية، فإن شرعيت تصبع موضع تساؤل من بعض هذه التكوينات على الأقل. فإذا لم يتوافر لهذه الاخيرة آليات مضادة لماية لتغييره.

وبما أن التعثيل العادل لكل التكوينات الاجتماعية القائمة في السلطة الحاكمة هو أمر نادر، فقد تقنع بعض هذه التكوينات بتعثيل جزئي، أو حتى بحق النقض أو الاعتراض (Veto (Power) حينا تعس اجراءات النظام مصالحها الحيوية بشكل مجحف. فإذا الافي اعتراضها استجابة معقولة من النظام الحاكم، فإنها قد لا تتحدى شرعيته. كما أن تعيل التكوينات الاجتماعية في السلطة، أو قدرتها على التأثير في هذه السلطة، لا يعنيان بالضرورة أن يكون هذا التعثيل أو التأثير بالشكل البرليطيني النيابي الديبقراطي المعروف. فهناك صبغ متعددة لمثل هذا التخيل، عثل الشروى والاتلاف والتعاضدية (Corporatism).

الحالة المتطرفة لملاقة النظام السياسي الحاكم بالمجتمع هي أن يكون غريباً عنه تماماً (الاستعمار أو الاحتلال). ولكن دون هذه المدرجة من التطرف، يمكن للنظام الحاكم أن يكون ممثلاً لفتة واحدة دون بقية فتات المجتمع، وأن يتسلط على بقية هذه الفتات خدمة للفقة التي يمثل المعالما، ويستخدم كل أجهزة الدولة وأدواتها في تسلطه من ناحية، وفي انحيازه من ناحية أخرى. ومعظم الانتفادات التي توجه لمؤسسة الدولة الحديثة، ويخاصة من المعلوسة الداورية المنافية أو المنافقة على المنافقة التي توجه لمؤسسة الدولة المعدية، ويخاصة من المعلوسة المامة. فجهاز الدولة ليس محايداً، وليس حكماً بين تكوينات المجتمع المدني، وإنما هو في الواقع يحكم المجتمع لحساب طبقة بعينها (عادة البرجوازية أو والنظام الحاكم، في هذا الراي، هي في الواقع شيء واحد. وهذا الانفصال بين الدولة والمجتمع المعاني، يديم من الأولى مؤسسة قمع واستفلال ظاهر أو مستتر، تلجأ إلى القهو والمجتمع المعاني، تدين المعالم وأجهزة الدولة بشكل محدود لحساب بعض الفتات، ولكنهم بإمكانية انحياز النظام الحاكم وأجهزة الدولة بشكل محدود لحساب بعض الفتات، ولكنهم يؤكدون على أن الدولة تتمتع فعلاً بدرجة عالية من الاستقلال والحيادية عن كل التكوينات

الاجتماعية، دون أن تكون منفصلة عن المجتمع المدني ككل. وسنعود لهذه الخلافات حول طبيعة الدولة، في فقرة لاحقة.

# ثانياً: مقولات الماضي والحاضر واستشراف المستقبل

هذه الجولة في المفاهيم عن المجتمع والدولة، والملاقة بينهما على عجالتها وانتقائيتها، كانت ضرورية لبلورة خطوط التحقق والتحقيق في بقية هذاالعمل التأليفي. فالفصول التالية تسترشد بهذاالتراث في التعرف على خلفيات المجتمع والدولة، وعلى حاضرهما، في الوطن العربي.

يتعرض الفصل الثالث باختصار للملامح الرئيسية للمجتمع والسلطة في الحقية ما قبل الاستعمارية. ولأن هذه الحقية لم تبدأ في اللحقة الزمنية نفسها في كل أرجاء الوطن العربي، ولأن لكل من هذه الارجاء خصوصيات داخلية، فقد رأينا أن نعالج خلفيات المجتمع والسلطة أربع مجموعات نقترب إلى حد ما من التقسيم الذي اعتماد صعير أمين: المغرب، المشرق، وادي النيل، والجزيرة العربية. والخلاف معه هو اعتبار الجزيرة العربية وحدة فرعية بدلاً من دمجها مع الملال الخصيب. فهذا الاخير تلعب الزراعة فيه في وأينا دوراً يكاد يكون مساوياً للتجارة، بينما في الجزيرة والعربية . تعتبر المجارة والرعي نشاطين رئيسين. ويتعرض الجزء الثاني في الفصل نفسه لتأثير الاختراق الاستمعاري على البنى الاجتماعية - الاتصادية التي كانت قائمة أثناد. والهدف من هذا كله هو، إلفاري المتعادي معلى البنى الاجتمع والدق صابحة الاستغلال وإلى الوقت الحاضر. وهذه متكون النبية النبة عند كثير من مقولات الفكر العربي الحديث حول المجتمع واللدولة .

الفصل الرابع يعرض مسيرة المجتمع والدول الوطنية (القطرية) وأداءها منذ الاستقلال. فرغم احساس كثير من الكتاب العرب، بأن معظم هذه الدول خلق مبتوراً بواسطة قوى اجنية، ورغم أنهم تنبأوا لبعضها، ان لم يكن لها جعيماً، يعمر قصير، إلا أن الشاهد هو أن هذه الدول جعيماً قد استمرت في البقاء. ويعضها شهد ولادة وحياة ثلاثة اجبال على الأقل. قد تكرن هذه الدول القطرية، كما يقول عالم السياسة العربي بهجت قرني، مشوهة ومحاصرة ومازومة، ولكنها وجدت لتبقى، وذلك بفعل قوى خارجية مهمتة على النظام الدولي، ولا مصلحة لها في اختفاء هذه الدول من ناحية، ويفعل قوى داخلية إما أن لها مصالح فيها، أو تعوقت واستمرات وجودها من ناحية أخرى (١٠). على أي حال، نحاول في نهاية هذا الفصل أن نسر أغوار مشكلات هذه الدول القطرية وعمق أرشها.

<sup>(</sup>١٢) قرني، ووافدة، متغربة، ولكنها باقية: تناقضات الدولة العربية القطرية،

وفي ضوء عرض وتحليل مسيرة المجتمع والدولة القطرية، نحاول في الفصل الرابع والأخير أن نستشرف مستقبل العلاقة بينهما. ونفعل ذلك في ضوء ثلاثة مشاهد (أو سيناريوهات): الأول، يفترض أن حجم أزمة العلاقة بين المجتمع والدولة سيصل إلى حد أقصى من السوء، يؤدي الى الانفجار، وبالتالي إلى مزيد من التجزئة والتفتت في الوطن العربي؛ والمشهد (أو السيناريو) الثاني يفترض أن أزمة المجتمع والدولة القطرية قد تسوء بالفعل عما هي عليه الآن، ولكن ذلك يدفع إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين أقطار الوطن العربي، بل وقد يدفع بعضها إلى الالتئام في وحدات اقليمية أكبر أو التنسيق الوظيفي، أما المشهد (أو السيناريو) الثالث والأخير، فهو يفترض أن مستوى الأزمة أو الخطوات التعاونية والتنسيقية المشار اليها في المشهد الثاني، قد يدفع بالأقطار العربية إلى وحدة شاملة اتحادية (خلوالية).

مشاهد المستقبل، كما نرى، تفترض كلها وجود أزمة في علاقة المجتمع بالدولة القطرية. وهذا هو القاسم المشترك في منهجية الاستشراف المتبعة في هذا الكتاب. ولكن ردود الفعل لهذه الازمة هي التي تميز بين المشاهد الثلاثة. وتحقق أي منها مشروط بعوامل داخلية واقليمية وهولة عديدة ستعرض لها، بالطبع، هنا. ولكن لا بد من التنويه مرة أخرى بعا ذكرناه في المفتدمة، وهو أن هذا الكتاب هو جزء من مشروع أكبر يتعرض لمستقبل علاقة الوطن العربي بإلمالم، ولمستقبل التنمية الإتصادية فيه، والتداخل النسفي بين هذه الموضوعات اللابي بالمعالم، ولمستقبل التنمية المفيدات نذكر أن مدخل والثمتات التوحده الذي يقمع في خلفية المشاهد الثلاثة لم يأت اعتباطاً أو من عدم. كما لم تمله مجرد نزعات رومانسية. فقد اعتمدنا هذا المعخل باما على استقراء جماعي قام به المشاركون في المشروع، لمعالم رئيسية في مدينا هذا التاريخ لعربي. ونوجز معالم هذه المسيرة فيما نعتقد أنه جدليات حاكمة في هذا المربغ ما يلي.

# ١ ـ أربع جدليات حاكمة في التاريخ العربي

هناك مقولات عن التاريخ العربي ـ من كثرة ترديدها ـ استقرت في الأذهان وأصبحت من قبيل المسلّمات.

احدى هذه المقولات، ويرددها القوميون العرب عموماً، هي أن وحدة الوطن العربي تاريخياً، ومنذ القرن الثامن الميلادي، كانت هي القاعدة ، أما والتفتت، أو والتجزئة، فقد كانت الاستثناء. ويضيفون صواحة أو ضمناً، أن والتجزئة، الآن، وربما من قبل، هي من فعل قوى أحنىة.

هناك مقولة مضادة لذلك تماماً، ويرددها عادة الغربيون، وهي أن وحدة ما يسمى بالوطن العربي كانت استثناء لم تتجاوز قونين من الزمن خلال الأربعة عشر قرناً الماضية. أما التفتت فقد كان هو القاعدة التي سادت معظم القرون الاثني عشر الأخرى. وتندرج تحت كل من المقولتين السابقتين مقولات فرعية، أو تتوازى مع كل منها مقولات رئيسية أخرى، ولكنها أيضاً متضادة. منها المقولة التي تؤكد أن سكان هذه المنطقة هم أمة عربية واحدة، ونقيضها، هو أن سكان هذه المنطقة هم أمم وشعوب وجماعات شتى متفاوتة في درجة تماسكها ووعيها القومي أو الاثنى، وهى أشبه بالتركيبات «الفسيفسائية» أو «الموزاييك».

ونحن نعتقد أن طرح المسألة في شكل مقولات مطلقة، تصف وحالة ثبوتية (Static ، ثبوتية منطقة). (Case)، هو طرح يجانبه الصواب، ويجاني منطق التاريخ والاجتماع البشري. وربما الأصح أن تطرح هذه المسألة بشكل جدلي مقارن، وأن ينظر إلى التاريخ العربي والواقع المعاصر على أفهما عملية دينامية(Dynamic Process) متدفقة.

وفي إطار هذا المنهج الجدلي ، يمكن رصد عدة عمليات حكمت التاريخ العربي جذباً وشدًاً . وسنذكر هنا بعض هذه العمليات الحدلية الرئيسية لأهميتها في دراسة استشراف مستقبل الوطن العربي ، وهي :

- أ \_ جدلية التوحد والتفتت.
- ب\_ جدلية الداخل والخارج.
- ج \_ جدلية التقاليد الكبرى والتقاليد الصغرى.
  - د \_ جدلية الروحانيات والماديات.

### أ \_ جدلية التوحّد والتفتت

يعني والتوحد؛ عملية اندعاج أو انضمام كيانات أصغر في كيان أكبر، ويعني والتغنت، عملية تفسخ كيان أكبر وانقسامه إلى كيانات أصغر. والقصد من إعادة التذكير بهذا التعريف البسيط، هو التركيز في التعريف على مفهوم والعملية (Process). كما نقصد هنا التأكيد على عدم ديمومة مينافيزيقية، لما يمكن أن يسمى وحالة وحدة، أو وحالة تجزئة، دائمة، فكلنا الحالين ما هما الا لحظتان تاريخيان مؤقتان، وتحمل كل منهما في أحشائها البذور الجنينية للحالة المضادة.

وتؤكد الشواهد التاريخية هذا المنحى. فأولاً ليس صحيحاً أن الوطن العربي \_ كما نعرفه اليوم \_ ظل في حالة وحدة شاملة معظم تاريخه (وهو التاريخ الذي يبدأ بالفتوح العربية \_ الاسلامية). لقد كان متحداً سياسياً طوال عهد الخليفتين عثمان وعلي والعصر الأموي، والقرن الأول من العصر العباسي (باستثناء الأندلس التي لا تذخل في نطاق الوطن العربي المعاصر على أي الأحوال). وهي فترة تصل إلى حوالي مائتي عام.

ولكن الشواهد التاريخية تؤكد، أيضاً، أن الوطن العربي لم يبق مفتناً طوال بقية القرون الأربعة عشر المباضية. فقد امتلأت القرون الاثنا عشر التالية بظهور كيانات صغيرة، سرعان ما كانت تتعرض لعملية ضم واندماج سياسي في كيانات أكبر، لا تشمل بالضرورة كل أرجاء الوطن العربي، ولكنها بالقطع أكبر من الوحدات السياسية القطرية المعاصرة. ففي شمال افريقيا، على سبيل المثال، ظهرت عدة دول موحدة شملت كل المنطقة من ساحل الأطلسي إلى الحدود المصرية. بل أن واحدة منها (الدولة الفاطعية) شملت مصر أيضاً، وامتدت شرقاً إلى فلسطين. وبالمثل ظهرت في مصر عدة دول، كالت مرعان ما تقوم بعملية تجميع وضم سياسي لاقاليم عديدة من حولها جنوباً وشرقاً، ويصلق القول نفسه على أماكن وفترات أخرى، إلى أن جاءت الدولة العثمانية وضعت معظم ما يعرف اليوم باسم الوطن العربي (باستثناء مراكش وجنوب المجزيرة العربية). وبعد فترة كانت تلول أو تقصر، كانت عوامل التفت تدهم هذه الكيانات الكبرى، ثم تبدأ عملية اللوحد مرة أخرى ... وهكذا.

إذاً، فـ «التوحد» كعملية مجتمعية سياسية كان يمثل اتجاهاً تاريخياً مستمراً، وكان «التفتت» أيضاً كعملية مجتمعية سياسية يمثل اتجاهاً تاريخياً مضاداً.

لا يهمتنا، في هذه الحالة، أن ندخل في التفاصيل والشروط الهيكلية لكل عملية توحد أو لكل عملية تفت. المهم هو اثبات أن العمليتين سادتنا التباريخ العربي في جدلية مستمرة. وأهم من ذلك (بالنسبة الى المستقبل)، هو التأكيد على أن عوامل التوحد موجودة بالقوة الكامنة نفسها التي توجد بها عوامل التفت والتجزئة الظاهرة في الوقت الحاضر ومنذ انهيار الدولة الشغانية. لقد حاول ابن خلدون في القرن الرابع عشر الميلادي أن يرصد جوانب هذه الجدلية، ويحلّل أنماطها وآلياتها، والرجوع إلى يمكن أن يفيدنا كبيراً.

# ب ـ جدلية الداخل والخارج

تعرّض الوطن العربي - كما نعرفه بعدوده الحالية - لجدلية تاريخية أخرى وهي بين قوى الداخل الاصيلة في تركيبه، وبين قوى الخارج التي حاولت قهره والهيمنة عليه. كانت القرون الابحياء الاصيلة في تركيبه، وبين قوى الخارج التي حاولت قهره والهيمنة عليه. كانت القرون الابحارج أمراف تداعياته ومصاحباته. وكانت القرون الثلاثة التالية فترة انحسار، دهمت فيها قوى الخارج أطراف الوطن العربي وتقدمت إلى قلبه على ثلاثة محاور: المغول من الشرق، والصليبيون من الشرمان، والاسابيون من الخرب. ثم كانت القرون الخمسة التالية قرون جذب وشد بين قوى الداخل وقوى الخارج، مع غلبة نسبة لقوى الداخل (اذا اعتبرنا الدولة العثمانية ممثلة لمؤى، ثم كانت الفرون الخمسة واحتراق وهيمنة لقوى الداخل، وفترة مد واختراق وهيمنة لقوى الداخل.

هذه الجولة الأخيرة بالذات في بداية الصراع بين الداخل والخارج لها أهمية خاصة، فقد صاحبها وترتب عليها لا مجرد الاختراق والهمنة الجبو ـ سياسية والاقتصادية، ولكن تحويل والنفت، إلى وتجزئة قطرية، إيضاً. فإلى ما قبل الغزرة الاستعمارية الأغيرة التي بدات منذ قرنين، كانت الحدود الداخلية بين أقاليم الموطن العربي لا تعني شيئاً بالنسبة إلى انتقال البشر أو السلع أو الأفكار. لم يكن مفهوم السلطة السياسية بحمل معه بالضرورة ولاة روحياً أو وطنياً، أو التزاماً قانونياً من أبناء الوطن العربي، ولم تكن عملية التوجيد، أو عملية النفت خاضمة لمفاهيم الشرعية القانونية أو الدولية. كانت الشرعية الوحيدة الفاعلة ـ اذا حاز هذا التعبير ـ هي الشرعية الحضارية الدينية والثقافية ، تدعمها القوة العسكرية للعمل على توفير متطلبات العدالة والعمران . كانت العقيدة واللغة وأسلوب الحياة هي القواسم المشتركة التي تربط أبناء المنطقة ، وتعطي أياً منهم الحق في التجوال والانتقال واختيار موطن استقراره في تلك الرقعة الكبيرة من المحيط الى الخليج (وفي وقت سابق في كل أرجاء الامبراطورية الاسلامية ، بما فيها من أقطار غير عربية) ، دون أن يشعر أنه خارج دار العروبة والاسلام، ودون أن يحتاج إلى سند أو مبرر قانوني .

إن ما فعله الاستعمار الغربي في غزوته الأخيرة، هو أنه حوّل والتفتت، الذي كان بمثابة الحالة الزيقية في التاريخ العربي حتى القرن الثامن عشر الميلادي - إلى تجزئة، وأضفى عليه مظاهر الثبات والتكلّس، بما خلقه من أطر قانونية ومؤسسية قطرية لهذه الأجزاء، بما في ذلك ما كان تحت هيمنة الدولة الاستعمارية نفسها وأقطار شمال افريقيا في ظل الاستعمار الفرنسي، مصر والسودان في ظل الاستعمار الانكليري).

ثم حينما استقلت هذه الأقطار سياسياً. أصبحت لها شرعية قانونية دولية من ناحية. وأصبحت هناك جماعات مصالح في كل قطر تستفيد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً من بقاء هذه الكيانات واستمرارها من ناحية أخرى.

ويخلق هذا، بالطبع، صعوبات وتحديات كبيرة في وجه العملية «التوحيدية» التي توجد معظم عواملها الموضوعية في الكيان الحضاري العربي الكبير.

# ج ـ جدلية التقاليد الكبرى والتقاليد الصغرى

منذ اكتسب الوطن العربي سماته الدينية والثقافية بعد استقرار عملية الفتح العربي ـ
الاسلامي، وهو يخضع لجدلية ثالثة وهي جدلية والموحدات الحضارية الكبرى، في مواجهة
والمفرقات الثقافية الصغرى، نعني بالأولى الاسلام، واللغة العربية، ونعط الحياة، والارث
الثاريخي المشترك، ونعني بالثانية التنوعات المحلية لكل من هذه الموحدات الكبرى، من ذلك
شمئة أن الاسلام كإطار ديني عقيدي عام، توجد بداخله تنوعات مذهبة وفقهية عديدة (سنة ـ
تواجر، ولكل منها مدارس فقهية مختلفة، واللغة العربية بدورها كإطار (اتصالي ـ
تواصلي) عام، توجد بداحلها لهجات محلية عديدة ... وهكذا. هذا فضلاً عن أنه إلى جانب
التوعات داخل هذه الأطر الموحدة الكبرى، وجدت ولا تزال توجد خارجها ولكن إلى جانبها
الوعاء الجغرافي ـ البشري نفسه للوطن العربي، جماعات اثنية عديدة تختلف عن الأغلية
المنطعى، بأن في الدين (المسيحين والهود مثلاً)، وإما في اللغة (الأكراد والبربر مثلاً).

وجود الموحدات الحضارية الكبرى، جعل، ولا يزال بجعل الوطن العربي مهيأ دائماً للاستجابة لمركز سياسي واحد، ولمركز حضاري واحد. فكل مقومات هذه الاستجابة متوافرة، وحيثما وجدت «دعوة» أو ورسالة» أو «زعيم» استطاع أن يستثير هذه الموحدات الحضارية، فإن المنطقة كلها كانت تستجيب له، وكانت بالتالي عوامل التوحد السياسي تتعاظم، وفي حالات كثيرة تمّت ترجمتها إلى واقع عملي، وظهرت كيانات أكبر في التاريخ العربي (المرابطون، الموحّدون، صلاح الدين، محمد على، وجمال عبد الناصر).

ولكن بالقدر والقوة نفسهما، كان وجود المغرقات الثقافية الصغرى في كنف، أو إلى جانب الموحدات الكبرى، يجعل المنطقة مهيأة لعوامل الثقتّ. فالعصبيات المحلية (دينياً، ومذهبياً، ولغوياً، وقبلياً، وجهوياً) لم تختف أبداً، ولن تختفي أبداً من التاريخ والواقع العربي المعاصر. ويمكن استارة هذه العصبيات أو الولاءات المحلية بخاصة في أوقات الانحلال والانحطاط.

وكما أن استئارة الموحدات الحضارية الكبرى مرتبطة بظهور والقيادات العملاقة، سبباً ونتيجة، فإن استثارة المفرّقات الثقافية الصغرى مرتبطة بظهور والقيادات القزمية،، سبباً ونتيجة ٢٠١٠).

### د ـ جدلية الروحانيات والماديات

يمكن النظر الى التاريخ العربي - الاسلامي كجدلية دائمة بين «الظروف» ووالنصوص»، بين «المدنّس» و«المقدس»، بين «الواقع المعاش» و«الرؤى المثالية».

فمنذ انتهاء الخلاقة الراشدة، واستقرار الحكم للأمويين، والمجتمع العربي \_ الاسلامي يفرز حركات دينية \_ سباسية رافضة للواقع المعاش، وتواقة إلى استعادة والفردوس المفقوده. والمفصود بهذا الأخير هو المجتمع الفاضل العادان الورع، الذي وجد في صدر الاسلام، أيام الرسول (ص) والخفافة الراشدين. وكلما تقدمت الأزمنة بالعرب المسلمين، كلما زادوا في إضغاء المثالية على تلك الحقية التاريخية التي لم تتجاوز النصف قرن، وكلما ألهمت سيرتها الرافضون هم جنود العديد من الحركات السيامية في التاريخ العرب الاسلامي ووقودها، الرافضون هم جنود المعديد من الحركات السيامية في التاريخ العربي \_ الاسلامي ووقودها، بعض هذه الحركات تعثر أو فشل بعد الاندفاعة الأولى (مثل الخوارج والقرامطة)، وبعضها تحول الى فرق مذهبية دائمة لا تؤال تعيش ممنا إلى الوقت الراهن (مثل الشيعة والدروز)، وبعض هذه الحركات نبجع في الاستياه على السلطة في قلب اللدولة العربية - الاسلامية (مثل المباسين)، أو في أجزاء كبيرة منها (مثل الفاطمين والمرابطين والموحدين). ولكن حتى ما العفود عن الموحدين المواطنين والموحدين). ولكن حتى ما العفود كان بغيط قوانين التاريخ والاجتماع، وتحول إلى واقع معاش لا يختلف كثيراً والمواصولة والمواصولة على المنطقة بدعوى استعادة المجتماع والمن كن بغيط قوانين التاريخ والاجتماع، وتحول إلى واقع معاش لا يختلف كثيراً والوقع المعاشي الذي سبعة، ومن ثم تنشأ حركات وفض واحتجاج جديدة، تقب في التصوص

القرآنية وفي السّنة النبوية وفي السيرة الراشدية، وتنسج رؤية مثالية جديدة، تقدمها كبديل مقدس «للواقع المدّنس» الذي يحيط بها.

وفي القرنين الاخيرين، شهد الوطن العربي العديد من هذه الحركات الدينية ـ السياسية، ربما كان أهمها: «الوهابية» في الجزيرة العربية، ووالسنوسية، في المغرب العربي الكبير، ووالمهدية، في وادي النيل. وقد استطاعت كل حركة منها أن تصل إلى المحكم في أحد الاقطار العربية (السعودية وليبيا والسودان). ولكن هذه الحركات سرعان ما تعولت كسابقتها إلى أسر حاكمة، لا تختلف كثيراً عن غيرها من الأسر الحاكمة التي يعج بها التاريخ العربي ـ الأسلامي، وما زالت احدى هذه الحركات الدينية ـ السياسية، وهي حركة الأخوان المسلمين تناضل في مصر والسودان والمشرق العربي لتحقيق رؤيتها المثالية في صياغة المجتمع الفاضل.

وإلى جانب هذه الحركات الدينية \_ السياسية ، الرافضة للواقع المعاش والتواقة الى المجتمع الفاضل ، شهد التاريخ العربي - الاسلامي حركات دينية رافضة أيضاً للواقع المعاش ، ولكنها تواقعة إلى الانسان الفاضل فقط ، حتى لو ظل الواقع المحيط بها مدنساً . ونقصد بها حركات التسك والزهد والاعتزال والتصوف والهجرة . هذا النوع من الحركات ، على الأقل في صورته النقية ، كان - ولا يزال \_ يسمى للخلاص الفردي ، من خلال النزوع الى التسامي الروحي وقوق المحاديات اللذيوية .

ورغم ما يبدو من اختلاف بين هذين النوعين من الحركات الدينية ، إلا أن ما يجمعهما هو أكثر مما يفرقهما . فكلاهما يوفض الواقع المدنس ، وكلاهما يسمي للبديل المقدس . كل ما في الأمر أن أحدهما يحاول بديلا فرديا للخلاص . وكثيراً ما يتراوح الأمر أن أحدهما يحاول بديلا فرديا للخلاص . وكثيراً ما يتراوح الافراد المنظورين في هذه الحركات بين هذا وذلك . فكل من السيد محمد أحمد (المهلدي) والشيخ حسن البناء بدأ في طريقة صوفية وانتهى بقيادة حركة ديبية سياسية اقتحامية . وهذه الحركات الدينية - السياسية عموماً ، وغم ما تتصف به من دائرة طوبارية ، قد أضفت الكثير من الحيومات توجيدية جزئية . فقد كانت الوهابية في الدعامة الروحية لمشروع الدولة السعودية ، مدوعات توجيدية جزئية . فقد كانت الوهابية في الدعامة الورعية لمشروع الدولة السعودية ، التي حكنت معظم أجزاء الجزيرة العربية في النصف الأول من هذا القرن ، كما أرست السنوسية التي المدينة ، ويمكن أن يقال الأمر نفسه بالنسبة إلى المهاية في السودات المعاصر .

## هـ ـ ترابط الجدليات الأربع

هذه الجدليات الأربع ـ بكلّ ثنائيات التناقض التي تنظوي عليها ـ يوجد بينها نوع من الارتباط غير المحكم . وحجم هذا الارتباط مع ذلك يوحي بإمكانية صياغة نظرية أوليّة لتفسير مسار التاريخ العربي، بخاصة اذا تمّ تفصيل الظروف والشروط الهيكلية لكل جدلية، وإذا ما أضيفت جدليات أخرى اقتصادية وطبقة . وهذا ما تحاول الفصول التالية من هذا الكتاب ويقية كتب المشروع أن تفعله، لا من أجل فهم الماضي والحاضر فقط، ولكن وهو الأهم من

أجل استشراف المستقبل. ويكفي هنا أن نشير في عجالة لبعض مظاهر وآليات الارتباط بين الجدليات الاربع من ناحية، وإلى العلاقة بين محور هذا الكتاب (المجتمع والدولة)، والمحاور الاخرى لمشروع استشراف مستقبل الوطن العربي: (محور العرب والعالم، ومحور الننمية العربية، ومحور النمذجة).

لننظر أولًا إلى العلاقة بين الجدليات الأربع. ان جدلية والوحدة والتفتت، تبدو أكثر ما تكون ارتباطاً بجدلية «الداخل والخارج». فعمليات «التوحيد» العربي كانت تنطوي تاريخياً، إما على التوسُّع على حساب «بلدان الجوار»، أو على مفاومة لاقتحام وتوسع القوى الخارجية على حساب بلدان الوطن العربي. فعملية توحيد الجزيرة العربية في عهد الرسول (ص) ، كانت بداية لعملية توسع عربي \_ اسلامي استمرت طيلة القرنين التاليين. وكانت فيهما الدولة العربية \_ الاسلامية هي القُّوة الأكثر هيمنة في عالم القرنين الثامن والتاسع الميلاديين. ومع استمرار حركات الانفصال في جسم الامبراطورية العربية - الاسلامية واشتدادها في القرنين التآليين، بدأ تحرَّش قوى الخارج بأقطار الوطن العربي. وأخذ هذا التحرَّش شكل الهجمات الاقتحامية المباشرة بين القرنين الحادي عشر والثالث عشر (الهجمة الصليبية والأوروبية، والهجمة التتارية المغولية). وفي مواجهة هذا الاختراق الخارجي، كانت تحدث عمليات توحيد لبلدان عربية ـ اسلامية متجاورة، لصدّ العدوان أو احتوائه. وكان بعض محاولات التوحيد هذه ينجح، كما حدث في عهد صلاح الدين الايوبي، الذي اتخذ من مصر قاعدة له في مواجهة الاختراق الصليبي . ونكون هنا بازاء سشهد تكور عدة مرَّات في التاريخ العربي ـ الاسلامي الوسيط، وهو مشهد مّا يمكن تسميته وبالامارة المجاهدة، (١٤)، وهي ظاهرة مزدوجة تنطوي على وجود قائد فذً، في قطر عربي ذي موارد بشرية ومادية معقولة، ويستنفر الموحَدات الحضارية الكبرى، وبخاصة الاسلام، في مواجهة الخطر الخارجي. تكرّر هذا المشهد في بداية العهد المملوكي، ليس للقضاء على بقايا الصليبيين في الشام فقط، ولكن أيضاً لمجابهة الخطر التتاري المغولي الوافد من أواسط آسيا في القرن الثالث عشر الميلادي. وتكرّر المشهد في المغرب العربي الكبير، لمجابهة الخطر الاسباني ـ البرتغالي لعدة قرون.

إذاً، عمليات التوحيد العربية الأولى انطوت على التوسع، وعمليات التوحيد الوسيطة انطوت على تحقيق الصمود لدرء العدوان الخارجي. ويمكن اعتبار الصمود أحد الاسباب المهمة لمحاولات التوحيد العربي المعاصرة، كرد على الموجة الغربية الاختراقية للوطن العربي خلال الفرنين الأخيرين.

الجانب الآخر من العلاقة بين جدلية والوحدة ـ والتفتّـه، وجدلية والداخل ـ الخارج، هو أنه مع مظاهر التفتّـت، يصبح الاغراء شديداً لقوى الخارج لاقتحام الوطن العربي، فإذا نجح هذا الاقتحام، فإنه يضاعف التفتّ ويكرّسه. ولا تقف عملية التفتّ هذه الا باندفاع مضاد

 <sup>(</sup>١٤) ندين ببلورة هذه الفكرة للدكتور أحمد صدقي الدجاني في مناقشات مستفيضة خلال عامي ١٩٨٦
 حول تفسير التاريخ العربي.

تقوده وامارة مجاهدة، \_ من النوع الذي استنفره عماد الدين زنكي، أو صلاح الدين الايوبي، أو المملوكان عز الدين قطز والظاهر بيبرس\_تقوم بعملية توحيد للاجزاء المفتّة من ناحية، وبعملية تعبّة لقوى الداخل في مواجهة قوى الهيمنة الخارجية من ناحية أخرى.

والعلاقة بين الجدليتين السابقتين والوحدة \_ التفتى، ووالداخل والخارج، وجدلية والتقاليد الكبرى \_ التقاليد الصغرى، هي علاقة بين آليات ونتاج. فقوى التوحيد في المنطقة العربية تستغر الموحدات الحضارية، أي التقاليد الكبرى الكامنة في جسم المجتمع العربي، وتعيىء الموارد البشرية والروحية والمادية الداخلية لمجابهة قوى الهيمنة الخارجية، أما قوى تفتيت المنطقة فهي تستغر والتقاليد الصغرى، أي والمفرقات، الكامنة أيضاً في جسم المجتمع العربي، وهذا بدوره، وكما ذكرنا، يغري قوى الهيمنة الخارجية باختراق المنطقة العربية، حيثما بذا التفتيت، وتقوم هذه القوى الغراجية بدورها بزيادة التفتيت وتكريسه.

من العوامل الداخلية المهمة في استنفار آليات التفتيت، هو الظلم والفساد والاستغلال والاستبداد الذي تمارسه السلطة الحاكمة. وهي عوامل تستير بدورها والشعوبية، ووالاثنية، ووالجهوبة، وبخاصة في الأقاليم أو المناطق الطرفة، البعدة نسبياً عن موطن السلطة المسركزية، ولكن هذه العوامل المداخلية السلبية فشها (الظلم، الفساد، الاستغلال)، الاستبداد)، يمكن أن تستير غضباً أو صخطاً شاملاً، يفرز حركات احتجاج سياسية دينية، احيائية، تقاوم هذه العوالم الداخلية، لا بالانفصال والتفتيت، ولكن بتقديم بدائل من أجل مجتمع فاضل موحد. ويدعم القبول الواسع لهذه البدائل، وجود خطر خارجي لا تستطيم المسلمة القائمة مواجهته بنجاح. وهنا نلمس العلاقة المتداخلة بين الجدليات الثلاث والوحدة والمؤتت ، الداخل الخارج، والتقاليد الكبرى - التقاليد الصغرى، من ناحية، وجدلية «الروحانيات ـ الماديات، من ناحية أخرى.

# ٢ ـ العلاقة بين محور المجتمع والدولة

### وبقية محاور استشراف مستقبل الوطن العربي

هذه الجولة في تأمل بعض الجدليات الحاكمة للتاريخ العربي ــ الاسلامي، ليس قصدنا منها إعادة تفسير ذلك التاريخ أو الغوص فيه، بقدر ما هي محاولة للإمساك ببعض الخيوط التي تعيننا على فهم حاضر الوطن العربي واستشراف مستقبله.

ومحور هذا الكتاب هو العلاقة بين المجتمع والدولة ، بين الناس والسلطة ، بين الشعوب والحكومات في الوطن العربي . هذه العلاقة من حيث عناصرها وآلياتها وتطورها وشكلها الظاهر ، هي في واقع الأمر محكومة إلى حد كبير بمجموعتين من المتغيّرات :

المجموعة الأولى هي متغيّرات القاعدة المادية الانتاجية التي تدور على أرضها كل التفاعلات والصراعات والجدليات الاجتماعية والداخلية. فحجم هذه القاعدة المادية ـ الانتاجية وتطورها، والطرائق التي تخصّص بها مواردها، والطرائق التي يتم بها توزيع عائدها،

كلها أمور ذات تأثير مباشر أو غير مباشر على العلاقة بين المجتمع والدولة. وإذا كان ذلك التأثير ليس محسوساً بشكل واضح في فترات تاريخية سابقة، فإنه في الحقبة المعاصرة والمستقبلة واضح وصارخ. فكفاءة الدُّولة، ومن ثم مشروعيتها في نظر النَّاس، أصبحتا تتوقفان إلى حد كبير على قدرتها في تنمية القاعدة المادية ـ الانتاجية للمجتمع، وعلى التوزيع العادل لعائد هذه التنمية. القدرة على تنمية القاعدة المادية الانتاجية تنطوي فيما تنطوي عليه، على اشباع الحاجات الاساسية لأغلبية أفراد المجتمع. وقد أصبح هذا الاشباع يمثّل الحد الادنى من الحقوق الشعبية المشروعة في النصف الأخير من القرن العشرين. والقدرة على تنمية القاعدة الانتاجية، تنطوي أيضاً على قدرة الدولة على توفير متطلبات الدفاع عن كيانها وسيادتها واستقلالها في مواجهة الدول الأخرى. وأخيراً، فإن التوزيع العادل لعائد عملية التنمية، وليس مجرد اشباع الحاجات الاساسية للمواطنين، قد أصبح احدى القضايا الحسَّاسة في علاقة المجتمع بالدولة. وقد رأينا من عرض الأدبيات العالمية والعربية حول المجتمع والدولة، كيف أن هذه القضية قد شغلت، ولا تزال تشغل، المفكرين والممارسين السياسيين، بقدر ما تشغل القوى الاجتماعية الفاعلة والمتصارعة في المجتمع. فأحد تعريفات والسياسة، في المجتمعات المعاصرة، يذهب إلى أن جوهرها هو قضية تخصيص كل ما هو «نادر» في المجتمع وتوزيعه، بما في ذلك الموارد وعائد العملية الانتاجية. ومن هنا ما لمسناه من نزعة بعض الأدبيات عن الدولة إلى تأكيد ليس دورها الردعي والأمني والتقنيني فقط، ولكن دورها الانتاجي والخدماتي والتوزيعي أيضاً. ومن هنا تنافس القوى والتكوينات الاجتماعية ـ الاقتصادية وصراعها على المشاركة السياسية، وأن يكون حجم هذه المشاركة متناسباً مع دورها في العملية الانتاجية. والمشاركة السياسية بهذا المعنى، تنطوي لا على الاسهام في اتخاذ القرارات حول مسيرة ومصير المجتمع فقط، ولكن أيضاً وبالقدر نفسه، تنطوي هذه المشاركة على ضمان التوزيع المتكافىء لعائد العملية الانتاجية على أفراد كل تكوينة اجتماعية ـ اقتصادية. خلاصة القول. إن طبيعة العملية التنموية، من حيث آلياتها وكفاءتها ومن حيث توزيع عائدها، هي إحدى القضايا الأكثر أهمية في العلاقة بين المجتمع والدولة في الوطن العربي، كما في غيره من الأوطان حاضراً ومستقبلًا. ولا يستقيم فهم هذه العلاقة ولا يكتمل بمعزل عن فهم حاضر التنمية وآفاقها في الوطن العربي. ولذلك، فإن المشروع البحثي لاستشراف مستقبل الوطن العربي، قد خصّص محوراً من محاوره لموضوع والتنمية الاقتصادية العربية، بالمعنى الواسع لهذا المصطلح. وسنرى في مواضع عديدة من هذا الكتاب، وبخاصة في الفصل الأخير، مظاهـر التداخل بين المجتمع والدولة ومضاعفاته من ناحية ، وعملية التنمية من ناحية أخرى.

المجموعة الثانية من المتغيّرات ، ذات التأثير المباشر وغير المباشر على العلاقة بمن المجتمع والدولة في داخل الوطن العربي، هي مجموعة المتغيرات المتساقطة من خارج الوطن العربي . وبلغة علم العلاقات الدولية ، تتساقط هذه المؤثرات مما يسمّى بـ والنظام الاقليمي »، أي الدائرة المباشرة التي تحيط بأقطار الوطن العربي وتضم دول الجوار غير العربية ، وما يسمى بـ والنظام الدائرة المباشرة الذي يضم كل دول العالم ، وفي مقدمتها الدول الكبرى، وبخاصة القوتين

العظميين (الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفياتي). وحينما تحدثنا عن الجدليات الحاكمة في التاريخ العربي ـ الاسلامي، ذكرنا جدلية والداخل ـ الخارج،، التي هي تعبير آخر عن هذه المؤثرات المتساقطة على الوطن العربي من النظامين الاقليمي والعالمي، والمتفاعلة مع قواه الداخلية. وإذا كان ذلك صحيحاً منذ بداية التاريخ العربي - الاسلامي، والذي اقتصر حتى القرن الخامس عشر الميلادي على دول الجوار (أو النظام الاقليمي)، فإن هذه المؤثرات قد أصبحت أكثر قوة ووضوحاً منذ القرن السادس عشر، وأصبحت أكثر شمولًا من حيث إن مصدرها تجاوز دول الجوار ليأتي من بلدان قاصية جغرافياً. وسلمس من عرض نشأة الدولة القطرية الحديثة في الوطن العربي، ان هذه الدولة نفسها كانت إلى حد كبير نتاجاً مباشراً لمثل هذا التأثير من النظام العالمي. فالاختراق الاستعماري الغربي السافر للوطن العربي في القرنين الأخيرين، هو الذي أعاد تقسيم أو «بلقنة» المنطقة، وحلق معظم كياناتها القطرية الحالية، والتي أصبحت دولًا تتعامل مع مجتمعات، لم تببت من رحمها نبتاً طبيعياً تلقائياً، كما حدث مثلًا في الغرب نفسه، قبل ذلك بعدة قرون. ولم يقتصر تأثير الخارج على حلق معظم «الدول» القطرية الحالية بهذه الطريقة القيصرية، ولكن هذا التأثير امتد، ولا يزال فاعلًا في تشكيل اقتصادات هذه الدول، وفي مسارها التنموي، وفي هامش الاستقلال الذي يمكن أَن تتحرك فيه، بل إن تأثير الخارج قد تجاوز خلق الكيار السياسي وتشكيل اقتصادات الكيان وتحديد هامش حركته الدولية، لينفذ الى طبيعة التكوينات الاجتماعية ـ الثقافية داخل كل كيان، ويمارس فيه ما يناسب مصلحة هذه القوة الخارجية أو تلك، بدءاً من صياغة الأذواق والأنماط الاستهلاكية، وانتهاء باستغلال التقاليد الصغرى لمزيد من تفتيت الكيان أو التهديد بهذا التفتيت. وموقع الوطن العربي بين الشمال والجنوب، وبين الشرق والغرب، وموارده الطبيعية وحجم أسواقه، كلُّها مما يغري قوى الخارج (الاقليمية والعالمية) بالتنافس على الهيمنة على مقدراته. وفي مجابهة ممارسات أو محاولات الهيمنة هذه، تثور بعض قوى الداخل لا على قوى الخارج فقط، وإنما أيضاً على سلطة الدولة القطرية التي تسمح بهذه الهيمنة، أو تعجز عن مقاومتها. أي أننا نكون هنا في صدد جدلية معقّدة ومتعددة المستويات في علاقة المجتمع بالدولة القطرية، وتأثير ذلك على قضايا داخلية (مثل المشاركة السياسية والتنمية والتـوزيع)، وفي علاقة المجتمع بالدولة القطرية على قضايا خارجية (قـدرة الدولـة واستعدادهــا للتعامــل المتكافىء أو المستقل مع الخارج). ولا يستقيم فهم علاقة المجتمع بالدولة في الوطن العربي، ولايكتمل بمعزل عن فهم علاقة هذا الوطن (بمجتمعاته ودوله القطرية) مع العالم. ولذلك، فإن المشروع البحثي لاستشراف مستقبل الوطن العربي قد خصّص محوراً من محاوره لموضوع «العرب والعالم». وسنرى في مواضع عديدة مظاهر التداخل بين موضوعات المحورين

إذاً، نحن في الواقع بصدد ثلاثة محاور مضمونية متداخلة ومتشابكة . والتفاعلات داخل كل محور لها آلياتها الذاتية ونمط تطورها الخاص، ماضياً وحاضراً ومستقبلاً. ولكن هذه التفاعلات داخل كل محور تتداخل بدرجات مختلفة مع مجمل تفاعلات المحورين الآخرين، تؤثر فيها وتتأثر بها. وقد ضربنا أمثلة عامة لبعض هذه العلاقات المتبادلة بين تفاعلات المحاور اللائق، ولكن الاحافة التفصيلية المنظّمة المبكة العلاقات والتفاعلات بين هذه المحاور و، تظل الملاقة ويكن الاحافة التفصيلية المنظّمة المبكة العلاقات والتفاعلات بين هذه المحاور الماكانات في ظل مشاهد مختلفة. وهذا بالتحديد ما يفعله المحور الرابع من المشروع البحثي لاستشراف مستقبل الوطن العربي، وهو محور والنمذجة، . فهذا الأخير، بخلاف المحاور الثلاثة السابقة المسيس محوراً مضمونياً قائماً بذاته، ولكنه مجهود منهجي يعتمد الوسائل الكعية والكيفية، لحصر شبكة التفاعلات بين المحاور المعاقبة من طل افتراضات مختلفة. وهذه الافتراضات هي بعثابة شروط متسقة فيما بينها، الثلاثة، في ظل افتراضات مختلفة. وهذه الافتراضات هي بعثابة شروط متسقة فيما بينها، تتضم معا ما نسميه في هذه الدراسة (الفصل الأخير) المشاهد المتعاقبة وأو السيناريوهات). كل محور، والتفاعلات بين المحاور الثلاثة، من تداعيات أو نتائج محتملة حول مستقبل الوطن

أدبيات دراسة المحتمع والدوكة

الفصه الشاني

ألمحنا في الفصل الأول إلى الخلاف النظري بين المفكرين حول طبيعة الدولة وعلاقتها بالمجتمع المدني. وفي هذا الفصل نتناول بشيء من التفصيل أهم المفاهيم والمقولات النظرية في هذا الصدد، كما ظهرت وتطورت في الفكر الغربي، وفكر العالم الثالث، والفكر العربي ـ الإسلامي (°).

# أولاً: الفكر الغربي حول المجتمع والدولة

بدأ المفكرون الغربيون يتعاملون مع مفاهيم المجتمع والدولة والشعب والأمة منذ القرن الساحة الأوروبية بعد الساحة الأوروبية بعد معاهدي وستقل (علم المساحة الأوروبية بعد معاهدة وستقاليا (عام 1318)، أي أن التنظير حول هذه المسائل كان مصاحباً، وأحياناً ممهداً، لمسيرة التطور الاجتماعي والأحداث السياسية. ولا غرابة أن معظم ما نطلق عليه هنا والفكر الغربيء، هو في معظمه فكر أوروبي، فالأمريكيون لم يولوا موضوع والدولة اهتماماً كبيراً، إلا في العقود الأخيرة من هذا القرن، وإن كانوا قد ألولوا فكرتي والمجتمع و والنظام السياسي،

الحديث عن الدولة في الفكر الغربي، هو، أولًا، في معظمه حديث عن والدولة القومية، أو والدولة الأمة، كشكل سياسي ـ قانوني منميز عن الأشكال التي سبقته، بما في ذلك والقبيلة، و ودولة المدينة (Ciry-State) في اليونان القديمة، ووالأسراطورية. والحديث عن الدولة هو، ثانيًا، في معظمه حديث أوروبي. ونجد هاتين السمتين منذ البداية عند الرواد الأول

 <sup>(</sup>٥) اعتمدنا في هذا الجزء من الدراسة على مخطوطة للدكتور نزيه الأبوبي، أعدها في إطار الدراسات الخاصة لمحور المجتمع والدولة، ضمن مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي.

من العفكرين مثل ميكيافيللي وبودوان وهوبز وهيغل. مروراً بكارل ماركس وماكس فيير. وانتهاء بنيكوس بولانتزاس ورالف ميلباند وثيدا سكوكبول.

من حيث المضمون، دار معظم هذا الفكر الغربي حول المباحث الأربعة التالية:

- الدولة، باعتبارها نظاماً معيارياً متكاملًا للقيم العامة في المجتمع.
- ـ الدولة، باعتبارها نظاماً قانونياً ـ مؤسسياً، تجسده بيروقراطية عامة متجانسة.
- الدولة، باعتبارها السلطة السياسية أو الحكومة أو النظام السياسي بقياداته ونخبته الحاكمة.
- ـ الدولة، باعتبارها الطبقة الحاكمة، أو التعبير السياسي عن مصالح الطبقة المهيمنة.

ويلاحظ أن الكتابات التي سبقت أو صاحبت نشأة الدول القومية في أوروبا، كانت تغلب عليها النزعة التبشيرية النرويجية لهذا الشكل السياسي الجديد، الذي أقيم على أنقاض الاقطاع أو الامبراطوريات السابقة. ونجد هذا في كتابات الرؤاد، والتي يصل فيها تمجيد والدولة، قتمت عند هيفل. فالدولة، اعنده تمثل انتصار الفكر على المادة، وانتصار الوحدة على الشنت، وانتصار الإرادة العامة على الإرادات الخاصة. والدولة البروسية، كانت تمثل، عند هيفل، النجيد العملي لكل هذه المعاني، ويخاصة والبيروقراطية، وقواعدها العامة وتسلسلها البحيد العملي لكل هذه المعاني، ويعاملون الميامة وتسلسلها الهرمة والمنابة المعنى، هي مستودع للعقلاتية والتجرد والعدالة والكفاءة في خدمة المصلحة اللعامة لمستمدح العامة وتبيين. فاصهم عالم المسلحة اللعامة لمبعد على المؤسسات الحديث الإبروقراطي للدولة تحليلا المجهاز البيروقراطي للدولة تحليلا عليا، وتصعيم مقولاته في هذا الصدد على كل المؤسسات الحديث (الانتاجية والخدمية) (١/١٠)

وقد أثّرت هذه الأفكار عن الدولة عند جيل الرواد، على فقها، الفانون الدستوري الأوروبيين. فاستعاروا من القانون الخاص فكرة والشخصية القانونية، للمواطن الطبيعي، وطوروها إلى فكرة والشخصية المعنوية، للدولة. وتوفّروا على دراسة العناصر والشروط القانونية لهذه الشخصية المعنوية، والتي من أهمها عنصر السيادة والأرض والشعب<sup>(٢)</sup>. كما اهتم فقها،

<sup>( )</sup> يلخص ستيفن كرازنر هذه الانجاهات المضمونية في الأدبيات الغربية ، بخاصة كما وردت عند رايموند. ورفال وروجر بنجلين في : - Stephen D. Krazner, «Approaches to the State: Alternative Conception and Historical Dynamis».

Stephen D. Krazner, "Approaches to the State: Alternative Conception and Historical Dynamics," Comparative Politics, vol. 16, no. 2 (January 1984), p. 224.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه , أنظر أيضاً المصادر التالية:
Perry Anderson, Lineages of the Absoluist State (London: New Left Books, 1974), and Bertrand
Badie and Pierre Birnbaum, The Sociology of the State (Chicago, Ill.: University of Chicago Press,
1983).

القانون الدستوري بموضوع سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية، والعلاقات بينها، وأهمية التميز والفصل والنوازن بين هذه السلطات الثلاث. فمبدأ الفصل بين السلطات، هو المصاحب الوظيفي لفكرة تسامي الدولة على خصوصيات وصراعات المجتمع المدني، وتجسيدها دللصالح العامه (٣).

ويتطور هذا الفكر التبشيري التمجيدي للدولة، فلسفياً وسوسيولوجياً وفقهياً، إلى تيارات فرعية، أحدها هو التيار والليبرالي ـ الديمقراطي، والثاني هو التيار والعضوي ـ التعاضدي ـ السلطوى،

التيار الليبرالي ـ الديمقراطي ، يرى في فكرة المواطنة والمساواة والمشاركة السياسية من خلال الانتخابات النيابية، مصاحبات ضرورية لفكرة والدولة الحديثة، حتى لا تستبد بالمجتمع أو تنفصم عنه تماماً. فالمساواة القانونية بين أفراد المجتمع في الحقوق والواجبات (المواطنة)، هي الوجه الأخر والمكمل لفكرة الدولة كشخصية معنوية عامة ومجردة وعقلانية. والتعبير عن والصالح العام؛ الذي تجسَّده الدولة (أو من المفروض أن تجسده)، لا يستقيم إلا إذا حدَّده إجماع المواطنين. ولما كان هذا الاجماع غير ممكن في معظم الأحيان، فإن الأغلبية هي التي تحدد الصالح العام، إما من خلال الاستفتاءات، أو من خلال انتخاب ممثلين عنها يضطلعون بأعباء السلطة في الدولة. ولأغلبية المواطنين، طبقاً لهذا المنظور، الحق في محاسبة ممثليهم في السلطة وتثبيتهم أو تغييرهم. فالشعب أو الأمة مصدر السلطات في الدُّولة، ولا يتحقق هذا المبدأ إلا من خلال الديمقراطية، التي هي وحكم الشعب بالشعب من أجل الشعب، وقد بدأ تأصيل هذا التيار مع كتابات جون لوك (J. Lock) في العقد الاجتماعي في القرن السابع عشر، مروراً بمونتسكيو، ثم جون ستيوارت ميل وجيفرسون، في القرنين التاليين. واستمر هذا التيار، وبخاصة في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، يؤكد على الارتباط الشرطي بين مؤسسة الدولة والديمقراطية. ويرى المعاصرون من أصحاب هذا التيار أن الديمقراطية، فضلًا عن قيمتها في حد ذاتها، هي الوسيلة أو الساحة التي يتقاطع فيها المجتمع المدنى مع الدولة(٤).

<sup>(</sup>٣) لمزيد من التفصيل حول هذا التقليد الفقهي الدستوري في دراسة الدولة، انظر:

R. Falk [ et al. ], eds., International Law: A Contemporary Perspective (Boulder, Colo.: Westview Press, 1985); Georges Durdeau, I. Elat (Paris: Seuil. 1970), pp. 103 ff; Gienfranco Poggi. The Development of Modern State: A Sociological Introduction (London: Hutchinson, 1978), pp. 5-10, and Michel Miaile, L'Etat juridique,

والذي ترجم إلى العربية تحت عنوان: هولة القانون (الجزائر: المنشورات الجامعية، ١٩٨٣)، ص ٣٢٧ ـ. ٣٣٧ .

<sup>(</sup>ع) أنظر عرضاً نقدياً لهذا الرافد الفكري في الأدبيات الغربية من الدولة. في : ميل، المصدر نفسه؛ عصمت سيف الدولة، «الديمقراطية والوحدة العربية،» ورفة فذمت إلى: أزمة الديمقراطية في الوطن العربي، بحوث ومتأقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركز، ١٩٨٤)، من ١٨٧٠. مدرى. و

التيار الثاني، الذي خرج من عباءة روّاد المبشرين والممجدين للدولة، هو التيار والسلطوي ـ التعاضدي ـ العضوي». وقد وجد هذا التيار أهم المروجين له بين الشعوب الألمانية، والذين أضفوا على الدولة مسحة رومانسية. فالمواطنة عندهم تعنى في المقام الأول الولاء للدولة، والذوبان فيها من أجل الصالح العام. فكما لا يكتسب الفرد معناه في الأسرة والجماعات الأولية (Gemeinschaft) إلا من خلال اعتزازه بها، وتهيئه الدائم لخدمتها والتضحية في سبيلها، كذلك الحال بالنسبة إلى الدولة، التي تمثل النتاج الأعظم لمجمل هذه الجماعات الأولية ، وكتجسيد أسمى للأمة . فحرية الفرد هي في التزامه وولائه «للدولة \_ الأمة» ، التي هي جسد مترابط من كل الأفراد والجماعات القرابية. ومتى تكوّنت والدولة ـ الأمة، بإرادة أفرادها وجماعاتها، فقد أصبحت، بوجودها، ممثلة لهم، أي أنها تصبح تعبيراً عن الإرادة الكلية للشعب، والضمير المشترك للأمة. وما على المواطن، بعد ذلك، إلا أن يخدم هذه والدولة - الأمة، بكل حب وإخلاص وانضباط(٥). وقد عبر أحد رواد هذا التيار في بداية القرن التاسع عشر، وهو مولر، عن هذه المعاني بالعبارات التالية(١): «إن الدولة هي... ألعروة الوثقي لكل الاحتياجات المادية والروحية، ولكل الحياة الداخلية والخارجية للأمة، تربطها في صورة كيان واحد عظيم، حي ونشط وفعال إلى الأبد. . . إن الدولة هي كلية الشؤون البشرية. . . وهيُّ التعبير عن النظام الالهي في صورته البشرية. . . . إن الفرد يرى الآن أنه لا شيء في حد ذاته ، ولكنه كل شَيء في إطار الكلُ الشامل الذي يعدُّ عضواً فيه . . . فهو بهذا يستطيع أن يشارك في خلوده. .

فحرية الأفراد والجماعات طبقاً لهذا التصور، هي حرية المشاركة في خدمة الدولة \_ الأمة وتدعيمها، وليس في التنافس والصراع من أجل مصالح فئوية، أو من أجل السيطرة على أجهزة الدولة. وفي مقابل ذلك، فإن الدولة تتكفّل بأفرادها وجماعاتها، وترعى مصالحهم وتسهر على أمنهم ورفاهيتهم. وقد استمر في الترويج لهذا التصور طوال القرن التاسع عشر كثير من المفكرين الألمان، مثل فيخته ومومسن. أدى هذا التيار في صورته المتطرفة إلى ظهور الفاشية في ألمانيا وايطاليا واسبانيا والبرتغال في النصف الأول من هذا القرن. وما زال هذا التيار يجد له معجبين وممارسين في العديد من دول أمريكا اللاتينية والعالم الثالث، بما في ذلك أقطار الوطن العربي. وقد أثَّرت هذه الأفكار بشكل بارز على العديد من المفكرين العرب، وبخاصة في فترة ما بين الحربين.

ولكن التبشير بالدولة وتمجيدها، سواء بتيارها الديمقراطي الليبرالي أم بتيارها التعاضدي \_ السلطوي، وجد من يتصدّى لهما منذ منتصف القرن التاسع عشر. فمع الفوضويين والماركسيين، نجد نقداً ورفضاً لمؤسسة الدولة. ولكن الذي يهمنًا هنآ أكثر هو النقد الماركسي وللدولة ـ القومية»، لأنه أثمر حركة فكرية هائلة في نزع الغلالة الرومانسية التي أحاطت بها طوالً

<sup>(</sup>٥) لمناقشة مستفيضة حول جذور وتطور هذا التيار، أنظر:

Anthony Black, Guilds and Civil Society in European Political Thought from the Twelfth Century to the Present (London: Methuen, 1984), pp. 196-202.

<sup>(</sup>٦) نقلاً عن: المصدر نفسه، ص ٢٠٠.

الغرون الثلاثة السابقة، كما تجاوز الشكليات الفقهية الدستورية في تشريح الدولة. وبداية، فإن نقد ماركس لمفهوم الدولة، هو جزء لا يتجزأ من نقده العام للفكر المعالي الفلسفي، وللفكر الاقتصادي الرأسمالي السائدين في ذلك الوقت، وبخاصة عند هيظر.

يرى ماركس أن المفهوم الهيغلى للدولة هو فكر البرجوازية والبيروقراطية عن نفسها، والتي تحاول ترويجها بين بقية فئات المجتمع ، خدمة للطبقة المهيمنة . فرغم ما قد يكون لجهاز الدولة من استقلال في العمل السياسي، إلا أنه في جوهره جهاز شبه طفيلي، قابل للانعزال التام عن المجتمع المدني. والذي لفت نظر ماركس، هو ما حدث في نموذج الدولة في عهد لويس نابليون بونابرت (١٨٤٨ ـ ١٨٥٢)، حينما حدّت من قدرة البرجوازية مؤقتاً من السيطرة على جهاز الحكم، وما حدث مع الطبقات الأخرى، والحيادية. في هذه الحالات يقوم موظفو الدولة بإحداث نوع من التوازن النسبي بين القوى الاجتماعية. وهكذا نجد في الكتابات المبكرة لماركس (نقد فلسفة الحق عند هيغل، والبرومير الثامن عشر للويس نابليون)، كان هناك استعداد لرؤية الامكانية الموضوعية لقدر من استقلالية جهاز الدولة أو حياديته حيال الصراع الطبقي. ولكن الكتابات التالية لماركس، وبخاصة في البيان الشيوعي The Communist) (Manifest، نجده لا يعتدّ بهذا القدر من استقلالية الدولة، ويعتبره استثناء للقاعدة العامة، والتي هي في نظره أن الدولة هي جزء من الهياكل الفوقية، والتي تكاد تكون انعكاساً مباشراً لعلاقات الانتاج في المجتمع الرأسمالي. ولذلك، فإن والدولة، ستختفي تماماً في مرحلة والمجتمع الشيوعي، بعد مرحلة انتقالية تكون فيها سلطة الدولة في أيدي وديكتاتورية البروليتاريا، خلال مرحلة والمجتمع الاشتراكي، واختفاء الدولة The Withering away of the) (Classless ، هو مؤشر ونتيجة لانتقال المجتمع الاشتراكي إلى والمجتمع اللاطبقي، Classless (Society) أي المجتمع الشيوعي. وهذه نتيجة منطقية متسقة مع مجمل الفكر الماركسي الذي ينظر إلى الدولة كمؤسسة في خدمة الطبقة المهيمنة. ومقولة اختفاء الدولة أو تلاشيها، هي مقولة يلتقى فيها الماركسيون مع الفوضويين، رغم أن الوصول إليها يأخذ مسارين مختلفين(٧).

لقد كانت كتابات كارل ماركس وفريدريك انفلز عن الدولة ، هي الأولى من نوعها التي بدلات كفالة الرومانسية والميتافيزيقا التي أحاطت بمفهوم الدولة ومؤسستها، وسلطت هذه الكتاب الفلاقي والمتاتب الاجتماعية في دراسة الموضوع. ورغم ما في الاحتاب الطبقي والتكوينات الاجتماعية في دراسة الموضوع. ورغم ما في المادكسيين الموادكسيين في ذلك الوقت، إلا أن الأجيال التالية من المفكرين الموادكسيين قد أغنوا الحوار حول الدولة وعلاقتها بالمعجمع المدني . ويبرز بشكل خاص في هذا الصدد كتابات لوكاش وكورش وغرامشي . ورأي هذا الأخير أنه ، رغم أن الدولة تقوم وتتبلور مياكلها ستندأ إلى القوى الاقتصادية وعلافات الانتاج السائدة، وما يستوجه ذلك من ضورورات . تنظيمية ، إلا أن الدولة ليست مجرد انعكاس ميكانيكي لهذه القوى والعلاقات والضرورات .

<sup>(</sup>Y) أنظر عرضاً تحليلياً لتطور أفكار ماركس وانغلز حول الدولة، في: Hal Draper, Karl Marx's Theory of Revolution: State and Bureaucracy (New York: Monthly Review Press, 1977).

فالدولة عند غرامشي هي أكثر من ذلك، فهي أداة للترشيد والعقلنة والتعبئة الاجتماعية والاقتصادية، وتقديم الخدمات التعليمية والصحية والعنافع العامة<sup>(٧)</sup>. كما أن غرامشي ساعد على إزالة اللبس أو التناقض الذي ظهر بين كتابات ماركس المبكرة والمتأخرة حول مدى استقلالية الدولة عن المجتمع المدني.

لقد كانت هناك إشارات في كتابات ماركس تفيد أن الدولة في بعض المجتمعات الشرقية كان لها، تاريخياً، قدر كبير من الاستقلال عن الهيكل الاجتماعي. وفيما سمّاه والنمط الأسيوي للانتاج؛ (Asiatic Mode of Production)، فإن الدولة هي التي تخلق والطبقات؛ أو التكوينات الاجتماعية العمودية أو التراتبية. وقد تبنَّى غرامشي منطق هذه الفكرة في التمييز بين نمطين من الدولة: الأول، هو «الدولة المحدودة الوظائف» (Compact State)، وفيها يسوِّد المجتمع المدنى، أو أحد تكويناته القوية، على الدولة، وفي الواقع التاريخي الأوروبي الحديث، يمكن من ثم الحديث عن أن طبقة معينة، أو تحالفاً طبقياً، هو الذي خلق والدولة \_ القومية ، المحدودة الوظائف بهذا المعنى. أما النمط الثاني فهو والدولة المنتشرة الوظائف perpoisive state ، كما هى الحال في بعض المجتمعات الشرقية القديمة. وفي هذا النمط، فإن الدولة هي كل شيء، ويمكن، تاليًّا، أن تتدخل في كل مناحي الحياة، سلباً أو ايجاباً، فهي فوق المجتمع المدني، وتتسود عليه. والحاكم أو النخبة الحاكمة فيها، تدير المجتمع بشكل استبدادي، ياخذ عادة شكل التسلط والقهر، دون آليات لمحاسبة الحاكم، بينما في النمط الأول (الدولة المحددة الوظائف)، فإن الطبقة المهيمنة في المجتمع، وتالياً على جهاز الدولة، تحاول أن تدير الأمور بدرجة أكبر من التراخي، وتحاول أن تخلق إجماعاً من خلال الإقناع، وبلورة نسق من القيم والرموز، والترويج له من خلال التعليم والثقافة ووسائل الاعلام، أو ما يمكن تسميته بخلـقُ وعي زائف، (False Consciousness) .

ونجد في الكتابات التالية للماركسيين الجدد، وبخاصة منذ الحرب العالمية الثانية، تأكيداً لبعض مقولات ماركس وتعديلاً لبعضها الأخر، وإضافات جديدة حول الدولة والمجتمع. ونشير هنا إلى نموذجين من أدبياتهم الغزيرة في هذا الصدد، وهما لرالف ميلباند ونيكوس بولانتزاس.

كان لكتاب رالف ميلباند الذي ظهر في الستينات بعنوان قوة الطبقة وقوة الدولة() (وأعيد طبعه عدة مرات)، تأثير كبير على إعادة فتح موضوع الدولة وعلاقتها بالمجتمع المدني، بعد أن كان الحوار حول الموضوع قد فتر لمدة عقدين على الأقل. يرى ميلباند أن الدولة في

<sup>(</sup>A) حول أفكار غراضي عن الدولة، ونقاط الالفئاء والاختلاف مع ماركس، أنظر:

David Held [et al.], eds., States and Societies (Oxford: Martin Robertson, 1983), pp. 120-125, and P. Birnbaum, «State, Ideologies and Collective Action,» in: Alf Kazancigil, ed., The State in Global Perspective (London: Gower; UNESCO, 1986), pp. 235-236.

Ralph Milband: Class Power and State Power (London: Verso, 1983), and The State in (A)
Capitalist Society: The Analysis of the Western System of Power (London: Quartet Books, 1973).

المجتمعات الغربية المعاصرة، لا تزال تسيطر عليها طبقة حاكمة تملك وسائل الاتناج أو تتحكّم . فيها، وهو تأكيد لمقولة ماركس التي أطلقها قبل مائة عام. ولكن مبلباند، وعلى طريقة عالم 
الاجتماع الأمريكي س. رايت ميلز، قلّم في هذا الكتاب، وفي كتاب آخر المدولة في المعجتمع 
المرأسمالي بنانت غنية لتدعيم هذه المقولة، فالطبقة التي تحكم لها علاقات وثيقة بكل 
المؤسسات القوية في المجتمع مثل القوات المسلحة ووسائل الاعلام والأحزاب والجامعات. 
والتي هي بعثابة مراكز التحكم المعصيي في المجتمع المعاصر. وأظهر ميلباند درجة التجانس 
والتمائك الشديدين بين أفراد هذه الطبقة من ناحية، ويسهم وبين من يتقلدون مواكز والسلطة 
الرسمية، من ناحية أخرى، فليس ضرورياً أن نكون هذه الأخيرة في إيدي الطبقة المهمينة بشكل 
المسلطة المباشرة، وأن تحترم القواعد الإجرائية المنظمة لعمل هذه الأجهزة، وقد تقبل هذه 
الطبقة النصمية أو الانعان لاجراءات توجه ضد بعض مصالحها في الأجهل القصير، أو في 
ظروف استثاثية (مثل وقت الحروب والأزمان). كل هذا يمكن أن يحدث، وقد يعطي نطباعا 
ظروف استثاثية في النهاية، هي التي تتحكم (عن قرب أو عن بعد) في المسيرة العامة للدولة، 
وفي القرارات الكبري للسلطة السياسة.

النموذج الثاني البارز للماركسيين الجدد هو نيكوس بولانتزاس، الذي كانت كتاباته في السبينات تطويراً كيفياً للمفاهيم الماركسية حول الدولة عموماً، ونقداً لمقولات رالف ميلبائد خصوصاً (۱۰). يرى بولانتزاس أن الانتخاء الطبقي للفائمين على جهاز الدولة الميس هو الاساس بالضرورة في تفسير سلوك افي المسافرة الدولة الرأسمالية، والمنطل الداخلي الذي يحكمها، ومن ثم يفسّر سلوكها في العنين المتوسط والبعيد، لحماية الإطار العام الإنتاج الرأسمالي. ولذلك، فهو لا يستبعد أن المنطقة الرأسمالية قرفت من يغسّر سلوكها في المنافذة المسافرة المتحدد بعض المسراعات الداخلية. وقد تضحي بعض شرائح الترحيدي لكل هذه الشرائح المتنافسة أو المتصارعة. ويضمن المنطق الداخلي لهيكل الدولة الرأسمالية تقيين هذه التوترات واحتوامها داخل الطبقة المهيمة من ناحية، والتنظيم السياسي المسافية تقوم بتقيين المهلة الحديثة. ببحث تستعر هيمنة هذه الطبقة حيال الطبقات الإخرى، ويخاصة الطبقة العالم السيامي ويخاصة الطبقة العاملة الحديثة. بتعير آخر، يرى بولانتزاس أن المكونات الهيكلية للدولة الرأسمالية تقوم بتقيين الصواعات والتوترات الداخلية واحتوائها في الطبقة العليا من ناحية المرى. ويستناعي هذه الوظيقة المايا من ناحية المياري. ويشتاعي هذه الوظيقة على المجتمع من ناحية العيادي. ويشتاعي هذه الوظيقة العالم الدولة درجة من والمستغلال النسيء لا عن الطبقة العليا ككل، ولكن عن كل

N. Poulantzas, Pouvoir politique et classes sociales (Paris: [ s.n. ], 1971). (۱۰) انظر أيضاً عرضاً لاراء بولانتزاس والرد على انتفاداته لعبلياند في: Milband, Class Power and State Power.

شريحة من شرائح هذه الطبقة على حدة. وهذا الاستقلال النسبي عن شرائح الطبقة العليا، يعطي الدولة هامشاً للمناورة، قد ينطوي على التضحية بمصلحة احدى شرائح هذه الطبقة المهيمنة، لا في سبيل المصلحة العامة لهذه الطبقة فقط، ولكن في سبيل احتواء سخط الطبقات الدنيا والوسطى أيضاً.

أثارت كتابات الماركسين البعده في السبعينات، موجة جديدة من الاهتمام العام في العلم الإجتماعية بموضوع الدولة والمجتمع. وظهرت في السنوات الأخيرة عشرات الكتب اليم المنظمة المنافرة الدولة وعالاتها بالمجتمع نقلة التي تتحلل ظاهرة الدولة وعلاتها بالمجتمع نقلة كيفية، توارت فيه اللزعات الابديولوجية الفاقة. وساعد على ذلك ظهور والدولة الاشتراكية في الاتحاد السوفياتي وأوروبا الشرقية والصين وفيتنام وكوبا، فضلاً عن عشرات الدول في تأخذ بالماركسية كاطار ابديولوجي عام، فإن مؤسسة الدولة تترسم، بدلاً من أن تضمف، تمهيدا لاختفائها، وهو ما كانت تذهب إليه المقولات الماركسية الكلاسيكية. كما لوحظ أن الكثير من الخصائص الهيكلية لمؤسسة والدولة الحديثة، تكاد تكون مي هي، سواء أكانت درأسمالية، أم والشعدة القويات، ووحيدة القوية، محدادة الوظائف، ووحيدة القوية، الم متعددة القويات، وقتله المحاسف الهيكلية هذا لا يتضم على الوجه الداخلي للدولة، ولكنه ينسحب أيضاً على وجهها الخارجي، أي في تعاملها مع الدول الأخرى. وبالطبع، لا يقلل اكتشاف هذه التشابهات من أهمية الإختلاف المهم اننا أصبحنا في صدد ظاهرة معقدة لا يفيد معها من أهمية الإختلاف المهم اننا أصبحنا في صدد ظاهرة معقدة لا يفيد معها من أهمية الإختلاف المهم اننا أصبحنا في صدد ظاهرة معقدة لا يفيد معها تكور إطلاف المقولات التبييلوجية.

ومن أقطاب هذه الموجة الجديدة في دراسة ظاهرة الدولة بكل تعقيداتها، وبعلاقاتها العنشعبة بالمعجتمع المعدني من ناحية، وبالمعجتمع الدولي من ناحية اتحرى، تبرز كتابات ثيدا سكوكبول، ودافيد هيلد، والفرد ستيبان، وروجر ديل، وغيرهم(٢٦). وكنموذج لكتابات هذه الموجة الجديدة، نعرض باختصار لبعض أفكار سكوكبول.

ترى ثيدا سكوكبول أن الدولة هي مثل الاله الروماني «جانوس»، ذات وجهين: الأول يطل على الداخل أو المجتمع المدني بهياكله الاقتصادية وتكويناته الاجتماعية وانقساماته الطبقية والفتوية، والوجه الثاني يطل على النظام العالمي، بما يحتويه من دول أخرى، ومنظمات اقليمية ودولية، وشركات متعددة الجنسية. وفي رأي سكوكبول أن طبيعة أي دولة،

<sup>(</sup>۱۱) لمناقشة حول هذا النمو الكبير لعدد النول في العقود الأخيرة، انظر: H. Bull and A. Watson, eds., The Expansion of the International Society (London: Oxford University Press, 1984).

ل (۱۲) أنظر نماذج لهذه العرجة الجدليدة من الكتابات عن الدولة والمجتمع في:
D. McLennan [et al. ], eds., The Idea of the Modern State (London: Mitton Keynes; Open
University Press, 1984); Held [et al.], eds., States and Societies, and Alfred Stepan, The State
and Society: Peru in Comparative Perspective (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1987).

بحجمها وحدودها وبناتها الداخلي، تعتمد على تاريخ الوقائع الخارجية والظروف العالمية ، بالقدر نفسه الذي تعتمد فيه على مسيرة التطور الداخلي للمجتمع المدني. بل إنه في كثير من الحالات يكون لمجتمعة المدني. بل إنه في كثير من الحالات الداخلية في نشأة الدولة. ترفض سكوكبول، إذا المقولة النسيطية التي تذهب إلى أن الدولة تبلور حول المجتمع المدني، أو تخرج من أحشائه وحدد. كما أنها ترفض المعولة النسيطية الأخرى التي تحصم عاما الدولة في الوظيفة والترزيعية، أي سيطرة طبقة واحدة أو تحالف طبقي على الدولة ملمجرد تحديد نصيب الفتات المختلفة في الثروة وسواء بشكل متحيز أم عادل، ففضلاً عن أن للدولة وظائف أخرى، فإنها ترى أن أهم هذه الوظائف هي السيطرة على وسائل الإدارة والقهر، هو واستخدامها داخلياً وخارجياً من أجل أمن الدولة واستدامها داخلياً ومتحرة الأسامي للدولة معرفياً كثاري مقولة ماكس فير حول احتال المجتمع ونيابة عنه، لا في الأمور احتاياً للدولة للاستخدام الشرعي للقوة القهرية داخل المجتمع ونيابة عنه، لا في الأمور الداخلية إلى تجاه الأفراد والجماعات، فقط، ولكن في سلوكها الخارجي تجاه الدول الأخرى، مصالحها أيضاً.

هذه المقولات، وغيرها، أصبحت مجالاً لمحاورات جادة وواسعة في الفكر الغربي والعلوم الاجتماعية الغربية منذ بداية السبعينات، وهي الفكرة التي تئيه فيها علماء السياسة، ويخاصة الأمريكون، من جديد إلى محورية موضوع الدولة في مجال الدواسات السياسية والاجتماعية. وكما هي العادة، انعكس هذا الحوار في دول المركز على كثير من مفكري العالم الثالث والذين تعاملوا معه، لا كمجرد مستقبلين ولكن كمساهمين فعالين، وهو ما ننتقل إليه في الثالة التالية عنها الثالثة الثقل الله في

# ثانياً: الأدبيات حول الدولة والمجتمع في العالم الثالث

معظم ما كتب عن المجتمع والدولة في العالم الثالث، كتبه غربيون في العقود الثلاثة الأخيرة. أما إسهامات مفكري العالم الثالث أنضهم، فليس مثال حصر كامل لها، إما لأنها أمسكّ، وإما لأنها أصلًا، وإما لأنها أصلًا، وإما لأنها أصلًا، وأما لأنها أصلًا، وأما لأنها المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المعلق المثالث التعلق المعلق المثالم الثالث. إما لذاتها، عبد عبد المتعلق المالم الثالث. هذا فضلًا متعلق المالم الثالث. هذا فضلًا عن حد ذاتها، عن حالة النجعة العامة الذي ما زائل يرسخ فيها معظم العالم الثالث. هذا فضلًا عن ناخلة المحديثة، هي ظاهرة جديدة في العالم الثالث. لا يتجاوز عمرها في معظم الحالات بضعة عقود. فحتى نهاية الحرب العالمية الثانية، لم يكن عدد والدوله في معفريتها العالم يتعدى الخمسية من التي وقعت بيئاق هية الأمم المتحدة، والتي لا تقبل في عضويتها العالم إلى وين عامي 1920 و 1940، تضاعف عدد أعضرا الأمم المتحدة مرتب عامي من هذا الفصل. وبين عامي 1920 و 1940، تضاعف عدد أعضاء الأمم المتحدة مرتب، أي أنه في الخصور، ولا شك أن

معظم هذه الدول الجديدة نشأ في مجتمعات قديمة، وبعضها يعود إلى أواثل التاريخ الإنساني المسجّل.

وفي الفقرات التالية، نعرض نماذج لما كتبه بعض مفكري العالم الثالث باللغات الغربية حول موضوع الدولة والمجتمع، ثم نماذَّج لما ظهر في الأدبيات الغربية بواسطة كتاب غربيين عن العالم الثالث. ولن نشير، هنا، إلى الكتّاب العرب، الذين ندّخر إسهاماتهم إلى فقرات

نلاحظ في كتابات مفكري العالم الثالث عموماً، أنهم يتطرقون إلى جوانب جديدة في معالجتهم لموضوع المجتمع والدولة. من ذلك، اهتمامهم بالعملية المزدوجة لبناء الدولة وبناء الأمة في الوقت نفسه، وعملية بناء أجهزة ومؤسسات الدولة، بالمعنى الحرفي لا المجازي للكلمة. هذا، فضلًا عن مشاركتهم في المساجلات العامة التي انشغل بها الفكر الغربي حول موضوع الدولة والمجتمع، وانقسامهم إلى مدارس فكرية هي في واقع الأمر امتداد لنظيراتها في

نبدأ بمقولات المفكر الأسيوي حمزة علوي، الذي لاقت أطروحاته اهتماماً كبيراً في السبعينات، ربما لأنها كانت من أولى المراجعات الجادة لخبرة مجتمعات العالم الثالث مع مؤسسة الدولة، يكتبها أحد أبناء العالم الثالث(١٣). يذهب حمزة علوى إلى أن والدولة، جاءت إلى مجتمعات العالم الثالث عن طريق الاستعمار. ومشكلة هذه المؤسسة السياسية اليوم ليست عائدة، كما يذهب بعض المفكرين الغربيين، إلى عدم قدرة مجتمعات العالم الثالث على استيعاب مفاهيم المواطنة والمساواة واحترام القواعد والقوانين الوضعية، ولكن المشكلة الرئيسية هي أن الدولة لم تتأسَّس في هذه المجتمعات عن طريق برجوازية وطنية محلية (كما حدث في أوروبا)، وإنما عن طريق برجوازية استعمارية أجنبية. فالأجهزة التي خلقتها هذه الأخيرة، كانت أساساً بيروقراطية مدنية ـ عسكرية متضخمة لخدمة أغراض الاستعمار، ولا علاقة لها بمصالح الجماعات الوطنية المحلية. وبالتالي، ظلت هذه الأجهزة تتمتُّع بقدر كبير من الاستقلالية عن القوى الاقتصادية - الاجتماعية المحلية. فلما جاء والاستقلال، ورثت النخبة الوطنية هذه الأجهزة. وسرعان ما أصبحت هذه النخبة الوطنية نفسها، أوليغاركية بيروقر اطية .. عسكرية. ووجدت أن دورها هو الوساطة بين المطالب المتنافسة لثلاثة أطراف هي : كبار ملاك الأراضي المحليين، والرأسمالية المحلية الناشئة، والرأسمالية العالمية الراسخة في دول المركز (المتروبول). ورغم بعض المحاولات الجادة أو نصف الجادة، لتحييد أقوى هذه الأطراف الثلاثة، وهو الرأسمالية العالمية، وخلق قوى جديدة في داخل المجتمع لإعادة توزيع السلطة والثروة، إلا أن هذه المحاولات إما أنها تتعثر أو تفشل تماماً. وتالياً، تظل الأوليغاركية

القطر ملخصاً الأراء علوي في: Haruza Alavi, «The State in Post-Colonial Societies: Pakistan and Bangladesh,» in: Harry Goulbourne, ed., Politics and the Third World (London: Macmillan, 1979).

البيروقراطية \_ العسكرية تدير الدولة لحساب هذه الأطراف الثلاثة، في معظم مجتمعات العالم الثلاثة.

أما العالم الاجتماعي التركي على كازانجيكيل(١٤)، فيطرح السؤال التالي: لماذا تسعى التكوينات غير الأوروبية، التي لا تمرّ بظروف تاريخية ـ آجتماعية مماثلة للمجتمعات الأوروبية، إلى خلق الدولة الحديثة، بدلاً من أن تبحث عن أنماط أخرى للدولة مستوحاة من خبرتها التاريخية الخاصة؟ وأهمية طرح السؤال من هذا المفكر التركي، هي أن نموذج الدولة الحديثة في تركيا لم يتم فرضه بواسطة قوى استعمارية، كما حدث في معظم بلدان العالم الثالث التي تحدث عنها حمزة علوي. ففي الحالة التركية، وقع الأمر اختياراً واعياً، من خلال عملية التقليد والمحاكاة (التي بدأت مع ثورة مصطفى كمال أتأتورك)، وليس عن طريق القسر بواسطة قوة أجنبية . يصل كاز انجيكيل في تحليله إلى أن تعثر المحاولة هنا، قد يرجع إلى أسباب إضافية (غير تلك التي ذكرها حمزة علوي) وهي الاعتبارات الثقافية ومجموعة القيم المستمدة من الأديان العضوية كالإسلام والهندوكية ، والتي تؤكد على معاني التكافل والتضامن الجماعي ، بدلًا من الفردية والتباين السياسي كانعكاس للتباين الاجتماعي القائم. ويضيف كازانجيكيل أن المشكلة تنزايد تعقيداً في مجتمعات العالم الثالث، لأن عملية محاولة بناء الدولة فيها تتطلب كذلك عملية بناء وأمة، بالمعنى القومي ـ العلماني، وعملية بناء اقتصاد وطني في الوقت ذاته. ويصل كازانجيكيل، رغم اختلاف التحليل، إلى نتيجة مشابهة لما توصل إليه حمزة علوي، وهي أن هذه المحاولة المثلَّثة (بناء دولة + بناء أمة + بناء اقتصاد وطني)، في ظل استمرار التبعية، تؤدي إلى وقوع المجتمع في براثن الدولة التسلطية، واشتداد العنف والعنف المضاد، وتالياً عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، مما يؤدي، بدوره، إلى تعثُّر هذه المحاولة المثلثة الجوانب، والتي هي صعبة أصلًا. ويدلُّل كازانجيكيل على هذه الملاحظة بوقوع (١٠٨) انقلابات في بلدان العالم الثالث، خلال الفترة (١٩٦٠ ـ ١٩٨٢). وخلاصة القول، هي أننا في صدد ظاهرة محاولة بناء ودولة حديثة، سواء أكانت بداية المحاولة تقليداً اختيارياً من الدَّاخل، أم فرضاً أجنبياً من الخارج، مقطوعة الصلة بالإرث التاريخي الاجتماعي الثقافي لمجتمعها. ومع تزامن متطلبات بناء أمة واقتصاد وطني، وفي ظل استمرار التبعية للنظام الرأسمالي العالمي، لا يمكن أن يفضي إلا إلى هيكل تسلطي مشوه في مجتمع غير مستقر سياسياً واجتماعياً.

ويذهب عالم السياسة الافريقي علي مزروعي، في حديثه عن طبيعة والدولة الحديثة، وأزمتها في افريقيا خصوصًا، والعالم الثالث عمومًا، إلى أن هناك معضلة بنائية داخلية خارجية(۲۰). فمن ناحية، فرض الاستعمار الغربي، قبل أن يرحل عسكريًا، مفهوم والدولة

<sup>(</sup>۱٤) لعزيد من التفصيل لأراء علي كازانجيكيل، أنظر: Kazancigil. ed. *The State in Global Perspective*, especially chap.: «Paradigms of Modern State Formation in the Periphery.» pp. 119-136

<sup>(</sup>١٥) أنظر آراء علي المزروعي في:

القومية، على شعوب افريقيا وقبائلها، ومُنجت هذه والدول، والاستقلال، ووالسيادة، . وأخذت هذه الدول نفسها مأخذ الجد. ولكن من ناحية أخرى، لا يسمح لها النظام الرأسمالي العالمي بأن تمارس حقيقة الاستقلال أو السيادة. يقول على مزروعي:

وإن أبشع نكتة للغرب على حساب افريقيا، هي أنه خلق سجنين حديديين (على شعوب القارة)، الأول قومي صارء، والثاني عبر- قومي لا يقارم. أحدهما هو الدولة السيادية، بكل سلطاتها السياسية والمسكرية. والسجن الثاني هو الرأسمالية العابرة- القوميات، والتي لا تكفّ عن الاستخفاف بمبدأ السيادة الوطنية ذاته. (٢٧)

أما كتاب أمريكا اللاتينية، فقد اختلطت معظم كتاباتهم عن المجتمع والدولة بكتابات الماركسيين الجدد في الغرب. وعلى أيديهم، تبلورت مقولات الدولة التابعة في ظل النظام الرأسمالي العالمي ، أو ما يعرف في أدبيات العلوم الاجتماعية المعاصرة وبنظرية التبعية). وقد تطورت هذه المقولات على يد ايمانويل وولرشتاين إلى أبلغ تعبيراتها فيما يسمى وبالنظام العالمي ، (World-System) (١٧٠)، التي يلتقي فيها مع المفكر العربي المصري سمير أمين (الذي سنتناول أفكاره فيما بعد). وتتلخّص مقولات ووَلَرشتاين في أنّ الدولة ـ القومية عموماً، أو والدولة الحديثة، (سواء أكانت قومية أم غير ذلك)، لا يمكن فهمها بمعزل عن العوامل الخارجية، التي كان لها الغلبة في ظهور هذا النمط من أنماط التنظيم السياسي للمجتمعات المعاصرة. فالدولة ليست ظاهرة خلقت من تلقاء مجتمعها ذاتياً. ولكنها ظاهرة تاريخية من نتاج الرأسمالية الأوروبية. وقد توسّعت هذه الظاهرة كجزء عضوي من النظام الرأسمالي العالمي، وليس كظاهرة مستقلة عنه. وهناك تقسيم هيكلي تاريخي لهذا النظام الدولي إلى مركز (Center) وأطراف (Peripheries)، توجد بينهما منطقة وسطى أو دشبه ـ طرفية و (Semi Periphery). وقد أصبح هذا التقسيم في عمومياته، لا في تفصيلاته، ضرورياً لاستقرار النظام العالمي بأكمله. ورغم أن هناك تنافساً حاداً في داخل النَّظام، بما في ذلك بين دول المركز، إلا أنَّ هذا التنافس يؤدي وظيفتين: الأولى هي منع النظام من التحوُّل إلى امبراطورية عالمية ذات قطب واحد مهيمن، سواء أكان رأسمالياً أم اشتراكياً، والوظيفة الثانية هي استمرار حركية النظام العالمي وتطوره، دون أن يتحول التنافس إلى صراع كوني يؤدي إلى انهيار النظام. ومجمل التنافس في النظام العالمي هذا بين الدول، هو لتحسين المنافع أو الأنصبة النسبية لكل منها منفردة، أو لكل مجموعة من دوله مجتمعة. وتتكرر المنافسة نفسها في داخل كل دولة بين التكوينات الطبقية

Ali Mazrui, «Africa Entrapped,» in: Bull and Watson, eds., The Expansion of the International = Society, pp.289-308.

<sup>(</sup>١٦) المصدر نفسه، ص ٢٩٠.

Immanuel Walterstein. The Modern World System (New York: Academic : انظر (۱۷) Press, 1980), and R. Dale, «Nation State and International System: The World-System Perspective,» in: McLennan [ et al. ], eds., The Idea of the Modern State, pp. 195-197.

لمجتمعها، حول توزيع الفائض الاقتصادي الذي يتحدد أساساً بواسطة آليات النظام العالمي. وإذا كانت أحوال دول أمريكا اللاتينية أفضل نسباً من غيرها من دول العالم الثالث، مما يضع بعضها ضمن الفقة الوسطى (أي الدول شبه ـ الطرفية)، فلأنها استقلت قبل الحرب العالمية الأولى أو الثانية ـ شأنها في ذلك شأن دول البلقان ـ وقبل أن يستكمل النظام الراسمالي العالمي كل ملامحه ويدعم كل آلياته. وقد أعطى ذلك المهتمعات أمريكا اللاتينية فترة زمنية أطول لتطوير برجوازيات وطنية، وهو الأمر الذي لا نراه بالمستوى نفسه في دول آسيا وأفريقيا التي استقلت بعد الحرب العالمية الثانية. ومع ذلك، فإن برجوازيات أمريكا اللاتينية لا تزال في موقف الشريك الاصفف مع برجوازيات دول المركز. ولا تزال تحيدتا إلى جهاز الدولة لخال تراكم رأسمالي، وللتحكم في الطبقة العاملة الصناعية الحديثة في مجتمعاتها. ولكن جهاز للدولة لا يكون عليه دول المركز.

ويذهب جيلبرتو ماتياس وبير سلامة (١٨٠٠) إلى أن الدولة الحديثة محكومة بضرورة إعادة إنتاج العلاقات الاجتماعية العلائمة لمتطلبات إعادة انتاج رأس العال، سواء بالطرق السلمية أم للحيفة. وهذه الدولة قد تكون مستقلة نسبيا عن رؤوس الأموال الفردية وعن الصراعات الطبقية في البلدان المتقدمة، ما دامت عملية الانتاج الراسسالي اللسلمي الاجمالي قائمة ونامية، وتشمل المعمل الإنساني نفسه. ولكن في المجتمعات الأقل نمواً، فإن وظيفة الدولة تتحدد بمقضيات الاقتصاد الدولي المركب، وبخاصة لدول المركز القوية. فالدولة معنا هي، في الواقع، الجسر بين المجتمع الوطني والنظام العالمي. فهي التي تعمل على نشر العلاقات التجارية، والحفاظ على معظم عناصر التقسيم الدولي للعمل داخل حدودها، مستخدمة في ذلك خليطاً من آليات الشرعة والمعناء في معظم الاحوال، يأتي العنف قبل الشرعية كلما كان المجتمع أقل نمواً. استخدام العنف المضاد. وللخروج من هذه الدائرة، قد تفرز بعض مجتمعات العالم الثالث نظماً سياسية، ناخذ بخلطة توفيقية بين التكوتواطية والشرعية المحدودة.

وفي دراسة لعدد من بلدان أمريكا اللاتينية، يعالج غيلرمو أودونيل، ظهور ما يسميه بالدولة البيروقراطية التسلطية (١٩١). ويقترب، في تحليله، من الخلاصة التي انتهى إليها ماتياس وسلامة. ويظهر هذا النمط من الدولة مواكباً لتوفيقية أو تلفيقية مجتمعية، تحاول أن تحدّ من الصراع الطبقي الداخلي من ناحية، وتحدّ من التبعية الخارجية من ناحية أخرى. ويكون عمادها في ذلك محاولة التنمية السريعة، والاندفاع نحو التصنيع، باستخدام استراتيجية واحلال

Gilberto Mathias and Pierre Salama, L'Etat sur-developpé: De Metropoleo au tiero (1A) mond (Paris: La Découverte; Maspero, 1983), pp. 35-45.

<sup>(</sup>١٩) أنظر تفصيلًا لدراسات الحالة هذه في:

الواردات. وينجح النظام السياسي القائم على تحالف بين التكنوقراطيين وكبار موظفي الدولة، والعناصر العسكرية الوطنية في تحقيق مستوى لا بأس به من التنمية والتصنيع في السنوات الأولى. كما يحاول جاهداً أنَّ ينصف الطبقات العاملة دون أن يشتط في تقليص امتيازات الطبقات العليا. ويطلق على هذه التركيبة أحياناً اسم والشعبوية، (Populism)، ففي مقابل هدف الاستقلال الوطني والتنمية الاقتصادية والانصاف أو العدالة الاجتماعية، يضحّى مؤقتاً بالديمقراطية. وما دامت مؤشرات الاستقلال والتنمية والعدالة قائمة ومتزايدة، فإن الأغلبية تقبل هذه المعادلة التوفيقية. ولكن دوام هذه المعادلة نادر في بلدان أمريكا اللاتينية، إذ سرعان ما يختل طرف أو أكثر من أطراف المعادلة، بفعل عوامل داخلية أو خارجية. والذي يحدث عادة، هو أن استراتيجية احلال الواردات الصناعية ، بعد النجاح الأولى ، تؤدي إلى زيادة الواردات من السلع الرأسمالية الوسيطة، وأحياناً بعض المواد الخام، اللازمة للتصنيع، في ظل اجراءات الحماية الجمركية. ويؤدى ذلك بدوره إلى مشكلات في التمويل، وانخفاض في الانتاجية في المدى المتوسط. وهنا تلجأ الدولة، إما إلى تمويل برامجها التنموية عن طريق التضخم، أو إلى الاستدانة من الخارج. ولكل من الوسيلتين تداعياتها السلبية، التي لا بد أن يدفع أحد التكوينات الطبقية ثمنها. فالتمويل التضخمي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، الأمر الذي يضرّ الطبقات العاملة والفقيرة، فإذا بدأت هذه في التململ أو الاحتجاج، فإن النظام السياسي يقوم بقهرها. والاستدانة من الخارج قد تؤدي بالنظام الحاكم، بعد تراكم الديون وزيادة تكاليف خدمتها، إلى فرض الضرائب على الفئات العليا والوسطى والمهنية، الأمر الذي يؤدي بها إما إلى تهريب أموالها للخارج، أو إلى المطالبة بالديمقراطية، فيقوم النظام الحاكم أيضاً بقهرها. وفي أحيان عديدة، يقوم النظام الحاكم بقهر هؤلاء تارة، وأولئك تارة أخرى، أو قد يقهرهما معاً، وتصبح صبغته التسلطية هي الأكثر بروزاً، وتتآكل شرعيته المحدودة باطراد. وهكذا نكون بصدد جهاز تسلطي بير وقراطي للدولة يعيد إنتاج نفسه، طالما أنه لا يكسر أو يقلص (أو يحسّن بشكل ملحوظ) من شروط التبعية لدول المركز في الخارج. والدولة التسلطية البيروقراطية في أمريكا اللاتينية، تنحاز في العادة إلى البرجوازية الوطنية ضد الطبقات العاملة، حتى لو كانت بدايتها وشعبوية، (ما بعد البيرونية في الأرجنتين، وما بعد الليندي في تشيلي).

ونمط الدولة البيروقراطية ـ التسلطية هذا، الذي حظي بكثير من الاهتمام من كتَاب أمريكا اللاتينية، وأسهبوا بمقولاته لإغناء نظريتهم العامة عن التبعية، يقربنا كثيراً من الكتابات المعاصرة في الفكر العربي عن الدولة والمجتمع، وهوما نشقل إليه فيما يلي :

## ثالثاً: الفكر العربي ـ الإسلامي حول المجتمع والدولة

من الملفت للنظر أن المعاجم العربية لا تحتوي تعريفاً وللمجتمع، أو وللدولة، ، يقترب من تعريف هذين المفهومين في لغة العلوم الاجتماعية الحديثة(٢٠٠. بالطبع، هناك مصطلحات

 <sup>(</sup>۲۰) في قاموس محيط المحيط، مثلاً، نصادف كلمة ودولة، كاشتقاق من فعل ودال، ويدول». والرجل ودولة، مناز شهرة أي مشهوراً، والزمان ودولاء، انقلب من حال إلى حال. والدولة، انقلاب الزمان والعفية =

تقترب بدرجات متفاوتة من هذين المفهومين مثل: «القرم» و «الرعية» و «الجماعة» و «الشعب» و «الأمة» و «الحكم» و «الحكومة» و «السلطة» و «السلطان». وليس هذا الغباب بالأمر المستغرب. فمفهوما «المجتمع» و «الدولة» هما أيضاً مفهومان حديثان نسبياً في اللغات والأدبيات الغربية، ويعود شيوع استعمالهما إلى القرون الخمسة الأخيرة.

لا يعني هذا، بالطبع، أن التاريخ العربي - الإسلامي لم يعرف المجتمع والدولة، فالظاهرتان موجودتان ومستمرتان، في صور عديدة، طوال الأربعة عشر قرناً الأخيرة. ولكن المصطلحين نفسهما لم يظهرا في الفكر العربي إلا في القرنين الأخيرين، أي بعد إعادة الاتصال والتفاعل مع الغرب.

هناك تراث عربي \_ إسلامي واسع النراه، مع ذلك، حول ظواهر المجتمع والانظمة السياسية. واختلفه الفادودي والفوالي والغزالي والغزالي وفيه كلية والغزالي وفيهم كثير، هوخير شاهد على هذا النراه (٢٠). ولكننا نلاحظ أيضاً أن المفكرين العرب، بداوا يكتبون عن الظواهر الاجتماعية وأنظمة الحكم في المواحل التاريخية التي بدأ فيها المجتمع العربي والدولة الإسلامية في الجمود أو الانحسار أو التحلل، أي في القرون الوسطس المفكرين الأورويين، اللفين سيقت

 في العال، ووالقولة، ورغم الدال في العال، يقال صار الغي، وأي الغنيمة، دولة بينهم. أي يتداولونه فيكون مرة لهذا ومرة لذاك ... وتطلق والدولة، عند أرباب السياسة على الملك ووزراته. رعايه فول أي العلاء المعري:
 ولم داحت الدولات كسانو كغيسرهم رعمايا ولسكين ما لسهمين دوام أنظر: بطرس البستاني، محيط المحيط (بيروت: مكتبة لبنان، ١٩٨٣، مع ١٩٧٩-١٠٠.

وفي قاموس العنجود، نجد الشيء نفسه تقريباً: ودالة دولة الزمان تعني دار وانقلب من حال إلى حال/ يقال ودالت له الدولة اي صارت إلى. الدولة (كمسدر) جمعها بوران و وفول، وهو ما يتداول فيكون مرة لهذا ومرة لذاك ، فتطلق على المال والغلية : يقال وكانت لنا عليهم الدولة، اي استظهرنا عليهم . يقال ولكل زمان دولة ورجال، . ويقال دائدهر فرائه إلى لا ثبات فيه ولا قرار. وحديثاً تطلق إجمالاً على البلاد، فيقال مثلاً دولة لبنان، والدول العربية أو الهيئة الحاكمة في البلاد، وصاحب الدولة لقب رئيس الوزراء أنظر: العنجد، ط ٧٧ (بيروت: دار المشرق، ١٨٤)، ص ٣٠٠).

أما أصطلاح والمجتمع فهو طبقاً للمتجد ومكان الاجتماع». وهو اشتقاق من فعل وجمع و يجمع و. ومجازاً يطلق على جماعة من الناس خاضمين لفرانس زفائم عاشة ، مثال ذلك والمجتمع القومي و والمجتمع الإنساني. و أنظر: المتجدء ص ١٦٠ . أما قاموس محيط المحجلة ، فهو لا يورد اللفظ أساساً في كل المشتقات عن وجمعه . وأورك كلمة يوردها لمعنى ومجتمع مي والهيئة الاجتماعية» وهي الحالة الحاصلة من اجتماع قوم لهم صوالح يشتركون فيها ، أنظر: البستاني، محيط المحجلة، ص ١٢٢.

(٣١) في ما يلي تداذج، على سبيل المثال لا الحصر، لبض الكتابات التراثة المهمة في الفكر السياسي، ولها طبات مختلفة ظهر مديناً في القامة أو بيروت أو بغداء طيق الفين ؛ إلا تقسط الفاراي، المعينة الفاضلة ، عبد الرحمن بن خلدون المقتمة أو محامل الغزالي، احياء طيق الفين ، والاتصاد في الاعتفاء تي الدين با تبيئة ، السياسة الشرعية في اصلاح الرامي والرعية ؛ ابن قتية ، الأمامة والسياسة ؛ القاضي عبد الجبار، المفتي ، لبر يكر الرازي ، علم السياسة ، أو الحسن الماردي ، الأحكام السلطانية والولايات الدينية ، ابن الدفعة ، بلك التصافح فيما على السلطان والرجة ؛ الحسن العباسي ، آثار الأول في تدبير الدول، وشهاب الدين بن أبي الربيع ، سلوك المطاك في تدبير المسائل. أو واكبت كتاباتهم عن هذه الأمور مراحل الصعود التاريخي للمجتمع والدولة في أوروبا الحديثة، أي بدءاً من القرن الخامس عشر العيلادي.

كذلك نلاحظ أن الاهتمام المعاصر في الفكر العربي حول الظاهرتين نفسهما، هو إلى حدير غير متوازن، ويميل إلى التجزيء. فالاهتمام بمطلب الوحدة العربية منذ أواخر القرن التاسياسي، على حساب الاهتمام بظاهرة واللغزة القومية عشر، قد استشروة، من حيث طبيعتها، وتكويناتها الاجتماعية -الاقتصادية، ومؤسساتها، والدلولة القومية ، التن نشأت بالفعل في مرحلة ما بين الحربين، أو بعد الحرب العالمية الثانية، ونكاد نقول إنه كان هناك حياء أو مخذا مين العرب، وبين ظاهرة والدلولة القطرية، وهنا لا بدمن التنويه بأهمية التعبيز المفهومي بين والموقف السياسي، من مثل هذه والدلولة القطرية، وهنا لا بدمن التنويه بأهمية التعبيز المفهومي بين والموقف السياسي، من مثل هذه والدولة، وبين ضرورة الدراسة العلمية الدوضوعية لها كظاهرة، ولكن يبدو أن معظم المفكرين والعلماء الاجتماعين العرب لم يماره المناسبية، ومن ثم مجرد الكتابة عنها، قد يضفي عليها شرعية معنوية لا يرغب الكثيرون منهم فها، ومن منهم أن مجرد الكتابة غنها، قد يضفي عليها شرعية معنوية لا يرغب الكثيرون منهم فها، ومن المعاصرة»، واستطر عنون كتاباته بعنارين من قبيل: والعراق الحديث»، ومصر المعاصرة»، واستظر المراك الخطورة البياسي في الكويت». وما إلى ذلك. في التيارة العراق الديابة عن والدولة).

ربما لم يكن الموقف بهذا القدر من الحياء أو الجفاء أو العداء في الكتابة عن «المجتمع العربي» و «المجتمعات العربية». فهناك كتابات كثيرة عن المجتمع المصري، والمجتمع العراقي، والكويتي، والسوداني. هذا فضلاً عن دراسات عديدة عن الظواهر والتكوينات الاجتماعية في البلدان العربية (٢٠).

لذلك، في تناولنا للفكر العربي التراثي والمعاصر حول المجتمع والدولة، ربما لا بد أن نلجأ إلى تفكيك هذين المفهومين إلى عناصرهما الوجودية ـ الحيوية، التي تم تناولها بالفعـل بواسطة المفكرين العرب الأواثل والمعاصرين.

### ١ ـ الفكر التراثي حول العمران والسلطان

يمكن القول إنه، باستثناء أساسي هو ابن خلدون، كانت كتابات المفكرين المسلمين

<sup>(</sup>۲۲) أنظر مسحاً جيداً من الكتابات العربية المعاصرة من المجتمع العربي في: حليم بركات، المجتمع العربي في: حليم بركات، المجتمع العربي : (١٩٨٤) أنظر أيضاً: صد العماصر: يحث المتطلاعي اجتماعي (يورت: مركز دواسات الراحياء المثلوة المروت: مركز دواسات الرحياء المثلوة المروت: مركز دواسات الرحية المراكز المربية الإمامائي، محمد عزت حجازي (وأخرون)، نحو علم الجتماع عربي: علم الاجتماع والمشكلات العربية الراهنة، سلسلة كتب المستقبل العربي، ٧ (بيرت: مركز دواسات الوحدة العربية، ١٩٨٦)، دو المشتملة (Cairo: Ana Gand Eddin Ibrahim, eds. Arab Society, Social Science Perspectives, 2nd ed. (Cairo: American University in Cairo Press, 1985).

ندور حول الجماعة السياسية، وليس حول والدولة». كما كانت كتابات الفقهاء في الشريعة، مثل الماوردي والغزالي وابن تبعية، تدور حول والحكومة، أو الشروط التي ينبغي توافرها في الحاكم الصالح الذي تحق له الطاعة، أي شروط الامامة أو الولاية. وفريق آخر، مثل الفارايي وابن المقفع وابن الدفعة ونظام الملك، ركّز اهتمامه على إذكاء النصيحة للحاكم أو الأمير.

ويقول أحد الكتاب الغربيين في تعليقه على هذه الكتابات التراثية في الفكر العربي ـ
الإسلامي: ومن الواضع أنه لبس هناك مفهوم للقومية أو الدولة في الفكر السياسي الإسلامي في
المصور الوسطى. ويكون من المنطقي، والحال كذلك، أن المصطلحات المستخدمة الأن من قبل
وطن ودولة هي ابتداعات حديثة ... إن وصف الوحدات السياسية أوا الأمرات الحاكمة، بأنها دول، يتجانا وصفة عارة في كتابات الأفغاني وفي القرن التامع عشر الميلادي، ولكن لم يصبح هذا الوصف
أمراً متداولاً إلا بظهور المفكرين العاملين المتأثرين بالغرب، في العشرينات والثلاثينات ... ، (<sup>(77)</sup>).

إذا كانت الكتابات التراثية لم تعن بعوضوع والدولة، كمؤسسة سيادية فانونية صاحبة سلطة على إقليم وشعب معين، فبماذا اهتمت؟ لقد ألمحنا بالفعل إلى أنها ركزت على والمكومة، والتي هي بالطبع تجسيم لأحد مظاهر والدولة، بالمعنى الحديث. وحتى في تناولها للحكومة، ظلت الكتابات التراثية تدور حول ما ينبغي أن يكون، طبقاً للشرع أو لسنة السلف الصالح، وبعضها كان وصفاً خالصاً للممارسات القائمة في الإدارة والدواوين، دون تحليل أو تفسير.

وكما قلنا سالفاً، ربما يكون من المفيد، أن ننظر إلى العناصر التي تتكون منها والدولة، بالمعنى الحديث، ونبحث كيف تم تناول كل عنصر منها في الفكر التراثي العربي، من ذلك مثلاً: والكيان السياسي، أو والجسم السياسي، أو والشعب، أو والأمة، أو والأرض،. فلهذه العناصر مقابل أو أكثر في الفكر الإسلامي.

فإذا أخذنا الوثيقة المعروفة أحياناً باسم دستور العدينة، باعتبارها أبرز ايضاح مبكّر للكيان السياسي الإسلامي والمبادىء التي تحكمه، فإننا نجد أنها ترسي الخطوط العريضة التي أترت على معظم الفكر السياسي الإسلامي اللاحق. أهم المبادىء في هذه الوثيقة، التي صدرت عن الرسول (صر) بعد هجرته إلى المدينة (٢٦٦ - ٦٣٤م) ما يطي (٢٠٤):

Charles E. Butterworth, «Classical Nations of State and Authority in the Arab World,» (YY)
paper presented at: Conference on Nation, State and Integration in the Arab World, 1, Corfu
(Greece), September 1984, pp. 13-16.

أنظر أيضاً: أحمد عبد السلام، دراسات في مصطلح السياسة عند العرب (تونس: الشركة التونسية للتوزيع، 19۸0).

<sup>(</sup>٢٤) حرل دستور المدينة وتطور الجماعة السياسية في صدر الاسلام، أنطر: أحمد شلمي، السياسة والاقتصاد في الفكري الاسلامي، مع دراسة عليه وفيهة بالوثائق عن الاشترائية الدين في السيانة الاسلامي (القاهرة: دلايات، ١٩٥١). (القاهرة: دلايات، ١٩٥١).

- ـ المؤمنون وذووهم يكونون وأمة، واحدة.
- ـ كل عشيرة أو قسم من الأمة يكون مسؤولًا عن سلوك أعضائه جنائياً وتعويضياً.
- تتضامن الأمة ككل، في سبيل القضاء على الجرائم والمعصيات، حتى إذا كان الإثم
   من الأقارب، وذلك حفاظاً على الجماعة ككل.
- تتضامن الأمة ككل في مواجهة الكفّار في وقت الحرب والسلم، كما تتضامن في منح
   حقوق الجوار.
- يتنمي اليهود إلى الجماعة، ويحتفظون بدينهم، ويتعاونون مع المسلمين في حماية
   الحماعة.

فالكيان أو الجسم السياسي للأمة أو الجماعة يتكون من والمؤمنين المسلمين وأهل الكتاب (في هذه الحالة اليهود)، طبقاً لهذه الوثيقة النبوية المبكرة. فغير المسلمين لم يستبعدوا من الجماعة السياسية، وإن خضعوا لمجموعة مختلفة من الحقوق والواجبات. وكان هذا الجائبة سن صنور المدينة، هو البذرة الجينية التي تطورت فقهاً فيما بعد إلى نظام وأهل اللغة، ثم إلى نظام الملة في ظل الحكم العثماني. كذلك ترسي هذه الوثيقة المبادئ المريضة لما يمكن تسميته بلغة المصر الحديث، وواجبات الكيان السياسي، في الحفاظ على أمنه الداخلي، والدفاع عن دار الإسلام خارجياً. وتعتبر هذه كلها ارهاصات للعناصر التي تنظري عليها فكرة الدولة، أي الجماعة السياسية أو الأمة، والاقليم (دار الإسلام)، والسلطة أو المبادئة مي واجبات الكيان السياسي ككل في ضبط سلوك أفراده داخلياً، وفي الدفاع عن الدال خارياً.

لم تنص هذه الوثيقة ، كما لم ينص القرآن على صورة محددة لنظام الدولة أو النظام السياسي . كما أن الرسول (ص) لم يعين خليفة يتولى أمور الناس من بعده ، مع أنه كان يدرك قرب انتقاله لملوفي الأعلى (٢٠٠ ). ومن هنا ، اثنجه المسلمون منذ البداية إلى الابتكار والاستعارة لتطوير أنظمتهم السياسية . وكانت الشريعة ، كما استمدت من القرآن والسنة ، مي الاطار العام الذي يتم في داخله هذا الابتكار وهذه الاستعارة . ولكن إلى جانب الشريعة ، كانت هناك أيضا التقاليد القبلية العربية ، والتي استيقي منها ما لا يخالف الإسلام . وأخيراً وجد المسلمون العرب تحت تصرفهم تراثاً سياسياً غنياً في البلاد التي فتحوها ، وبخاصة التقاليد الملكية الفارسية والانظمة البرزطية.

فمن حيث العمارسة، أنجز المسلمون الكثير في حقبة قصيرة نسياً فيمما يتعلق بيناء الدولة ومؤسساتها. واتضّح ذلك جلياً في كل من العصر الأموي، ثم العباسي. ولكن التنظير لهذه الممارسات الفعلية، ظل قاصراً إلى النصف الثاني من العصر العباسي، أي إلى مرحلة

<sup>(</sup>٢٥) شلبي، المصدر نفسه، ص ١٥١.

ضعف والدولة العباسية. وتعبير والدولة، هنا ينبغي أن يؤخذ بحذر. فالمقصود في الواقع الإسلامي آنذاك يختلف عما نقصده اليوم وعما أشرنا إليه في بداية هذا الفصل باسم والدولة ــ القوسلامي الحديثة. الدولة في السياق العربي - الإسلامي كانت، بتعبير أوق، تعني ما نقصده اليوم باسم وامبراطورية، وأي كيان سياسي يتكون من شعوب وأقاليم عليدة)، وكان نظامها السياسي يتطوي على وجود أسر حاكمة (Dynastics). وهذا هو المعقصود حيسا نطالع في كتب تاريخنا تسميات من قبيل والدولة الاموية، أو والدولة الايوبية، وما إلى ذلك.

الفكر السياسي الإسلامي جاه، إذاً، لاحقاً لمعارسات العسلمين الابداعية في بناء دولهم الابراطورية. ويؤكد هذه النقطة عالم السياسة حميد عنايات في عرضه لاهم مقولات الفكر السياسي الإسلامي، وتطورها، فنظرية والخلافة، مثلاً، تعود إلى القرن الحادي عشر الفكر السياسي الإسلامي، وتطورها، فنظرية والخلافة، مثل تأريعة قرون تقريباً، وهي فنرة تدهور مؤسسة الخلافة في الدولة العباسية، وظهور «خلفاء» في أكثر من مدينة أو اقليم إسلامي (27)، وكان أهم من أسهم في بلورة نظرية الخلافة كل من أبي الحسن العاوردي (ت ٤٠٥هـ/ ١٩٦٨م)، ويدر الدين بن جماعة الشرح ١٣٧٠، ويلاحظ أنه في هذه الفترة، من القرن الرابع إلى الثامن الهجري، شد الشتدت حركات المعارضة والانفصال في أرجاء الاميزاطورية الإسلامية (الدولة العباسية). وقاد المتدات ثات من الخوارج والشيعة والمعزلة أواخوان الصفا والقرامطة وغيرهم، ضد الحكام السنة في بغداد. كما بدأت التحديات الخارجية ضد دار الإسلام، ممثلة في الحملات المعارسة على المشرق والزحف الاسباني - البرتغالي على الأندلس. لذلك، جاءت معظم وتحليلية لما هو قائم بالفعل (وستلاحظ تكراراً لهذا المشهد الفكري بعد سقوط الخلافة في القرن العشرين الميلادي).

الاستثناء الفذ لهذه الكتابات المثالة أو الفقهية، هو ما خلفه لنا ابن محلدون، الذي عاش في القرن الرابع عشر الميلادي، (ت ٨٠٨هـ/ ١٤٠٦م). لقد اهتم ابن خلدون بوصف الأوضاع السياسية وتحليلها، وربطها بالبناء الاجتماعي الفائم، واستخلاص قوانين عامة لحركة والمجتمع، و والدولة، ولهذا تكتسب اجتهادات ابن خلدون قيمة خاصة في الفكر السياسي - الاجتماعي العربي عموماً، وعن السرحلة التاريخية السابقة والمعاصرة له بان سيدوساً، بل يذهب بعض المفكرين المعاصرين، مثل د. محمد عابد الجابري، إلى القول بان بنظر ابن خلدون قد مس قضايا لا تزال حية وملحة في وقتنا الحاضر، فالخلدونية بمن قمل المنجرين إلى القول بنظر

Hamid Enayat, Modern Islamic Political Thought (Austin: University of Texas Press, (Y1) 1982), pp. 10-69.

إليها وكمنارين لواقع نعيشه ولا نتحدث عنه (١٧٠٠). الدولة عند ابن خلدون هي مركب تأليفي من عنصر متداخلة ، أهمها عنصر طبيعي محرّك هو والعصبية»، وعناصر مادية تنولد عن وجود الدولة فضها ، مثل جمع الأموال الكثيرة بالجباية واستكثار الجيوش بتلك الأموال، وظهور الأبهة العالمية المعينة، وعناصر معنوية نفسية، مثل تعود الناس الخضوع لأمرها وانغراس العمان في نفوسهم، بأن ذلك واجب لأصحاب تلك الدولة ، على أن العصبية، سواه في ذلك عصبية العرب، أم غيرهم من الشعوب التي درسها ابن خلدون (كالفرس والكرد والترك والبرير)، هي أيضا العامل الرئيسي في تدهور الدول. فالعصبية ترتبط بدرجة عالية من والمبرده المتند إلى أساس اقتصادي وأو بطبيعته . ولا تولد من أنشطته الاتصادية لها، إلى جباية الأموال وفرض المصادرات على التجار والصناع والفلاحين، اسد احتياجات الدولة . ولأن هذه المعبرد استباب الحكم تنزايد المراب والمعناع والفلاحين، اسد احتياجات الدولة . ولأن هذه الإمة والترف والسلطان، فإن الجباية لتبوا هذه الأموات وفرض المصادرات على التجار الصعران، حيث إنه: ومكثرة عوائد الترف فيهما بخرجهم . . ثم يزداد ذلك في أجيالهم المسائدة ويذي إلى مزيد من الصادرة ، فيضف أصحاب المصانع والانتج، ويضعف صاحب الدولة بضعهم، نضصف الحماية لذلك، وتسقط الدولة الأمهم، الخمهم، نضصف الحماية لذلك، ويضعف صاحب الدولة بضعفهم، نضصف الحماية لذلك، وتشعف ساحب الدولة المنهم، نضمه الحماية لذلك، وتشعف ساحب الدولة المنها المعالم المناء الحماية لذلك، وتسقط الدولة الإنها تضمهم، نضمية الحماية لذلك.

اجتهادات ابن خلدون في الربط بين سلوك الدولة وما يمكن تسميته في لفة العلم الاجتماعي وبالتكوينات الاجتماعية، مثل والبداوة و والصناع و والتجارى و والفلاحين وتكوين والفائض، وبواسطة البعض الآخر، وتأثير ذلك على الكيان السياسي، هي بواسطة البعض الآخر، وتأثير ذلك على الكيان السياسي، هي اجتهادات موسيولوجية فذاً وجديدة بالمعايير الفكرية السائدة آنذاك (القرن الرابع عشر العلادي). فهو يكشف عن نمط من العلاقة بين المجتمع والدولة، غير ذلك الذي نصافته في الكتابات الحديثة عن ونمط الانتاج الآسيوي، أو والنمط الاقطاعي، أو والنمط المواسية الدوية والنمط الرئمائي، وقد عنديث ابن خلدون هو عن ملطة مياسية منشؤها العصبية الدوية الانتال، لا تتكور في هذا الانتال، لا تكتب خذور هذه السلطة غضوياً بالني الانتاجية التحتية للمجتمع، وإنما تظل ونية، تكرس سلطتها وتوسم الترامائها بالاستحواذ على ثروة جاهزة.

ويبدو أن تعريف والدولة»، وهو في اللغة العربية نفسها لا يخرج عن أنها والغلبة والمال»، يتطابق مع ملاحظات ابن خلدون التقريرية. وهذا ما دفع بعض المفكرين المعاصرين لتعميم

<sup>(</sup>۲۷) أنظر لمحمد عابد الجابري: نحن والتراث: قرامات معاصرة في تراثنا الظسفي (بيروت: دار الطلبقة، ۱۹۸۹)، ص ٤٤٤، و العصبية والدولة: معالم نظرية خلدونية في التاريخ الاسلامي(الدار البيضاء: دار الشر المغربية، ۱۹۸۷).

<sup>(</sup>۲۸) معظم آراء ابن خلدون وفكره السياسي ترد في الباب الأول والناسع والعشرين من الكتاب الأول من المقدمة (والتي ظهرت منها طبعات عديمة في الوطن العربي). أنظر طبعة: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، مقدمة ابن خلدون (بيروت: دار القلم، ۱۹۸۱).

أشمل، فحواه أن ثروة الدولة الإسلامية، التي أقام العرب عليها حضارتهم، كانت تتكون في معظمها من موارد عمليات حربية (مثل الغزو والفتح). وكتب الفقه الإسلامي تحصر موارد الدولة أو مصادر موزانتها في اللغيء، و والعشوره. وهي تعطي أمهمية خاصة، لا لاستثمار هذه الموارد، بل أولاً والجزيئة، و والغراج، و والمشوره. وهي لا لتذخر وتستشر، و إنما لتستهلك وتفق على رجال المدولة والمحاربين بواسطة الجماعة الحاكمة. ولما كانت هذه الجماعة ستنكف عن والصنائع والمهن وما يجر إليها، كما تتعالى على الفلاحة، على حد تعبير ابن خلدون، فإن التراكم والنمو الراسمالي كانا مستحيلين في ظل هذا النوع من الدولة. ويخلص د. محمد عابد الجابري من كل هذا إلى قوله: وإن اقتصاد الغزو، ثروة تتجمع عند الدولة، ويسائل الدولة، اليغقها أهل الدولة، (؟).

وأما نظام الحكم المرتبط به، فقد فصّل هيكله على أساس مجتمع قبلي ضيق، ثم مُطُّ ليشمل عالماً كاملاً من المعطيات المختلفة المتناقضة. فظل هكذا نظاماً مفروضاً من فوق، على واقع أوسع منه بكثير، فكانت الشيجة عدم الاستقرار في الحكم(٣٠).

المضامين الأخرى في الفكر السياسي العربي - الإسلامي التي لها علاقة بموضوع المجتمع والدولة، تشمل والقيمه و والجماعة و والقيادة، فالقيمة السياسية العليا التي يفرد لها هذا الفكر مكاناً مرموقاً م عي قيمة والعدل أو الاسلام الملك. وفي تحقيق حامد ربيع اكتاب سلوك الملك في تدبير المهالك لابن أبي الربيع ، يشير في تقديم للكتاب أن قيمة العدالة تأتي عند ابن أبي الربيع ، وكما عند معظم فقهاء المسلمين قبل قيمة والحرية، وأن التي هي احدى القيم المركزية، إن لم تكن أهمها على الإطلاق في الفكر الأوروبي الحديث، يقول حامد ربيع: وإذا كانت والحرية تبدو في الفاظ ابن أبي الربيع موضع تساؤل، وإذا كانت والحرية تبدو في الفاظ ابن أبي الربيع موضع تساؤل، تتيز وظهل من أن لاخر، فعلى المكس مفهم المدالة يكانت والطمأنية، من ودون المناقب يثق في كل مناسبة، بل ودون مناسبة، لم ودون مناسبة، لم يكون عدلًا، فإذا كانت الشرعية مردها الاختيار، فإن المناسعة مورها العدالة (٢٠٠٠).

والعدالة كقيمة سياسية عليا في الفكر العربي - الإسلامي، منوطة في التطبيق بوجود الامام الصالح في المقام الأول، لا بوجود قواعد عامة مجردة تقوم الدولة بتطبيقها على الأفراد بصورة لا شخصائية. والمحاكم المصالح، هو رجل كامل الايمان، وافر التقوى، راجح العقل، صحيح البدن. ومن ثم يؤتمن على الحكم بين الناس بالعدل، طبقاً لكل حالة على حلة

<sup>(</sup>٢٩) لمناشقة تفصيلية حرل هذا النوع من الدولة كما وصفه ابن خلدون، وتداعياته في التاريخ العربي. الاسلامي، أنظر: الجابري، العصبية والدولة: معالم نظرية خلدونية في التاريخ الاسلامي، ص ٢٠٠ ـ ٣٠١. (٣٠) المصدر نشف، ص ٢٠٠ ـ ٢٠٠.

 <sup>(</sup>٣١) شهاب الدين بن أي الربيع، سلوك المالك في تدبير الممالك، تحقيق وتعليق وترجمة حامد ربيع
 (القاهرة: دار الشعب ١٩٨٣)، ص ٢٩٦.

وبحسب الظروف النسبية الخاصة. وهكذا يكون أحد التداعيات المنطقية لارتفاع شأو العدل كقيمة سياسية عليا، هو التركيز على دور والقيادة)، باعتبارها أساس الحياة السياسية، وعلى أهمية اتباع القائد، باعتبار أنه يتميز بقدرات ايمانية وعقلية وجسدية نفوة ما لدى غيره . إن أهمية عنصر القيادة في الكيان السياسي الإسلامي لا ترجم فقط إلى النموذج النبوي في الممارسة، ولكن جرى الاقصاح عن ذلك صراحة، كما يذهب خليل أحمد خليل، منذ وقف عمر يخاطب المسلمين بقوله: ويا معشر العرب، إنه لا إسلام بلا جماعة، ولا جماعة بلا إمارة، ولا إمارة بلا العادة ، الا

ويبدو أن عمر بن الخطاب بقوله هذا، لخص كل ما سينصرف إليه الفكر السياسي الإسلامي في القرون التالية. فمعظم كتابات اللاحقين ـ من الماوردي إلى المرادي، إلى ابن جماعة وغيرهم ـ يدور حول صفات الخليفة وضعاله، والعدالة، والحدوثوق، وفي باب حقوق الجماعة على الامام هو العدالة، أما الجماعة در المياسة فلا نكاد نجد لها أثراً في هذا الفكر السياسي، من للفرد من حقوق اجتماعة أخرى يكاد ينحصر في مجال والأحوال الشخصية و (الزواج والطلاق والميراث وما إلى ذلك. وستستم فكرة الإمام المعادل مركزية في التراث العربي ـ الإسلامي في الوقت الحاضر، ومعتملة عربها من أكثرها فيوماً مقولة والمستبد وهي بعض الكتابات المعاصرة بتمبيرات مختلفة، وربها من أكثرها فيوماً مقولة والمستبد

أما الجماعة فهي أساس الكيان السياسي في الإسلام، كما رأينا منذ وثيقة أو دستور المدينة في صدر الإسلام، ورغم أن الشورى بين القائلة والجماعة هي احدى القيم المهمة الاخرى في الإسلام، إلا أن وحدة الجماعة أهم في نظر كثير من المفكرين الأوائل من الشورى، ومن أن الشاء التحليلية للفكر التراقي الإسلامي في هذا الصدد، يخلص إلى أنه منذ النوامة الثاني من القرن الثالث الهجري، ظهر التعارض بين أمر والشرعية و إلى الشورى والمقد والبيعة)، وأمر والجماعة و إلى وحدة الأمة، وكان على المفكرين والفقها، أن يختاروا بين لاثنين في حال علم إمكان الجمع بينهما. وقد تقدمهم الإمام أحمد بن حنيل حريد مدر ١٤٥٠م) في إيثار الجماعة على الشرعية (٢٣).

 <sup>(</sup>٣٣) نقلاً عن: خليل أحمد خليل، العرب والديمقراطية: بعث في سياسة المستقبل (بيروت: دار
 الحداثة، ١٩٨٤)، ص. ١٥.

<sup>(</sup>٣٣) المصدر نفسه، ص ٥٤ - ٧٤. وكذلك نجد بعثاً حديثاً جداً للفكرة نفسها في: عادل حسين، والمحددات التاريخية والاجتماعية للديمقراطية، ورقة قدّمت إلى: أزمة الديمقراطية في الوطن العربي، بحوث ومناقشات التدوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، ص ١٩٩ - ١٤٢.

<sup>(</sup>٣٤) لمناقشة مفصلة ومتعمقة في هذا الصدد، أنظر: رضوان السيد، الأمة والجماعة والسلطة (بيروت: دار أقرأ ، ١٩٨٤)، بخاصة ص ٢٢١ - ١٤١ .

### ٢ - الفكر العربي المعاصر حول المجتمع والدولة

تعرّض الفكر العربي المعاصر منذ عصر النهضة في منتصف القرن الماضي، للعديد من موضوعات الفكر السياسي. ولكنه لم يتعرض لموضوع والدولة عراحة إلا بعد انهار الخلاقة العثمانية عام ۱۹۲۱، حجت بدأ رطبيد رضا وتلاميذه، في المشرق، الحديث عن والدولة العثمانية عام ۱۹۲۱، حجت بدأ رطبيد رضا وتلاميذه، في المشرق، الحديث عن والدولة والسلطة في الإسلام، إلا بعد ضعف الخلاقة العباسية في بغداد وتأكلها، ثم انهيارها، وانهياره والمختلفات الأخرى في الأندلس. بين هذين المشهدين الفكريين (الأول بين القرن الحادي والمختلفات الأخرى، عالت هناك عناك زهاء مشر المجلادين)، كانت هناك زهاء مشر والخامس عشر المجلوديين، وعنى القرن المشرين الدولة المثمانية، التي حكم سلاطينها الوطن العربي وغيره من البلدان باسم الخلافة الإسلامية. ومن الطريف أنه باستمرار قوة مثل هذه السلطة الإسلامية، قلت الكتابات السياسية عموماً، والكتابات عن والدولة بخصوصاً. لم بندأ الكتابات السياسية عموماً، والكتابات عن والدولة المتمانية، أي في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، على يد مفكرين مثل الطهطاوي ثم الاخلاقة الإستماري للوطن العربي، وملفة هذا العربية عن والدولة مجدّدة إلا بعد سقوط الغربي الاستماري للوطن العربي، وملفة هذا الوطن.

ونلاحظ أن كتابات المفكرين العرب في القرن العشرين، حول الموضوعات التي تتَصل بالدولة والمجتمع تنقسم عموماً إلى ثلاث مجموعات:

الأولى، تعتبر استمراراً للكتابات التراثية الإسلامية التي عهدناها في القرون الوسطى. الإسلامية، وإن كانت في أثواب حديدة وأحياناً بمناهج جديدة.

الثانية، تعتبر صدى أو امتداداً للكتابات والأدبيات الغربية، حول مواضيع المجتمع الدولة.

والثالثة، تعتبر إجتهادات توفيقية بين التيارين الفكريين السابقين.

وفي الغالب الأعم، نجد أن كتاب كل تيار على علم بمضمون التيارات الأخرى ومقولاتها وكثيراً ما يدخلون معها في حوارات مباشرة، وكثيراً ما يدخلون معها أيضاً في حوارات غير مباشرة، وكثيراً أيضاً ما يختلط الفكر السياسي حول أنظمة الحكم وتنظيم المجتمع عموماً، بموضوع والدولة، كمفهره ومؤسسة متميزة. ونجد قلة قليلة هي التي تعي هذا التمييز المفهومي وتلتزم به في معالجاته، في السنوات العشر الأخيرة فقط.

فإذا أخذنا بعض أدبيات التيار الأول، فإننا نجد، إلى جانب كتابات رشيد رضا وتلاميذه

في العشرينات والثلاثينات (٣٠)، موجة أخرى من كتابات الأخوان المسلمين، وبخاصة على يد عبد القادر عودة وسيد قطب في منتصف القرن (٣٠)، وموجة ثالثة في العقدين الأخيرين، مثل كتابات: ضياء الدين الريس، أحمد شلبي، عبد الحميد متولي، محمد يوسف موسى، حسن بسيوني وعبد الغني عبد الله (٣٠٠)، وتستملد هذه الكتابات، يموجاتها الثلاث، مادتها الأساسية من الأدبيات الإسلامية القليلية، فهي تتحدث أساساً عن الحكم أو السياسة، وليس عن الدولة الجاهيم ما ناوعي، أي المعمني المحكم أو السياسة، وليس عن الدولة الجاهيم من الأحيام في اقليم في المعمني المحكم أو السياسة، والمساحة قانونية وتجلّم المحتماعي في اقليم في اسلامي وسلطة قانونية وتجلّم المتناعي في اقليم في المحارية والتاريخي لعظمة التنظيم السياسي الإسلامي من ناحية، وللرد على من ينكرون أن الإسلام ودين ودولة، من ناحية رابعة. وللرعم في الميدقية والمعام والمعالاتية كالهام والمتالاتية كالهام من ناحية ثالثة، وللدخلافة، ثم للدولة الإسلامية من ناحية زائعة.

وقد ظهر تيار فكري سياسي نقدي مضاد لمثل هذه الكتابات في فترة ما بين الحربين. وقد بدأ هذا التيار بكتاب الشيخ على عبد الرازق (١٨٨٨ ـ ١٩٤٦) الذاتع الصيت، الإسلام وأصول الحكم (عام ١٩٦٥/ ٢٦٥)، والذي أقر فيه أن الإسلام هين ودنيا ، ولكنه ليس ديناً ودولة . ودعا إلى هدم نظام الخلاقة ، الذي كان قد انتهى سياسياً بالفعل عام ١٩٢٢، ولكنه ظل

<sup>(</sup>٣٥) لاطنة من كتابات هذا النيار الاسلامي عن السياحة والسكم والدولة، انظر: جمال الدين الافغاني، الأولدولة النظر: جمال الدين الافغاني، المتحقية الكلية، تحقيق دورامة محمد عمارة (الداهرة: الهيئة الصدية ، تحقيق دورامة محمد عمارة (الداهرة: المائة الكتاب، ( ١٩٦٠ )، والاسلام والتصرائية بين العلم والمدنية (القاهرة: مطبعة مجلة المعرفة) والمجلسة والأخورة الدينية، بحوث مهمة نشرت عي المجلد الثالث والرامج والساحد، معمد نشرت عي المجلد الثالث والرامج والساحد، والمجلسة والانهام: مائة المعرفة معامد عمارة من محمد عمارة المعرفة المعرفة المعرفة من محمد عمارة المعرفة المعر

<sup>(</sup>٣٦) حسن البنا: مجموعة رسائل الامام الشهيد حسن البنا (بيروت: دار القرآن الكريم، ١٩٧٤)، ومشكلاتا في ضوء النظام الاسلامي (بيروت: مؤسمة الزعي، (د. ت. ])؛ عبد القادع عردة، الاسلام وأوضاعنا السياسية (القامق: مطبعة دار الكتاب العربي، ١٩٥٠)، وسيد قطب: معرقة الاسلام والرأسمالية (الفامق: دار الكتاب العربية، ١٩٥١)؛ الاسلام القامق: دار احياء الكتب العربية، ١٩٥٤)؛ الاسلام ومشكلات العيضارة (القامق: مطبعة عيسى البابي الحالي، ١٩٦٦)، ومعالم في الطريق، ط ٨ (بيروت: دار الحروق، ١٩٨٠).

<sup>(</sup>٣٧) لنماذج من فكر هذه الموجة الثالثة لليار الإسلامي، أنظر: شلبي، السياسة والاقتصاد في الشكير الأسلامي: مع دراسة علمية وفيفة بالوثائق عن الاشتراكية العربية في الميزان الاسلامي، حسن السيد بسيوني، الدولة ونظام المحكم في الاسلام (القاهرة) عالم الكتب ١٩٥٠)؛ جد الله، نظرية الدولة في الاسلام، ومحمد سليم العامل، في التعامل للدولة الأسلامية (الاسكندية: المكتب المصري الحديث، ١٩٧٥).
(٣٨) على عبد الرازق، الاسلام وأصول العكم (الفاطرة: مطبقة مصر، ١٩٤٥).

عالمة بخيال الدعاة الإسلاميين، وبطموح بعض الحكام العرب (مثل السلطان أحمد فؤاد في مصر)، الذين أرادوا خلافة السلطان العثماني. وممن أذكوا هذه النزعة الفكرية مجموعة ذات خلفية أكاديمية دينية، ولكنها انفتحت على العلوم والمعارف العصرية، مثل طه حسين وخالد عمد خالد، ووجموعة أخرى من أصحاب الفكر العلماني والتعليم الغربي الحديث مثل أحمد لطفي السيد، ومعظم أساتذة الفانون الدستوري في الجامعات العربية، الذين تأثروا بمفرقة والدولة . القومية الحديثة، وما تنظوي عليه من فكرة والمساواة، و والمواطنة، بغض الدينظ عن الدين الدين المنافظ عن الدين الدين المنافظ عن الدين الدين المنافظ عن الدين الدين المنافظ عن الدين الد

وبعد خمود نسبي للمناظرة حول الإسلام والدولة ونظام الحكم، استمر في عقدي الخمسينات والستينات، إذا بهذه المناظرة تبعث حارة من جديد في السبعينات والثمانينات من هذا القرن. وتنطوي الكتابات التي صدرت في الأونة الأخيرة على:

تيار يعيد المقولات التقليدية نفسها عن الإسلام كدين ودنيا ودولة. وقد أشونا إلى
 ممثليه حينما ذكرنا الموجة الثالثة منه في فقرة سابقة.

- وتيار نقدي للتراث كله من موقف غير رافض لا للتراث ولا للإسلام، وإنما يحاول قراءة جديدة للتراث النظري والمثالي في ضوء تجارب التاريخ الاجتماعي - السياسي المعاش. ويضم هذا التيار فصائل مختلفة من الفلاسفة والعلماء الاجتماعيين والمؤرخين، ومن خلفيات ايديولوجية مختلفة . ومن أهم كتاب هذا التيار: حسين مروّة، طيب تيزيني، أحمد ماضي، فهمي جدعان، رضوان السيد، عبد الله العروي، محمد عابد الجابري، عزيز العظمة، حسن حنفي، أحمد كمال أبو المجد، أحمد صدقي الدجاني، محمد عمارة، عادل حسين، حسين ، حسين وآخرون.

ـ تيار تقدمي أو ماركسي مجدد، ينظر إلى الدولة في العالم الثالث عموماً وفي الوطن العربي خصوصاً، ضمن الخصوصية التاريخية لكل مجتمع من ناحية، وفي اطار النسق الدولي أو النظام الرأسمالي العالمي المهيمن من ناحية أخرى، ومن أبرز مفكريه العرب سمير أمين. وستتناول باقتضاب نماذج من مقولات بعض عناصر التيارين الأخيرين.

في القراءة النقدية المتجددة للتراث الفكري والممارسة الواقعية السياسية في الإسلام،

<sup>(</sup>٣٩) لمراجعة نقدية مستفيضة لهذا التطور، أنظر: فهمي جدعان، أسس التقدم عند مفكري الاسلام في الساهر في الساهر في المساهرة المجدية الم

نجد أن مفكراً نابهاً مثل محمد عابد الجابري، يخلص إلى أن الخطاب السلفي، سواء الماضي منه أم المعاصر، يتركز حول الخلافة والامامة. وينتقد الجابري السلفيين المعاصرين في ورائع حول هذه المعافي والماضوية بقوله: والإسلامية وروائع، وورفق، والمحكومة الإسلامية هي التي يكون تانونها شرع الإسلام. من التي يكون تانونها شرع الإسلام. تلك مي التيجة الهزيلة التي خرجت بها السلفية الجامعات المعاصرة بمحتلف تكويناتها من قرامتها للتاريخ الإسلامي، بل من تاويلها للشرع الإسلامي ... لا بمي منهما معا. فالسلفية تقرأ التاريخ في الشرع، وتقرأ الشرع في التاريخ، تماماً مثلما تقرأ الدولة في الدين، والمدين في الدولة، وظله في المختلفة ما يشكل هويتها. ويستيقظ السلفي الأصبل على هزال تلك الشجة، ويفتم بالحقيقة العرة. فليس الحاضر وحده هو الذي ابتعدت الدولة فيه عن الإسلام، بل انها تلتح تكاف كلف في الناضية "لا

وينظر رضوان السيد إلى الفكر والممارسة السياسية الإسلامية معاً من زاوية أخرى. فهو 
يذهب إلى أن تسلسل المفاهيم السياسية الأساسية في الفكر الإسلامي، لا يمكن لتداعياته 
المنطقية أن تخلص إلى ما يقابل الدولة القومية الحديثة، وفي هذا يختلف مع نظيره الأوروبي. 
فمنظومة الأول هي: الجماعة ← العدل ← القيادة. أما منظومة الثاني فهي: الفرح 
المحرية ← الدولة. والأهمية القصوى التي يعطيها الفكر الإسلامي للقيادة، لا بد وأن تكون 
بالضرورة على حساب صلابة المؤسسات (أي الدولة). ويستشهد رضوان السيد على استنكاه 
بالفكريان الإسلاميين السابقين، مثل الماوردي في قوانين الوزارة، ومن فكرة «التفويض» عن 
وزراء التنفيذ في أواخير العصر العبامي ويعلق رضوان السيد: «فلا شك أن وزارة التفويض، او 
الوزارات ذات المسؤوليات الحقيقة والمحددة ترتبط في ذهه (الماوردي)، كما في أذهان سائر رجال 
الفكر السياسي آنداك، بتراجع سلطات القوة السياسية الأولى أو العليا: الخلافة. لذا ربما كان بالإمكان 
فهم استناج الماوردي التاريخي هذا باعبارة احتجاءً على ما آل عليه الوضوء، بحيث لم نظهر الوزارة 
فقط، بل ظهرت أيضا وزارة القويض. . . التي كانت في الحقيقة في نظر الماوردي استسلاماً من جانب 
القوة/ المركز لمقتضيات تطورات لم تشارك هي مباشرة في صنعهاه (١٠٠).

ويوحي تحليل رضوان السيد أنه في التنظير السياسي الإسلامي، تحقق مشروع وحدة الفاعدة البشرية (الأمة)، ومشروع وحدة الرمز السياسي (الخليفة)، ولكن لم يتحقق مشروع الدلولة، سواء بوجهها «الخارجيء، أي وحدة الدلولة الإسلامية عبر المصور وفي مواجهة والأخرء، أم بوجهها «الداخلي»، أي تحوّلها إلى مؤسسات مسؤولة. ومعنى تحويلها إلى مؤسسات مسؤولة هو أن يلازم الحاكم نفسه بالقانون، فقصبح شرعيته مستمدة من مدى التزام للتواعد المامة التي تفق عليها أو ارتضاها المجتمع، وتلكم هي في الواقع إرهاصات، إلى لم تكن هي فكرة دولة القانون، (٤٠٠). وسنرى أهمية هذه القراءة التغذية لكل من الفكر السياسي

<sup>(</sup>٤٠) الجابري، نحن والتراث: قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي، ص ٦٦ ـ ٦٧.

<sup>(</sup>٤١) السيد، الأمة والجماعة والسلطة، ص٩١.

<sup>(</sup>٤٢) المصدر نفسه، ص١٢٢ وما بعدها.

والممارسة في التراث العربي - الإسلامي، حينما نتعرض لأحد جوانب أزمة الدولة القطرية المعاصرة في الوطن العربي. فغياب المؤسسات المسؤولة، بما في ذلك مؤسسة الرئاسة أو الملكية، هو أحد مظاهر هذه الأزمة.

ومثلما فعل محمد عابد الجابري ورضوان السيدفي قراءتهما للتراث السياسي الإسلامي بعيون منهجية حديثة، فعل عالم السياسة المصري حامد ربيع في تحقيقه وتقديمه الطويل لكتاب ابن أبي الربيع سلوك المالك في تدبير الممالك، (الذي ظهر في القرن التاسع الميلادي). يذهب حامد ربيع إلى أن الدولة القومية في أوروبا، قد ظهرت كرد فعل للنموذج السياسي الكاثوليكي، الذي تُحدته حركة الاصلاح الديني والبروتستانتية بقيادة مارتن لوثر. لقد كان النموذج القومي للدولة الأوروبية هو أحد تداعيات هذا التحدي لسطوة الكنيسة. ومن ثم استند النموذج القومي إلى مبدأ «سيادة الفرد»، وجعل حقوق والمواطن، تحتل المحور الأول والأخير للوجود السياسي، وجعل العلاقة بين هذا المواطن والدولة علاقة مباشرة أصيلة، لا تقبل الوساطة أو الوصاية، وَلا تسمح بأي علاقة أخرى منافسة. وهكذا تهشَّمت الكنيسة سياسياً، واقتصر دورها على الوظيفة الدينية بمعناها الضيق. وحدث الأمر نفسه مع بقية المنظمات الحرفية التقليدية (Guilds). وهكذا انتهى هذا النموذج القومى الجديد بتأليف الدولة، باسم حقوق الفرد(٤٣). ويرى حامد ربيع، أن النموذج الإسلامي يختلف عن النموذج الأوروبي للدولة القومية، وعن النماذج الأخرى، سواء الكَاثوليكي الكنسي أم اليوناني أمّ الروماني. ويوحي تحليله بأن «الدولة» كمؤسسة سياسية وجدت طوال التاريخ الإسلامي. ونلمس مما يقوله في هذا الصدد ردأ على الذين ينكرون وجود هذه المؤسسة، لأنهم يقيسون على النموذج الأوروبي القومي فقط، بينما هذا الأخير هو واحد من عدة نماذج تاريخية معاصرة ممكنة. ويدعو ربيع في سبيل استيضاح ملامح النموذج الإسلامي المتميز، إلى عملية إحياء للتراث تكون مرتبطة «بوظيفة سياسية محددة»، وهي التعبئة من أجل بناء سياسي يكون قادراً على مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه الأمة العربية، دون التقيد بالنموذج الأوروبي، أو الشعور بالدونية نحوه. ويستلهم حامد ربيع روح التجربة القومية الألمانية فَي هذا الصدد؛ فعندما ووجه المجتمع الألماني بالذلة والمهانة اللتين فرضهما عليه الغزو الفرنسي بقيادة نابليون، ذهب المفكرون السياسيون الألمان إلى البحث والتنقيب عن أصولهم الحضارية، التي تسمح لهذا الفكر بتدعيم الوعى القومي الألماني. ولم يجدوا أمامهم سوى التاريخ التيتوني وإحياء التراث الجرماني، كأساس حقيقي لخلق الوعي بالتكامل القومي وتأكيد الأصالة الذاتية(٤٤). وفي مجهود مماثل لما قام به المفكرون الألمان، يقوم حامد ربيع بالرد على، ودحض التأكيدات الاستشراقية التي تدّعي عدم معرفة المجتمع السياسي الإسلامي بفكرة التصويت، أو بالمجالس

<sup>(</sup>٤٣) ابن أبي الربيع، سلوك المالك في تدبير الممالك، ص ١٥-١٦.

<sup>(</sup>٤٤) المصدر نفسه، ص ٢١.

النيابية، أو ضمانات حرية الفرد وحقوقه في مواجهة الحاكم، وما إلى ذلك(°٤). ولكن ربيع، مع ذلك يتفق مع معظم من كتبوا عن التراث السياسي الفكري، بأنَّ هذا الأخير تمركز حول فكرة والامامة، أو ظاهرة القيادة، والاهتمام بحقوق الراعي أكثر من الاهتمام بحقوق الرعية. حتى ابن تيمية الذي يوحى كتابه السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية، لم يتعرض كثيراً لحقوق الناس (الرعية)، ولم يتناول سوى تلك الحقوق المدنية العامة التي لا تتضمن بطبيعتها أي تحليل لموقف الطبقات المحكومة من السلطة. ويوضّح ربيع أيضاً طبيعة الوظيفة التشريعية في التراث الإسلامي، والتي لا تتعدى عملية تخريج الأحكام، أي تفرعها عن الأصول، وهي بذلك ليست مرادفاً لفكرة سنَّ القوانين بالمعنى الغربَّي المتناول. ومع ذلك، يذهب ربيع إلى أنَّ كل هذه الاختلافات لا ينبغي النظر إلى كل منها خارج سياقها، فالسَّياق الإسلامي كانَّ منظومة متكاملة متوازنة يحكمها منطقها الداخلي، فقد كانت هناك سلطات ثلاث في الإسلام، سلطة والاختيار، (وظيفة الخليفة)، وسلطة والافتاء، (وظيفة علماء الدين)، وسلطة والقضاء، (وظيفة القضاة). وهناك توازن بين هذه السلطات الثلاث للدولة الإسلامية، آلياتها: الاعتدال والتوفيق، والاقناع والاقتناع والرضى والتراضي. فإذا كان الخليفة هو السلطة العليا، فإلى جواره، يعضده ويراقبه ويحاسبه في الوقت نفسه، أهل الحل والعقد، من القضاة والفقهاء. طالما استمر هذا التوازن والتضامن، ازدهر النظام الإداري الإسلامي. وزوال هذا التوازن التضامني هو الذي يفسّر الانتقال إلى مرحلة التدهور والانحطاط منذ منتصف العصر العباسي الأول(٢٦).

فكرة التوازن التضامني أو التعاضدي بين السلطة العليا وأهل الحل والعقد كركائز للدولة الإسلامية، وكما بلورها حامد ربيع، وجدات تأليداً من مفكرين عرب في الآونة الاخيرة، منهم الكاتب المصري عادل حسين، الذي قلم تصوراً مثنايها ألما ينبغي أن تكون عيليه واللميقراطية الكاتب الموسية في الوقت الراهن، انظلاقاً من قراءة متمعنة للزات والمعارسة السياسية في المجتمع الموبية، في الوقت الراهن، انظلاقاً من قراءة متمعنة للزات والمعارسة السياسية في المجتمع الموبية، فقل من الموبية المحالمة الموبية المحالمية والمحالمة التاليدية المحالمة والمحالمة ومحالمة المحالمة ومحالمة المحالمة المحالمة ومحالمة المحالمة ومحالمة المحالمة ومحالمة المحالمة ومحالمة المحالمة ومحالمة المحالمة والمحالمة المحالمة المحالمة ومحالمة المحالمة المحالمة محالمة المحالمة ومحالمة المحالمة ومحالمة المحالمة ومحالمة عليا محالمة المحالمة ومحالمة عملة المحالمة ومحالمة عملها محالمة المحالمة ومحالمة عملها محالمة المحالمة ومحالمة عمل المحالمية والمحالمة ومحالمة عملة دالموالمحيدة المحالمة ومحالمة عملة المحالمة المواضمة عمراحة. وفي عقدة المسارة المجتمعة بحرسها فقهاؤها ولا يمكن خرق قواعدها الأساسة الواضحة صراحة. وفي

<sup>(</sup>٤٥) المصدر نفسه، ص ٤٦ ـ ٥١.

<sup>(</sup>٤٦) المصدر نفسه، ص ۱۳۱ ـ ۱۵۰.

الممارسة تراكمت الخبرة وتبلورت قواعدها وفنونها وقيمها وآدابها، أي تبلورت تقاليدها، بحيث يحقق الحاكم تناغماً في إدارة السنق،(\*\*).

وينتهي عادل حسين إلى الدعوة بتبني روح هذا السنق للدولة، مع إدخال الكيفيات والتعديلات التي تستلزمها روح العصر وطبيعة المجتمع العربي المعاصر. فهو يدخل في أهل الحل والمقد كلا من: قيادات المؤسسة المسكرية، ونخبة العلماء والمفكرين، وكبار المهنيين، وبالطبع الفقهاء من رجال الدين. هزلاء يقفون إلى جوار الحاكم، يصدون إليه النصيحة ويستجيون لدواعي الضرورة، ويراقبون الحاكم ويحادين، في جو من الإجماع الوطني والقومي حول أهداف الأمة واستراتبجية الدولة. ويخلص حسين إلى أن والدولة الناصرية، كانت بهذا المعنى، أقرب تجسيد للنموذج العربي - الإسلامي الذي ساد في عصور الازدهار، وربما كان ذلك هو السر الأكبر لنجاح الناصرية بالقدر الذي نجحت به، والذي لم تصل إلى مستواه بعد أي من النجارب العربية المعاصرة الاخرى(١٤٠٠).

ويرى المفكر المغربي عبد الله العروي أن الفكر السياسي الإسلامي، تمحور حول والطوبي السياسية، التي درج الفقهاء على تسميتها وخلافة، والفلاسفة على تسميتها ومدينة فاضلةً،. ويستنتج العروي أنَّ هذه الطوبي السياسية كانت في الواقع ظلًا للسلطنة القائمة بمعنيين مختلفين. فهي، أولًا، نتيجة عكسية وصورة مقلوبة للوضع القائم أنذاك. وهي ثانيًّا، وسيلة لتقويته وتكريسه. وهنا تنقلب الطوبي بالضرورة إلى وادلوجة؛، أي كلما كانت الكتابة السياسية مبالغة في مثاليتها، كلما كان احتمال تطبيقها بعيداً، ومن ثم، فإن احتمال اضرارها بالسلطان يكون محدوداً. وبهذا، فهي تخدم السلطان وتقوّي مركزه في نهاية المطاف. وبتعبير آخر، فإن الفكر السياسي الإسلامي المثالي كان نتيجة لضرورة معايشة الدولة السلطانية رغم إهمالها لمقاصد الشريعة (٤٩). أما الدولة الحديثة في الوطن العربي والعالم الإسلامي، فيرى العروي أنها نتيجة عمليتين مزدوجتين: الأولى، هي التطور الطبيعي لإرث الدولة السلطانية المستبدة، القائمة على القهر والطاعة، وحرية الحاكم في التصرف في بيت المال؛ أما العملية الثانية فهي، استعارة بعض القواعد والترتيبات والرموز من نمط الدولة في الغرب، والتي كان من شأنها وضع بعض الضوابط على الحرية المطلقة للسلطان. وهذه العملية الثانية هي التي تعرف في التاريخ الإسلامي والعربي الحديث باسم والتنظيمات. وقد بدأت في الامبراطورية العثمانية في القرن التاسع عشر كرد فعل للتحديات الخارجية. وكان هدفها هو تقوية السلطان داخلياً وخارجياً. وقد استمرت عملية الاستعارة هذه في المرحلة الاستعمارية على أيدي الأوروبيين، مستهدفين منها توسيع الاقتصاد الاستعماري وإضعاف النخبة المحلية وكسب ولاء

<sup>(</sup>٤٧) حسين، والمحددات التاريخية والاجتماعية للديمقراطية،، ص ٢٠٨ - ٢٠٩.

<sup>(</sup>٤٨) المصدر نفسه، ص ٢٢٨ ـ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٩٩) عبد الله العروي، مفهوم الدولة (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ١٩٨١)، ص ٩٨ - ١٢٥.

الجماعات الأكثر تضرراً من النظام البائد("). إن القضية التي أرقت العروي في مراجعته للفكر السياسي والممارسة السلطانية في التاريخ العربي ـ الإسلامي، هي تباعد والدولة، في التجربة الإسلامية عن موضوع القيم، وتعارض قانون الجماعة مع وجدان الفرد. ولكنه، بعد استعراض طبيعة الدولة الحديثة في الوطن العربي، يجد أن الأمر ظل على حاله في هذه القضية، رغم استعارة بعض المحسنات الإصلاحية من الغرب. فهو يتسامل: «هل غيرت التنظيمات العبنية على المثلق المعارفة من الغرب المثلقة على السلطة؛ هم جعلته يرى فها تجسيماً للإرادة العامة وتجسيداً للاحلاق كما يقول هيئل بعد ماكيافي ؟ بعبارة أخرى، هل جرت في عهد التنظيمات ظروف مؤتبة للشاخرية الدولة، باعتبارها منيم الخلية ومجال تربية النوع الإنساني، حيث يتم من رق الشهوات إلى حرية المتعارفة بالتاكيدة ("؟).

ويفسر العروي هذا التلكؤ التاريخي في الوطن العربي بعدة أسباب، منها: وأجنبية بجهاز الإدارة والسلطة، التي لم تؤد إلى انغماس الدولة في المجتمع وإلى اتحاد القاعدة الفانونية بالفصير الخلقي. فلم يزل الفرد العربي يربط علاقاته الصحيقية في نطاق الأمة والجماعة المحلية الوجدانية الوجدانية الحيامية المحلية الوبطة الوبطة الوبطة المجامعة المحلية المحلية المجامعة الوبطة المجامعة المحلية المتلفئة الوبطة المحليات المتظلمات من تعديلات اصلاحية في جهاز الإدارة والتنظيم، إلا أن تجربة الفرد العربي مع هذا المحلقة لم المجامعة عقود من استقلال المتلفظة في المجامعة عقود من استقلال بالنسبة إلى الطبقات الفحيفية. ويظل الوطنين بعيدين عن آليات الدولة المنتظمة وعازفين عن المحرب المحلود والوسطى التعرف عليها. وهذه تعامة تشبه في كثير من الوجوه تعامة الفقهاء في المصور الوسطى الإسلامية، وإن كانت تأخذ تعبيرات مختلفة في السياق الحديث. ومن هنا، في رأي العروي، نفهم هرم تجارب الفريقين، وكون نظرة الوطنين إلى الحياة المامة لم تعد طريم الامارة الشرعية. في كتا الحالتين نجد تخارجا في الذمن وتلازماً في الوبق بن صلفة الفهو وحلم المحربة والمساوئة، وهوي، فنفتت الحركة الوطنية في الأطار العربة، كفكر سياسي، طوي الفقهاء دون أن تمي أنها وطري، فاضاحت بوجهها عن كل نظرة موضوعة في مسألة اللهوري المفاعة دون أن تمي أنها للمربة، كفكر سياسي، طوي الفقهاء دون أن تمي أنها طري، فاضاحت بوجهها عن كل نظرة موضوعة في مسألة اللهورة الإدماء أنها دين المناحة المورة والعناء المناحة المناحة برجهها عن كل نظرة موضوعة في مسألة اللهورة الإدماء أنها المناحة في مسألة المناحة بوجهها عن كل نظرة موضوعة في مسألة اللهورة الإدماء أنها المناحة المناحة في مسألة المناحة الإدماء أنها المناحة في مسألة المناحة بوجهها عن كل نظرة موضوعة في مسألة اللهورة الإدماء أنها المناحة في مسألة المناحة المناحة المناحة المناحة المناحة المناحة المناحة المناحة المناحة عن كل نظرة موضوعة في مسألة اللهورة الإدماء المناحة المناح

ولا يعتبر العروي ضعف مؤشر الحرية الفردية في الوطن العربي دليلًا على قوة الدولة القائمة، بل العكس هو الصحيح. فتشديد الدعاية الرسمية على أن بناء دولة منيمة هو شغلها الشائفل، هو دليل على ضعف هذه الدولة. وهو هنا يجد أن هناك علاقة طردية بين وهن الدولة وعنفها. فالدولة في نظر العروي، ليست هي جهازها الإداري والقمعي، والذي قد يكون قوياً ومتطوراً، ورغم ذلك تكون والدولة، ضعيفة متخلفة. فالأساس المعنوي الأخلاقي والقيمي هو

<sup>(</sup>٥٠) المصدر نفسه، ص ١٢٩ ـ ١٣٣.

<sup>(</sup>٥١) المصدر نفسه، ص ١٣٨.

<sup>(</sup>٥٢) المصدر نفسه، ص ١٤٠ ـ ١٤١.

العماد الحقيقي لقرة الدولة<sup>(٣٥)</sup>، ويخلص العروي إلى أن ونظرية الدولة، لم تمتد بجدورها بعد في المجتمع المدني العربي . وهو يقصد بنظرية الدولة الالتزام المزدوج وبأخلاقيات الدولة، أي مبدأي دالشرعية والأغلية، و واجتاعيات الدولة، أي مبدأي الحرية والعقلاتية، وترجمة هذه وتلك مؤسسياً <sup>(٤٥)</sup>، والبلاد العربية تعيش اليوم مفارقة عجية . فالدولة كاداة تنظيمية فمعية استغلالية، موجودة وتتمتع بنفوذ في جميع البلاد العربية، وتبرر سلطتها منذ عهد الننظيمات بالمنفعة . ولهذه الدولة بعض التنظيمات المقلائية بالفعل، ولكنها أيضاً ذات طابع سلطاني مملوكي، وهي في معظم الأحيان متأرجحة بين الطابعين (٤٠٠).

ويواصل العروي تفسيره للفجوة، ومن ثم الجفوة، بين الدولة والمجتمع في الوطن العربي على المستوى الفكري. فهو يرى أن مفهيم والعروبة؛ قد حل محل مفهيم والأمنة الإسرائي التقليدي. فبالعروبة ويتعلق الولاية المنطق إطارة إلى المنطق إلى المنطق المنطقة في مجالات التعليم والصحة والاسكان والتشغيل والتنظيم، إلا أن هذا كله لا الاخيوة ناشطة في مجالات التعليم والصحة والاسكان والتشغيل والتنظيم، إلا أن هذا كله لا يكسبها ولاء، ولا ينتون بالموقة المقاتفة. وكما كن الفكر العربي المعاصر يدور حول طوبي كان الفكر العربي المعاصر يدور حول طوبي كان الفكر العربي المعاصر يدور حول طوبي والمحتمع العربي المحاصة في ظل الاشتراكية والديمقراطية. وقد أتى ذلك إلى إضعاف فكرة الدولة في الوحدة العربية أو إضعاف فكرة الدولة في الوحدة العربية المعاصر، دون أن يؤدي إلى تحقيق الوحدة العربية أو المناسخة على المناسخة في الوطنة غي الوطن نظرة الإنسان العربي العادي إلى السلطة، العربي المعامر، دع عثرة في تكريس نظرية الدولة في الوطن العربي المعارس بالمعني القيمي الخلافي) (10)

ومن الواضح أن العروي يحبّد فكرة الدولة ويدعو إلى نشرها، حتى إذا كانت قاصرة عن كل مثاليات الطويري المستحدثة . ويقول في تبرير ذلك: وقد تقوي نظرية الدولة مؤقتاً الكيان القاتم بإعطائه، لاول مرة في تاريخ النجربة السياسية العربية، الشرعية الضرورية. لكن من المحتمل جداً أن تهدينا، بالمناسبة، إلى طرق واقعية لتحقيق ومزاوجة الدولة بالحرية والعقلانية، ٣٠٠.

وهكذا نرى ان العروي الذي بدأ باحثاً عن «الدولة»، إذا به يصل إلى «الحرية»، مروراً بطريق «العقلانية».

ينطلق المفكر اللبناني وضَاح شرارة(^^)من نفس نقاط انطلاق العروي ومحمد عابــد

<sup>(</sup>٥٣) المصدر نفسه، ص ١٤٦ ـ ١٤٧.

<sup>(</sup>٤٥) المصدر نفسه، ص ١٥٦ ـ ١٥٨.

<sup>(</sup>٥٥) المصدر نفسه، ص ١٦٨. (٥٦) المصدر نفسه، ص ١٦٩.

<sup>(</sup>۵۷) المصدر نفسه، ص ۱۷۰ ـ ۱۷۱.

 <sup>(</sup>٥٨) لهذا العفكر كتابات غزيرة تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع المعجتمع والدولة، ونورد هنا أهمها: وضاح شرارة: حول بعض مشكلات الدولة في الثقافة والمعجتمع العربيين (بيروت: دار الحداثة، ١٩٨٠؛ السلم الأهلي البارد: ليتان المعجتمع والدولة، ١٩٦٧ - ١٩٦٧، ٢ ج، سلسلة الدراسات السياسية، ١ =

الجابري وعادل حسين ورضوان السيد وغيرهم، ممن ذهبوا إلى التراث العربي ـ الإسلامي للتنقيب فيه واستلهامه أو نقده من ناحية، ثم التنقيب في التراث الغربي بحثاً عن أسس مرجعية حديثة من ناحية ثانية ، ثم عمل الاسقاطات اللازمة على الواقع العربي المعاصر من ناحية ثالثة . ولا يختلف جوهر محاولة شرارة التنقيب في التراث عن الجَّابـري والعـروي والسيد، إلا في مفردات الخطاب التحليلي. ولكنه في عرض تجارب الدولة الحديثة في الغرب لم يتوقف عند النموذج الهيغلي ـ الألماني، بل عرض عدداً من النماذج الأخرى، منها النموذج النابليوني ـ الفرنسي، والنموذج الميترنيخي ـ النمساوي. وهذا الأخير بالذات، لم يتصدُّ له البَّاحثون العرب بالتحليل، لأنه لا يقوم على الانسجام والتماسك القومي كما في النموذجين الآخرين، بل يكاد العكس يكون هو الصحيح، فهذا الأحير يقوم في المجتمعات المركبة غير المتجانسة. وتضطر الدولة هنا إلى الحفاظ على تنافر التجمعات القومية والطبقية، وإلى إدارة الصراع بينها عن طريق الاستعداء والتفتيت، وسلخ فئات اجتماعية من وسطها الطبقي الطبيعي. ويقرأ وضاح شرارة في هذا النموذج للدولة سمات وملامح هيكلية محددة منها: اقتصار التكوين البرجوازي على فئة أو قومية واحدة دون الأخرى، ومضاّعفة الاستغلال وتربع الدولـة في الخـواء الاجتماعـي الــذي عملت على خلقه في المقام الأول، وتلازم الصراعات الداخلية مع الصراعات الخارجية. كما ينجم عن هذا النمط للدولة تفكك ثقافي عميق، فتلتحق ثقافة الفئة المسيطرة بالتيارات القارية الأوروبية الغالبة، في حين تنكفيء ثقافات الفئات الأضعف إلى تراث تاريخي ولغوي وظيفته الأولى إشهار التباين أو إذكاء المقاومة(٥٩).

وحين يتعرض وضاح شرارة إلى الدولة العربية المعاصرة وبخاصة في المشرق، فإنه يجد النموذج الميترنيخي (نسبة إلى ميترنيخ) النمساوي هو الأكثر ملامعة في التحليل. فللدولة القطرة المشرقة دولة تسمى إلى استبعاد جزء مهم من التجربة الاجتماعية، ليس عن طريق تطويره الي سورة أرقى، وإنما عن طريق عزله وتهميثة قسراً، وإدعاء أن ومقال الدولة، هو وحده المصرح بكل ما يستحق القول فيما يخص حياة المجتمع . فالدولة العربية على هذا النحو ليست منسلخة عن المجتمع المدني فحسب، بل هي عازلة له، ومتسلطة عليه ويعزو شرارة ذلك إلى عدة عوامل، منها التشكيلة الطاقية المعقدة للمجتمع الشرقي نفسه، ومنها تجربة العرب مع الغرب، ومنها تصدي للدولة خلال المقود الأخيرة لمهام جديدة وضعتها خارج المجتمع مؤوقة "7. وفي إيه أن دسالة المؤرب، بالمالت قد التحمت بمسالة الدولة . فلكي يتعلم العرب أساليب المزب الراقية، كان لا بد من مشروح تربوي شامل تسيطر عليه الدولة، لكي تغير عن طريقه مسار المجتمع . ويستخلص من ذلك أن الدولة أصبحت في مخيلة المتقفين العرب، عن طريقة مسار المجتمع . ويستخلص من ذلك أن الدولة أصبحت في مخيلة المتقفين العرب،

<sup>= (</sup>بيروت: معهد الاتماء العربي، ١٩٨٠)؛ استثناف البدء: محاولات في العلاقة بين الفلسفة والتاريخ (بيروت: حار الحداث: ١٩٨١)، والأهل والغنيمة: مقومات السياسة في المعلكة العربية السعودية (بيروت: دار الطلبية). ١٩٨١/،

 <sup>(</sup>٩٥) شرارة، استثناف البدء: محاولات في العلاقة بين الفلسفة والتاريخ، ص٣٤٦ ـ ٣٤٤.
 (٦٠) المصدر نفسه، ص ١٠٤ ـ ١١٢.

طوبى المجتمع وإرادته وتحققه التاريخي الشفاف، ولا تناقض بينها وبين المجتمع. كما يلاحظ شرارة أن موضوع الدولة يتوَّج المشاريع الحضارية للتيارات الفكرية العربية المعاصرة كافحة (المشروع التغربيي والمشروع الإسلامي والمشروع القومي). وصورة هذه الدولة في فكر المثقفين العرب هي صورة كلية شاملة، تستطيع أن تستوعب كلية النهضة المبتغاة، وتنتفي فيها أي مفارقة بين الدولة والمجتمع(٢٠).

وتكاد هذه القراءة لوضاح شرارة تتناقض تماماً مع تلك التي نراها عند العروي والجابري وآخرين، من الذين ينعون عدم تكرس فكرة الدولة المعاصرة لدى المثقفين العرب، وإهمالهم الشديد لتحليل واقعها وآلياتها، وعزوفهم عن تدعيم أخلاقياتها وقيمها. وربما نكون هنا بصدد مفارقة واضحة بين المفكرين المشارقة، والمفكرين المغاربة في قراءة أو إسقاط همومهم المحلية عليه. إلا أنه عند مستوى معين من التحليل، نجد أن شرارة لا يختلف في إحـدى خلاصاته العامة عن غيره من المفكرين العرب، الذين يكادون يجمعون على الطبيعة التسلطية للدولة العربية المعاصرة. فهو يرى أن هذه الدولة هي في الواقع ضد المجتمع لأنها تفرغه من مضمونه الاجتماعي ثم تسيطر على كل ثناياه وأنحاثه، وقد أعادت صياغتها على النحو الـذي يناسبها هي. فأولى الدول العربية الحديثة، وهي الدولة المصرية في عهد محمد على، قد قامت بعملية ورمى شباك هائلة على مجتمع كامل وعصره (١٢٠). أما الدول العربية المعاصرة فهي تحتل مراكز الاشراف على تقاطع العلاقات السياسية والاقتصادية الداخلية، وتسيطر على القطاعات الحديثة التي استجدت مع التغلغل الرأسمالي، وعلى الادارة التي تكرُّس التبعية للمراكز الاستعمارية، كما أن هذه الدولة تحتوى، أو تسيطر، على القطاعات الاجتماعية التقليدية، التي تشكل الجزء الأعظم من المجتمع، من خلال ضمّ قمم هذه القطاعات إلى طاقم الحكم، وتفصلها عن قواعدها، وتخلق لها مصالح جديدة ضمن قاعدة العلاقات الرأسمالية التابعة(١٢).

ولم يكن ظهور الدولة الجديدة في الوطن العربي، طبقاً لوضاح شرارة، نتاجاً لتفاعل التناقضات الاجتماعية وتطورها في صور تجميعية جديدة، بل كان ظهوراً مصطغماً ومفروضاً. فقد ولدت هذه الدولة بنعط سلطتها الخارجية وطاقعها واجهزتها ومثقفها، هامشية بالمعنى الحربي، ولم، عنه المبعد علما علما عندما بدا أنها أمسكت في قيضتها هالله الدي كسلطتها عندما بدا أنها أمسكت في قيضتها هالله الدي والتنظيم السياسي ووسائل الانتاج الرئيسية والايديولوجية الفوارق بين لملك، لم يكن أمامها إلا أن تشرع وتنظم، وتقسر وتقهر، وتنج وتستثمر، معمقة الفوارق بين طاقعها وسائر المجتمع دون غيرها، تضع بين أيديها مقاليد السلطة والانتاج (17).

 <sup>(</sup>٦١) شرارة، حول بعض مشكلات الدولة في الثقافة والمجتمع العربيين، ص ٩٠-١٤٢.

<sup>(</sup>٦٢) المصدر نفسه، ص ٢٢١ ـ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٦٣) المصدر نفسه، ص ٢٢٤ ـ ٢٢٨.

<sup>(1</sup>E) المصدر نفسه، ص ۲۲۷ ـ ۲۲۹.

ويخلص وضاح شرارة إلى تأكيد ملاحظتين مهمتين: الأولى ، هي أن احدى أزمات الدولة المربة هي عجزها النام عن إدراك الانفصال الكامل بينها وبين المجتمع، وقصور تمثيلها للتكوينات الاجتماعية، وعدم النزامها بنصاب القانون العام. وهي لذلك في عداء أو قطيمة مع المتكوينات الاجتماعية، وعدم النزامها بنصاب القانون العام. وهي لذلك في عداء أو قطيمة مع أو الملاحظة الثانية ، هي أن الدولة العربية هذه لا تستعدي أو تقاطع مجتمعاً متجانساً أو تؤلب أكثرية شعبية أو سياسية قادرة على تقديم بدبل ، بل هي تستعدي كتلا اجتماعية متنافرة فيما المعني أو صليته في تأليد الدولة ، تعمد هذه إلى بناه شرة اجتماعية بديلة ، وتوكل إليها لمجتمع العائب. فتنشأ نقابات أو روابط وانتشل ، العمال والفلاحين والمهنين ، كما الدولة تمثيلهم ، وتضع على رأسها وقيادات ، من اختيارها ، لا يختلفون عن بقية موظفي الدولة في شيء . كما تخلق صحافة رصعية ذليلة ، تضيف إلى أبواق الحكم بوقاً مكتوباً . وتحكم الدولة في شيء . كما تخلق معال حراك مواز انتشارها . وهكذا يكون والمجتمع ه الذي تعلن الدولة خلال أعوانها ، أم بتضيق عل لا تنظل صورة طلق الدولة على سطح المجتمع ، ألذي تعلن الدولة الدولة على مثلها وصورتها (١٩٠٥).

ورغم الجدة والوضوح في تحليل وضّاح شرارة لعلاقة الدولة بالمجتمع المدني، إلا أننا نلمس أنه متاثر كثيراً بتجربة الدولة المشرقية (الهلال الخصيب). كما أن تأكيداته المستمرة بأن المثقين يقفون مؤيدين لهذه الدولة، قد ننطوي على كثير من المبالغة، وقد رأينا كيف أن المفكرين المغاربة يذهبون إلى المكس تماماً، أي أن المثقين العرب وقفوا من الدولة العربية (القطرية) موقفاً سلياً أو مضاداً، لاسباب كثيرة أفاض في شرحها عبد الله العروي خصوصاً. كما نلمس أن وضّاح شرارة حينما يتقل في كتاب آخر لتحليل أوضاع الجزيرة العربية، فإنه يبقي على مقولاته الأساسية. كل ما في الأمر أن «القبيلة»، وليس المرق أو الطائفة، تصبح هي التكوينة الاجتماعية الرئيسية في التحليل.

ففي كتابه الأهل والغنيمة، نراه يشرح قصة إنشاء الدولة السعودية من خلال ظاهرة التحالف الفيلي، مع ندعيمها بظاهرة الوحيد الديني (الوهابية)، ثم تسوير هذا التجمع بحائط الدولة الموحدة. فالقرابة والتحالف، إذاً، قد استأنفا البلد، في صورة جديدة هي صورة الدولة، التي يقوم فيها ومجتمع صياسيه أصيل من المنظومات العشائرية والعائلية، و ومجتمع انتاجي، ملحق من الأعاجم وأشباه الأعاجم (من العمالة الوافدة، والوطنيين من خارج التحالف العائلي والشئائري الحاكم)(١٦٠، ويذهب شوارة إلى أن هذا التوحيد السعودي هو توحيد وفوقي، أي يسبط على المرافق والمقاطعات، مع الحفاظ على عزلتها وتناثر عناصرها. فالمجتمع السعودي وعدم العمودي ما عام ١٩٦٧، ثم عام ١٩٦٧،

<sup>(</sup>٦٥) شرارة، استثناف البدء: محاولات في العلاقة بين الفلسفة والتاريخ، ص ١٠٩ ـ ١١٢.

<sup>(</sup>٦٦) شرارة، الأهل والغنيمة: مقومات السياسة في المملكة العربية السعودية، ص ١٣٠ ـ ١٣٦.

ولا يتوحّد إلا في الدولة وفي السلطة. فالدولة فيه ما زالت صانعة المعنى، كما كان يحسب ابن بشره(۱۷۷).

وينتهي وضّاح شرارة إلى طرح السؤال الذي سبق وتعرض له عبد الله العروي حول ما إذا كانت دالدولة العربية القومية الموحدة، هي المخرج من الأزمة الحالية للدولة القطرية عموماً، وفي علاقتها بالمجتمع المدني خصوصاً. ويكاد يصل شرارة إلى الاجابة نفسها التي وصل إليها العروي. فهو يرى أن استخدام الوحدة كوسيلة، قد يكون محاولة المهروب إلى الأمام، استنكافا عن معالجة المحضلات التي يطرحها المجتمع على الحكم وعلى نفسه، وأن ذلك يمكن أن ينطوي على مضاعفة المشكلات الداخلية والاقليمية الحالية. ويقترح شرارة كديل لهذا الاستخدام الذوائعي ولوسيلة الوحدة، أن تكون المعالجة مزدوجة، أي قطرية - قومية معاً. فالمنظور الوحدوي التاريخي نفسه يعلي سياسة ثنائية المستوى القطري عن مواجهة مشكلة مستوى الوحدة الكبرى، إذا كان المجتمع عاجزاً على المستوى القطري عن مواجهة مشكلة السلطة، ومسألة الكيانات الحقوقية والسياسية للتكوينات الاجتماعية -الاقتصادية القائمة (۱۸۰۰).

يبقى أن نختيم هذا العرض للأدبيات العربية المعاصرة حول المجتمع والدولة بإسهامات الفكر الماركسي العربي، فرغم أن عدا معن عرضنا لأراتهم، مثل العروي وشرارة والجابري، اعتمدوا في مقولاتهم على منهج ماركس، إلا أنهم لم يقتصروا عليه، وإنه نلمح في أعمالهم تأثير الفكر الهيليالي والقانوني الدستوري الغربي بشكل عام، وبما بنجرة مساوية أو حتى بدرجة أكبر، أما إسهامات الماركسين العرب فهي أكثر التزاماً بعنهي الملكرسية القلومية في إطار هذا الفكر. وقد أغنت الاسهامات الماركسية العربية موضوع الملاقة بين المجتمع والدولة، وسلّت فجوة كبيرة كانت قائمة في الفكر العربي الحديث في هذا العلاقة بين المجتمع والدولة، وسلّت فجوة كبيرة كانت قائمة في الفكر العربي الحديث في هذا الصدد. ونقصد بذلك البعد الاقتصادي المنتمثل داخلياً في دانماط الإنتاجية (Modes (Modes (World System))، أو دالتقسيم الدولي للعمل (World System))، والمتقسلة في فهم الطابع الدولي للعمل (World System) وغيرهم من بلدان العالم الثالث. كما وأينا الاجتماعي التاريخي لظاهرة الدولة، وبخاصة في الخيرات وغيرهم من بلدان العالم الثالث.

ظل الفكر الماركسي العربي، ربما إلى خمسينات هذا القرن، يردد بشكل شبه ميكانيكي أطروحات نظيره في الغرب وفي روسيا السنالينية، حول مفهومات الأمة القومية والمجتمع والدولة. وكانت عملية الاسقاط والقياس والمشابهة بين التطور التاريخي للمجتمعات الأوروبية، وذلكم الخاص بالوطن العربي، تشم بكثير من الافتعال والتلفيق، دون أن تأخذ في

<sup>(</sup>٦٧) المصدر نفسه، ص ٢٠٨ ـ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٦٨) شرارة، حول بعض مشكلات الدولة في الثقافة والمجتمع العربيين، ص ٢٣١ ـ ٢٤١.

الاعتبار خصوصيات هذا الأخير (٢٩). ولكن العقود الثلاثة الأخيرة شهدت تحرراً فكرياً حقيقياً للماركسين العرب، من اسار هذه العملية الاسقاطية الدوغمائية المفتطة. فهن ناحية، تم التنقيب في التراث الماركسي نفسه عن مقولات شبه منسية، ساعدت على تقديم تحليل أفضل لبعض خصوصيات الوطن العربي. وأهم هذه المقولات هي تلك الخاصة وبالنمط الأسيوي للانتاج، (Asiatic Mode of Production) عند ماركس، وتلك الخاصة بالامبريالية والدولة والأمة عند أبين ومن أبرز من اعتمد هذه المقولات في تحليل الواقع الاجتماعي - الاتصادي العربي وانعكماساته السياسية، كل من أحمد صادق سعد ومحمود حسين وأنور عبد الملك وعادل غنيم وفؤاد مرسي بالنسبة إلى مصر؛ وعصام الخفاجي بالنسبة إلى العراق، وجعفر زين بالنسبة إلى المبدئ، وخلالد المنوبي بالنسبة إلى تونس (٣٠٠). أما إسهامات سمير أمين فهي متميزة بشكل تناولت الوطن العربي أن النشرة. للذلك نفرد ناتولت الوطن العربي، فقد شمائه كله من أقصى المغرب إلى اذني المشرق. لذلك نفرد لتخلولاته الفقرات الثالية كنموذج للإسهامات الماركسية العربية (١٠٠).

عرض سمير أمين معظم أطروحاته الرئيسية عن المجتمع العربي وتكويناته الطبقية في كتابه عن الأمة العربية: القومية وصواع الطبقات. وفيه يدخض عدداً من الأطروحات الماركسية التقليدية السابقة عن بنية المجتمع العربي. فهو يبدأ من تأكيد أن العامل الثقافي \_ اللغوي \_ الديني الذي بدأ بالإسلام، قد خلق وحدة خضارية بين شعوب عديدة في المنطقة شبه الجافة، التي تعند من العراق شرقاً إلى المغرب وموريتانيا غرباً. وهذه الوحدة الحضارية هي

<sup>(</sup>٦٩) أنظر تقويماً لتطور الفكر الماركسي العربي في: ابراهيم، والمسألة الاجتماعية بين التراث وتحديات مصد، ص ٥١٣ م ١٨٥.

<sup>(</sup>٧٠) أنظر من كتابات هؤلاء: أحمد مسافق سعد: تاريخ مصر الاجتماعي - الاقتصادي (بيروت: دار ابن خلدون، (۱۹۷۹)، وقاريخ العرب الاجتماعي: تعول التكوين العصري من النمط التبيري إلى النمط الرأسمالي (بيروت: دار الحداقة، ۱۹۱۸)؛ عادل غيم، النموذج المصري لرأسمالية الدولة التابعة (القاهرة: دار المستقبل العربي، ۱۹۷٦)؛ فؤاد مرسي: هذا الاتخماع الاقتصادي (القاهرة: دار الثقافة الجديدة، ۱۹۷۲)، والتخلف التنبية (القاهرة: دار المستقبل العربي، ۱۹۷۳)؛

Anouar Abdel-Malek, Egypt: Military Society; the Army Regime, the Left and Social Change under Nasser, translated by Charles Lam Markmann (New York: Random House, 1968); Mahmoud Hussein, Class Conflict in Egypt, 1945-1970, translated from French by Michel and Suzan Chirman [et al.] (New York: Monthly Review Press, 1973);

عصام الخفاجي، الدولة والتطور الرأسمالي في العراق. ١٩٧٨ ـ ١٩٧٨ (القاهرة: دار المستقبل العربي، ١٩٨٣)، ومحمد جعفر زين، قتل التكنولوجيا والدولة (عدن: دار الهمذاني، ١٩٨٥).

 <sup>(</sup>١٧) من كتابات سمير أمين العديدة، فيما يلي ما يتصل منها بموضوع المجتمَع والدولة عموماً وفي الوطن العربي خصوصاً:

Samir Amin, Unequal Development: A Study of the Social Formations of Peripheral Capitalism (New York: Monthly Review Press, 1976);

سمير أمين: الأمة العربية: القومية وصراع الطبقات، ترجمه عن الفرنسية كميل قيصر داغر (بيروت: دار ابن رشد، 19۷۸)، وأزمة المعجنم العربي المعاصر (القاهرة: دار المستقبل العربي، 19۸7).

التي بلورت على مدى عدة قرون (من السابع إلى العاشر الميلادي) نواة ما نسميه اليوم بالأمة المربة ٢٧٦. على أن ما يربط هذه الأمة من وشائح ثقافية حضارية نفسية، لا ينبغي أن يصرفنا عن أرجه تنوع مهمة بين أجزاه الوطن الذي نعيش فيه. ويقترح ممير أمين معياراً أساسياً للدراسة هذا التنوع، وهو مصدر الفائض الاقتصادي الذي أمكن به خلق حضارات ودول مزدهرة بين مصدر هذا الفائض والثامن عشر العيلاديين، أي إلى ما قبل المحقبة الاستعمارية. ويذهب إلى أن القرن الثامن والثامن عاشر العيلاديين، أي إلى ما قبل المخرب، وادي النيل، والأطراف. في الوطن العربي إلى أربع مجموعات فرعية: المشرق، المغرب، وادي النيل، والأطراف. في المشرق (الذي يشمل الجزيرة العربية والهلال الخصيب)، تكون القائض من التجارة بين هذه المعترب أسيا وأوروبا المتوسطية من ناحية ثانية، وفي المعترب المرب ورونس والجزائر والمعرب وموريتانيا، تكون الفائض إيضاً من التجارة بين هذه المنطقة من ناحية، وأن المغرب وموريتانيا، تكون الفائض إيضاً من التجارة بين هذه المنطقة من ناحية أنية. أما مصر (وادي النيل)، والمعاد الرئيسي للفائض الاقتصادي فيها هو دائماً الزراعة. وفي المجموعة الرابعة للخل من الانتصادية الزواف الوطن العربي مثل السودان والساحل الجزيرة العربية، فقد تكون الفائض من خليط من الانشطة الاقتصادية الزراعة الزواعة الوطن العربي مثل السودان والساحل الجزيرة العربية)، فقد تكون الفائض من خليط من الانشطة الاقتصادية الزراعة – الرعوية ٢٧٪

وقد أفرزت هذه الأضاط الاقتصادية الفرعية تكوينات اجتماعية \_ سياسية موازية. كما أن 
هذه الأنماط الفرعية لم تكن صارمة في حدودها. ففي كل نمط ، وجدت أنشطة من النصطن 
الأخرين ، ولكن بشكل ثانوي ومساعد ففي المسرق، مثلا ، وجدت أنشطة زراعية في العراق 
وسهول سوريا والبين ، وانشطة رعوية في قلب الجزيرة العربية . وفي المغرب أيضاً وجدت 
نشطة زراعية في المناطق الساحلية لتونس والجزائر وفي وديان الأنهار في المغرب الأقصى ، 
وأنشطة رعوية في المناطق الساحلية الونس والجزائر وفي مصر وجدت دائماً أشطة تجارية داخلية 
وأقليمية وخارجية . ويخلص سمير أمين من هذا التنميط لأقاليم الوطن العربي إلى أن النشاط 
التجاري الداخلي والأقليمي والخارجي كان هو المصدر الرئيسي لفائض القيمة في معظم 
الأنحاء ومعظم الحقب التاريخية , وهو يذلك ينفي الأطروحة التقليمية عند بعض الماركسيين 
المرب ، من وجود نعط إنتاجي إقطاعي على شاكلة ما وبعد في أوروبا . الاستثناء المتربي في 
المرب ، من وجود نعط إنتاجي إقطاعي على شاكلة ما وبعد في أوروبا . الاستثناء المتربي في 
نظره هو مصر التي يمكن ، مع التحفظ الشديد، القول بأنها شهدت تكوينات وشبه أقطاعية هي 
معا أثر بدوده على مصر ، أو بالتحلل للداخلي والضعف السياسي لمصر نفسها (۲۷۷).

ويبني سمير أمين على الأطروحة السابقة أطروحة ثانية، خاصة بنظرية الأمة. فالوحدة العربية في نظره كانت المحصلة التاريخية للتركز التجاري. فالطبقة التي اضطلعت بهذا التوحيد

<sup>(</sup>٧٢) أمين، الأمة العربية: القومية وصراع الطبقات، ص ١١ ـ ١٣.

<sup>(</sup>۷۳) المصدر نفسه، ص ۱۵ ـ ۳۲.

<sup>(</sup>٧٤) المصدر نفسه، ص ٣٤ ـ ٣٧.

كانت طبقة والتجار - المحاربين، التي جاءت بذورها الجنينية من تجار مكة ويثرب الذين وحدهم الإسلام، وعباهم لنشر الرسالة من خلال الجهاد. وبسبب تقاليدهم التجارية السابقة على الإسلام، وما أمرهم به الإسلام من قواعد لتنظيم المجتمع، وما أتيح لهم من فرص الانتفاح على حضارات البلاد التي فتحوها (شرقاً وشمالاً وغرباً)، فقد استطاعوا أن يتموا تجارة المسافحات الموينة هي فترات الانتفاح الطويلة من الصين إلى شمال غرب أوروبا. وفترات الازدهار العربي هي فترات الازدهار التجاري، والذي المحتوية والمعلوم. الأولكس صحيح. والدول المشرقية والمعربية والمصرية التي إذهمرت في المنطقة العربية بين القرنين الثامن والخامس عشر، ارتبطت بهذا الازدهار، وكانت سبباً وتنبجة لادس».

والأطروحة الثالثة لسمير أمين هي أن عملية تفتت قومي للأمة العربية، بدأت تدريجاً من القرن السادس عشر. فإلى ذلك الوقت، وحتى في ظل دول مختلفة، كانت المنطقة العربية موحدة تجارياً وبشرياً. ولكن بدءاً من القرن السادس عشر، وقعت معظم الاقطار العربية في برائن السيطرة العثمائية من ناحية، وبدأت تفقد ميزاتها النسبية في خطوط النجارة الطويلة بين الشرق والغرب، وبين الشمالي الشاهلي والمخرب، من ناحية ثانية. لقد كان النظام الرأسمالي العالمي ومركزه الأوروي، بتبلور ويهيمن تدريجاً على المناطق الطرفية في العالم، ومنها الوطن العربي، وتصل هذه الهيمنة إلى قمتها في القرنين التاسع عشر والعشرين. وتتحول بالثالي وحدة المؤلمة بين المناطق الطرفية في المناطق الطرفية والشعور الوحدوي مند الأميريالية بصورها المختلفة (۱۳).

ويتعرض سمير أمين للتكوينات الاجتماعية الطبقية التي تبلورت في الوطن العربي منذ حقية الهيمنة الاستعمارية ، وكتنيجة لها، وهي البرجوازية الكمبرادورية وكبار الملاك الزراعيين (الذين يرفض أمين وصفهم بالاقطاعيين). وفي الحقية الأولى للاستعمار المباشر أو السافر، تتحالف هاتان الطبقتان مع الامبريالية، وتحتميان بها تعظيماً لمصالحهما. وفي مرحلة ما بعد الاستقلال، تكونت طبقات جديدة، ويحاصة نتيجة برامج الاصلاح الزراعي والتصنيح . ولكن هذه الطبقات سرعان ما تكتشف أن التقسيم الدولي للعمل ، يدفع بها لأن تكون حليفاً أو شريكاً أو بديلاً للبرجوازية الكمبرادورية وكبار الملاك في العلاقة بالامبريائية العالمية. فهذه الطبقات الجديدة (البرجوازية الصغيرة) التي نعت مع الاستقلال، وسيطرت على جهاز الدولة المستقلة، سرعان ما تسخّر هذا الجهاز في تحالفها الاستراتيجي مع الامبريالية. وهنا نشهد ما يمكن تسميته «براسمالية الدولة التابعة» (۲۷)

في أطروحته الخامسة، يركز سمير أمين على البرجوازية الصغيرة (أو ما يسمبه آخرون بالطبقة المتوسطة الجديدة)، لدورها الحاسم في دفع الأقطار العربية إلى رأسمالية الدولة

<sup>(</sup>٧٥) المصدر نفسه، ص ٥ و ١٢ ـ ١٣٠.

<sup>(</sup>V1) المصدر نفسه، ص W - 24.

<sup>(</sup>۷۷) المصدر نفسه، ص ۵۷ ـ ۸۲.

التابعة. ففي مرحلة النضال ضد الاستممار، يترك الفلاحون والعمال بسبب ضعفهم الطبقي والتنظيمي، زمام القيادة للبرجوازية الصغيرة. فهذه الأخيرة تكون في صراع مع الكمبرادورية المتعاونة مع الاستعمار، والمغضوب عليها شعبياً. لكن البرجوازية الصغيرة بعد طرد الاستعمار السافر، وبعد فترة من البرامج الاصلاحية في أول عهد الاستقلال، تخرج من أحشائها رأسمالية الدلولة. وهذه الأخيرة سرعان ما تتحول تدريجاً إلى حليف تابع لمراسمالية العالمية (١٧٨٠).

ويتنهى سمير أمين، في أطروحة أخيرة، إلى أن الدولة القومية الموحدة المستقلة لا يمكن أن يبنيها إلا العمال والفلاحون العرب. فهم أصحاب المصلحة الرئيسية في هذه الوحدة، وهي التي يعني الاستقلال بالنسبة إليها إنهاء الاستغلال، أي إنهاء الهمينة الاجنية التي يمارسها النظام الراسمالي العالمي. ويرى أن ذلك يتطلب ثورة اشتراكية في الوطن العربي. ولهذه بدورها شرطان: الأول، هو القطيعة مع النظام الراسمالي العالمي، والثناي مو السلطة الشعبية على رأس الدولة وفي مؤسساتها. ويعتبر سمير امين كلاً من الصين وفيتنام من الأمثلة المعاصرة والناجحة لهذه الامكانية. كما يعول كثيراً على دور مصر كرأس حربة لهذه الثورة الاشتراكية. ويرى أن الخطوة الأولى هي تشكيل جههة عريضة معادية للامبريالية، وإعطاء قيادة هذه الجبهة للطبقة العاملة المتحالفة مع الفلاحين الفقراء، وعلى أن تستمين هذه الجبهة مرحلياً بكل المؤين الوطنية الداخلية، وكل القوى التحررية الخارجية. أما الخطوة الثانية، فهي فك الارتباط بالنظام الراسمالي العالمي (٧٠).

هذا التلخيص لأطروحات سمير أمين ترك الكثير من التفاصيل المهمة. ولكن هذا هو ما المدتني تلخيصنا للاسهامات العربية الأخرى حول العلاقة بين للجتمع والدولة. ولعل ما يلزم التنويه به هو أن سمير آمين، في أكثر من موضع، بوجه انتفادات حادة لا للفكر البرجوازي وممارساته السياسية - الاقتصادية فقط، ولكنه يفعل ذلك أيضاً مع الفكر الماركسي العربي العليائيدي، وما يهمنا بالطعم هو أن أطروحات سمير أمين، مثل تلك التي عرضنا لها لمفكرين عرب آخرين، تركز الفوء على متغيرات مهمة لا بد من أخذها في الحسبان، عند الحديث عن عرضا للدولي الدولة وستقبلها في الوطن العربي. ويفقت سمير أمين النظر بقوة إلى أهمية المتغير الدولي الخارجي (النظام الرأسمالي العالمي) في أزمة الوطن العربي الراهنة. ولكن هذا المتغير ما كان له أن يضاعف من هذه الأزمة ويعقدها، إلا بسبب التركية الداخلية لطبقات المتغير عامل الماري، وهيكل السلطة وعلاقات القوة بيهما. وينتهي صمير أمين إلى أن الخلاص أو الميظرة الطبقات الكادحة على جهاز الدولة من ناحية، فهو لا يحبّد تقوية الدولة القطرية وميظمة العروي، على غلم العروي، على أن يؤدي إلا إلى مزيد من الجحيم المعهود.

<sup>(</sup>۷۸) المصدر نفسه، ص ۸۳ ـ ۱۳۰.

<sup>(</sup>٧٩) المصدر تقسه، ص ١٧٨ ـ ١٩٧.

الفصل التالث

في الوَطِّبِنِ العَبَرِي

خلفيات المجتمع والدولكة

رغم أن هذا الكتاب هوجزء من مشروع لاستشراف المستقبل العربي، إلا أن هذا الاخير لا يمكن الحديث عنه بلا نظرة وصفية تحليلية فاحصة للماضي والحاضر. فالماضي هو الذي مهد للحاضر، والحاضر يحتوي كل الاحتمالات المنطقية والعملية للمستقبل. ومن نافلة القول ان تاريخ المجتمعات ومسيرتها الاجتماعية - الاقتصادية - السياسية هما حلقات متصلة لا يمكن تجزئتها، وإن كان يمكن بالطبع التركيز على بعضها دون البعض الآخر، لأغراض أي دراسة.

ودراسة خلفيات المجتمع والدولة في الوطن العربي، لأغراضنا هنا، لن تتوغل في الماضي السحيق، ولا حتى في تفاصيل التاريخ العربي - الاسلامي منذ بداياته الأولى، ولكنها لمرتز على السخهد العام الذي سبق النعاج المنطقة العربية في النظام العالمي، الذي بدأت أوروبا في صباغته، والتحكم فه بدءاً من الفرن السادس عشر. ثم تنقل دراسة هذه الخفليات إلى مشهد الاختراق الأوروبي للوطن العربي في القرون الثلاثة التالية، وما نتج عنه من تأثيرات وتغييرات وتشوقات في هياكل المجتمع العربي. هذان المشهدان هما الخفليات المباشرة لفطرية العربية، التي نعيش معها وتعيش معنا في الوقت الحاضر. سيقتصر هنا لفطور الدولة القطرية العربية المولد الدولة الوطنية القطرية، على أن نتناول هذه الأخيرة في الفصل الرابع.

# أولًا: الميراث التاريخي قبيل الاندماج في النظام العالمي

كما ذكرنا في عرضنا لأهم الأدبيات العربية - الاسلامية حول المجتمع والدولة، بدأت مرحلة الضعف ثم التدهور للمجتمع العربي وأنظمته السياسية، بدءاً من القرن العاشر الميلادي، أو الرابع الهجري. ووصل هذا الضعف إلى أشدً لحظاته في القرون الثلاثة التالية، التي شهدت سقوط القدس في أيدي الصليبية الأوروبية عام ١٩٩٩م، وسقوط بغداد (عاصمة الخيلانة العربية \_ الاسلامية، على أيدى المغولية التتارية الأسيوية عام ١٩٥٨م. ورغم لحظات الاستنهاض التي مكنت العرب والمسلمين، من صدّ هاتين الهجمتين واحتوائهما وهزيمتهما في أواخر القرن الثالث عشر، إلا أن عوامل الضعف الهيكلية كانت مستمرة تفعل فعلها في جسم المجتمع العربي. وربعا كان أهم هذه العوامل هو حركات الانقصال في الامبراطورية العربية الماسكية، التي بدأت بانقصال الأندلس على يد الأمير الأموي عبد الرحمن الداخل في أواخر القرن الثامن الميلادي. ثم تتالت حركات الانقصال هذه في المراف العربية الاسلامية المجدة عن العاصمة بغداد (في المغرب ومصر غربا، وفي الأقاليم الأسيوية شرق العراق).

ونلاحظ أن حركات الانفصال هذه، كانت تبدأ بأسر حاكمة قوية، تتحدى الخلافة المركزية في بغداد، وتقيم ملكها المستقل لما يقرب من قرن أو قرنين على الاكتر. ثم ما تلبث هي نفسها أن تضعف ويتحلل سلطانها، وتتفتت أراضيها، إلى أن تسقط في أيدي أسرة مالكة جدينة ذات عصبية قبلية، أو حمية دينية تبدأ من إحدى البقاع المفتتة هذه، ثم تعبد توجيد الاقاليم المجاورة لها، وتبسط عليها سلطانها وتزدهر إلى حين من الدهر، ثم تعربها عوامل الشخف ثم الانحلال نفسها وهكذا، على النحو الذي وصفه ابن خلدون بدقة بالفة في القرن الرابع عشر العيلادي(١).

فانفصال الأندلس، وتكوين دولة أموية جديدة فيها، هو نموذج على هذه العملية الجدلية. فقد نجح عبد الرحمن الداخل في الاستيلاء على قرطية عام ٢٥٦ م، وأخذ يبسط سلطانه على المناطق المجاورة تدريجاً خلال العقدين التاليين. وعندما ميطر تماماً على كل الأندلس، أوقف الدعاء للخليفة العباسي في بغداد (عام ٢٧٣ م)، وكان ذلك بمثابة الانفصال الرسمي عن بقية الدولة العربية - الاسلامية. واستمر حكم الأمويين في الأندلس الموحدة قوياً مزدهراً طوال القرين التاليين، ثم بدات تدب فيه عوامل الضغف، ومن ثم حركات الانفصال، والتقتي إلى أمارات صغيرة متناحرة بعد عام ٢٠١٢ م (وفاة الحاجب المنصور، وهو أقرى قائد عرفة المبايا العربية (٢٠). واصتمرت هذه الدويلات المتناحرة من ضعف إلى ضعف، في ظل ما يعرف في التاريخ العربي باسم ملوك العلوائف، إلى أن سقطت واحدة بعد الأخرى في أيدي يعرف في التاريخ العربي باسم ملوك العلوائف، إلى أن سقطت واحدة بعد الأخرى في أيدي الملك إسبانيا. ويسقوط غرناطة عام ١٩٩٣ م، زال آخر أثر للحكم العربي - الإسلامي في

وقد تكرّر هذا المشهد الجدلي في المغرب، وغيره من أقاليم الدولة العربية \_ الإسلامية في المشرق. ويزخر التاريخ العربي خلال تلك القرون من التاسع إلى الخامس عشر، بحركات

 <sup>(</sup>١) أنظر تفعيلات نظرية ابن خلدون في قيام الممالك وازدهارها، ثم انحلالها وسقوطها في: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، مقلعة ابن خلدون (تونس: الدار التونسية للشرء ١٩٨٤).

 <sup>(</sup>۲) فيليب خوري حتى، تاريخ العرب، ترجمة جبرائيل جبور وادوارد جرجي، ط ٥ (بيروت: دار غندور للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٧٤)، ص ٥٦٦.

الانفصال وقيام مثل هذه والدول، والممالك وإنهيارها. فالطولونيون والاخشيديون والفاطميون والايوبيون والمماليك في مصر، والأغالبة والفاطميون والمرابطون والموحدون في شمال افريقيا، وهكذا، وكانت الجزيرة العربية، بعد انتقال الخلافة منها مع الاموين إلى دهشق في منتصف القرن السابع الميلادي، قد أصبحت أحد الاقاليم التابعة للعاصمة المركزية في دهشق. ثم بغداد. ومع ضعف الخلافة العباسية نفسها في القرن التاسع الميلادي، أصبحت الحجاز خاضفة لولاة مصر أو ولاة الشام، بينما انكفا قلب الجزيرة نفسه إلى العزلة النسبية، وإلى نوع من القبلية الاجتماعية - السياسية.

ويظهور العثمانيين على المسرح في آسيا الوسطى، ثم الاناضول، في القرن الرابع عشر، كقوة عسكرية تعتق الاسلام، وتمتد جنوباً وغرباً، فإن ما نطلق عليه اليوم الوطن العربي يقع في قبضتهم تدريجاً، في النصف الأول من القرن السادس عشر الميلادي - المشرق والجزيرة ومصر بين عامي ١٩٥١ و ١٩٥١، ومعظم شمال افريقيا بين عامي ١٩٥١ و ١٩٥١، ولم يستمص على المثمانيين إلا المغرب الأتصى واليمن. أي أن معظم الوطن العربي أصبح القليم ضمن أمبراطورية وحدة هي الامبراطورية العثمانية، والتي أصبح حكامها يعرفون بسلاطين آل عثمان، ثم نصبوا أنفسهم فيما بعد خلفاء للمسلمين، وكانوا أول من يفعل ذلك من غير العرب. ولكن هذه الامبراطورية الاسلامية الشاسعة، تعرضت لعوامل الضعف والتأكل التحديجي نفسها، وبخاصة نحو الأطراف، التي بدات تستقل فعلياً عن مركز الخلافة في التصنطيفية، وإن ظلت إسمياً تعلن الولاء للسلطان. كذلك بدأت الدول الاروويية الصاعفة في القرنين التالين.

إن القرون الأربعة التي سيطرت فيها الامبراطورية العثمانية على مقدرات معظم الوطن العربي، فعلياً ثم إسمياً، هي القرون نفسها التي حققت فيها أوروبا قفزاتها النوعية الهائلة إلى الامباء، في مضمار العلوم والفنون والاقتصاد، وإعادة تنظيم هياكلها الاجتماعية والسياسية. وكما ذكرنا في الفصل الفاجئ المبارية كانت تلكم هي القرون الثارثة التي شهدت عصر النهوشة في أوروبا (ويحاصة بعد معاهدة وستفايا عام ١٦٤٨). وهي القرون التي شهدت عصر النهضة والتنزير والثورات العلمية والجغرافية والصناعية والسياسية. وهي القرون التي خلقت من أوروبا قو عالمية والمباسية بها المبارية المتحاوة بشبكة كثيفة من العلاقات التجارية الاقتصادية العسكرية، الأول مرة في التاريخ الإساني ؟).

هذه القرون الاربعة نفسها، هي التي تعرّض فيها الوطن العربي لعزلة نسبية عن التطورات العلمية والفكرية والاقتصادية العالمية، ولم تواكب هياكله الاقتصادية والاجتاعية والثقافية وتيرة

<sup>(</sup>٣) حول انبثاق هذا النظام العالمي وتطوره، أنظر: Immanuel Wallerstein, The Modern World System (New York: Academic Press, 1974).

التطور والتغير اللذين كانا يحدثان إلى الشمال عبر البحر المتوسط في أوروبا. فإلى القرن الرابع عشر، يمكن القول إن مستوى التطور الحضاري والاقتصادي والعسكري كان لا يزال متقارباً بين العالم العربي - الاسلامي من ناحية، والعالم الغربي - الأوروبي من ناحية ثانية. وإلى ذلك الوقت كانت الغلبة لأي منهما على الآخر في المواجهات العسكرية، نتاجاً لقوى السياسة والزعامة وعوامل الحشد والتنظيم، أكثر منها نتاجاً لعوامل اقتصادية - اجتماعية بنيوية في داخل مجتمعات كل طوف، الأمر الذي أصبح حاسماً، بدءاً من القرن السابع عشر.

إن العزلة النسبية ، التي سببها انتقال مركز السلطة إلى خارج الوطن العربي (مع سيطرة آل عثمان) ، وتحوّل طرق التجارة العالمية الرئيسية بعيداً عن قلب الوطن العربي (بسبب اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح والامريكتين) ، وتداعيات ذلك من ركود حضاري واقتصادي وعلمي وسياسي ، ترك الهياكا المتنافق الاجتماعية العربية ترسف في أعلالها التقليمية بشكل دائري شبه مغلق. كانت مناف لك خطات استنهاض وازدهار بين الحين والأخر، ولكن كان يحكمها متقف متدنّ لا يتجاوزه الوطن العربي ، بسبب هياكله الاجتماعية \_ الاقتصادية التقليدية . أي أن لحظات الاستنهاض والازدهار لم يكن لها الطبيعة التراكمية البستمرة، كما أصبح الحال في أوروبا منذ الفرن الخامس عشر.

وضمن هذا الاطار التقليدي الدائري الرئيب، وفي ظل العزلة النسبية عن مسيرة التطور الحضاري ـ الاجتماعي ـ الكتولوجي العالمي، كانت خصوصيات الموقع الجغرافي، والارتبات الموقع الجغرافي، والارتباث الثقافي، هي التي تحدّد والايكولوجيا البشرية رأي التفاعل بين انطاقة الطيمية)، والارتباث الثقافي، هي التي تحدّد سفف أنماط الانتاج والفائض والتوزيع، وعلاقة القوى الاجتماعية التقليدية بالسلطة السياسية المتعالم المتعالم المتعالم المتعالم المتعالم الاختلاف في أحد هذه الموامل.

وفيما يلي نلفي نظرة على كل من أقاليم الوطن العربي الكبرى، من حيث ارثها. الاجتماعي ـ السياسي، قبيل الاختراق الغربي الاستعماري لها.

### ١ - إرث الدولة المخزنية في المغرب العربي(١)

المغرب العربي، في سياق هذه الدراسة، يشمل الاقطار العربية غرب وادي النيل إلى سواحل المحيط الأطلسي. وهو يشمل: لبيبا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا. وتمتذ هذه المنطقة من ساحل البحر المتوسط شمالاً إلى جنوب الصحراء الكبرى، إلى أن تلامس المجتمعات الافريقية الزنجية غير العربية. وتشمل المنطقة ثلاث بيئات متميزة، من حيث طبيعة السطح وكمية المياه المتوافرة، والسواحل والسهول في أقصى الشمال، والهضاب المرتفعة في الوضط، والصحارى في الجنوب. وتندرج كمية المياه المتاحة للزراعة والمراعي، تنازلياً من

 <sup>(</sup>٤) اعتمانا في هذا الجزء على كتاب: محمد عبد الباقي الهرماسي، المجتمع والدولة في المغرب العربي
 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٧)، الفصل ١، وإرث الدولة المخزنية،

الشمال إلى الجنوب. ويمثّل المغرب العربي، حلقة الوصل التجاري والنقافي بين أفريقيا الزنجية جنوب الصحراء من ناحية، ويقية الوطن العربي (شرقاً) وأوروبا رشمالاً) من ناحية أخرى. ورغم أن الاقليم بكامله قد دخل في الإسلام خلال قرنين من الفتح العربي في القرن السابع الميلادي، إلا أن عملية تعربيه استغرقت قروناً عدة، بل وظلّت فيه إلى وقتنا الحاضر مجموعات كبيرة من المسلمين البربر الذين احتفطوا بلغتهم، والكثير من تقاليدهم غير العربية. وتمثّل هذه المجموعات ما يقرب من ربع سكان المغرب العربي الكثير. وقد تمت عملية التعريب من خلال نشر الاسلام وموجات الهجرة للقبائل العربية من شبه الجزيرة، واستيطانها التعافية اكثر ما تكون كنافة في المناطق الساحلية والسهلة، وكانت أقل من ذلك في الهضاب الحلية في الوسط، والمناطق الصحراوية في المجنوب.

ظلت والقبيلة وهي وحدة التنظيم الاجتماعي الأساسية في المغرب الكبير، طوال القرون الاثني عشر التالية للفتح العربي - الاسلامي . ورغم الضعف التدريجي المتواصل لهذا الشكل من أشكال التنظيم الاجتماعي، وبخاصة في القرون الثلاثة الأعيرة، إلا أن بقياله لا توال ثالثة الراسطة الحاضر، وحينما تتحدث عن القبيلة كوحدة للتنظيم الاجتماعي، فإننا : صد جماعة تربط اعضاءها صلات الدم والقرابة، ونمط الانتاج والتوزيع والاستهلاك الجماعي، وأسلوب المشتركة، وهيكل السلطة اللماخلية . وبهذا المعنى، فإن هوية الفرد وولاءه الأول يكونان لهذه الجماعة، وعليها تتنقل إلى وجدان أفراد القبيلة وتؤثر في القبيلة، يمكن لهويات وولاءات أخرى أوسع أن تنقل إلى وجدان أفراد القبيلة وتؤثر في سلوكهم. ومن خلال القبيلة يمكن، أيضاً ، أن يحدث العكس . فحينما انشر الاسلام في العفرب الكبير، مثلاً ، فإن ذلك كان في الغالب الأعم بهذه الصورة، أي بشكل جماعي من خلال القبيلة نفسها . وحينما اعتمد العرب المسلمون على البربر في مواصلة فتوحاتهم غرباً ، فإن ذلك كان يتم من خلال استنفار قبائلهم، التي دخلت الإسلام حديثاً ، بشكل وجماعي .

ومع الوهن الذي أصاب الدولة العباسية، بعد قرن من تأسيسها، بدأت تظهر دول أو دويلات مستقلة في المغرب، وعلى النحو الذي ذكرناه أعلاه. وحكم ظهور هذه الدول وارتفاع شأنها، ثم ضعفها واندلالها وسقوطها، ما يشبه القانون الجدلي العام الذي تحدث عنه ابن خلدون. والمهم لموضوعنا هنا هو أن والقبيلة ، كوحدة النظيم الاجتماعي، لعبت دوراً مهما في جدلية قيام المعاليك وصعودهم وانهيارهم في المغرب الكبير بين القرنين العاشر والسادس عشر للميلاد، أي إلى عهد السيطرة العثمانية. فقد كانت احدى القبائل التي تتميز بدرجة عالية من والمصيبة، علمة الاستخداد ومن متحدي السلطة المركزية، إلى أن تنجع في اسقاطها، وتصبع هي السلطة المركزية وتؤسس وأسرة مالكة، ومع الجيل الثالث لهذه الأسرة، بيدأ الانغماس في توف الحضارة وكمالياتها، وتضعف عصبيتها تدريجاً. ومع الجيل الوابع، تكون عصبيتها أخرى، ذات تلاشت تماماً، ويكون انحلالها وضعفها قد وصلا إلى أقصاهما. وهنا تأتى قبيلة أخرى، ذات عصبية شابة متأججة، لتتحدّى السلطة المركزية لتلك الأسرة الحاكمة، وتسقطها، وتحلّ محلها، وهكذا.

لقد اختفى هذا النمط المتكرر لقيام والدول، وسقوطها، طبقاً للدورة الخلدونية، وبخاصة بعد الفتح العثماني لشمال افريقيا. ولكن، ظلت والقبيلة، مع ذلك وحدة فاعلة، وعاملًا حاسماً، في خلخلة قوة السلطة المركزية، خلال القرون الثلاثة التي سبقت الاختراق الأوروبي الاستعماري للمغرب الكبير. وحتى بعد هذا الاختراق، استمرت القبائل في تحدّي السلطة الاستعمارية. وقد دفع ذلك العديد من الانثروبولوجيين الأوروبيين، وخصوصاً الفرنسيين، إلى القول بأن المغرب العربي، لم يشهد حقيقة قيام «دول» بالمعنى الحقيقي لمصطلح والدولة، نعم، كانت هناك سلطة سياسية في هذا الاقليم أو ذاك، في هذه الحقبة أو تلك، وَلَكُن هذه السلطة لم ترق إلى بناء (دولة)، حيث لم يوجد (مجتمع) وطني أو قومي بالمعنى المدني للكلمة، وجدت، فقط، قبائل متنافسة أو متصارعة، يسيطـر عليهـا قانــون «الانقسامية» (Segmentary) التي عرفت باسم (اللف) (Leffs) في المغرب الأقصى، أو «الصف» (Seffus) في الجزائر وتونس. ويعنون بذلك وجود نزعات صراعية دائمة بين عشائر كل قبيلة، ونزعات مماثلة بين القبائل وبعضها البعض، وبين القبائل وأي سلطة مركزية. وتتوقف صراعات العشائر (الصفوف الداخلية للقبيلة الواحدة) فقط، ومؤقتاً، حينما تواجه هذه القبائل السلطة المركزية. وقد غالى المنظرون الفرنسيون في نفيهم لوجود أي أسس ولمجتمع، واحد، ومن ثم أي أسس ولدولة؛ بالمعنى الحقيقي، في أي من أقطار المغرب العربي. ولا شُكُّ أن هذه المغالاة لم تكن مجرد اجتهاد علمي خاطىء، بل كانت أيضاً مبرراً ايديولوجياً لتبرير الاستعمار. فالغز و الفرنسي، طبقاً لهذا التفسير، لم يكن لدول مستقلة أو شعوب ومجتمعات متكاملة، وإنما كان لبقاع مليثة بالمجموعات البشرية والقبلية الانقسامية المتصارعة، والتي تعمّها الفوضى. والتداعي المنطقي لهذا المنظور هو أن فرنسا تقوم ـ باحتلالها لتلك البلاد ـ بالقضاء على الفوضى، وتمدين هذه الجماعات، ووضع حدَّ لصراعاتها الدائمة.

والحقيقة أن وانقسامية المجتمع المغربي هي نصف الحقيقة فقط، والنصف الآخر من الحقيقة و والتحاميته. فالانقسام والاتحام هما وجهان متلازمان للوجود أو العمران البشري في المغرب الكبير. لقد تان والانشام، همو الذي لقت انظار معظم الدارسين لهذه المنطقة، بلدة بابن خلدون، الذي لاحظ أن: ووالبرير قبائلهم بالمغرب اكثر من أن تحصى، وكلهم بادية وأطل عسائب وعشائر. وكلما هلكت قبلة عادت الاحرى مكانها وإلى دينها من الخلاف والرقة، فطال أمر العرب في تمهيد الدولة بوطن افريقية والمغرب [...] ومكس هذا أيضاً الإطراف الخالية من المصيات يسهل تمهيد الدولة بها إلى كثير من العصبيات [...] منكمي كما هو الخان في مصر [...] والمكوب والانتقاض، ولا تحاج الدولة فيها إلى كثير من القبائل والمصيات [...] فلك مصر في غيلة الدغور والمنا الخالة من المصائب، إنما هو سلطان ورعية ثاناً

<sup>(</sup>٥) ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص ٢١٥ ـ ٢١٦.

ولكن المتمعن في هذا الاقتباس من ابن خلدون يلمح الوجه الآخر لحقيقة العمران المغربي، أي والالتحامية، فهو يستعمل والعصبية، بمعنى مزدوج. فالعصبية بمعنى قوة الترابط، أي الالتحام، تساعد على بناه اللدولة، في حين يؤدي استمرار والعصبية، عند جماعات اخرى إلى الانقسامية، ومن ثم، إلى تهديد بناه اللدولة القائمة أو تقويضه. على أي حال، كانت، ولا تزال، هناك عوامل وقرى تقلب والالتحامية حينًا، وأخرى تقلب والانقسامية، حينًا، وأخرى تقلب والانقسامية، حينًا، وأخرى تقلب والانقسامية، حينًا، ومن الاعتبارات التي غلبت الاتحامية في المجتمع المغربي هو وجود عوامل حضارية \_ ثقافية \_ اقتصادية أوسع من حدود القبيلة، أي وعبر \_ قبلية، (Trans -tribal) ، وهذه العوامل الأوسع منحدوراً متعاظماً، يكسر اللدورة الخلدونية، بدءاً من القرن السادس عشر. ومن أهم لمذه العوامل:

الإسلام كإطار عقيدي وحضاري توحيدي لكل العشائر والقبائل. والدول أو الممائر والقبائل. والدول أو الممائلة التي نجحت فيها الجماعة الحاكمة باستفار هذا الاطار العقيدي العام، وجعله أساساً لشرعيتها، كما فعلت الأسرة العلوية في المغرب الأقصى، والتي ما زالت تحكم إلى الوقت الحاضر. هذا لا يمنع، بالطبع، من وجود أسس أخرى لتوطيد أركان السلطة السياسية المركزية من ناحية، ولتكريس ولاءات مجتمعية أوسع، من ناحية أخرى.

- الترابط الاقتصادي: فرغم أن كل قبيلة تعتبر وحدة اجتماعية مستفلة أو شبه مستفلة، إلا أنها ليست كذلك اقتصادياً. فهي عادة ما تحتاج إلى غيرها من القبائل أو سكان الريف والعدن للحصول على بعض احتاجاتها الأساسية. وهي قد تلجا للغزو أو السطو أو النصب في سبيل ذلك. ولكن الوسيلة النمطية الأهم والأكثر شيوعاً كانت، ولا تزال، هي التبادل، أي بيع متوجاتها (من الأغنام أو الأصواف أو النمور)، أو مقايضتها في مقابل الحيوب والسكر والسلع الأخرى. لذلك، أصبحت الاسواق والتجارة آليات مهمة في ربط القبائل بيعضا، وبالمدن والأرياف. وأصبحت هذه الآليات بشكل متزايد عوامل لزيادة والتحادية المعران العغريي. كما أصبحت هذه الآليات نقسها احدى وسائل الفيط الاجتماعي والسياسي في يد السلطة المركزية تجاه القبائل، كما صنري.

إذاً فالقبيلة، التي يمكن من ناحية أن تكون عالماً اجتماعياً منطوياً على ذاته، هي في الوقت نفسه جزء لا يتجزأ من وأمة المؤمنين، أو من ودار الإصلام، ويمكن تالياً استنفار ولائها أو تعبيباً أو ضبطها من خلال هذا الاطار. والقبيلة، التي تحاول أن تشيع الاحتياجات المادية لأفرادها، تجد نفسها في معظم الاحيان مضطرة للتعامل الاقتصادي السلمي مع وحدات أخرى في الفضاء الاجتماعي المغربي.

وخلاصة القول هنا هي أن والانقسامية ووالالتحامية», وليس الانقسامية وحدها، كانتا وجهين متلازمين للوجود الاجتماعي المغربي. وكان التفاعل بين عوامل الانقسام والالتحام يمثل جدلية الملاقة بين السلطة السياسية والمجتمع (بوحداته القبلية والريفية والحضرية). وربما كان الوعي المتزايد بكل هذا، هو الذي أذى إلى تبلور منظور أكثر تعقيداً لتطور المجتمع المغربي، من تمطه الدائري في العصور الإسلامية الوسيطة (التي وصفها ابن خلدون)، إلى إرهاصات الدولة الحديث، أو ما يسمى بد والدولة المخزنية،

مفهوم «المخزنية» يشير إلى نطاق الولاء للسلطة السياسية المباشرة. فحيث تمتد هذه السلطة وتمارس وظائفها الردعية والجبائية بشكل مباشر وفعال، كانت تعرف باسم بلاد المخزن. والمخزن هو تعبير فعلي ومجازي عن «بيت السالمة السياسية تضع فيه ما تجمعه من ضرائب وحبوس واتاوات نقدية وعينية من أولئك الخاضعين لها مباشرة، سواء أكانوا أفراداً لم جماعات أم قبائل. ومفهوم بلاد المحزن بهذا المعنى هو مفهوم نسبي، فعيث تكون السلطة المركزية قوية وقادرة، يتسع نطاق بلاد المخزن، وحيث تضعف هذه السلطة، يضيق نطاق بلاد المحزن، الى أن يقتصر أحياناً على العاصمة أو المدينة مقر الجماعة المحاكمة.

والمفهوم المضاد لبلاد المخزن، هو بلاد السبية . ويشير إلى المناطق التي يخفي فيها أثر السلطة المركزية تماماً، وحيث لا تقدر على ممارسة أي وظيفة ردعية أو جبائية . وأقصى ما تطعم فيه هذه السلطة في بلاد السبية ، هو استمرار الولاء الرمزي، كأن يذكر اسم الحاكم في خطبة الجمعة على منابر المساجد. وعادة ما تكون المناطق البعيدة أو القاصية أو العبلية التي يصعب الوصول إليها من جنود السلطة المركزية ، أو يسهل لقبائلها الاعتصام واللدفاع ضد قوات السلطة ، هي باختصار مهيأة لرفض دفع المسرائب والاتاوات للمخزن أو لبيت المال . ويمكن أن تدور في بلاد السبية الصراعات اللنظام والأمن.

وكانت توجد بين بلاد المحزن وبلاد السيبة، عادة، منطقة وسطى، (شبه مخزنية) تمارس فيها السلطة المركزية معظم وظائفها بشكل غير مباشر أو بشكل جزئي. وفي هذه البلاد الوسطية، كانت السلطة المركزية تعتمد على زعماء القبائل، وتفوضهم في جمع الضرائب والاتاوات من قبائل أخرى أو من الريف القريب من قبائلهم، في مقابل إعفائهم من بعض هذه الضرائب والاتاوات، أو كلها.

وقد تطور مفهوم «السبية» من معناه المكاني المباشر، لبطلق مجازاً على أي تمرد ضد السلطة المركزية، حتى لو كان في العاصمة نفسها، أو في المناطق القريبة منها. أي أن اللفظ أصبح مرادفاً وللتمرد، على السلطة. ويذكر روبرت مونتان (Robert Montagne)، أن ذلك كان يحدث في أثناء الأزمات:

وفيمجرد أن يموت السلطان، وتستفحل الأزمة بين المتنافسين على الخلافة، تنزع القبائل القوية إلى قوانينها الخاصة. . . وتظهر في هذه اللحظات ما يمكن تسميته بالجمهوريات البربرية . . . مثلما حدث في أعقاب موت السلطان مولاي عبد الرحمن، حيث اندلعت سببة دامت خمس سنوات واجتاحت كامل السهول في المغرب الأقصى و(٦٠).

إذاً, نحن بصدد ظاهرة معقدة ومرنة في الوقت نفسه لطبيعة السلطة المركزية في بلدان المغرب بين القرنين الخامس عشر والتاسع عشر، أي عشية الاختراق الأوروبي لتلك المنطقة من الوطن العربي. فقد كانت هناك دائما سلطة سياسية، لها معظم عناصر والدولةه بالمعنى من الوطن العربي. فقد كانت هناك دائما سلطة سياسية، لها معظم عناصر والدولةه بالمعنى رعاياها أو مواطنيها، كان عنصراً نسبياً، يضيق ويتسع، حسب قوة السلطة المركزية. كما أن عصر المسياة أم ما القانون في الحقوق والواجبات بدوره، كان بالتناعي المنطقي، عنصراً نسبياً، عيث تفاوتت مستوبات الروع والجباية من منطقة إلى آخرى. وبهذا المعنى يمكن تجاوزاً نبطان على هذه السلطة اسم والدولة المخزنية، فهي دولة ليس لها كل سمات الدولة القومية ولكن في الووت نفسه، كانت هذه الدولة المخزنية تمثل تطوراً أرقى من النمط الدائري الذي وصفه ابن خلدون، واستعر إلى المزن الخامس عشر. فرغم أن القبيلة ظلت وحدة سياسية وصفه ابن خلدون، واستعر إلى المزن الخامس عشر. فرغم أن القبيلة قطلت وحدة مياسية على اسقاط النخبة الحاكمة والحلول محلها، إلى مجرد القدرة على الاعتجام أو التمرد. ولم معبره المواجه في الاعتراف بها، وضمان حدة معبول حولة ميار مصالحها، وأميان من مصالحها، واستم على الاعتجام أو التمرد. ولم على الاعتجام أو التمرد، من مصالحها، وأمام معمود الرغبة في الاعتراف بها، وضمان حدة معمود معرد من مصالحها،

ومع أن هذا التطور كان عاماً في كل البلدان المغربية، إلا أنه كان هناك تفاوت في وتبرته. فقد كان تضاؤل قوة القبيلة يتم بوتيرة أسرع في تونس، ثم في المغرب الأقصى، ثم في الجزائر. وكان تضاؤل قوة القبيلة يعني بالمغابل زيادة قوة السلطة المركزية، لدرجة تلاشت معها بعض الرحدات القبلية. فضعف القبيلة، كوحدة للضبط الاجتماعي والولاء السياسي والانسباع الاقتصادي، بعني أن وظائفها الاجتماعة تعلقل ، ومن ثم يتقلص ارتباط أفرادها بها والتحامي يتجاوز ٩٣ قبيلة، بينما كان في المغرب الأقصى حوالي ٢٠٠ قبيلة، وفي الجزائر حوالي ٤٤٧ قبيلة "ك. ويشير المؤرخون المغاربة والانروبولوجيون الفرنسيون، إلى أن هذه الأعداد من الموحدات القبلية كانت أقل منها في قرن أن قرنين سابقين. وحتى بعض الوحدات القبلية التي الدحدات القبلية منات أقل منها في قرن أن قرنين سابقين. وحتى بعض الوحدات القبلية التي والحضرية. أي أن ضعف القبيلة كان لحساب كل من المناطق الحضرية والريفية من ناحية، والحساب سلطة الدلولة المخزنية من ناحية ثابة.

Robert Montagne, Les Berbères et le Makhzen dans le sud du Maroc: Essai sur la (٦) transformation politique des berbères sédentaires (Paris: Librairie Félix Alcan, 1930), p. 286.

<sup>(</sup>٧) حول تطور عدد القبائل في بلدان المغرب، أنظر: المصدر نفسه، ص ٢٨٠ ـ ٢٩٠.

كانت السلطة في هذه الدولة المخزنية من النوع الذي يطلق عليه في العلوم الاجتماعية مصطلح (Patrimonialism) «الباتر ومونيالية» أو «الشخصانية». وهو شكل يعتمد على أسرة حاكمة ذات جيش وبيروفراطية مستقلين عن المجتمع المدني، ويكون والاؤهما لشخص الحاكم وأسرته. وهذا النوع يحتلف عن «الدولة الخلدونية» التي يكون والاء المواطنين والموظنين فيها للمؤسسات ولحكم القانون، من ناحية أخرى. فالدولة المخزنية، التي ظهرت وتطورت من القرن الخامس عشر إلى التاسع عشر، هي إذا شكل أولى من الدولة المخزنية، والتي ظهرت وتطورت من القرن الخامس عشر إلى التاسع عشر، هي إذا شكل أولى من الدولة التي وصفها ابن خلدون، بمعنى أن لها مؤسسات عسكرية ومدنية مستمرة، وأسرة حاكمة أطول عمراً (من متوسط الاجيال الاربقة عند ابن خلدون). ولكن الدولة المغزنية في الوقت نفسه هي أدنى تطوراً من مفهوم الدولة الحديثة، التي يكون فيها ولاء مؤسسات الدولة والعلماني فيها للدولة نفسها، وليس لشخص الحاكم، وحيث يخضع الحاكم مؤسسات الدولة والعلماني فيها للدولة نفسها، وليس لشخص الحاكم، وحيث يخضع الحاكم الفنانون.

وحينما نذكر أن مؤسسات الدولة المخزنية، مثل الجيش والشرطة والبيروقراطية المدنية، كانت مستقلة عن المجتمع، فإننا لا نعني بذلك انقصالاً أو انقصاماً أو انقطاماً ونظواء عن ذلك المجتمع، ولكن معنى الاستقلالية هنا يشير إلى أن تكوينات هذا المجتمع لم يكن لها قول أو تأثير في صياغة هذه المؤسسات، أو التحكم فيمن يتقلدون مناصبها، فالقبائل أو أهل الطوائف الحرفية، كتكوينات في ذلك المجتمع مثلاً، لم يكن يؤخذ رأيها في شكل هذه المؤسسات أو من يقفون على رأسها، قد تحتّج هذه التكوينات، وقد تتمرد بسبب أداء، أو اشتطاط، مؤسسات الدولة المخزنية مورطفيها، ولكن ذلك لم يكن يوقى إلى فرض صياغة أو الجرى قهاده المؤسسات، لقد كانت الكلمة الأولى والأخيرة في كل ذلك للحاكم نفسه، فهو الذي يعين القاقة والولاة والقضاة والجباة والمشايخ، وهو الذي يكافتهم أو يعاقبهم، وهو الذي يثيتهم أو يفصلهم.

في ظل الدولة المخزنية ظهر تطور آخر، إلى جانب المؤسسات العسكرية والمدنية، وهو تبلور شبكة من القيادات الوسطى، التي اكتسبت شرعيتها من الحاكم نفسه، وشملت هذه الشريحة ولاة الأقاليم والمناطق، وفي كثير من الحالات أورث هؤلاء مناصبهم لإبنائهم من الشريحة ولاة الأقاليم والمناطق، وفي كثير من الحالات أورث هؤلاء مناصبهم لإبنائهم من بعدهم، وفوضوا سلطات محلية واسعة، ويفصل في المنازعات بين الناس في منطقت، ويجمع منهم الفرات،، وما إلى ذلك. وقد أوجى ظهور هذه القيادات الوسيقة، لبعض المحللين الأشروبولوجيين، بأن شكلاً من أشكال والاقطاع، قد ظهر في ظل الدولة المخزنية في بلدان المغرب الكبير. ولكن الأقرب إلى الصحة أن هذه القيادات المحلية، كانت أشبه بنظام والملتزمين، في مصر المملوكية وفي المشرق العربي. فقد كان الزعماء المحلين هؤلاء في الفلال إما من مشايخ القبائل، أو أصلاً من القادة السكريين الذين أرسلتهم السلطة المركزية كولاة لتلك المناطق، ثم استمروا واستقروا فيها، وفي كل الأحوال، كان ظهور هذه الشبكة من القيادات الوسيطة جزءاً من عملية التوحيد والالتحام المنيقة التي قام بها المحزن على حساب السبة لعدة قرون. فكثيراً ما كان الزعيم القبلي الذي تعينه السلطة المركزية (المخزن) والياً السبة لعدة قرون. فكثيراً ما كان الزعيم القبلي الذي تعينه السلطة المركزية (المخزن) والياً السبة لعدة قرون. فكثيراً ما كان الزعيم القبلي الذي تعينه السلطة المركزية (المخزن) والياً محلياً، يتحول في ولائه إلى هذه السلطة على حساب قاعدته القبلية السابقة. وقد تمّ من خلال هذه الآلية اضعاف التكوينات القبلية تدريجاً، ونزع فتيل عصبيتها، الذي طالعا هدد الدولة الخلدونية في العصور الإسلامية الوسيطة (من القرن العاشر إلى الخامس عشر للميلاد).

فإذا أخذنا المغرب الأقصى، على سبيل المثال، نجد أن الأسرة العلوية الحاكمة قد اعتمدت طوال القرون الثلاثة السابقة للاحتلال الفرنسي، على حوالي ٣٠٠ قائد محلي، بشكل مستمر، لإدارة البلاد. كما اعتمدت على مستوى أقل من الزعامات المحلية عرفوا باسم والأمغار، و والشيوخ. ورغم أن بعض هؤلاء القادة كانوا أقوياء، إلا أن أياً منهم، مع القرن الخامس عشر، لم يحاول الاستيلاء على السلطة المركزية. وحتى إذا تمرد أحدهم، فقد كان ذلك عادة من أجل مطالب آنية ، أو لمزيد من الاعتراف بخدماته أو لتوسيع رقعة ولايته ، وفي كل الأحوال، كان ذلك يتمّ في اطار الاعتراف بشرعية السلطان الروحية والزمنية. باختصار، كان هذا التطور يؤشّر إلى أنه تدريجاً، لم يعد للزعامات المحلية إلا ورقة واحدة لدعم نفوذهم، وهي ورقة إقناع الدولة المخزنية بأنهم يعملون على توحيد البلاد وراء السلطان من ناحية، وبإقناع اتباعهم وقبائلهم من ناحية أخرى، بأنهم يشكُّلون آخر ضمان للمحافظة على مصالحهم ازاء المخزن. وكان هذا الأخير بدوره ينظر إلى هذه الزعامات المحلية نظرة مختلفة، فهو يرغب في ولاثها، ويقوِّي نزعتها إلى إضعاف المؤسسات المحلية المستقلة (مثل القبيلة والزاوية والطرق الصوفية)، وهو في الوقت نفسه يشَّك فيها، ولا يتوقف عن مراقبتها. وقد ساعد ذلك الأسرة الحاكمة المغربية على توسيع نطاق بلاد المخزن على حساب بلاد السيبة باطراد. فعشية الاختراق الأوروبي، كان أكثر من نصف البلاد في النطاق المخزني بشكل يكاد يكون مستمرأ، والنصف الآخر مقسماً بين مناطق شبه مخزنية ومناطق سيبة. وحتى هذه الأخيرة، استمر الولاء الروحي فيها للسلطان بسبب شرعيته الدينية، الانحدار من سلالة أهل البيت حتى لو تمرّدت على سلطته السياسية والجبائية. هذا، وقد لجأت الأسرة العلوية الحاكمة إلى آليات أخرى لتوسيع نطاق سلطة الدولة المخزنية في المغرب الأقصى، منها: لعبة التوازن والوساطة بين الجماعات القبلية والاثنية والصوفية، وتقنين المنافسة، أو إشعال الصراع وإدارته في هذا المجتمع التعددي. فمن بلدان المغرب الكبير جميعاً، يبرز المغرب الأقصى كصاحب أغني تجربة وأطولها للدولة المخزنية (أربعة قرون متواصلة). وكما ألمحنا، كان أحد أسباب ذلك هو تمتّع الأسرة العلوية بشرعية مزدوجة ، فشرعيتها تقوم على مرتكز ديني روحي (وهو حصر الخلافة في أهل البيت النبوي) من ناحية، وعلى مرتكز تعاقدي يتمثّل في أخذ البيعة للسلطان، أو وريثه قبل مماته من ناحية أخرى.

ورغم وقوع ليبيا وتونس والجزائر تحت السيطرة العثمانية (الفعلية، ثم الاسمية) منذ بداية القرن السادس عشر إلى عشية الاختراق الأوروبي، فقد شهدت هذه البلدان تطوراً مماثلاً في الاتجاه نفسه، وإن لم يكن بالكنافة نفسها التي تطور بها المغرب الأقصى. ونقصد، نهاية النمط الخلدوني (الدائري)، والتكريس التدريجي لنمط جديد هو نمط السلطة المخزنية. ففي المجزائر، كانت السلطة المركزية (المخزن) مكرسة في المناطق الساحلية والسهلية، التي يسهل الوصول إليها. فإذا أخذنا تصنيف الأراضي وتجمعات السكان التي تقطنها، كمؤشر على النطاق المباشر للسلطة المركزية، فإننا نجدها لا تتجاوز ١٦ بالمائة من المجموع الكلي للأراضي في أوائل القرن التاسع عشر. والمناطق الوسيطة (بين بلاد المخزن وبلاد السيبة) كانت تمثل حوالي ١٥ بالمائة. أما آلبقية (حوالي ٦٩ بالمائة من مساحة الجزائر)، فقد كان يقطنها حوالي ٢٠٠ قبيلة مستقلة ، لا تدفع أي ضرائب، وفي حالة خروج مستمر على طاعة السلطة المركزية ، أي أن بلاد السيبة كانت تمثل أكثر من ثلث مساحة الجزائر، وما بين نصف وثلثي جملة السكان. كانت السلطة المركزية في بلاد المخزن الجزائري في يد حكام من الأتراك، أما في المناطق الوسيطة الخاضعة بشكل غير مباشر، وفي بلاد السيبة غير الخاضعة إطلاقاً، فقد كانت في أيدي زعماء محليين، سواء من زعماء القبائل أم من مشايخ الطرق الدينية. وكان التفاعل بين السكان وهؤلاء الزعماء المحليين أكثر بكثير من تفاعل السكان مع الحكام الأتراك. كما أن بلاد السيبة، لم تكن بالفوضي التي قد يوحي بها الاسم (التسيّب)، أو التي توحي بها كتابات الأنثروبولوجيين الفرنسيين. لذلك لم يكن غريباً أن يوحد أحد هؤلاء الزعماء المحليين، وهو الأمير عبد القادر الجزائري، قسماً كبيراً من سكان الجزائر، ويقودهم في مقاومته الباسلة للاحتلال الفرنسي، لمدة أربعين عاماً، وهو الأمر الذي لم يستطعه الحكام الأتراك في بلاد المخزن. لذلك، فإن تراث عبد القادر في بناء إرهاصات الوحدة الوطنية، وليس تراث السلطة المخزنية التركية، هو الذي سيكون أكثر تأثيراً في بناء الدولة القطرية الوطنية فيما بعد.

وفي تونس، نجد أن بناء السلطة المخزنية وانساع نطاقها يتمان بسرعة أكبر من كل من المغرب والجزائر. ويلاحظ الأنثرويولوجي الفرنسي أوغستين برنارد أوجه الخلاف هذه بين الأقطار الثلاثة: وفي المغرب الأقصى نجد وحدات قبلية تمرى كالبربر. وفي الجزائر قبائل قوية كالاربعة وأولاد ننيل... أما في نونس فنجد قبائل صغيرة وضعيفة، وقد تحلّلت تقريباً قبل وصولنا (الفرنسين)، ووصل تحلّلهم إلى درجة أنهم فقدوا أسماءهم، مثلما هو الشأن بالنسبة لقبائل الساجل باسماً.

ويعزى ذلك لأسباب عدة، ربما أهمها هو كافة تعريب تونس من خلال الهجرات العربية الكبرى التي وفعت عليها تباعاً من الجزيرة العربية، وكان آخرها بنو هلال، ومن خلال الهجرات العربية العربية للمثالثة من بلاد الأندلس (لجوءاً أو هروياً من الحكم الاسباني ومحاكم النقتيش في القرن الخيمة السهاية المنبسطة في تونس، قد مكتت السلطة المركزية من الوضول إلى معظم بقاعها بسهولة نسبية. وأخيراً، فإن فريان أو انصهار البرير والعرب، قد قلص إلى حد كبير من التعددية الاثنية في تونس مقارنة بالعفرب والجزائر. لذلك كله، كان نمو السلطة المحزية أما سابح وتيرة وأكثر شمولاً منه في بقية المغرب الكبير. بقيت بعض التكوينات والولاءات العشائرية، ويخاصة في الجنوب التونسي، ولكنها لم تشل تحدياً فا بال للسلطة المركزية بدءاً من القرن السادس عشر. وحتى حيضا كانت تستفر هدا لعصبيات العشائرية في مواجهة السلطة. ففي أعن تورة على الملطة المركزية، فإنها كانت تتم في إطار ولاء عام لهذه السلطة. ففي أعف ثورة

ضريبية، وهي التي وقعت عام ١٨٦٤، تحت زعامة علي بن غذاهم، شكا المتمودون أمرهم للباد، عن انحيازه للأجانب، للباب العالي في الأستانة، حتى يتوقف البابي (الحاكم التركي للبلاد) عن انحيازه للأجانب، ويخفّف وطأة الاستخلال الداخلي. والأمر نفسه نلاحظه من قبل، حين تمرد أولاد عزيز عام ١٨٥٤، ولجأوا إلى لبيبا، نظراً لمجزهم عن دفع الضرائب الثقبلة. فقد كتبوا إلى باي تونس يشكون من عبه تلك الضرائب، وجاء في تظلمهم: وإننا كنا رعاياك دائماً أباً عن جد، ونود أن نجعكم تدركون بأن الهروب من وجه السلطة هونوع من الطاعة، (٩).

ويتعير آخر، فإن حركات التمرد والاحتجاج في تونس المخزنية كانت في الاطار المخزني نفسه، وليس انفصالاً عنه أو رفضاً لشرعته. لذلك، فإن عملية بناء الدولة في تونس كانت تتقدم بخطى وليدة، وتكاد تنقلها من النسط المخزني إلى النسط الوطني الحديث في القرن التاسع، مشر. فمن خلال الاصلاحات الكبرى التي أدخلها خير الدين النونسي، تمّ بتني دستور عصري، ورشلدت وحدثت مؤسسات الدولة، وحدّ من القوضى الاقتصادية. وإلى حد كبير، شابهت هذه الاصلاحات نظيراتها في مصر (على يد محمد علي)، وفي العراق (على يد داود باشار) ( يولو استمرت العسيرة التي بداها خير الدين، لكانت تونس أول بلدان المغرب الدي من ديث بنا الدولة الحديثة وفي وقت مبكر، ولكن الهجمة الاستعمارية الفرنسية قطعت هذه المصلية، واخرتها إلى ما يقرب من قرن كامل.

في ليبيا، ظلت السلطة المخزنية مستقرة في الساحل أيضاً، بطرابلس الغرب، كونها أهم وأنشط مركز عمراني منذ الفتح الإسلامي. وما له مغزاه، بهذا الخصوص، قوة مبطرة طرابلس الغرب على الاقليم الساحلي لبرقة والجبل الأخضر، وضعفها على بقية المناطق الداخلية ك فؤرانه، التي كانت تحكمها بشكل مستقل أسرة بني خطاب، حيث انتخذت من مدينة زويلة عاصمة لها. وعلى الرغم من قبام الاثراك بترحيد أقاليم ليبيا الثلاثة عام ١٥٥٤م: برقة وفزان وطرابلس، إلا أن سياسة التتريك القاسية، كانت قد عزلت الولاة من عائلة القرمانلي (١٧٦٠ - ١٨٣٥) عن المجتمع الليبي، وأفضت إلى قيام القيادة المحلية السنوسية، التي المست في برقة عام ١٨٤٣ أولى زواياها: الزاوية البيضاء. وفيما بعد، توالى قيام الزواية البضوسية في المناطق الداخلية لللاد: زاوية جغبوب وزاوية البحق الكفرة (١٠).

<sup>(</sup>٩) أنظر: وثالق المحكومة التونسية ، العدد ١٨٢٠٥ ، تغلاً عن: Mohammad El-Hadi El-Charif, Les Mouvements nationaux d'indépendance (Paris: Armand Colin, 1971).

<sup>(</sup>١٠) لمزيد من التفصيل حول هذا التوازي في محاولات التحديث وتأسيس الدولة العصرية في مصر والعراق تونيس في الفرن الناسع عشر، أنظر: جلال احمد أمين، المشرق العربي والغرب: يعث في دور المؤثرات الخارجية في تطور النظام الاقتصادي العربي والعلاقات الاقتصادية العربية (بيروت: مركز دراسات المؤثرات الحباد الميرة. ١٩٧٩).

 <sup>(</sup>١١) موسوعة السياسة ، رئيس التحرير عبد الوهاب الكيالي (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر،
 ١٩٨٧) ، ج ٥، ص ٤٥٥ - ٥٠٠ .

هكذا تحولت الطريقة السنوسية إلى منظمة دينية ـ عسكرية، تستقطب القبائل، وتبسط سلطتها الفعلية في المناطق الداخلية وحتى أقاصي أفريقيا، بفضل شبكة الزوايا. حتى سلطات الاحتلال الايطالي (١٩١١ ـ ١٩٤٣) أُجبرت على التمركز في المدن الساحلية، ولم تفلح بالتوغل, في داخل البلاد.

أما المجتمع الموريتاني، وبسبب من خصوصيات الموقع الجغرافي، وغياب السلطة المركزية، فقد أطلق عليه مجتمع والبلاد السائبة، فمنذ بداية القرن الرابع عشر الميلادي، هاجرت قبائل بني حسان إلى موريتانيا وبسطت نفوذها على السكان وهم مجموعات قبلية ورثت الإسلام عن حركة المرابطين<sup>(۱)</sup>. وتمفصل المجتمع الموريتاني عمودياً حول فإادة تقليدية محلية، تقوم على تراتب هرمي مغلق من الطوائف الاجتماعية، وأفقياً حول والبيضان، ووالسودان، تقف على قمة الهم طبقة النبلاء، التي تشكل من المحاربين والنسكاك، تفلي هذه المرتبة طبقة السكان التابعين، الذين يحظون أما بحماية المحاربين أو النساك، مقابل الجزية التي يقلمونها. أما قاعدة الهم فتشكل من السودان العبيد والأحرار<sup>(۱)</sup>، ومنذ مطالع ملذا الفرن، تفري تدريجاً الاقسام الاجتماعي القليدي بسبب الهجمنة الفرنسية (۱۹۹۳–۱۹۵۸)

وخلاصة القول حول ارث الدولة المخزية، هي أنها تمثل تطوراً مهماً، كسرت به الدورة التقليدية التي وصفها ابن خلدون عن قيام الممالك وسقوطها في المغرب بين القرنين الماشر والخاس عشر، ولكن هذا التطور توقف عند سقف معين لم يتجاوزه إلى المرحلة التي كان يمكن أن تبزغ فيها الدولة الوطنية الحديث، ومن ثم واجهت الدولة المخزية أزمة طاحنة في القرن التاسع عشر، انتهت بمجزها عن مواجهة التحدي الاستعماري الغربي. أهم عوامل هذه الأرقم هو فشلها في تطوير الانتاج، وتحديث أجهزتها البيروقراطية ومؤسساتها التعليبية. ومن المحلية الوسيطة في بلدان المغرب، كانا يعنيان مصادرة الفائض الاقتصادي للتكوينات الاجتاعية المنتجة أولاً بأول - وهم الفلاحون والصناع والحرفيون والتجار - وقد حد ذلك بدوره من تبلور هذه التكوينات إلى طبقات اجتماعية متطورة تستطيع بدورها أن تقود عملية تحديث المجتمع وأرضه وموارده كاملة، وتديرها بشكل رشيد. ولكنها كانت أقوى من التكوينات الاجتماعية المستقرة والمنتجة، بحيث تصادر فائض قيمة عملها وتقف عائقاً في مسيرة تطورها، الاجتماعية المستقرة والمنتجة، بحيث تصادر فائض قيمة عملها وتقف عائقاً في مسيرة تطورها،

 <sup>(</sup>١٣) أحمد ولد الحسن، ومظاهر الوعي القومي عند متنفي بلاد شنئيط في القرنين الثامن عشر والتاسع عشره، المستقبل العربي، السنة ٧، العدد ٧٧ (شباط/ فبراير ١٩٨٥)، ص ١١٢-١١٣.
 (١٣) لعزيد من التفاصيل، أنظر:

The New Encyclopedia Britanica, 30 vols. (London: William Benton, 1978), vol. 11, pp. 710-714.

#### ٢ \_ استمرارية الدولة النهرية في وادى النيل

يشعل وادي النيل، في سياق هذه الدراسة: مصر والسودان، وتجاوزاً الصومال وجيبوتي. فهذه الاقطار العربية الأربعة تقع في شرق أفريقيا، واثنان منها مصر والسودان متلاصقان جغرافياً ويمتدان من خط الاستواء جنوباً إلى البحر المتوسط شمالاً، ويربطهما نهر النيل، وفيما عدا ذلك، فإن هناك من التبابنات بين الاقطار الأربعة الشيء الكثير، بحيث يصعب بالنسبة إلى بلدان المغرب الكبير، مثلاً، فأحد هذه الاقطار، هو مصر، التي تعتبر أرسخ البلدان المعرب من عدة عقود، وإن كان مجتمع على درجة لا بأس بها من التجانس المجتمع، وأحدها، وهو العمل الا يرجع تاريخ السلطة المركزية فيه الاكثر من عدة عقود، وإن كان مجتمع على درجة لا بأس بها من التجانس أم المعتادية وينا على الفرن التاسع عشر، ومن الرماصات الدولة الحديثة، وإن كان مجتمعه هو الاكثر تعدية النيل الفرن التاسع عشر، ومن الرماصات الدولة الحديثة، وإن كان مجتمعه هو الاكثر تعدية النيأ ولغوياً ودينياً وثقافياً، ليس بها من الرماصات الدولة الحديثة، وإن كان مجتمعه هو الاكثر تعدية النيأ ولغوياً ودينياً وثقافياً، ليس بين الأقطار الأربعة فقط، ولكر بين كل الأقطار العربية أيضاً.

لذلك سنقوم، هنا، بتحليل منفصل للتطور السياسي ـ الاجتماعي حتى عشية الاختراق الاوروبي لكل قطر على حدة. وطبيعي أن تحظى مصر بقدر أكبر من التفصيل في هذا العرض، لا لأهميتها ومركزيتها وحجمها فقط، ولكن لامتداد تاريخ «الدولة» فيها إلى آلاف السنين، ولغزارة الأدبيات والمعلومات المتوافرة عنها أيضاً، وذلك بعكس كل من السودان والصومال وجيبوتي . وهاتان الأخيرتان بالذات تندر المعلومات والدراسات عنهما في الحقبة ما قبل الاستعمارية، لذلك سيكون تعرضنا لهما عابراً وسريعاً.

## أ \_ جذور الدولة المركزية في مصر (١١)

إن تحديد تاريخ نشأة والدولة، في مصر يعتمد على مفهوم الدولة في ذهن الكاتب. فبعض عناصر التعريف الذي اعتمدناه في الفصل الاول ينطبق على مصر منذ آلاف السنين. فالدولة بمعنى سيطرة حكومة مركزية على إقليم محدد المعالم، بما فيه من سكان، وتسيير شؤونه، قد وجدت في مصر منذ سنة آلاف سنة، وبالتحديد منذ وحد مينا الوجهين القبلي والبحري. ولكن العناصر المنتقصة من هذا التعريف هي والمواطنة، و وحكم القانون، في أوائل القرن التاسع عشر، ولا يظهر بعضها الاخر إلا في القرن العشرين مع جمال عبد الناصر. وبين مينا والعمونية من ناحية، ومحمد علي وعبد الناصر من ناحية أخرى، تواردت على مصر حقب عديدة، تتابعت في حكمها قوى من خارج مصر والوطن العربي . الإسلامي في القرن السابع الميلادي، نم رائفرس والأخرق والوجان)، ثم كان الفتح العربي - الإسلامي في القرن السابع الميلادي، نم حكم المماليك والاتراك من القرن الثالث عشر إلى يفاية القرن النامن عشر.

<sup>(</sup>١٤) اعتمدنا في هذا الجزء على مخطوطة أعدها: نزيه نصيف الأبوبي، «تراث الدولة العركزية في مصر،» وأعدّت ضمن مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي). وهي تحت النشر .

ولاين السمة الرئيسية أو الخيط المستمر للسلطة السياسية في مصر، عبر العصور، كان ولا يزال، مركزيتها الشديدة، وسط هيمنتها على كامل الأراضي المصرية ومجمل المجتمع المصرية. ومتا نعره مرة أخرى إلى ما أشرنا إليه في مقلعة هذا القصل، وهو أن أحد العوامل المحمدة في تطور المجتمع الوطن المرية و العامل الايكولوجي، أي نعط الفغاط الحاكمة في تطور المجتمع (بمناخها وتضاريسها ومواردها وبخاصة المائية منها). لقد أطلق المشري الحديث، غيق غربال، مقولته المضاورة ومصر هية الشيل،، وأطلق العورت المصري الحديث، غيق غربال، مقولته المضادة ومصر هية الشيل،، وأطلق العورتين مما صحيحتان، ويجمعهما ما نسميه هنا بالعامل الايكولوجي، أي التفاعل بين البشر والطبيعة (١٠٠٠). فمن دون النيل، ما كان لمصر أن تكون مختلفة عما يحيط بها شرقا وغرباً المحرين) مع هذا النيل، ما كان لمصر أن تكون مختلفة عنالعديد من البلدان التي تقع جزيها المصرين مع هذا الثيل، ما كان لمصر أن تكون مختلفة عنالعديد من البلدان التي تقع جزيها مصرواية منبسطة، هو الذي أدى إلى ظهور الحضارة الفرعونية القديمة، ومعها سلطة مركزية مرسيط يلي عرض سريع لجفرور هذه السلطة المركزية وتطورها عبر المصور، إلى عشية قرية الموطن لم 1۸۸۲.

تقد المركزية الوظيفية وتركيز السلطة، من الملامح الأساسية المسيطرة على التراث السياسي والإداري المصري، والتي ترجع في الجانب الأكبر (وليس الوحيد) منها إلى مقتضيات تسيير مجتمع، اعتمد طويلا في اقتصاده وفي حياته على الري عن طريق النهو، وما يستلزمه ذلك من أعمال معقدة ومن ضبط إداري ورقابة أمينة تتطلب بالضرورة دوراً ضخماً للحاكم، الذي يعمل على تنمية مصادر المياه وتحسينها، فضلاً عن تنظيمها وتوزيعها والتحكيم في الصراع

لقد كانت مصر الفرعونية، ومنذ وحد مينا الدلتا والصعيد، اقليماً واحداً كبيراً ممتداً يحكمه الفرعون في معظم الاحيان ـ وكما عبر ماكس فير ـ بناء على حق الوصاية الأبوية (١٠٠٠) . وتوضح دولة مصر الفرعونية مدى تركيز السلطة بأسلوب مبسط يتجاوب مع احتياجات الري النهري، دون أن يخلو من احكام النظام ومن تضخّم مكانة الفرعون واختصاصاته . فلقد أدى الاحتياج إلى ضبط المياه وتوزيمها إلى ضرورة قبول سكان مصر لأسلوب تنظيمي للري يسمح بالعدل ويالوفاه باحتياجات الوادي كافة . وهو أسلوب أدى في النهاية إلى ظهور سلطة أعلى من

<sup>(</sup>١٥) لمناقشة تفصيلية حول هاتين المقولتين وغيرهما مما يتصل بطبيعة المجتمع المصري، أنظر: سعد الدين إيراهيم، هدخل إلى فهم مصر، في: سعد الدين إيراهيم [وأخرون]، مصر في ديع قرف، ١٩٥٧-١٩٥٧: دراسات في التنهية والتغير الاجتماعي (بيروت: معهد الانماء العربي، ١٩٨١)،

Max Weber: The Theory of Social and Economic Organization (London: William and (13) Hodge, 1947), p. 288, and Economy and Society (New York: Bedminster Press, 1968), pp. 1013 – 1014.

كل شيء، يكون من حقها مراقبة نظام الري هذا، وينتهي بها الأمر بعد ذلك إلى إخضاع الجميع إلى سيد واحد على رأس ملكية مطلقة.

كان القانون العرفي للبلاد، هو كلمة فرعون، والقابلة للتغير كلما رأى هو ذلك. وكان المبانون العرفي للبلاد الخير والرخاه، لأن السياسي الأساسي هو أن مصر يملكها ويحكمها إله يضمن للبلاد الخير والرخاه، لأن معوقه وسلطته كاملة ومطلقة. وقد شهات فترة المملكة القديمة. وهي فرة الرخاء الاقتصادي والمركزية المطلقة على حد سواء ـ نظاماً للحكم يستوعب داخله كل شيء من الفن إلى الدين، ويقوم على الاعتقاد بأن نجاح النظام إنما يتوقف أولاً وأخيراً على نجاح الفرعون في منعد المنحودة في منعد المنحودة المناسبة فعلوا ذلك المناسبة فعلوا ذلك المعادر المناسبة المنابقة الميداً الاناساس والملك ـ المهندس، الذي أتى إلى البلاد بالأمطار الساقطة بعيداً (١٧٠٧).

كانت مصر القديمة إذاً دولة واحدة، يحكمها سيد واحد، وإن عاونه على ذلك وزير أعلى ومجلس للحكم. كذلك كانت الإدارة واضحة التدرج (هيراركية) في تفصيل وتعقد. وكان النظام من المركزية والشمول لدرجة أن سمّاه أحد الكتاب المعاصرين بنظام واشتراكية الدولة، ۱۹۵۵، وقد اتفق الجميع - وأولهم فير - على أن ذلك النظام كان أول نموذج تاريخي متطور للظاهرة البيروقراطية في معناها المتعارف عليه (۱۹).

فإذا قفزنا عدة قرون، على الحقب الفارسية ـ اليونانية ـ الرومانية، إلى فتح المسلمين لمصر، نجد أنها احتفظت في ظل الحكم العربي \_ الإسلامي الذي بدأ عام ٢٩٣٩م، بأكثر من مظاهر الإدارة البيزنطية السابقة، مع تدعيمها بجانب من وكفاحية، الدين الجديد. وقد استمر حكم مصر كوحدة واحدة، وإن قست إدارياً إلى قسمين كبيرين، هما مصر العليا ومصر السابق، ضما في داخلهما عدداً من الكورات (المقاطعات) والبلدان، وقد كان لوالي مصر، تحت اشراف الخليفة، جميع السلطات التنفيذية على البلاد، التي تدعمت كذلك بكونه إماماً للصلاة، وقد تمتم الوالي بحرية كبيرة في الإدارة، كما كان القضاء وإدارة الجند من اختصاصه، في تسيير النظام.

وقد تميز الحكم في مصر العربية - الإسلامية بالمركزية العالية، إذ تجمعت السلطات كافة في يدي الوالي الذي سيطر على كل التفاصيل تقريباً، دون أن يكون مسؤولاً إلا أمام الخليفة ومن بير التزامات الفرد نحو الحكومة التي استمرت في ظل الحكم العربي - الإسلامي، والتي قد يعود تاريخها إلى أيام الرومان والبيزنطيين بل والفراعة، كان هناك عدد من المهام اليدوية والإدارية المرتبطة بحفر الترع، وبناء الطرق والسفن، وإقامة المباني والمساجد، وكانت هناك سجلات لضمان قيام الأفراد بهذه الالتزامات. وقد استعانت هذه الانشطة في الري

Karl Wittfogel, Oriental Dispotism (New Haven, Conn: Yale University Press, 1957), (1V)

A. Noret, Le Nıl et la civilisation égyptienne (Paris: Albin Michel, 1937), p. 39. (۱۸)
Weber, The Theory of Social and Economic Organization, pp 288-289 (۱۹)

والإنشاء خلال عهد عمرو بن العاص (أول حاكم عربي لمصر) باكثر من ١٣٠ ألف عامل موسم. ومن بين ما قام به عمرو في هذا الصدد، وصل النيل بالبحر الأحمر، وحفر قناة من النيل إلى الاسكندرية، و بناء عدد من مقايس النيل. وقد خصص حوالى ثلث دخل البلاد للإنفاق على عمليات الريّ وما تتصل بها. أما أعمال الإنشاء، فكان أهمها بناء الفسطاط (وهي أصل القاهرة الحالة) التم شيدها الأقباط تحت إشراف عمر و<sup>(٢٠</sup>).

وقد كان هذا النوع من الحكم المركزي بميزاً بصفة عامة لمعظم فترات الحكم العربي -الإسلامي لمصر. فقد كان للوالي أو السلطان حكم البلاد مباشرة وفي الموقع، مدمجاً في اختصاصه الوظائف التنفيذية بجانبها المدني والعسكري والوظيقة القضائية، مع هامش ضئيل من السلطة التشريعية خارج أحكام القرآن والسنة. وقد أحكم الولاة أو السلاطين دائماً فيضتهم المركزية الشديدة على البيروقراطية، التي اشتغل بها عدد كبير من الكتبة موزعين على دواوين مختلفة، وخاضعين دائماً للإشراف الشخصي المباشر للوالي. أما السلطة السياسية، فقد تركزت أساماً في المدينة بأحيائها وجماعاتها المختلفة، وإن لم تكن المدينة معزولة عن الريف انعزالاً كاملاً، حيث كان وجهاء المدينة دائماً يتملكون الأراضي ويتمتمون بالنفوذ في المناطق البقية المحيطة بالمدن.

ويبدو الحكم العثماني \_ المملوكي (من القرن الثالث عشر إلى الثامن عشر) لأول وهلة ، كما لو كان أقلَ مركزية بكثير من الحكم في العصور السابقة له ، على أن هذا ليس صحيحاً تماماً . فمن العمروف أن وظائف الإدارة في مصر العثمانية قد قسمت على أساس والمقاطعات ، وهو نظام في الملكية توزيع الأرض ، كان يضمن أكبر قدر ممكن من الاستغلال لثروة البلاد ، وتحويل أكثر مدر ممكن من الدخل إلى الخزانة العثمانية في مصر . على أن مصر استمرت ولاية واحدة يسيطر عليها الوالي ، أو الباشا، الذي يعيّده الباب العالي (في الآستانة) مباشرة لمدة سنة واحدة . ولا شك أن قصر ماذة الوالي قد جعله يشدّد من قبضته المركزية على البلاد، لكي يضمن أكبر قدر من النهب المنظم لفسه وللخزانة خلال هذه المدة القصيرة ، خصوصاً أن تعيينه قلمًا تكرر أكثر من مرة أو مرتين(٢٠).

وقد كان هناك، إضافة إلى السلم الوظيفي الحكومي العثماني، سلّم وظيفي سلطوي للمماليك، الذين مثّلوا القوة العسكرية في مصر، واحتلوا عدة وظائف كالأمراء والكشافين.

ومعنى ذلك أن السلطة في مصر، في ذلك الوقت، كان يشترك فيها الولاة الذين يمثلون السلطان العثماني، والمماليك الذين يحكمون أنفسهم بأنفسهم، ويستمدّون جانباً من قوتهم

1962), pp. 1-10.

<sup>(</sup>٢٠) لعزيد من التفصيل حول هذه الحقية، أنظر: محمد فوزي عمر، الادارة المصرية في صدر الاسلام (القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية، ١٩٦٩)، ص ٣٩ ـ٣٣.

<sup>(</sup>۱۱) أنظر حول هذه الحفة: Stanford J. Shaw, The Financial and Administrative Organization and Development of Ottoman Egypt, 1517-1798, Princeton Oriental Studies, no. 19 (Princeton, N.J.: Princeton University Press,

من وجودهم المحلي على أرض مصر. ويعدّ تاريخ مصر في هذه الفترة تاريخاً للصراعات المنتالية بين أعضاء الهيراركية المملوكية، وبينهم وبين ممثلي الباب العالي في مصر، في سبيل السيطرة على البيروفراطية المصرية واستغلال الارض والثروة فيها.

على أن الحديث عن توازي هذين السلمين الوظيفين، قد يكون شديد التبسيط ومبالغا في بعض الشيء. فقد كانت العلاقات داخل النظام الإداري وبين العاملين فيه أكثر تعقيداً من ذلك كما أنها تباينت من فترة إلى أخرى، وكانت حافلة بمختلف أنواع الصراعات، كالصراع بين وأهل السيف» و وأهل القلم»، أو الصراع بين أصحاب الرتب وأصحاب الوظائف، أو الصراع بين أقصو وبين البيروقراطية (۱۳). ومع ذلك، فيتعين الا ننسي أن السلطة السياسية (ميراكيا) بعضة أساسية، وإن بدأ أحياناً أن فيه سلمين وظيفيين وليس سلم واحد. فقد كان المصاليك هم المصدر الرئيسي لمن احتلوا وظيفة والبكوات، في السلم الوظيفي الرسمي المامائيل عن احتلوا وظيفة والبكوات، في السلم الوظيفي الرسمي (العثماني). ومن هنا، فقد كانت هناك درجة من درجات التداخل بين السلمين. كذلك ظلت القلمة وليس كرز إقليسي آخر.

ولم يكن النظام شبه الاقطاعي (الالتزام والملتزمون المسؤولون عن جباية الضرائب في مناطق معينة) الذي ساد في هذه الفترة بذي أهمية كبرى في الحدّ من مركزية الحكومة. ذلك أن المماليك لم تكن لهم حقوق الملكية، وإنما كانوا يحصلون على مجرد رخصة لاستخدام الأراضي فيما يتصل بوظائفهم، أو جمع الضرائب من الذين يزرعونها. وكان من حق السلطان الذي أعطى هذه الرخص أن يستردها مرة أخرى، وهو ما كان يحدث فعلياً لأكثر من سبب. ولم يفكر أحد من الملتزمين المماليك في الانفصال، وإنما كان الصراع السيلمي من أجل السيطرة على الحكومة المركزية. وقد عاش معظم الملتزمين في القاهرة، ونظروا إلى ذلك على أنه الترتب الطبيعي الوحيد، لدرجة أن المرسوم الذي يطلب من الملتزم العودة إلى اقطاعه، كان يعدّ نوعاً من والذي وفود الحملة الفرنسية يعدً نوعاً من والذي والدي الحمالة الفرنسية والذي والدي الحمالة الفرنسية

كان لفترة الاحتلال الفرنسي القصير (١٩٩٨ - ١٨٠١) التي تلت غزو نابليون لمصر تاثير كبير، إذ حملت إلى مصر مجموعة من الأفكار والتنظيمات الجديدة وإن كان ذلك لفترة محدودة. وربما كان الأهم من ذلك تلك والصدمة الحضارية، التي نتجت عن الحملة، فقد اقترن إحياء المشاعر الوطنية ويفر بذور الفكرة البرلمانية بإمكانات الإصلاح الإداري. ووعدت الحملة المصريين باقتصاد مصري تكون كل الوظائف فيه، بما فيها أعلاها، مقتوحة للمواطنين

 <sup>(</sup>۲۲) وليم سليمان، والقاهرة في مصر المملوكية، والطليعة، السنة ٥، العدد ٢ (شباط/ فبراير ١٩٦٩)، ص ٥٥\_٥٠.

كافة على قدم المساواة، وعلى أساس من الحكمة والخلق والعلم فحسب، كما وعدتهم باختيار القيادات المحلية والشعبية المعبَّرة عنهم (٦٢٠).

وما لبث هذا الالتقاء بالتأثير الأوروبي أن كان له نتائجه السريعة. فلم يمرَّ على خروج الفرنسيين من البلاد إلا أربع سنوات، حتى جاء إلى حكم مصر محمد علي باشا الذي ظل حتى اسماعيل، يمثل السلطان العثماني، وإن اتبَّع سياسة مستقلة كان من شأنها بداية إقامة الدولة الحديثة والإدارة الحديثة في مصر.

والصورة في ظل حكم محمد على، الذي بدأ عام ١٨٠٥، واضحة بسيطة. فبعد أن حطم قوة المماليك، أقوى أعدائه السياسيين، بدأ في إقامة أسس نظام احتكاري مركزي، ما لبث أن شمل، تقريباً، كل مظاهر النشاط الاقتصادي في مصر من زراعة وتجارة وصناعة. ولقد استهدف محمد على الاستقلال الاقتصادي الكامل لمصر، وتحقيق سياسته الخارجية الطموحة. ولهذا احتاج إلى السيطرة المركزية على زراعة لا بد من تحسينها، وصناعة لا بد من تحسينها، وصناعة لا بد من تحديثها، من أجل تصفيد البلاد.

ولقد فهم محمد على ، ككل حكام مصر العظام ، أهمية الأرض والنبل. فسرعان ما أولى المتما أكبراً إلى الري الذي تطلب بالضرورة قدراً هائلاً من المركزية ، في سبيل تجديد النظام الذي أهمله المماليك طويلاً ، وتربيه ، وإدخال ترع الريّ الصيفي العميقة ، والتوسّم في الريّ الله في الدلتا ، وإنشاء القناطر الخيرية ، وغير ذلك من أعمال اقتضت جهداً تنظيماً كبيراً في توظف عمال السخرة وتشغيلهماً كبيراً في

لقد انطوت تجربة محمد علي على الكثير مما يمكن تسميته بـ والقومية التنموية»، بكل ما تنطوي عليه من مركزية وتعبثة في سبيل البناء العسكري والتنمية الاقتصادية من منطلق وطني، ولو أن محمد على نفسه لم يكن مصرياً.

وكان نظام الحكم الذي تطور في مصر، في ظل محمد علي، نظاماً شديد المركزية بالمقارنة مع الحكم المملوكي السابق. فقد تمتع مجمد علي، باعتباره والي مصر، بسيطرة كاملة على الحكومة، مستعينا ببعض مجالس المداولات برثاسة النظار، وبعدد من اللواوين يرتسها نظار كذلك. وحم ذلك، فلم يكن للمجالس أي سلطة في العمل دون رضى الباشا، الذي كانت موافقته على توصيات هذه المجالس ضرورية لاعتمادها. وقد كانت الدواوين الرئيسية منة هي: الداخلية، الخزائة، الحربية، البحرية، التعليم العام والأشغال العمومية، والشؤون الخارجية والتجارة. وفي مبيل تشديد فيهة الباشا على الحكم، أنشا ديونان وقابياً عاماً باسم ديوان عام التقتيش، له فورع محلية في القاهرة ومصر السفلى والوسطى والعليا. على أن

<sup>(</sup>٣٣) لمزيد من التفصيل حول هذه المؤثرات للحملة الفرنسية، أنظر: لويس عوض، تاريخ الفكر المصري الحديث (القاهرة: دار الهلال، ١٩٦٩)، ج ١، ص ١٣٤ وما يعدها.

<sup>(</sup>٢٤) إبراهيم، ومدخل إلى فهم مصر،، ص ٢٠ ـ ٣٥.

زيارات محمد على التفتيشية، ظلَّت من الناحية العملية هي أهم وسائل الرقابة والضبط(٢٥٠).

أما الحكم المحلي في ظل محمد على، فتطور تدريجاً تحت سيطرته المباشرة كذلك، حتى تقسّمت البلاد إلى وحدات إدارية مختلفة تتخذ شكل المأمورية أو القسم أو الخط أو الناحية. ويقوم بالإدارة فيها مديرون أو مآمير أو نظار أو حكام أو قائمو مقام أو شيوخ، تعاونهم مجموعة ضخمة من الموظفين كالمحاسبين والكتبة والصرافين والخولية والخفراء.

وقد كان تحوّل طبقة الموظفين التي أنشاها محمد علي إلى طبقة قلة متميزة (أوليغاركية) مالكة، بعد انهيار النظام الاحتكاري الذي شيّده الباشا، من أهم التطورات التي شهدتها البلاد، والتي كان حكم محمد علي مسؤولاً عنها. ذلك أن هذه الطريقة الاخيرة، هي التي أفرزت الصفاة الإدارية ذات المصالح والتنظيمية الواضحة، التي استمر وجودها في مصر منذ ذلك الوقت وحتى الآن تقريباً، فالواقع أن القرة من الحملة الفرنسية وحتى الاحتلال البريطاني، قد شهدت بدايات تحول مهم في الاقتصاد، تميز يظهور طبقة مصرية من ملاك الأراضي، وصفوة من الموظفين ذري المصالح البيروقراطية الواضحة، وقد كانت هذه الصفوة في طور التكوين، في الفتوة ما بين وقاة محمد علي وتنحج اسماعيل. وقد تضمت عملية التكوين هذه، موسلام عكالة لفئة التركية الشركسية الحاكمة وعلو المصريين والأصلاء، في مؤسسات الدولة، فضلاً عن توسع البيروقراطية، وتخصصها وزيادة طابعها الرسمي، وظهور الملكية الخواصة في الأرض، ونمو البناء النحتي، وتطور السهيلات المالية ١٢٠٠).

وكان من أهم ما شهدته هذه الفترة من أحداث، تشكيل أول وزارة مصرية بالمعنى الأوروبي لهذه الكلمة في عام ١٨٧٨. وكان ذلك بمثابة استجابة من الخديوي للضغوط الأوروبية التي طالبته بزيادة فعالية حكومته والحدّ من سلطويتها. ومن هنا، قرّر اسماعيل أن يصلح الإدارة، وأن ينظمها طبقاً لقواعد شبيهة بتلك المتبعة في إدارات ممالك أوروبا<sup>(٢٧</sup>).

وقد ترتّب على هذه التطورات ظهور صفوة بيروقراطية جديدة نبتت من الداخل، في

<sup>(</sup>۲۰) لعزيد من التفصيل حول تنظيمات الدولة والإدارة في عهد محمد علي. أنظر: Helen Rivlin, *The Agricultural Policy of Mohammad 'Ali in Egypt* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1968), and

محمد فهمي هليطة ، تاريخ مصر الاقتصادي في العصور الحديثة (القاهرة :لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١٩٤٤).

Robert Hunter, «The Passing of Khedivial Absolutism, 1805-1879.» (Memo., 1972); Roger Own.
«Egypt and Europe: From French Expedition to British Occupation,» in: R. Owen and B. Sutcliffe. eds., Studies in the Theory of Imperialism (London: Longmans, 1972), pp. 195-209, and Ibrahim Abu-Lughod, «The Transformation of the Egyptian Elite: Prelude to the «Urabi Revolt.,» Middle East Journal, vol. 21 (1962), pp. 326-344.

 <sup>(</sup>۲۷) عبد الرحمن الرافعي، عصر اسماعيل، ۲ ج (القاهرة: مطبعة النهضة المصرية، ١٩٤٨)، ج ١، ص ٦٥ ـ ٧٥.

الوقت الذي بدأت تنمو فيه المصالح الأوروبية المالية والتجارية من الخارج. وكان لهذين النوعين الجديدين من المصالح تأثيرهما على إضعاف سلطة الحاكم.

ولا شك أن وضعاً جديداً كان لا بد أن يظهر كتيجة لاستيماب الأقلية التركية في المجتمع المصري، مقترناً بتوسع الصفوة المصرية، بحيث تنضمن جميع العناصر الجديدة التي أبرزت نفسها، سواء في المجال الاقتصادي والشافي والإداري، عن طريق ملكية الأرض، أم عن طريق التوقية داخل الجهاز الإداري، هذه الصفوة الحديدة التي تم الآن توحيدها لغوياً واقتصادياً، استطاعت أن تفرض ضغوطاً كافية في سبعينات القرن الماضي، لكي تزيد من صاحدت عليه بعض الشيء الصغوط الخارجية التي كانت تسعى من جانبها إلى أهداف أخرى، ساعدت عليها بعض الشيء الضغوط الخارجية التي كانت تسعى من جانبها إلى أهداف أخرى، ولكن تحقيقها فيما بعد، إلى حدوث صراع مصالح بين هذه القوى الخارجية من ناحية أخرى، ولكن عدم قدرة المخديوي على تقنين هذه التطورات، أو الوقوف الحاسم إلى جانب الصفوات المحلية الصاعدة ضد القوى الخارجية جمعه يفقد ولاء الداخل، دون أن يوضي الطامعين في السيطرة من الخارج. وافلت المعدلة من الخارج. وافلت المعدلة من بد الخديوي اسماعيل تماماً، بعد أن أغرق مصرفي الديون. وكان ذلك إيداناً بتطور محاولات

#### ب - السودان بين المركزية والتعددية (٢٠)

إن مصطلح «السودان» في الكتابات التاريخية يشمل: الحزام الممتد من سواحل البحر الأحمر وجنوب مصر إلى سواحل الأطلسي جنوب المغرب الأقصى. وقسّم المؤرخون في المصور الإسلامية الوسيطة هذا الحزام إلى ثلاثة أقاليم كبرى هي: السودان الشرقي، المحوال والأوسط، والغربي. ومن هذه الأقاليم الثلاثة، فإننا نتحدث هنا عن السودان الشرقي، الذي يتطابق تقريباً مع حدود جمهورية السودان الحالية، والتي تبلورت معالمها السياسية خلال الفترة من أوائل القرن التاس عشر إلى منتصف القرن العشرين.

كانت القبيلة هي الوحدة الرئيسية للتنظيم الاجتماعي ـ السياسي في إقليم السودان الشرقي . وكانت كل قبيلة تشغل حيزاً جغرافياً تستقر أو تتحرك فيه، تمارس أنشطتها الاقتصادية البدائية، وتتفاعل تفاعلاً محدوداً مع غيرها من القبائل المجاورة، بشكل تبادلي سلمي أو بشكل تنافسي وصراعي، على الموارد العتاحة، مثل المراعي وقطعان العاشية ومصادر المياه . . . وما الر ذلك .

وفي داخل كل قبيلة، كان يوجد تمايز وتدرّج بسيط، يتسلسل تنازلياً من شيخ القبيلة أو رئيسها، ولكن في إطار تضامن وترابط وتكافل جماعي، يضمن للقبيلة البقاء والاستمرار،

 <sup>(</sup>٨٨) اعتمدنا في هذا الجزء على مخطوطة أعدها الوائق كبير بعنوان: والدولة والمجتمع في السودان، )
 (أعدت ضمن مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي). (غير منشورة)

ومواجهة القبائل الأخرى. وظلّ السودان على هذا الحال إلى أواخر القرن الرابع عشر الميلادي. ولكن بدءاً من القرن الخامس عشر، يظهر تطوران مهمان: الأول، هو انتشار الإسلام على نطاق واسم، من خلال النجار والطرق الصوفية الوافقة من الشمال (مصر)، والمنزق الربية)، والتطور الثاني، هو ظهور وحدات سياسية مركزية تضم تحت لوائها عداً من القبائل في رقعة جغرافية محدودة المعالم اهممها، مملكة الفونية في سنار، وسلطة الكيرا في داوفور، واللتان يرزنا واستعرتا بين عامى ١٥٠٠. و ١٩٠٠م، أي إلى عشية الفتح المصري - التركي للسودان في عهد محمد علي (١٩٠٠).

والأهم بين هاتين السلطين المركزيتين هي مملكة الفونج في سنار، لأنها نشأت في السواد النهري - النيلي، وبالتالي، تمثل توازيا- وإن يكن متأخراً مع الدولة النيلية في مصر (٣٠٠). تقع سنار في وادي النيل بين مصر (شمالًا)، ومرتفعات الحبشة (شرقاً)، ومستقعات على السودان (جنوبا)، وكردفان (غربا)، وتشغير هذه المنطقة الشاسعة بأن معظمها كان يعتمد النيل وروافده في الزراعة المحروبة المورية، فهي تضم الأراضي الخصية المعروبة اليوم باسم منطقة المؤترة (بين النيلين الأزرق والأبيض)، ورغم بدائية الزراعة وأضاط النشاط الاقتصادي شبه طبقية، لذلك، كانت هذه المنطقة مسرحاً لظهور ممالك ودويلات عدة، حتى قبل ظهور مملكة الفونج في القرن السادس عشر للميلاد. ولكن ما استحدثته قبيلة الفونج هو فرض هيمتنها السياسية على هذه الدويلات، في أعقاب حقبة من الفوضي والصراع بينها. وأصبح الفونج يمثلون نجية حاكمة تسيطر على العديد من القائل الأخرى، من خلال جهاز سلطة مركزية، يمثلون نزيجة حاكمة تسيطر على العديد من القائل الأخرى، من خلال جهاز سلطة مركزية، وازهمار النجارة والمبادلات، بما في ذلك تجارة المسافات الطويلة مع الجهات المجاورة والمبادلات، بما في ذلك تجارة المسافات الطويلة مع الجهات المجاورة لمنطة المؤيد ، وأى ذلك إلى تراكم فوائض اقتصادية، استحوذت النخبة الحاكمة على القدم

فرضت السلطة المركزية الجديدة الضرائب والاتاوات على كل من الزراع والتجار. وكان سلطان الفونج يتمتع بحقوق اقتصادية كبيرة. فالسلطان عرفياً هو مالك جميع الأراضي الواقعة تحت سيادته. كما أنه الوحيد الذي يملك حق منح الأرض أو تفويض الأخرين من أتباعه بهذا الحق، كما كان من سلطاته حق مصادرة أي ممتلكات. وقد دعم من هذه السلطات المطلقة

ا أنظر حول هذه القرة رما قبلها من القارية الاجتماعي للسردان. J.O. Volt and S.P. Voll, The Sudan: Unity and Diversity in a Multicultural State (Boulder, Colo.: Westview Press, 1985), pp. 25-47; Robert O. Collins, Land Beyond the Rivers (New Haren, Conn.: Yale University Press, 1981), pp. 10-33, and Peter Malcolm Holt and M.W. Daly, The History of the Sudan from the Coming of Islam to the Present Day, 3rd ed. (London: Weidenfeld, 1979), pp. 95-115.

<sup>(</sup>٣٠) معظم المعلومات في هذا القسم ملخصة من: Voll and Voll, Ibid., and Holt and Daly, Ibid.

للحاكم، المعتقدات الدينية السائدة (قبل دخول الإسلام) التي أضفت عليه وقدسية، تجعله فوق الرعية، وفوق المساءلة، وتعطيه - باسم الدين - حقّ التحكم في حياة البشر واستعبادهم حسيما أراد. ومن هذه الزاوية، نجد تماثلاً كبيراً بين سلطان الفونج المقدس في السودان والملك - الاله في مصر الفرعونية.

وقد طور سلاطين الفونج المتعاقبون نظاماً سياسياً \_ إدارياً، أحكموا به سيطرتهم المركزية على المستويات العليا لجهاز اللدولة، ولكنهم سمحوا بقدر من اللامركزية على المستويات المحلية. وكان التسلسل في هذه اللامركزية يبدأ من أسفل، على مستوى القرية، وصولاً إلى مجلس للبلاه (من زعماء القبائل الكبرى والأسر الحاكمة في اللدويلات السابقة)، ثم يتربع سلطان الفونج على قمة هذا الهم الاداري. وفوض السلطان هؤلاء الزعماء المحلين، كلا في مستواه، بجمع الضرائب والاتاوات، وتحويل جزء منها إلى المستوى الأعلى، والاحتفاظ بجزء منها لي السلطان قدر معلوم، وصحد سلقاً، فهو نظام أشبه بنظام والالزام، المتعدد المراحل، الذي وجد في مصر المملوكية ـ الغشانية. وكان يعني أن زعامات كل مستوى من مستويات الهرم الإداري، تستحوذ على نصيب من الفائض المنتج.

وكان استمرار هذا النظام الإداري ـ الاقتصادي يعتمد على نظام عسكري مواز. فسيطرة السلطان استندت، منذ البداية، إلى قوته العسكرية التي أخضع لها القبائل والدويلات الأخرى، واحتفظ السلطان بجيشه المركزي في سنار، وصمع بإنشاء جيوش محلية أصغر، يستمين بها الزعماء المحليون على حفظ النظام، ويمنون السلطان ببعض وحداتها (وبخاصة من الفرسان)، كلما احتاج ذلك في حروبه الدفاعية أو الهجومية. كما امتان مملكة الفوتج بالرقيق لاغراض الخدمة المسترية، ولاغراض الخدمة المنزلية والعمل في الزراعة، كما كان الراقيق تحدى السلطان تصديرها إلى الخارج، أسرة بالذهب والجلود، في مقابل الحصول على النوابل والمنسوجات والاسلحة النارية،

وقد ضمن هذا النظام الشامل - بجوانبه الضريبية والتجارية والمسكرية - للسلطان احتكار القدر الأكبر من الفائض الاقتصادي ومن السلطة لحسابه وحساب أسرته. وسمح ببعضها للمستويات المختلفة من الإداريين المحليين. وكان من شأن استمرار هذه الأوضاع، تبلور تكوينات اجتماعية متمايزة، يمكن أن نطلق عليها تحاوزاً، وتكوينات طبقية».

ولان المنطقة التي أنشأ الفونج فيها دولتهم كانت شاسعة ، فقد ضمّت قبائل عديدة ذات عرقبات مختلفة . أي أننا هنا في صدد تجمّع بشري تعدّدي تحت سيطرة مركزية . ومن ثمّ ، فرغم المركزية المطلقة للسلطة السياسية ، فقد نجح الفونج في ابتداع ولا مركزية إدارية وأكثر استجابة وملاءمة لهذه التعديدية القبلية - الاثنية الكتيفة . ولطبيعة الموقع أو البيئة أو مستوى النتي الانتاجي السائد في كل جماعة قبلية - عرقية ، فقد أفرز ذلك بمرور الوقت نوعاً من تقسيم المعلى بينها . فبعض هذه الجماعات اشتغل أساساً بالزراعة ، وبعضها الأخر اشتغل بالتجارة المسافات الطويلة . وقد أكن ذلك إلى تباين من نوع ثالث، فالزراع عادة ، كانوا المحلية أو تجارة المسافات الطويلة . وقد أكن ذلك إلى تباين من نوع ثالث، فالزراع عادة ، كانوا

أكثر تعرضاً للضرائب الثقيلة من ناحية ، ولاستغلال التجار من ناحية أخرى . ومن ثم بدأت 
تنداخل التمايزات القبلية - العرقية - الطبقية . فالجماعات الشمالية عموماً ، كانت أعظم تمايزاً 
من الجماعات الجنوبية . وزاد من تمايز الأولى فيما بعد ، أنها كانت الأسبق في اعتناق الإسلام ، 
بحكم سيطرتها على تجارة القوافل والمسافات البعيلة (مصر والمغرب) . وظهرت فئة 
الجلابة ، وهم التجار الشماليون الذين وفلوا من المناطق النيلة الشمالية (مثل شندي وونقلة) 
إلى غرب وجنوب السودان ، ونشطوا في تجارة الذهب والرقيق والصمغ والعاج . وبالتدويج 
أصبحوا تكوينات طبقة - قبلة - اثنية - دينية أعلى مرتبة واكثر ثراء من التكوينات المماثلة في 
المجرب والجنوب . وقد ظل هذا التمايز وتكرس إلى الوقت الحاضر، وهو أحد العوامل الكامنة 
في الصراعات الأهلية السودانية الراهنة .

كان الانتشار الواسع للإسلام في السودان تطوراً من تطورات ما بعد القرن الخامس عشر، رغم أن علاقات المسلمين العرب بالسودان تعود إلى القرن السابع للميلاد. إلا أنه كما أسلفنا، لم يتشر الإسلام على نظاق واسع إلا بنعو تجارة القرافل والمسافات الطويلة، وهي التجارة التي ازدهرت مع مملكة الفرنج، والتي اهتم بها وشارك فيها سلاطين الفونج أنفسهم. وبعم انتشار الإسلام خلال القرنين التاليين (السابع عشر والثامن عشر) - على حساب المسيعية في بلاد النوبة كمح حساب الديانات الأخرى في بقية مملكة الفونج بيداً سلاطين الفونج يدركون أهمية الإسلام، وكان لهم ما أوادوا من الدخاظ على شرعة سيطرتهم المركزية. ومن ثم اعتنقوا الإسلام، وكان لهم ما أوادوا من الدخاظ على ثلث الشرعية إلى حين.

ولكن الدين الجديد، ضمن عوامل أخرى، قوّض تدريجاً سلطة حكام الفونج وحقوقهم الاقتصادية المطلقة. فمن ناحية، لم يكن ممكناً الاستمرار في إدعاء والقدسية للحاكم، في ظل الإسلام ونظامه العقيدي. ومن ناحية أخرى، كانت تعاليم الشريعة الإسلامية واضحة في تقنين حق الملكية الفردية واحكام الميراث، الأمر الذي نزع عن سلطان الفونج حق احتكار ملكية أراضى الدولة، وتالياً، بدأت هيبة السلطان ونفوذه السياسي وقوته الاقتصادية في التقلص. وزاد من تقلُّصها النفوذ المتزايد والثروة المتعاظمة للتجار، وبخاصة في تجارة القوافل، حيث إن جزءاً من حركتهم وأرباحهم كان يأتي من مصادر خارج السودان، وبدأوا ينافسونه من أجل السلطة. وفي بعض الحالات، وقعت مدن بأكملها في قبضة التجار أو زعماء الطرق الصوفية (الذين عمل بعضهم بالتجارة في الوقت نفسه). حدث ذلك، مثلًا، في مدينة بربر في شمال السودان مع نهاية القرن الثامن عشر. وتزامن مع ظهور فئة التجار الكبار، ظهور فئة أخرى من كبار ملاك الأراضي الزراعية. وكان بعض هؤلاء أيضاً من زعماء الطرق الصوفية. وكما فعل كبار التجار، بدأ كبار ملاك الأراضي في تحدّي السلطة المركزية للفونج، وزاد ذلك من ضَعف النخبة الحاكمة ومن تآكل سيطرتها السياسية وقوتها العسكرية وثروتها الاقتصادية. ومع بدايات القرن التاسع عشر، كانت مملكة الفونج قد وصلت إلى حالة من الضعف والفوضي والعجز، بحيث لم تستطع الصمود لقوات الفتح التركي ـ المصري التي اجتاحت السودان بقيادة أحد أبناء محمد على عام ١٨٢١. ويعتبر بعض المؤرخين والكتاب السودانيين هذا الاجتياح بداية الاختراق والاستعماري، الحديث للسودان. كما يعتبرون الموجة الثانية من هذا الاختراق الاستعماري، تلك التي تمثلت في الغزو الانكليزي ـ المصرى للسودان عام ١٨٩٩ . بين عامي ١٨٢١ و ١٨٨١ ، حكمت مصر السودان نيابة عن السلطان العثماني (٣١). وكان لمحمد على هدفان مزدوجان من فتحه للسودان: الأول، هو اكتشاف منابع النيل والسيطرة عليها. والثاني، هو استغلال موارد السودان، ويخاصة من الذهب والعاج والرقيق، في بناء دولته الجديثة واشباع طموحاته الامبراطورية. ومن أجل ذلك، فعل فيها ما فعله في مصر، وهمّ بتنظيم الإدارة وإقامة المرافق والمؤسسات التي تسهّل له تحقيق أهدافه. ووجد محمد على في فئة التجار السودانيين خير حليف وشريك له في الاستحواذ على الفائض الاقتصادي، الذَّي كَانَ في تزايد نتيجة الاستقرار الأمنى والكفاءة الإدارية وتحسين وسائل الريّ. كما استعان محمد على بالقيادات والنخب المحلَّة، ويخاصةً من القبائل المستعربة المسلمة في الشمال، بمن فيهم كبار الملَّاك والتجار وزعماء الطرق الصوفية. وقد كرّس ذلك من نفوذهم ومن تبلور تكويناتهم الطبقية، التي بدأ تميّزها من قبل، على نحو ما أسلفنا. وظهرت نواة أجهزة بيروقراطية حديثة، وثبّت قواعد الملكية الفردية، وأنظمة قانونية متطورة. ودام الحكم المصرى قوياً في السودان إلى ستينات القرن التاسع عشر. ولكن سرعان ما تسرب إليه الوهن والضعف اللذان أصابا مصر نفسها في سبعينات ذلك القرن، واللذان أدّيا بمصر إلى الوقوع في براثن الاحتلال البريطاني عام ١٨٨٢. وقبيل ذلك بسنوات قليلة ، كانت قد ظهرت في السودان حركة دينية ـ سياسية قوية بزعامة السيد محمد أحمد المهدي، وعرفت بالمهدية(٣٢). ومع انتشار هذه الحركة، بدأت في تحدّي السلطة المصرية في السودان، التي كانت قد ضعفت وفسدت في ذلك الوقت. ونجحت الثورة المهدية أخيراً في اقتلاع النفوذ المصرى من السودان عام ١٨٨١، وكوّنت دولة وطنية بزعامة المهدي، استمرت حوالي عقد ونصف العقد. في تلك الأثناء، كانت بريطانيا قد أحكمت قبضتها على مصر، وبدأت تداعب خيالها الأهداف نفسها التي حركت محمد على لغزو السودان قبل ذلك بستة عقود. وباسم مصر والسلطان العثماني، خطُّطَت ونفذت غز وهـ اللسودان بجيش من الضباط الانكليز والجنود المصريين. ونجحت، بعد مقاومة شرسة من المهديين، في احتلال السودان عام ١٨٩٩، وحكمته باسمها وباسم مصر منذ ذلك الوقت إلى عام ١٩٥٦.

## جـ ـ العرب في القرن الافريقي

يبرز تأثير العامل الايكولوجي، بكل وضوح، في القرن الأفريقي، حيث جيبوتي والصومال. إن الطبيعة غير السمحة، جعلت من البداوة نبطأ اجتماعياً مهيمناً حتى الآن، فيما جعل الموقع الجغرافي من المجتمع حقلًا لتفاعل الحضارات التي قامت في كل من الجزيرة

Voll and Voll, Ibid., pp. 35-39.

<sup>(</sup>٢١)(٣٢) أنظر حول الدولة المهدية:

Peter Malcolm Holt, The Mahdist State in the Sudan, 1881-1898: A Study of its Origin Development and Overthrow, 2nd ed. (Oxford: Clarendon Press, 1970).

العربية ومصر. لقد كان قدماء المصريين أول من أقام علاقات مم القرن الأفريقي، إذ كانت أول بعثة مصرية بحرية، قد وصلت جيبوتي في الألف الثالث قبل الميلاد خلال حكم فرعون مصر بيبي الأول<sup>(٢٣)</sup>، فيما تؤكد أسماء الآلهة المشتركة بين الفراعنة والصوماليين التأثير المصري العريق<sup>(٢٤)</sup>.

يعتقد الصوماليون أنهم يعودون بأصلهم إلى القبائل العربية وبالأخص قبيلة قريش، ويشكلون مجتمعاً موحداً بالدين والتقاليد واللغة وإن كانت هناك لهجات عدة، وهذه العيزة غير متوافرة في البلدان الأفريقية التي تضم اثنيات ولغات متعددة. أما المجتمع الجيبوتي، فيتشمي إلى جماعتين رئيسيتين هما العفار (الدناقل) والعيسى (الصوماليون)، حيث يعتقد العفار أنهم يعودون بأصولهم إلى اليمن والجزيرة، وأنهم أقاموا بالمنطقة منذ القرن السادس قبل الميلاد.

لقد أدت الظروف الطبيعية القاسية إلى تعزيز الأواصر القبلية البدوية بين سكان القرن الأفريقي، فيما عزز الموقع الجغرافي على الساحل (باب المندب، المحيط الهندي) قيام السلطات المركزية في المدن الساحلية. ففي القرن التاسع الميلادي، قامت بالصومال مملكة عفة الإسلامية في الجبال الشمالية من منطقة شُوا، وتوسعت باتجاه الساحل حيث أقامت مرفأ زيلا، وفي القرن السادس عشر، كانت موقاديشو تحت إدارة عائلة من الاشراف المسلمين هي عائلة مظفر<sup>ومي</sup>، وكذا الحال بالنسبة إلى الدور المركزي الذي قام به مينا، جيبوتي

كانت مصر، بعد ضم السودان إليها، قد مدت نفوذها ليصل إلى أرتيريا، وفي عام ١٨٧١، كانت السلطة المصرية تمتد من سواحل البحر الاحمر إلى سواحل خليج عدن، أي أنها شملت سواكن ومصوع مروراً بعصب فتاجورة فزيلع فبربرة (٢٠٠٠). لكن، ما ان بدأ التوسع الاستعماري يتجه نحو منطقة القرن الأفريقي، حتى تحولت إلى مناطق نفوذ عديدة. فعلى إثر احتلال بريطانيا لمصل ستولى الفرنسيون على تاجورة ويقية الأراضي التي تشكل جيبوتي الأن. وسيطرت إيطاليا على جزء من السودان وضعة إلى الشريط الساحلي، وأقامت على ساحل المحيط الهندي مستعمرة المصومال الإيطالي. أما بريطانيا فقد أقامت محمية الصومال البريطاني وجعلت من هرجيا عاصمة لها.

وكما في السودان واجه المستعمرون البريطانيون والايطاليون والفرنسيون الثورات الحديثة، ففي الصومال حذا محمد عبد الله حسن حذو المهدي في السودان، بإعلاته الحرب المقدسة ضد الإنكليز عام ١٨٩٩، وبعد سلسلة معارك ضد الانكليز والايطاليين وأحياناً ضد الاثيوبيين، انتزع حق السيادة على مناطق وادي نوغال. وكانت ثورة محمد عبد الله حسن بمثابة

<sup>(</sup>٣٣) موسوعة السياسة ، ج ٢ ، ص ١٢٣ .

 <sup>(</sup>٣٤) أحمد برخت مام، وثائق عن الصومال والحبشة وارتيريا (أبو ظبي: دائرة المؤلف، ١٩٨٢)،
 ص ١٧٩ - ١٨٩.

<sup>(</sup>۳۵) موسوعة السياسة، ج ٣، ض ٦٧٠ ـ ٦٧١.

<sup>(</sup>٣٦) المصدر نفسه، ج ٢، ص ١٢٤.

أول إرهاصة لدولة مركزية نهرية، دامت حوالى عقدين من الزمن، وانتهت بقصف المنطقة حسب الأمر الذي أصدره ونستون تشرشل عام ١٩٢٠.

وخلاصة القول إنه، حتى عشية الاستعمار الأوروبي للسودان والقرن الأفريقي، كانت 
هناك ثلاث إرهاصات لدول مركزية - نهرية، دامت الأولى وهي دولة الفونج، حوالى قرنين، 
والثانية وهي الدولة المهدية دامت حوالى عقدين، والثالثة هي دولة وادي نوغال في الصومال 
التي دامت أيضاً عقدين. واتسمت هذه المحاولات بتركيز السلطة السياسية في نخبة حاكمة، 
استعدد تشرعيها من القوة العسكرية والهبية الدينية، إلى جانب تصديها للسيطرة الاستعمارية. 
لكن في الدولتين السروانيين، عمدت السلطة إلى معارسة نوع من اللام كزية الإدارية تتوام مع 
التعددية الاثنية القبلية الكيفة في السروان، فيما اتسمت السلطة في وادي نوغال بالمركزية 
لاتعدام التعددية الاثنية. وكان لفترات الاستقرار الطويلة نسبياً في السودان خلال القرون 
الثلاثة من ١٦١٠ إلى ١٩٠٠، أثرها في بلورة عد من التكوينات الاجتماعية المتمايزة، وفي 
تطوير أنماط الانتاج البدائي، وازهار التجارة الداخلية والخارجية. أما منطقة القرن الأفريقي 
التطورات في البنية الاجتماعية وأنماط الانتاج البدائي واهناً حتى الآن. 
التطورات في البنية الاجتماعية وأنماط الانتاج البدائي واهناً حتى الآن.

# ٣ ـ الخصوصية والتنوع في المشرق العربي(٢٧)

المشرق العربي، في سياق هذه الدراسة، هو بلاد الشام والعراق، أي المنطقة الشمالية من الوطن العربي، التي تمتد بين ايران (شرقاً)، وتركيا (شمالاً)، ومصر (غرباً)، ويادية الشام (جنوباً). وقد سمّيت هذه المنطقة في الأزمنة الحديثة أحياناً بـ «الشرق الأدنى»، وأحياناً بـ «الهلال الخصيب». ولكن نظراً لارتباط هاتين التسميتين باعتبارات استشراقية استمعارية أو تحيرات ايديولوجية، فقد فضلنا أن نستخدم تسمية «المشرق العربي». وهي تشمل في الوقت الحاضر خمسة كيانات عربية هي: العراق، وسوريا، ولبنان، وفلسطين، والأردن.

تتميّز هذه المنطقة بحيوية موقعها الجغرافي والاستراتيجي، وبخصوبة أراضيها. لذلك كانت موطناً لحضارات قديمة مثل البابلية والسومرية والفينيقية والنبطية. وكانت محطَّ صراعات بين امبراطوريات كبرى عجطة بها مثل المصرية والفارسية والبيزنانية والرومانية. كما أن هذه المنطقة كانت موطناً لظهور الأنبياء والرسالات السعاوية الكبرى (اليهودية والمسيحية). وقد فتحها العرب المسلمون في القرن السابع للميلاد، في عهد الخليفة الأول أبي بكر، والخليفة التاني عمر بن الخطاب، واستخلصوا بلدانها من الامبراطوريتين البيزنطية (الشام)، والفارسية (العراق) بين علمي ٢٦٢ و ٢٦٧ و ٢٦٠ م.

 <sup>(</sup>٣٧) اعتمدنا في هذا الجزء على كتاب: غسان سلامة، المجتمع والدولة في المشرق العربي (بيروت: مركز دراسات الوحلة العربية، ١٩٨٧).

وبيق، ولكن في إطار واسع من التسامع والمرونة في معاملة أهاليها من أصحاب اللبانات وساق، ولكن في إطار واسع من التسامع والمرونة في معاملة أهاليها من أصحاب اللبانات والمداهب غير الإسلامية، مما مكن جماعات غليلة من الاحتفاظ بمعتقداتها الدينية (٢٠٠٨). وبعد سقوا وانتقل مركز الخلاقة العربية - الإسلامية إلى هذه المنطقة من الحجاز في شبه الجزيرة العربية، بدءاً من الخليفة الأمري معاوية، الذي اتخذ من دهنق عاصمة له (٢٦٦م). وبعد سقول الأمويين ووصول العباسيين إلى السلقة، ظل مركز الخلاقة في هذه المنطقة، وإن كان قل انتقل الإمداطورية العربية - الإسلامية لسنة قرون. كما أنها شهدت أولى محاولات الاختراق الاجنبي المبكر من الغرب العمليي، ومن الشرق المغولي (بين عامي ١٩٦٦م). ومع سقوط الخلافة العباسية في بغداد (١٢٥٨م). انتقل آخر رموز السلطة من أبلدي العرب إلى شعوب العالمية المباسكية، وين عامي ١٩٦١م، وفترة ما بين الحرين، ١٩٤٨م، عن العرب العالمية المباسكية في بن عامي ١٩٦٦م، و١٩٤٥م، وفترة ما بين الحرين، ١٩٤٨م، العربي والمباشورية المبنية الغربية السافرة على مقدارت المشرق، وهي الفنرة التي تعت فيها وبلغنة، المبستمارية الغربية السافرة على مقدارت المشرق، وهي انفرة التي تعت فيها وبلغنة، المستمارية الغربية السافرة على مقدارت المشرق، وهي افقرة التي تعت فيها وبلغنة، المشرق، وتقسيمه إلى الأقطار الخصمة التي أصحت دولًا، إلى وتقساه ذا.

والواقع، لم يكن انحلال الطابع المسكوني للحكم الاسلامي، وانقسامه إلى كيانات سياسية متعلدة، سمة خاصة بالامبراطورية الاسلامية؛ قبلها انحل الطابع المسكوني للامبراطورية المسيحية، لكنه تمخض عن كيانات سياسية قومية نموذجية. يختلف الأمر بالنسبة إلى التحول الذي شهده الحكم الاسلامي، فقد تحقق الانحلال في ظرف تفاقمت فيه وتداخلت ضغوط داخلية وخارجية، لم تشهد كنافتها الانقسامات السياسية للعوالم المسكونية الأخرى.

فالمسلمون كانوا قد عرفوا النزعة الوطنية، كنوع من الولاء، حتى قبل انتشارها في الغرب. لكن، هذا النزوع لم يكن بالضرورة اقليمياً، بالمعنى الجغرافي للكلمة. لقد حاول الإسلام نقل الشعور بالولاء من نطاقه الفيلي والمكاني إلى صعبد أوسع يرتكز على قيم الدين والأخلاق. وأثناء المرحلة المسكونية للحكم الإسلام، كاد العرب أن يقفدوا حسهم المخرافي وذكرياتهم الموقية، لكنهم ازدادوا تعلقاً بلغتهم ووفعوها إلى مقام الوطن (٢٠٠٠). وحين وهنت السيطرة العثمانية على البلقان، في أواخر القرن التاسع عشر، وقامت دول مستقلة، اعتمدت الملاحبة تراهيا، ويدعم من الدول الغربية، أدى ذلك إلى تنامي أفكار قومية دعربية المدينة المروبة والإسلام، وإذا كان للاحياء القاني ودر في الكليد على العربية ترانها، وابطة

<sup>(</sup>٣٨) لمسح تاريخي حول هذه الحقبة، أنظر: حتي، تاريخ العرب.

 <sup>(</sup>٣٩) مجيد خدوري، الاتجاهات السياسية في العالم العربي: دور الأفكار والمثل العليا في السياسة (بيروت: الدار المتحدة للنشر، ١٩٧٢)، ص ٢٤-٣٦.

لتخطي الطائفية، فإن حركة الاصلاح الإسلامي كان الها دور في الاتجاء نفسه (٢٠٠٠). وهكذا ترتب على الرحدة الإسلامية العرب في مرحلة تاريخية معقدة، القيام بمهمتين في أن: الحفاظ على الوحدة الإسلامية وإطلاق يقظة عربية قائمة على اساس القويمة. وإهذا السبب أبي العسلمون الداعون للقومية العظالبة بفصل الأراضي العربية عن الامبراطورية العثمانية ، ويعتبر عبد الرحمن الكواكبي، الرمز الأنقى لهذا التوجه فيما بين العسلمين العرب، بينما يعتبر نجيب عازوري مثيله فيما بين السبحين العرب، حيث دعا هذا الأخير إلى تحرير العرب من الحكم العثماني، واضياً بنوع من الارتباط بالوحدة العثمانية (٢٠).

وفي الوقت الذي أدى فيه التحدي الأوروبي إلى بروز تيار النهضة، فالأخير عبر هو الآخر، عن استيقاظ الحاسة التاريخية الجماعية، وتحقق التطابق في التصور الجماعي للأمة، الأمر الذي يفسر، مثلاً، التقارب بين العلمانية المسيحية والاتجاهات الاسلامية العقلائية، لكن بانتماء عربي (٢٤٠)، حيث تبلور هذا الاتجاه وتعزز في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمية الأولى(٢٤٠).

لم يقتصر الأمر على مستوى الوعي، بل وجدت تلك التيارات ما يعبر عنها في حركة الواقع. فقد وجد التيار الذي كان يدعو للأخذ بأساليب التقدم والتحديث والاصلاح في منطقة المسرق، ولكن في اطار الامبراطورية العثمانية والابقاء على الخلاقة الاسلامية، وجد هذا التيار في ابراهيم باشا (الذي هيمنت جيوش ابيه على الشام) وفي داوود باشا المملوكي في العراق (توفي عام ١٩٣٠) روزيهها. لكن هذه المحاولات كانت تحيط او يجهش، إما بممارضة الباب العالي لها، أو بتدخل القوى الأوروبية، وتكررت هذه المحاولات مع منحت باشا في العراق. وفي ظل سياسة التريك وتفتت السلطة العشمانية، وإزاء التحدي الأوروبي، اخذت الحركة المريد تتجدع على شكل تنظيمات، كان من أبرزها، حزب اللامركزية (عام ١٩١٢) بالقاهرة، والجمعية الاصلاحية وجمعية المهيد (عام ١٩١٣) في بيروت، وتشكلت كل من جمعية الميار الاصلاحية وجمعية المهيد عام ١٩١٣) في العراق، وقد أفضت هذه الحركة، سواء قام بها أفراد

 <sup>(\*2)</sup> عبد العزيز الدوري، التكوين التاريخي للأمة العربية: دراسة في الهوية والوعي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٤)، ص ١٦٥-١٦٦.
 (\*2) خدوري، المصدر نفسه، ص ٣٠.

<sup>(</sup>٢٤) أنظر حول ذلك: قسطتطين زريق، نعن والتاريخ (بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٥٩)، ص ٣٦: ألبرت حوراني، الفكر العربي في عصر الفهمة، ١٩٧٨ - ١٩٣٩، ترجمة كريم عزقول (بيروت: دار النهار للنشر، ١٩٦٨)، ص ١٩٧٣ - ١٩٧٥ - وشام شراي، المتقفون العرب والغرب: عصر النهضة، ١٨٧٥ - ١٩١٤. وروت: دار النهاد للنشر، ١٩٧١)، ص ٧٦ - ١٩٧٨.

<sup>(27)</sup> أنظر حول ذلك: الدوري التكوين التاريخي **للأمة المربة:** دراسة في الهوية والوعي، الفصلان ه و 1- أنظر أيضًا: وميض نظمي، معارضم من الفكر العربي في عصر الينظة وملات بفكرة القومية المربية، ، في: معدون حمادي [وآخرون]، دراسات في القومية العربية والوحدة، سلسلة كتب المستقبل العربي، ٥ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٤)، ص ١٥٠ - ١٣٣٢.

انعقد المؤتمر العربي الأول في باريس (۱۸ ـ ٣٣ حزيران/ يونيو ١٩٩٣)، حيث جرى التعبير من خلاله عن مطامح العرب في المشرق العربي، من مسلمين ومسيحيين، سواء مسا تعلق منها بالدولة العثمانية، أم بأوروبا، ازاء وحدتهم واقامة الكيان السياسي العربي.

بيد أن اهمال المطالب العربية ومحاولة تتريك اقاليم المشرق العربية، وفي أشد حالتها تطرفاً وتعسفاً، نصب جمال باشا المشانق في دمشق وبيروت لقيادات الجمعيات العربية النهضوية في أوائل القرن العشرين. لقد أدى ذلك إلى تفاقم الحركة العربية السرية التي تركزت في جمعيتي العربية الفتاة والعهد. وحين ألح الأتراك على مد خط سكة حديد الحجاز من المدينة إلى مكة، ومعارضة القبائل العربية له، ومع دخول تركيا الحرب العالمية الأولى إلى جانب الألمان، اندفعت تنظيمات الحركة العربية للاتصال بالشريف حسين، للقيام بحركة عربية استقلالية في المشرق وباطار دولة واحدة. وقد تفجرت الثورة العربية الكبري عام ١٩١٦ بقيادة الشريف حسين، حاكم الحجاز، وابنائه، ضد الامبراطورية العثمانية. وتحالف هذا التيار مع بريطانيا وفرنسا، ضد الامبراطوريتين العثمانية والألمانية في الحرب العالمية الأولى، على وعد من الحلفاء (اتفاق حسين \_ مكماهون) لتأييد الاستقلال والوحدة. وكان عماد هذا التبار التكوينات الاجتماعية العربية الحديثة (من مهنيين وتجار ومعلمين ومفكرين مسلمين ومسيحيين)، وبعض القوى العربية التقليدية المستنيرة (مثل الشريف حسين نفسه، وبعض رجال الدين الاسلامي الذين يئسوا من اصلاح شؤون الخلافة في استانبول). وإذا ما انتهت تلك الحركة بتجزئة المشرق العربي، وهيمنة الغرب، والبدء بتنفيذ المشروع الصهيوني، فإن إلغاء الخلافة عام ١٩٢٦ ، قد انهي مرخلة في نشأة القومية العربية(٤٤). بيد أنَّ «التفكير الَّقومي العربي. أخذ يكتسبُ مفهوماً علمانياً على يد المفكّر ساطع الحصري. . . ولاحت امكانية تأسيس أمة عربية جديدة غير مرتبطة ضرورة بمفهوم (دار الاسلام). . . . اذ عندما تتعلمن العروبة لا بد أن يتعرض ذلك المزيج العضوي التاريخي للتحلل بافتراق عنصريه: (العصبية العربية) و(الدعوة الدينية)، إذا شئنا استخدام مصطلح ابن خلدون ومفهومه التاريخي (٥٥).

لقد عبرت معاهدة سايكس بيكو عام ١٩٦٧، بين بريطانيا وفرنسا عن رغبة الغرب في الحيلولة دون قيام كيان جماعي في الشرق العربي، لأنها أحبطت الوحدة السلفية بزعامة الشريف حسين. أما الصراع على النفوذ، الذي نشأ بين بريطانيا وفرنسا فيما بين المحربين، فقد قضى على إمكانية الوحدة الليبرالية بين سوريا والعراق. وبمعارضة الغرب، الممثل بمد الحجر العالمية الثانية بقطيه الدوليين، للوحدة بين سوريا ومصر عام ١٩٦١، قد قضى على المحدة القدمية الشاهدة التعالية الثانية بقطيه الدوليان، المحدة بين سوريا ومصر عام ١٩٦١،

<sup>(</sup>٤٤) الدوري، المصدر نفسه، ص ٢٧٦.

 <sup>(</sup>٥٤) محمد جابر الانصاري، تحولات الفكر والسياسة في الشرق العربي، ١٩٣٠ ـ ١٩٧٠، سلسلة عالم المعرفة، ٣٥ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب، ١٩٨٠)، ص ٢٥ ـ ٢٦.

 <sup>(</sup>٦٦) باتريك سيل، الصراع على سورية: دراسة للسياسة العربية بعد الحرب، ١٩٤٥ - ١٩٥٨، ترجمة سمير عبده ومحمود فلاحة (بيروت: دار الأنوار، [١٩٦٨]).

هذه التسوية التاريخية التي فرضت على العرب، من خلال إقامة كيانـات متعددة، مستندة إلى وقائع اقليمية وتاريخية وإثنية، قائمة في واقع البشرق العربي، كما في كل منطقة أخرى من مناطق العالم، لم تتخذ بعد صفة التشكل الطبيعي المستقر والنهائي، وما يؤكد ذلك أنَّ جميع الحركات السياسية القائمة الآن، وعلى اختلاف منطلقاتها، تجمع على أمرين: رفض حدود التجزئة السياسية القائمة، والعمل على تغيير المجتمع، هذا في الوقت الذي فشلت فيه حتى الآن، كل الكيانات السياسية، على دحج مجتمعاتها وتعزيز فكرة الوطن.

وإذا ما كانت هذه طبيعة التسوية التاريخية التي فرضها الغرب على منطقة الشرق العربي، فإنه استند في ذلك إلى ما حققته الحقبة العثمانية من وقائع. فخلال الحقبة العثمانية الطويلة (أربعة قرون)، كان المشرق اقليماً من أقاليم الامبراطورية العثمانية المترامية الأطراف، ولكنه لم يعد قلب دار الاسلام والعروبة. وحينما وفد عليه الأتراك العثمانيون، وجدوا فيه خليطاً من الحكام والزعماء من أصول مملوكية أو من اصول محلية. وكانت سياسة العثمانيين هي سحق المعارضين منهم، والاستعانة بمن يقبل بسلطتهم وتثبيته كحاكم محلى أو كملتزم، يتولَّى جمع الضرائب والجزية، ويسلّم الجزء الأكبر منها للوالي العثماني (الباشا) في الأقاليم، لكي يرسل بدوره الجزء الأكبر منها إلى السلطان في القسطنطينية (الأستانة، استامبول). وكان الولاة الذين يعينهم السلطان لا يستمرون أكثر من سنتين أو ثلاث، أما المماليك والزعماء المحليون، فقد كانوا يستمرون ما داموا لا يتحدّون سلطة الباب العالى. وقد ضمن هذا النظام الاداري المرن للعثمانيين فرصة الاستمرار لقرون طويلة، حتى بعد أن أصاب الضعف والوهن جسم الامبراطورية وعقلها في القرنين الأخيرين من عمرها (الرجل المريض). كانت اسس ادارة الامه اطورية العثمانية قد أرسيت في عهد سليمان القانوني (ابن سليم الأول فاتح الشام ومصر والعراق)، ومن ثم اطلق عليه لقب والقانوني، وقد ادخلت على هذه النظم تعديلات جزئية فيما بعد، ولكن روحها لم تتغيّر كثيراً. ومن هذه الأسس، كما أسلفنا: اعطاء الزعماء المحليين جزءاً من سلطة تسيير الأمور في مناطقهم. وقد تطوّر هذا المبدأ ليشمل الزعماء الروحيين للطوائف غير الإسلامية من مسيحيين ويهود، ثم لبعض الطوائف الإسلامية غير السنية، ثم لبعض الجماعات الاثنية الاسلامية غير العربية (مثل الأكراد)، ثم للجاليات الأجنبية المقيمة في المشرق (مثل الجاليات الفرنسية والايطالية والانكليزية). وعرفت هذه الممارسة المقننة بنظام «الملّة» أو «الملل»(٤٧).

كان من شأن نظام الملل هذا، بمرور الوقت، ان جعل من الطوائف الدينية وحدة التنظيم الاجتماعي الرئيسية في المشرق. فإذا كانت والقبيلة، هي وحدة التنظيم الاجتماعي الرئيسية في المغرب الكبير والجزيرة العربية، فإن الطائفة قامت بهذا الدور في المشرق. فينما خضع المسلمون السنة مباشرة لسلطة الوالي، أو المتصوف أو الملتزم المفوض من قبل الوالي، فإن

<sup>(</sup>٤٧) حول نشأة نظام العلل وتعلوره في المشرق العربي خصوصاً وفي الامبراطورية العثمائية عموماً، انظر: جورج قرم، تعدد الأدبان وانتظمة العكم: دواسة سوسيولوجية وقانونية مقارنة (بيروت: دار النهار للنشر، ۱۹۷۲).

غيرهم من أيناء الطوائف الأخرى خضعوا لهذه السلطة بشكل غير مباشر، أي عبر زعمائهم الرحبين. ومن ثم اصبح زعيم الطائفة هو المرجع السياسي والقضائي والمدني لأفراد طائفته. وكان الموازي الاقتصادي وكان الموازي الاقتصادي في حرفة معينة، لها رئيسها أو شيخها أو ممليها. ولان القاعدة الانتاجية والانشطة كانو ينتظمون في حرفة معينة، لها رئيسها أو شيخها أو ممليها. ولان القاعدة الانتاجية والانشطة الاقتصادية في الجزيرة أو المعرب الكبير)، فقد كان الاقتصادية معينة والصاغة، والتجار، والمطارين، والخزالين. . . الخ). وقد تداخل نظام الله و والحوفي، الى حد كبير، فقد كان أبناء كل طائفة دينية يتركزون في حرفة اقتصادية معينة. كان شيخ كل حرفة هو المسؤول عن الضبط الاجتماعي أو السلوك الاقتصادي للمشتغلين في الحرفة في مدينته أو جهته. ولكن رؤساء الطائفة الدينية لذلك كان رئيس الطائفة الدينية لذلك كان رئيس الطائفة الدينية لذلك كان رئيس الطائفة الدينية المنافذة الدينية نفسها، فإنه يخضع لعملية ضبط اجتماعي - اقتصادي مزدوج، محوره من موجودة من الطائفة المنافذة الدينية نفسها، فإنه يخضع لعملية ضبط اجتماعي - اقتصادي مزدوج، محوره من الطائفة الطائفة الدينية نفسها، فإنه يخضع لعملية ضبط اجتماعي - اقتصادي مزدوج، محوره موره من الطائفة الطائفة الدينية نفسها، فإنه يخضع لعملية ضبط اجتماعي - اقتصادي مزدوج.

وقد كرّس هذا الوجود الطائفي عامل ثالث، وهو محل الإقامة. فعادة ما كان أبناء كل طائفة يقطنون في نفس الحي أو الشارع أو الحارة. كذلك كان أبناء كل حرفة يعملون في نفس الحي أو الشارع أو الحارة. كذلك كان أبناء كل حرفة يعملون في نفس السوق أو الحي أو الشارع أو الصارة. وعادة ما كان مقرّ السكن ومقر العمل في المكان نفسه. فمعظم المعدن المشروقة (بل كل المدن قبل - الصناعية) كانت مقسمة إلى أحياء طبقاً للنشاط الاقتصادي، أو طبقاً للهؤية الطائفية والاثنية، وفي الغالب طبقاً لهذين المعيارين معاً. وقد أدّى ذلك ويما أكن إليه رابعة الشائفية بعن المعالم المراجع الثلاثة التي تحدّد الومي للفرد (ديانته ومهنته وسكنة)، وكل ما يترتب على ذلك من تداعيات هيكلية وتفاعلية أخرى: الأسرة والنظام القرابي وشبكة الإصدقاء والمعارف. لقد كانت الطائفة بهذا المجتمع الصناعي الحديث. وكما أن الوعي ووالولاء الطبقي، و لحدالطبقة على مساقة العبي، ووالولاء الطبقي، في سياق آخر، فقلد كانا الطبقي، ووالولاء الطبقي، في سياق آخر، فقلد كانا الطبقي، وهما والوعي الطائفي، ووالولاء الطبقي، في سياق آخر، فقلد كانا الطبقي، ووالولاء الطبقي، في سياق آخر، فقلد

ضمن هذا الترتيب للأفراد ولجماعاتهم المرجعية نوعاً من الاطمئنان النفسي والسلام الاجتماعي. وضمن للسلطة العثمانية (أو من يمثلها) نوعاً من الطاعة والانضباط السياسي. هذا طالما كانت السلطة المركزية نفسها قوية وقادرة، ولكن حين تصاب هذه الأخيرة بالضعف والترهل، فإن كل هذه الترتيبات تصبح سلاحاً مرتداً. وهذا هو ما حدث في القرن الأخير من حياة الامبراطورية العثمانية، وبخاصة في بلاد الشام.

<sup>(</sup>٤٨) لمناقشة أكثر تفصيلاً حول هذه الولاءات، أنظر: سعد الدين ابراهيم، الأقليات والطوائف في الوطن العربي (عمَّان : منتدى الفكر العربي)، [تحت النشر]، و

فمنذ القرن الثامن عشر، والدول الأوروبية تبحث عن موطيء قدم في أراضي الأمراطورية المثمانية، التي كانت علامات ضعفها تنزايد يوماً بعد يوم. فهذه القرى الأوروبية كانت في مرحلة صعود تاريخي. وكان معظمها قد أنجز ثوراته السياسية والاجتماعية والعلمية، كانت في معمعة ثورته الرأسمالية والصناعية. وكان التنافس شديداً بين هذه القوى الصاعلة على الساحة الأوروبية نفسها، كما على مناطق النفوذ والمستعمرات خارجها. وكانت أقاليم الامرافورية المثمانية هي الأقرب والأغني بموادها الخام وأسواقها. وكان المشرق هو احد هذه المقوى التاسية عشر، كان بصورة غير مباشرة، ولم يبدأ القرن التاسع عشر، بالا وقد بادرت إحدى هذه القوى. وهي فرنسا بالانتقال إلى المعمل الصحري المباشر - حلة نابلين على مصر والشام (١٩٧٩ - ١٩٨١) و وبالسرعة نفسها المسكري المباشر - علية نابلين على مسر والشام (١٩٧٩ - ١٨٠١) وبالسرعة نفسها المسكري بأسماها للمبارث البحرية بنهما غي شرق المتوسط. وتتنالي شاهد هذا القرن بسرعة، في الاتجاء نفسه، وهو الهيمنة على المشرق، كما المناطق عربية تمتري، ولا يتم لها ما تريده تماما، إلا في أعقاب الحرب العالمية الأولى، أي اقتسيم المشرق بين بريطانيا وفرنسا.

وما يهمنا الآن، هو أنه خلال القرن التاسع عشر، وللأسباب المذكورة أعلاه، وباستغلال إرث نظام الملل العثماني من ناحية، وضعف الامبراطورية العثمانية من ناحية أخرى، تحاول القوى الأوروبية تكريس النزعات والنزاعات الطائفية، كل لحسابها الخاص. وفي مواجهة ذلك، تظهر محاولات عربية - مشرقية، إما للإصلاح والتحديث في إطار الامبراطورية العثمانية وتحت لواء الخلافة الإسلامية، أو للانفصال والآستقلال عن الأتراك العثمانيين تحت لواء وطنيات محلية ، أو تحت لواء والقومية العربية ، وقبل أن نتحدث عن كلّ من هذه التيارات ، لا بد من التنويه بأن نظام الإدارة العثماني لم يخلق حدوداً تعيق حركة البشر والتجارة بين أقاليم الامبراطورية، أو بين الولايات داخل كل إقليم. وبهذا المعنى، كان المواطن والعثماني، العربي يتنقل ويعمل ويستقر كيفما وأينما شاء، فيما نسمّيه اليوم بالوطن العربي، أو في أقاليم الامبراطورية الأخرى. لذلك، ظلت وحدة العرب واراضيهم وأنشطتهم دون أن تمسّ أو تعرقل، حتى وإن لم يملكوا السلطة السياسية في هذه الامبراطورية. وحكمت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين أرجاء المشرق العربي، وبينه وبين الأقاليم العربية الأخرى، اعتبارات موضوعية عضوية، كما كان الحال طيلة القرون الإسلامية الستة السابقة على الفتح العثماني. فبلاد الشام كانت منتظمة إدارياً في أربع أيالات أو ولايات. أولاها دمشق، التي كَانت تمتد جنوباً لتشمل الجزء الشمالي من شرق الأردن وشرق فلسطين والبقاع اللبناني (أما جنوب الأردن الحالى فقد كان تابعاً لولاية الحجاز). والثانية، ولاية حلب، التي شملت شمال الفرات (سوريا الحالية) والاسكندرونه (التي هي جزء من تركيا الحالية). والثالثة، ولاية طرابلس، التي شملت بقية شاطىء بلاد الشام وغرب فلسطين إلى غزة وشمال سيناء (المصرية). وتسمّى هذه الولايات مجتمعة ، أحياناً ، باسم وسوريا الطبيعية ، أو وسوريا الكبرى، ـ وهي المنطقة الواقعة بين جبال طوروس (شمالاً)، وسيناء (جنوباً)، والبحر المتوسط (غربـاً)، وبـادية الشـام (شرقـاً) ـ وقــد توحّدت سوريا الطبيعية إدارياً مرّات عديدة في إطار الامبراطوريات الإسلامية المتتالية، وكانت تحكم من دمشق. وكان آخر عهد لها بمثل هذا التوحد الإداري، هو أثناه الحكم المصري على يد إيراهيم باشا (ابن محمد علي) خلال ثلاثينات القرن التاسع عشر (١٨٣١ - ١٨٤٠). وكانت كل ولاية من هذه الولايات الأربع، تقسم احياناً إلى وحدات إدارية اصغر، سميت وسناجق، أو وتصريبات،

أما العراق في أواخر العهد العثماني، فكان موزعاً بين ثلاث ولايات، هي: البصرة في الجنوب بما فيها الكويت الحالية، وبغداد في الوسط، والموصل في الشمال (من تكويت إلى جنوب تركيا الحالية بما فيها كروستان)، وكان العراق، مثله مثل مصر إلى حد كبير، قد اعتمد العثمانيون في حكمه على بقايا المماليك الجورجيين، كحكام وإداريس عجيين. وفي مراحل ضعف الامبراطورية، عاث هؤلاء المماليك الجورجيين، كحكام وإداريس عجيين. ومع الوالي أو الباشا أضعف الامبراطورية، عاثم والامياني أو الباشا المثناني على السلطة والامتيازات مستمراً. كما كان أهالي البلاد يتعرضون لغزوات دورية من العبائل البدوية السامية للسلب والنهب. وكان العراق أيضاً محطاً للاطماع الدائمة للدولة العنوائية الفائدية المناقبة للامبراطورية الشمائية، وقد احتلت أجزاء منه علاء مرات العراق أمها عام ١٦٦٣ حين احتلت جيوش الشاء عباس ملينة بغداد). وكانت المواصلات بين الولايات العشائية الشرك في العراق الحالي) صعبة وغير آمنة. لقد ارتبطت كل ولاية اقتصاديا الولايات المشائية الشائل أولاية حلب وغير أمنة. لقد ارتبطت كل ولاية اقتصاديا ولاية الموصل، مثلاً، أكثر ارتباطاً بولاية حلب وفي صوريا الحالية منها ببغداد أو البصرة. وكانت هذه الاخيرة أكثر ارتباطاً بيقة بلدان الخليج والجزيرة العربية، منها ببغداد أو حلب.

نعود إلى تفاعل القوى والتيارات وتضاربها في المشرق العربي خلال القرن التاسع عشر وأوالل القرن التاسع عشر وأوالل القرن المشرين. فكما ذكرنا، تميّزت المنطقة بتعددية دينية واثبة كثيفة، أكثر من أي إقليم عربي آخر. فيلاد الشام، مثلا، وجدت فيها أقليات وطوائف دينية عليفة؛ فإلى جانب الأفلية العربية - السّنية، وجدت جماعات وفرق إسلامية - شيعية ودرزية وعلوية. وإلى جانب مؤلاء وأولئك، وجدت طوائف مسيحية مختلفة، يربو عددها على العشرين، أهميا الأروذكس والموارئة والكاثوليك. كما وجدت جيوب الثية أخوية وعرقية - مثل الأكراد الوافدين غير المسلمين من أقاليم الامبراطورية الأخرى مثل الأرمن واليونانيين. ناهيك عن جاليات أوروبية أخرى من خارج الامبراطورية المخرى مثل الأرمن واليونانيين. ناهيك عن منتصف القرن السادس عشر- مثل الفرنسيين والإبطاليين والإنكليز. ووحصل هؤلاء وأولئك جميداً على حقوق المائل الأصبلة نضها في الامبراطورية. في لحظات ضعف هذه الأخيرة، حساماً على مزيد من والامبازات الاجنية، التي لم تكن من حق أهل البلاد الأصليين من مسلمين وغير مسلمين، وفي الوقت نفسه كانت إحدى الألبات المفضلة للقرى الأوروبية والموائن الدينية، وتقوية نزعاتها الطائفية وتغفية نزاعاتها مع المطوئة وتغفية نواعاتها مع المؤلفة هناكات الدينية، وتقوية نزعاتها الطائفية تغفية نفافية نزاعاتها موالم

في استخدام أفرادها كوكلاء تجاريين، أم فتح مدارس وتعليم أبنائهم فيها، أم إرسالهم لتلقّي التعليم في هذه الدولة الأوروبية أو تلك. ومن خلال المصالح التجارية، أو هذا الغزو الثقافي، أوحت كل دولة لطائفتها المفضلة، أنها حاميتها والساهرة على مصالحها في مواجهة الآخرين. فنجد فرنسا، مثلًا، تحتضن الموارنة والكاثوليك، وانكلترا تحتضن الدروز، وروسيا تحتضن الأرثوذكس. وإلى حد ما، سعت الإرساليات الأمريكية لاحتضان الأعداد القليلة من البروتستانت وبخاصة من خلال المعاهد العلمية، وأهمها الجامعة الأميركية في بيروت، التي أنشئت في ستينات القرن التاسع عشر (في البداية تحت اسم الكلية السورية البروتستانتية). كذلك ساعدت هذه العلاقات المتميزة بين القوى الأوروبية والطوائف المحلية (وبخاصة المسيحية) على تطوير مستواها الاقتصادي والثقافي. وتبلورت من داخلها تكوينات اجتماعية ـ طبقية حديثة، قفزت بمستواها التعليمي والمهني والمالي إلى ما هو أعلى من مستوى الأغلبية المسلمة في كثير من الأحيان. ونرى بدأيات الوعي الطائفي ـ الانفصالي أو الاستقلالي في جبل لبنان منذ أواخر القرن الثامن عشر وطوال القرن التالي. وحينما نشب الصراع بين الموارنة والدروز (حكّام الجبل في ذلك الحين)، وقفت فرنسا إلى جانب الموارنة. وخلال الفترة من عام ١٨٤٠ إلى عام ١٨٦٠، دارت حروب طاحنة، ووقعت مذابح عدة بين الطرفين، انتهت بتقسيم الجبل إلى قائمقاميتين، واحدة مارونية في الشمال وثانية درزية في الجنوب، ثم إلى سنجق واحد تتوزع فيه السلطة بنسب معينة بين مختلف الطوائف، ويتمتع باستقلال ذاتي ضمن الامبراطورية العثمانية، بضمان من الدول الأوروبية الكبرى في ذلك الوقت (فرنسا، بريطانيا، روسيا، النمسا، بروسيا)(٤٩).

أما في العراق، فقد كان التنوع والتعدد دينياً واثنياً وطائفياً. فكان يقطن في جنوبه أغلبية عربية - مسلمة ولكنها شيبة عربية - مسلمة ولكنها شيبة المذهب. وفي وسطه كانت الأغلبية عربية - مسلمة ولكنها سنية المذهب. وفي شماله، كانت هناك أغلبية كردية مسلمة - سنية، ولكنها غير عربية (لغة وثفافة). هذا إلى جانب أقلبات دينية مسيحية ويهودية علة، وجيوب من الإيرانيين والأشوريين والتركمان والأرمن. ثم كانت هناك انقصامية أخرى تتمثل في القبائل والمشائر البدوية المنجولة في صحراء المواق المستقرين في القرى والمدن. ويذلك، أرسيت البذور المؤسسية الأولى لنوع من الدول التي ستظهر في المنطقة فيما بعد، وتقوم على أمسان طائفي مقتن، صراحة أوضمناً. وسيستمو هذا الخط، لفة الخطاب الطائفي أو الاثني في الفاحل والمناهية والاثني في المنطقة ما التصورات السياسية والإيديولوجية لتنظيم المجتمع والمنطقة

وخلاصة القول، إنه حتى قبل الاستعمار الغربي المباشر، كانت التكوينات الاجتماعية ـ الاقتصادية الحديثة تتبلور بغطى ونيدة في المشرق، نتيجة الاتصال والاحتكاف بالقوى

<sup>(</sup>٤٩) ابراهيم، المصدر نفسه، الفصل ٦.

<sup>(</sup>٥٠) المصدر نفسه، الفصل ٣.

الأوروبية. وكانت هناك محاولات إصلاحية عدة. ولكن هذه وتلك لم ترقيا إلى مستوى ارهاصات دولة مركزية حديثة، لا في الشام (باستثناء الفترة القصيرة جداً التي حكم فيها إبراهيم باشا)، ولا في العراق. بتمبير آخر، لم تظهر هذه الارهاصات، رغم توافر العديد من مكوّناتها البائنية السوسيولوجية، وربما بلارجة أعلى من بلدان المغرب، أو السيودان، مثلاً. ويرجم ذلك في رأياني إلى عاملين أساسيين: الأول، هو أن التعدية الاثنية والدينية، التي كانت حصاد نظام العلماني، قد جعلت الوعي الوطني والقومي العلماني مناسبين علمي أحياناً على الوعي الوطني والقومي والطبقي، عند العديد من الجماعات. والعامل الثاني، هو التدخل الأوروبي المستمر لإجهاض والمقوى الاصلاحية والقومية التي كان يمكن أن تقدم وعياً وتصوراً وممارسة بديلة لتلك التي قلمتها القوى الطائبية، والاثنية.

## ٤ - مجتمع الجزيرة والخليج: القبيلة بين الحرب والتجارة (٥٠٠)

يضم هذا الاقليم من أقاليم الوطن العربي، شبه الجزيرة العربية، التي تشعل في الوقت الحاضر الدول القطرية التالية: السعودية، اليمن العربية، اليمن الديمقراطية، عمان، الامارات العربيب (المنافرة) قطرة المنافرة المنافر

ويبدو أن القرن الإسلامي الأول من ظهور الإسلام إلى انتقال مقر الخلافة إلى دمشق، أنهى الدور السياسي الرئيسي لهذه المنطقة في الناريخ الاقليمي والعالمي، وإن ظل دور سكانها رئيسياً لعدة قرون تالية، من خلال الهجرات البشرية المتتالية منها إلى بقية أنحاء ما أصبح وطناً عربياً - إسلامياً كبيراً. وبسقوط الأسرة الأموية الحاكمة (٢٥٧٠م)، تهمن دور الجزيرة العربية أكثر فأكثر، حيث صعدت إلى الحكم أسرة عباسية في بغداد، اعتمدت أساساً في تكريس سلطتها على غناصر غير عربية (بخاصة من الفرس)، وإن كانت إسلامية. وسقوط بغداد المساعف تهميش دور الجزيرة في الناريخ العربي الوسيط، إلى أواخر القرن الثامن

 <sup>(</sup>١٥) اعتمدنا في هذا الجزء على كتاب: خلدون حسن النقيب، المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية: من منظور مختلف (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٧).

عشر، حيث بدأ دور الجزيرة العربية في التاريخ الاقليمي يتصاعد، ويتصاعد أكثر وبخاصة في النصف الثاني من القرن العشرين، بعد اكتشاف النفط واستغلاله على نطاق كبير.

في فترات الصعود الأولى، وفي فترات الانزواء والهامشية، كما في فترة الصعود الأخيرة، المستسود المخبرة على مسواحلها الغربية للت سواحل الجزيرة محل أهمية واهتمام. وينطبق ذلك بشكل خاص على سواحلها الغربية المدخة إلى بلاد المحجاز، حيث المدن الإسلامية المقلسة، مكة المحكرة حيث الكمبة الشيفة، والمعدينة المحكرة حيث الرسول محمد (ص)، وحيث يحج المسلمون سنوياً من كل الكرية المربقة، والمعدينة المنزرة حيث قبر الرسواحل الشرقية (من الكريت إلى مسقط) ذات أهمية أيضاً كموانيء للتجزيرة اللون المعارفية والشيان حقاء من القرن الثامن إلى القرن الثامن عشر المعلاد، فهي قلب الجزيرة العربية. في هذه القرون العشرة، هناك ما يشبه الإجماع، على أن التكوينات القبلية عامت إلى بعض سيرتها الأولى، السابقة للإسلام، من حيث أسلوب حياتها وممارساتها وسلوكها، وإن كانت بالطبع قد حافظت على وإسلامها، فالرعي والزراعة الموسعية البسيطة، كانا الشاطين الاقتصاديين المؤلل الداخل. ودعمت ذلك بشاطين ثانويين لاستكمال احتياجاتها الأساسية: الأوفال التجار والمحجاج. أما معظم قبائل سواحل الجزيرة، فقد كان نشاطها الاتصادي أو القوافل التجار والحجاج. أما معظم قبائل الساطيلة الخارجية، وتجارة المسافات الطويلة الخارجية، وتجارة المسافات الطويلة الخارجية، وتجارة المسافات الطويلة الداخلية، وتجارة المسافات الطوية الداخلية، وتجارة المسافحة عبير مناسبة شرية رئيسية لكلا النوعية من التجارة المسافحة عبير مناسبة شوية رئيسة لكلا النوعية من التجارة المسافحة على التحرية المسافحة على الت

ظلت القبيلة، إذاً، هي وحدة التنظيم الاجتماعي ـ السياسي ـ الاقتصادي الرئيسية في المجزيرة المورية والبنة أن المجزيرة المورية والخليج . هذا بكل ما يعنبه مصطلح والقبيلة، كوحدة قرابية (تقوم على رابطة الدم والنسب)، متضامتة في وظائف الانتاج والاستهلاك، وفي وظائف الدفاع والتكافل، ويحكمها هيكل من علاقات السلطة، في قمته شيخ، أو شيوخ، القبيلة، وينطوي على تقسيم بدائي للعمار (٥٠).

لا يدخل في هذا التعريف وللقبيلة، أي مقولات استشراقية أو رومانسية، من قبيل أنها ومكتفية ذاتياً»، أو أنها وعالم مستقل بنفسه،، أو أنها في صراع دائم مع غيرها من قبائل أو مع

<sup>(</sup>۲) مذا هو المعنى الذي يعتمله خلدون حين التغيب، في: المصادر نشب، الفصل ١، ص (۲). طراحت (در موالية موقة من قبل: Ailon Shiloh, ed. Peoples and Cultures of the Middle East (New York: Random House, 1969). Louise E. Sweet, comp., Peoples and Cultures of the Middle East: An Anthropological Reader, 2 vols. (Garden City, N.Y.: Published for the American Museum of Natural History by the Natural History Post, 1970). (Aprila Nelson, ed., The Desert and the Sown: Nomads in the Wider Society (Berkeley, Calif.: University of California, Institute of International Studies, 1973), and Dale F. Eickelman, The Middle East: An Anthropological Approach (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. 1981).

التجمعات المستقرة في الريف والحضر القريب منها<sup>(٣٥)</sup>. لا لأن جزءاً من كل هذه المقولات غير صحيح ، ولكنها لأنها ليست سمات هيكلية دائمة أو مطلقة . فهي توجد في بعض الحالات، وليس في كلّها. وإن وجدت في بعض الحالات، فهي نسبية وظرفية . وأهم من هذا وذاك، أن معظم قبائل ومجتمعات الجزيرة العربية كان بينها من التنوع الاقتصادي والاجتاعي، ومن ممارسات التعاون والتبادل السلمي، بقدر ما كان بينها من التجانس أو ما بينها من التنافس والتصارع.

لقد كانت هناك ثلاثة أنواع من نعط الانتاج الأولى على الأقل، هي: الرعي، والزراعة، والصد (البري والبحري). وقد غلب نعط أو أكثر من هذه الثلاثة في بعض القبائل، وليس في بعض الحجاز المنطقة في المنصف الأخر. كما وجدت بعض الحوف والصناعات الأولية، وبخاصة بين القبائل الاكثر استقراراً في المدن والقرى، وخصوصاً في البين والعجاز، طوال الفترة من القرن الثامن إلى الفرن الثامن بالكاد يحكي لسد الاحتياجات الأخرى، ووراً رئيسياً في حياة كل التكوينات الأخرى، ووراً رئيسياً في حياة كل التكوينات القبلة في الجزيرة، على مر العصور، بما فيها عصر ما قبل الإسلام. واستمر الأمر كذلك إلى الوقت الحاضر. وإذا تكون دقائض اقتصادي، وكان يتكون عادة مثل هذا الفائض، فإنه لم يكن من أضاط الانتاج الأولية، الني مارسها أهل الجزيرة والخليج. ولكن مثل هذا الفائض تكون من الطويلة والقصيرة، وانضيها المقابضة و العضارة (١٤).

سادت تجارة المقايضة في التعاملات الداخلية. وهي نبط شائع ومعروف في معظم المجتمعات. أما تجارة المضاربة، فقد كانت أقرب ما يكون إلى والتجارة المتجولة، وقد سادت في موانيء الخليج والجزيرة، وهي معروفة منذ ما قبل الإسلام. وقد اشتغل بها الرسول محمد (ص) نفسه قبارة والمقايضة، وأمد محمد (ص) نفسه قبار نزول الوحي عليه. وقد عرفت أيضاً باسم تجارة والمقايضة، والقراض، ويتلخص هذا النمط في أن يدفع شخص ما (من الأثرياء أو كبار التجار) إلى تاجر مالاً وسلعاً يتجر بها، على أن يقتسما الربح، بعد سداد رأس المال. وهذا ما كانت تفعله

المنابرة والخليم ، أنظر: المناب الاستشرافية عن المجتمع الفيلي في الجزيرة والخليم ، أنظر: المنابع المعنه John Lewis Burkhardt, Travels in Arabia (London: Henry Colburn, 1829); Charles M. Doughty, Travels in Arabia Dezerta (London: Jonathon Lepe, 1889); Hary St. John Bridger Philiby, Arabia of the Wahhabis (London: Constable, 1928); R. H. Kiernan, The Unveiling of Arabia (London: [n. pb., 1937), and Gertrude Lowthian Bell, The Letters of Gertrude Lowthian Bell, 2 vols. (London: Ernest Benn. 1927).

<sup>(</sup>٥٥) حول هذين النوعين من التجارة، أنظر: النفيب، المجتمع والدولة في الخطيج والجزيرة العربية: من منظور مخطف، الفصل ٢، ص ٣٥.٣٠, ونقلا عنه، أنظر إيضا: Abraham L. Udovitch, Partnership and Profit in Medieval Islam (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1970);

السيدة خديجة (الثرية) مع محمد بن عبد الله (التاجر المتجول في رحلتي الشتاء والصيف). وقد استمر هذا النوع من التجارة إلى وقت قريب، وإن كانت قواعد اقتسام الربح قابلة للتعديل، طبقاً لنوع المخاطر التي يتحملها صاحب رأس المال وحجمها. ومنذ أواخر العصر العباسي، أصبحت هذه النسبة ثلثي الربح لصاحب رأس المال أو البضاعة، وثلثه للتاجر المتجول. والتاجر المتجول (وليس البائع المتجول) هذا، هو الذي كان عماد ما نطلق عليه هنا مصطلح تجارة المسافات الطويلة. فهُو الذي كان يسافر بين موانىء الجزيرة وشرق أفريقيا، والهند، ومصر والشام والعراق. وكان من حقه أن يعقد أكثر من صفقة خلال رحلاته الطويلة (كأن يبيع ويشتري ويبيع مرة أخرى) قبل أن يعود إلى موطنه ، حيث صاحب رأس المال .

هذا النوع من النشاط التجاري، كما نرى، لم يكن يمثل نشاطاً رئيسياً فقط، ولكن المصدر الرئيسي أيضاً، إن لم يكن الوحيد، لتكوين الفائض الاقتصادي، في الجزيرة والخليج. وهو يذكّرنا بأطروحات سمير أمين التي تعرّضنا لها في الفصل الثاني. كما أن التأكيد على هذه الحقيقة من شأنه أن يضع مظاهر النشاط الأخرى في حجمها الطبيعي، ونقصد أنماط الانتاج الأولى أو الكفافي من ناحية، والنشاط الغزوي (نهب القوافل والقبائل الأخرى) من ناحية ثانية. فهذان النشاطان كانا ثانويين، وكانت التجارة هي النشاط الرئيسي. كما أن سيادة النشاط التجاري بهذا المعنى، كانت تنطوي على قدر غير بسيط من التنظيم والالتزام بقيم ومعايير صارمة، تتناقض مع صورة الفوضي والهويزية، أي صراع الجميع ضد الجميع، التي توحي بها أحياناً بعض الكتابات الغربية والعزبية عن مجتمع الجزيرة بين القرنين الثامن والثامن عشر(°°).

كانت التجارة تعني أيضاً ضرورة بلورة نوع من والسلطة الحاكمة». وقد عرفت مجتمعات الجزيرة مثل هذه السلطة أو السلطات بشكل دائم. وكانت تتمثل أساساً في وجود قبيلة رئيسية، أو تحالف عدة قبائل، تقوم بتقنين (غير مكتوب عادة) لقواعد التعامل، وتضطلع بوظائف الدفاع والوساطة والفصل في المنازعات. هذه السلطات الحاكمة، كانت محلية وليسَّت مركزية. فقد كان لكل مجموعة من القبائل «وطن» يتحركون في إطاره، يستقرون جزءاً من العام يزرعون ويحصدون أو يصيدون، ويتجولون جزءاً من العام يرعون أو يتاجرون. ومن ثم كانت السلطة في إطار هذا والوطن، المعروفة رقعته بالتقريب (دون علامات حدود بالمعنى الحديث). وفي ثَلَاثَة مواضع، على الأقل، كانت هناك سلطات حاكمة في أسر معروفة، جمعت بين المكانة الدينية والقوة السياسية، منذ القرن العاشر للميلاد. ونعنى بها اليمن، حيث ظلت الامامة مستمرة في أسرة حميد الدين إلى عام ١٩٦٢، و الحجاز، حيث ظلت الأسرة الهاشمية تحكم في ظل الامبراطوريات الإسلامية المتعاقبة إلى عام ١٩٢٦، و مسقط وعُمان، حيث تتالت أسر حاكمة، كان آخرها الأسرة الحالية، التي بدأت سلسلة سلاطينها عام ١٧٤٩م(٥١). ويلاحظ

<sup>(</sup>٥٥) حول أمثلة لهذه التصورات في كتابات الرحالة والمستشرقين، أنظر: Burkhardt, Ibid.; Doughty, Ibid.; Philby, Ibid.; Kiernan, Ibid., and Bell, Ibid. (٥٦) لمزيد من التفصيل حول نشأة هذه الأسر الحاكمة وتطورها في الجزيرة، أنظر: = Michael C. Hudson, Arab Politics: The Search for Legitimacy (London; New Haven, Conn.: Yale

بالطبع أن هذه السلطات السياسية المستمرة والمستقرّة نسبياً، كانت كلها على سواحل أو قرب سواحل شبه الجزيرة، وفي مجتمعات محلية ذات قاعدة انتاجية متعددة الانشطة (زراعة، رعي، صيد، حرف، وتجارة). ولكن حتى في قلب الجزيرة العربية، حيث لا إنجد مثل هذه الدرجة من الاستمرار والاستقرار للسلطة السياسية الحاكمة، فإن الذين قاموا بهذه الوظيفة السياسية، كناو دائماً قبائل، أو عشائر من قبائل معروفة، فرغم أن كل قبيلة كان لها هبكل سلطة داخلية خاص بها ويتمركز عادة حول كبار العشائر والبطون - إلا أنه إلى جانب ذلك، كانت مناك قبائل معايير امتلاك هذه السلطة السياسية، الاوسع معروفة، منها نسب الفيلة وأصالتها، وحجمها، معايير امتلاك هذه السلطة السياسية الاوسع معروفة. منها نسب الفيلة وأصالتها، وحجمها، رأي تسلسل نسبها من يعرب، ثم عدنان وقعطان، إلى الوقت الحاضر،، وصفاء هذا النسب (أي إذا كانت القبيلة قد تصاهرت مع قبائل على مستوى الاصافة نفسه . . . وما إلى ذلك). وروسوس النظر عن مدى دقة هذا النسب وصدقه (حيث تخلط الاصاطير بالحقائق)، إلا أن عرب الجزيرة كانوا، وما زالوا، ياخذون هذا الأهر ماخذ جذ لمديد.

طبيعي أن هذا النظام في بلورة السلطة السياسية، كان يحتوي على بذور عدم الاستقرار. فالقبيلة الواحدة، كانت تنمو على مر الزمن، وتشعب عشائرها، وبطونها وأفخاذها. وكانت هناك، بالتالي منافسة حادة بين هذه العشائر والبطون والافخاذ، على من يتحدث باسم الفبيلة، ويمارس السلطة نبابة عنها لا في داخل القبيلة فقط، ولكن على القبائل الأخرى المتحالفة أو المنافسة، فإنها أن النوع الأول من عدم استقرار السلطة السياسية كان ينبع من داخل الفبيلة عموماً في مواجهة القبائل المتحالفة معها أو الخاضعة لها. وقد تتحدى سلطتها، وتحاول أن تحل محلها في القيام بالوظيفة السياسية الأوسع. وكان هذا بدوره يخلق نوعاً ثانياً من عدم الاستقرار. وأحياناً تداخل الصراع الداخلي في القبيلة نضها مع الصراع خارجها. ففي منافسة بين فرصين من الفبيلة نفسها، قد يستعين كل طرف منهما بقيماة الرحالة، ومنها استنجوا وجود قبيلة. ورمي وحرب دائمة بين القبائل، وتناقلها عنهم الرواة، حتى أصبحت تلك هي الصورة حالة فوضي وحرب دائمة بين القبائل، وتناقلها عنهم الرواة، حتى أصبحت تلك هي الصورة حالة وشع من الأسوال السياسية والاجتماعة في الحيزيرة.

ما نريد أن نخلص إليه هو أن مجتمعات الجزيرة العربية ما كان لها أن تستمر إلمي اليوم، إلا بوجود نسق اقتصادي ــ اجتماعي ــ سياسي يضمن ويوفر الشروط الضرورية لاستمرار هذا البقاء، حتى لو كانت دعائم هذا النسق وقواعد التفاعل في داخله تبدو وغربية، للعراقب

University Press, 1980), pp. 165-229; Ayman Al-Yassini, Religion and State in the Kingdom of = Saudi Arabia (Boulder, Colo.: Westview Press, 1985), pp. 5-20.

ومسعود ضاهر، المشرق العربي المعاصر: من البداوة إلى الدولة الحديثة (بيروت: معهد الانماء العربي، . (١٩٨٦)، بخاصة مرر ١٣٧).

الخارجي. فإلى جانب السلطات السياسية الثلاث، المستقرة والمستمرة، (بالمفهوم المعتاد في مجتمعات أخرى) في الحجاز واليمن ومسقط وعُمان، منذ القرن العاشر للميلاد، وجد دائما والمقابل الوظيفي، (Functional Equivalent) لهذه السلطة السياسية في كل أنحاء الجزيرة، على مرّ العصور. صحيح أن هذه الأخيرة كانت تبدو أقل استقراراً وأقل استمراراً، ولكنها كانت موجودة دائماً. وكانت عناصرها البشرية من قبائل معروفة، أو معترف بحسبها ونسبها وكبر حجمها وباسها وشجاعتها. وكان يوطد من وشرعيتها» إلى قريش أو البسيا الحروب، أو احتضائها لرسالة دينية اصلاحية، أو دفاعها عن أحد المذاهب الإسلامية.

ولذلك لا يأتي القرن السادس عشر، وعودة الاحتكاك المكثف بالعالم الخارجي، إلا ونجد أسراً حاكمة في كل بقاع الجزيرة والخليج. فالعثمانيون الذين غزوا المشرق في أوائل ذلك القرن، مدّوا فتوحاتهم إلى السواحل الغربية للجزيرة حتى عدن، بما في ذلك الحجاز واليمن، ثم امتدُّوا بفتوحاتهم من العراق جنوباً إلى بقية شواطىء الخليج حتى مسقط. وقد وجدوا أسرأ حاكمة من قبائل رئيسية، فاعترفوا بها واقرّوا سلطاتها المحلية، ما دامت تعترف للسلطان العثماني بالولاء، وذلك جرياً على سياستها المرنة في إدارة امبراطوريتها الواسعة، كما أسلفنا. لم يتوغل العثمانيون في عمق الجزيرة، فلم يكن هناك من حافز اقتصادي أو استراتيجي لذلك. ولكن حينما كانت تخرج من قلب الجزيرة حركات أو قبائل تتحدى السلطنة أو تهدُّد مصالحها، فإنها كانت تجرد الحملات العسكرية، بالأصالة أو بالوكالة، لتأديبها أو القضاء عليها. وهذا ما حدث مثلاً مع الأسرة السعودية والحركة الوهابية في أواخر القرن الثامـن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. فلو ظلَّت هذه الأسرة في نجد (منطقة الدرعية بالرياض)، وهيمنت على كل قلب الجزيرة (وهو ما قامت به فعلًا)، ولم تتجاوزها إلى شواطىء الخليج وجنوب العراق، لما حرَّك السلطان العثماني ساكناً. ولكن الحماس الديني ـ القبلي للتحالف السعودي \_ الوهابي، ونشوة الانتصارات المتتالية في قلب الجزيرة، أدى بهذا التحالف إلى الاندفاع إلى أطرافها الشمالية الشرقية. ومن ثم كانت حملة محمد على من مصر ضده، كما هو معروف(۷۵).

وحينما بدأ البرتغاليون، ثم الهولنديون، ثم الانكليز ينافسون العرب وسفنهم التجارية في بحر العرب والمحيط الهندي، كان لا بد للصراع أن ينشب مع هذه القوى الأوروبية طوال الفرس الحاسم المنافسية الأورى اللهورة بعد الأخرى الفرس التاليق المنافسية الأوروبيين، فهؤلاء كانوا جزءاً من نهضة أوروبية صاعدة، تعتمد على مقومات اقتصادية وتنظيمية وعلمية أكثر حدالة، وأسرع تراكماً، كانت سفنهم أكبر، ومدافمهم أقوى وأبعد مدى، وشبكة علاقاتهم التجارية أوسع وأعمق، ورؤوس أموالهم أضخم، والنامين عليها أشمن. لذلك كانت كل العوامل في صالحهم، وكان لا بد لهم من الانتصار على تجار والمضارية، أو والمقايضة، الذين لم يطؤروا كثيراً في أساليب تجارتهم ولا في حجم صفتهم والمضارية، والماتيات عليها

<sup>(</sup>٥٧) لعزيد من التفصيل حول هذه التطورات، أنظر: . Al-Yassini, Ibid., pp. 21-32

وسرعتها ولا قوة مدافعهم. ولم يكن لهم أن يقدروا على ذلك، حتى لو أرادوا. فقد كان المجتمع الذي يتاجرون نيابة عنه (الجزيرة والخليج)، كبقية الوطن العربي، قد تخلّف عن ركب التطورات الاقتصادية والعلمية والتنظيمية التي كانت محتدمة في أوروبا، منذ ما بعد نهاية الحروب الصليبية مباشرة، أي بدءاً من القرن الرابع عشر (^^).

كانت تجارة المسافات الطويلة هي التي تحقّن الفاتض الاقتصادي في الجزيرة والخليج . وكانت الأسر والفتائل المحاكمة تستحوذ على جزء كبير من هذا الفاتض، إما لأن بعضها كان شريكاً مباشراً (برأس مال) في هذه التجارة، وإما مثابل الوظيفة الدفاعية والسياسية التي يقوم بها لحماية السفن والقوافل ورعايها . وياشتداد منافسة الأوروبيين الناجمة لهذه التجارة، كان لا بد يتناقص الفاتض، وقد مثل ذلك أزمة مبكرة للسلطات السياسية ولمجتمع الجزيرة عمواً، فتعتولت بعض مفتهم وتجارهم إلى والفرصتة في بحر العرب والمحيط الهندي، الأمر الذي يتنحولت بعض مفتانيب الأوروبية إلى شواطع الجزيرة والخليج ، من عدن إلى البحرين، ثم إلى الحريبة إلى شواطع الجزيرة والخليج ، من عدن إلى البحرين، ثم إلى لمراقبتها، ثم لبناء المخازن ومحطات التموين فيها. ومع بداية الفرن الثامن عشر، لم يكن أمام لمراقبتها، ثم لبناء المخازن ومحطات التموين فيها. ومع بداية الفرن الثامن عشر، لم يكن أمام المراب فقد تحولوا تدريجياً إلى وكلاء محلين وموزعين للشركات التجارية الأوروبية الجديدة، وسختامة شركة الهند الشرقية، التي يملكها الانكليز. وكانت هذه بداية الاختراق والهيمنة الأورال المرابق، عند المباشرة على القرن المرابق المباشرة على الله كرياً الما القرنين التاليين، ووستحدث تأثيرها على الكرياً الماقرين المرتباً الماقرين المرتباً الماقرين المرتباً المؤمنية معلى الماقرين المرتباً وستريد هذه الهيمنة طوال القرنين التاليين، وستريد هذه المهمنة كما سترى.

# ثانياً: المجتمع والسياسة في الحقبة الاستعمارية

### ١ \_ الاندماج في النظام العالمي

في آخر حديثنا عن المواجهة بين تجارة عرب الجزيرة والخليج من ناحية، والتجارة الأوروبية في المحيط الهندي من ناحية أخرى، عقدنا مقارنة بين عوامل المنافسة وعناصرها، كانت سفن الطرف الأورومي (برتغالي - هولندي - انكليزي) أكبر واسرع، ومدافعها أقوى وابعد مدى، ورؤوس أموالها أوفر، وأساليها التنظيمية أكفاً، وكان لا بد لها أن تتصر على الأساطيل العربية، بدءاً من القرن السابع عشر، رغم أن هذه الأخيرة كانت على بعد عشرات الأميال من بلادها، بينما كانت الأولى على بعد آلاف الأميال من أوطانها. وذكرنا أن الأساطيل الأوروبية، لم تكن مجرد ظاهرة مادية - عسكرية متموقة على غريمتها العربية، ولكنها أهم من ذلك كانت

<sup>(</sup>٨٥) حول هذه الحقبة النهضوية في التاريخ الأوروبي، بخاصة بزوغ الغوى البحرية، أنظر: H.G. Wells, *The Outline of History*, revised ed., 2 vols. (New York: Garden City Books, 1961), vol. 2, book 7, chap. 33, pp. 582-636.

نتاجاً لنهضة أوروبية شاملة، ولمجتمعات تنطور بسرعة، وتكسر هياكلها التقليدية، وتشيد هياكل جديدة، تعتمد على تراكم عقلاني ورأسمالي وعلمي وتكنولوجي، غير مسبوق في التاريخ البشري. فإذا جاز لنا أن نعتبر اسحق نيوتن (Newton). عالم الرياضيات والطبيعيات وومكتنف قانون الجاذبية \_ رمز النهضة، فيمكن أن نقول ان المجتمعات الاوروبية مع القرن السابع عشر، كانت مجتمعات ما بعد \_ النيوتية ، بينما كان المجتمع العربي (مع بقية مجتمعات العالم الثالث) ما زال في المرحلة ما قبل \_ النيوتية . الخط الفاصل هو موقع المقلانية والتفكير العلمي، وما يترتب عليهما من ممارسات تنظيمية وسلوكية، في حركة المقلدية ما قبل \_ التوتيق عائزاق العالم ما قبل \_ النيوتية ، بام الخراق العالم ما قبل \_ النيوتية ، بام الخراق العالم ما قبل \_ النيوتية ، بما فيه الوطن العربي .

فالاكتشافات الجغرافية الأوروبية ، ما كان لها أن تتحقق ، إلا بعد وصول نظريات الفلك (وبخاصة كروية الأورض) والرياضيات وعلوم البحار إلى مستوى معين من التطور. وتجارة المسافات الطويلة الأوروبية ، ما كان لها أن تفقر تلك الفقرة النوعية إلا بالكشوف الجغرافية ، المسافات الطويلة الأوروبية ، والتي كان لويد المشار إليها تواً من ناحية أحرى وما كان لهذا وذلك أن يتكرسا إلا بانتشار مذهب والفريزي (Individualism) ، الذي حرر الفرد من أغلال الاتطاع وسطوة الأسرة الممتدة ، ووبالتالي ، وقر لهذه التجارة ما تحتاجه من عناصر بشرية مغامرة ، تريد أن تحقق الذات والثراء . وهكذا نجد مجموعة متوازية ثم متناغمة ، ثم متجمعة من التطورات في شتى مناحي الحياة ولكنا تنصب جميعاً في خلق دينامية حضارية واجتماعية غير مسبوقة . وكان كل اكتشاف أو تطور جليد مسواه في مجال العلم أم في شؤون المجتمع - يجد له مكانة وتوظيفاً في هذه المنظومة النهشوية الشاملة (م) .

إنّ ما كانت تفعله أوروبا، ثم الغرب عموماً، منذ القرن السادس عشر، بتجارتها الطويلة، هو في الواقع وضع بذور ونظام عالمي، لأول مرة في تاريخ الإنسانية. وإذا كانت والدولة القومية، هي وحدة هذا النظام سياسياً (كما رأيا في القصل الأول، بعد معاهدة وستفاليا)، فقد كانت تجارة المسافات الطويلة هي دعامته الاقتصادية. وما نعنيه تحديداً، هو أنه لأول مرة أصبحت كل اطراف المعمورة مكتشفة، وأصبحت كل هذه الأطراف متصلة، من خلال شبكة العلاقات التجارية المتنامية، بعمير آخر: أصبح هناك تبادل على نطاق عالمي، سرعان ما سيتحول إلى تسيم دولي للعمل، يجري بمقتضاه تخصيص الموارد، والمواد الولة، وتصنيمها، وتسويقها،

<sup>(</sup>٩٥) يناقش كل من ايمانويل وولرشناين ورويرت ميرتون هذا التوازي والنداخل والتناخم بين نطورات عدة أنتجت في النهاية التورة العسناعية وربطت عناصر النظام العالمي الحديد في الفرنين الثامن عشر والناسع عشر. انظر: Wallerstein, The Modern World Syssem, and R. Merton, Social Theory and Social Suruture, 3rd ed. (New York: Free Press, 1968).

واستهلاكها، وجني الأرباح منها، واستثمارها، ثم إعادة استثمارها. . . كل هذا على نطاق عالمی(۲۰).

كان الأوروبيون هم الذين وضعوا بذور هذا النظام العالمي الجديد. وهم الذين طوّروه ونمّوه، وصاغوا قواعده، وتحكموا في تفاعلاته. وبانضمام الولايات المتحدة الأمريكية لنادى الأوروبيين هذا في القرن التاسع عشر، أصبحنا في صدد وعالم غربي، يتحكّم في العوالم الأخرى. وتنضم له اليابان في القرن العشرين (ودول أخرى في خلال فترة الاستشراف، أي معُ نهاية هذا القرن وبداية القرن الحادي والعشرين)، ولكن هذا فصل آخر.

المهم أنه في سياق هذا النظام العالمي الجديد، المنبثق منذ القرن السادس عشر، والمتنامي طوال القرنين التاليين، ينبغي أن ننظرَ إلى عملية الاختراق الأوروبي للوطن العربي، وتداعيات ذلك على تطور المجتمع وعلاقته بالدولة.

أمّن الأوروبيون طرق تجارتهم البحرية، بعيداً عن الممرات البحرية والأرضية العربية، إلى الهند والشرق الأقصى، بالدوران حول رأس الرجاء الصالح في القرن الخامس عشر. وبذلك ضمنوا ألا يتحكم فيهم أو يبتزّهم العالم الإسلامي والعربي. بعد ذلك، بدأوا في محاولاتهم الاختراقية للوطن العربي نفسه. فقد كان هو الأقرب إلى أوروبا جغرافياً. ورغم الالتفاف حول ممراته الشمالية ، إلا أن جنوب الوطن العربي كان لا يزال يهدد سفنهم وتجارتهم في بحر العرب والمحيط الهندي . ثم أنه كان أكثر مناطق العالم تطوراً في ذلك الوقت بعد أوروبا نفسها. ومن ثم، فهو مجال خصب لتسويق بضائعهم. هذا فضلًا عن أن موارده الخام هي الأكثر تفضيلاً، لقرب المسافة الجغرافية. لهذا كله، ولعوامل أخرى معروفة، بدأت أوروبا في اختراق أطراف الوطن العربي تدريجاً منذ القرن السابع عشر: سواحل الجزيرة والخليج، ثم سواحل الشام، ثم سواحل شمال أفريقيا. ومع القرن التاسع عشر، بدأ يتسع هذا الاختراق نطاقاً ويشتد سفوراً. وقد ذكرنا بالفعل، احتلال الأوروبيين لنقاط شاطئية حاكمة على سواحل جنوب الجزيرة والخليج في تلك الفترة المبكرة. ثم تمّ احتلال فرنسا للجزائر عام ١٨٣٠، وتلاها احتلال تونس عام ١٨٨١. واحتلت بريطانيا مصر عام ١٨٨٢، والسودان عام ١٨٩٨. ثم احتلت فرنسا المغرب عام ١٩١٢. واحتلت ايطاليا الصومال عام ١٨٩٦، وطرابلس وبرقة عام ١٩١١، وأطلقت عليهما معاً اسم ولببياء، وهو الاسم الروماني القديم لهدا الاقليم. ثم بعد الحرب العالمية الأولى، كما أسلفنا، اكتمل اقتسام الوطن العربي بين فرنسا وبريطانيا للمشرق، فاحتلت بريطانيا فلسطين وشرق الأردن والعراق، واحتلت فرنسا سوريا ولبنان. ولم يفلت من الاحتلال الغربي أو والحماية، أو والانتداب، المباشر في الوطن العربي، إلا السعودية، واليمن، ولكن بريطانيا وقعت معهما اتفاقات ومعاهدات ضمنت هيمنة غير مباشرة عليهما.

<sup>(</sup>٦٠) إلى جانب المصدرين المذكورين في الهامش السابق، هناك معالجات أصيلة للكاتب العربي سمير أمين حول التطورات الاقتصادية لهذا النظام الرأسمالي العالمي، بخاصة في:

وهكذا نبعد أن عملية دمع الوطن العربي تجارياً في النظام العالمي الذي خلقته أوروبا، والتي بدأت بسواحل الجزيرة والخليج في أوائل القرن السابع عشر، استمرت وتطورت إلى أن أصبحت احتلالاً عسكرياً سافراً في القرنين التاسع عشر والعشرين. ويهذا الاحتلال، تعمَّق اندماج الوطن العربي في النظام العالمي اقتصادياً واستراتيجياً، لا بشروطه ولمصلحته، ولكن بشروط المعتلين ولمصالحهم.

## ٢ \_ البني والهياكل الاجتماعية بين التطور والتشوّه

ولان شروط اندماج العرب في النظام العالمي كانت بأيدي غيرهم ولمصالح غيرهم، فإنها فجرّت سلسلة من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية، والتغيرات الهيكلية والقيمية العميقة في عقل المجتمع العربي وجسمه. وقد تفاوتت هذه التداعيات والتغيرات من قطر إلى آخر في الطوئل العربي، طبقاً لعوامل عدة منها: طبيعة المرحلة التطورية في كل قطر أو اقليم عربي عشية الاختراق، الأوروبي غير المباشر ثم المباشر (الاحتلال)، والدولة الأوروبية التي قامت بالاختراق، وأولوية أهدافها من احتلال القطر المعنى.

في سواحل الخليج والجزيرة وقعت بريطانيا مجموعة من الاتفاقات والمعاهدات مع مشيخات تلك المنطقة وسلاطينها، حتى أن الأخيرة سميت بالامارات أو المشيخات والمتصالحة (Trucial Sheikdomes). بدأت هذه السلسلة باتفاق ودّي مع الكويت عام ١٧٧٥، وبمقتضاه أصبحت الكويت ومحطة بريد، في مواصلات بريطانيا مع الهند. وأتبعت ذلك بمعاهدات مماثلة مع بقية المشيخات من البحرين إلى السلطنات المجاورة لعدن، مروراً بمسقط وعُمان وقطرً، طوال القرن التاسع عشر. وأصبحت بريطانيا هي القوة الأوروبية المهيمنة. وفي عدد من الحالات، عينت مندوباً سامياً مقيماً في بعضها (مثل البحرين) أو مستشارين للمشايخ والأمراء. واعتمدت بريطانيا عليها أساساً كمحطات تموين وبريد في شبكة مواصلاتها واتصالاتها. كما اعتمدت عليها بشكل ثانوي كمنافذ تجارية، بتعيين وكلاء محليين لشركاتها المتزايدة. وفي المقابل تم تثبيت الأسر الحاكمة في كل هذه المناطق، وخف النزاع بينها والتحدي لها من الأسر والقبائل المنافسة. فثبت حكم آل الصباح في الكويت (وهي أحد فروع قبائل عنزة التي يأتي منها البيت السعودي أيضاً) منذ عام ١٧١٠؛ وآل خليفة 🛮 في البحرين (وهي أحد فروع قبيلة عتب) منذ عام ١٧٨٣؛ وحكم آل ثاني في قطر منذ عام ١٨٦٠؛ و آل بو فلاح (من قبيلة بني ياس) في أبو ظبي منذ أواخر القرن الثامن عشر (حوالي عام ١٧٦٠)؛ و آل بو فلاَسة (من قبيلة بني ياس أيضاً) في دبيّ منذ عام ١٨٣٣؛ و آل بو سعيد في عُمان ومسقط، منذ عام ١٧٤٩. أي أننا هنا بصدد عدد من الأسر الحاكمة التي استقرّت واستمرّت لها السلطة في هذه المناطق، لما يتراوح بين قرن ونصف القرن على الأقل وقرنين ونصف القرن على الأكثر، وذلك بفضل الهيمنة البريطانية. كانت تحدث في داخل هذه الأسر الحاكمة صراعات قرابية على السلطة والخلافة، ولكن هذه الأسر جميعاً استمرت وتحكم، بلا

تحد من أسر أو قبائل أخرى، إلى الوقت الحاضر(٢٠). ويمكن بهذا المعنى أن نقول إن النخبات القبلية الحاكمة هذه كانت المستفيد الأول من الاختراق والهيمنة الأوروبية. وكانت الفئة الثالية المستفيدة هي فئة كبار النجار، التي عرضتها انكلترا عن خسارتها لطرق التجارة الطويلة، بإعطائها توكيلات تجارية لشركاتها في تلك المناطق. فيما عدا ذلك، لم تفعل بريطانيا شيئاً يذكر لتطوير الحياة الاجتماعية . الاقتصادية داخل هذه المشيخات والاعارات، ولم تهتم بإنشاء أي مرافق أو خدمات الاجتماعية . الاقتصادية داخل هذه المناطق في الستينات والسبعينات من هذا العرف، كان بعضها بلا مدرسة ثانوية واحدة، ناهيك عن معاهد وكليات جامعية (٢٠). هذا العرف كرادر بشرية مدربة الاضطلاع بأعباء الإدارة، ناهيك عن الخدمات والانتهارة بلا هذا المنابعد قرنين تقريباً من الهجمنة الارتصالات الخطيع التي قبض لها بعض التطور قبل الاستفلال من عشرينات المنطقة واستفلاله في عشرينات الاستفلال من المتورين فقط، ومصاعدة أقطار عربية آخرى، أهمها مصر.

أما في الأقطار العربية الأخرى التي كان الهدف من احتلالها هو الحصول على المواد الخام الرخيصة واحتكار الأسواق لبضائعها المصنعة، فقد أدخلت إليها القوى الأوروبية المحتلة الكثير من التغييرات، وبخاصة على نظام الإدارة الحكومية، والشؤون العالية، والضرائب، والنظل والمواصلات، وتطوير وسائل الري والزراعة الحديثة، وتنظيم فرص الاستغلال، ورزيادة كل هذه التغيرات ـ وهي تبدو إيجابية - كان هدفها الأول هو تعظيم فرص الاستغلال، ورزيادة فاتض القيمة، الذي يذهب معظمه بالطبع إلى حكومة الدولة المحتلة، أو شركاتها ومواطنيها العاملية منذ القطر العربي أو ذاك. وقد أفادت هذه التطويرات فئات معينة من أهالي البلاد بالمطبع، كما أنها تركت بنية أساسية، لا بأس بها، بدأت بها معظم الأقطار العربية دولها القطرية بدلا الاستقلال. وينطبق هذا على: الجزائر، ومصر، وتؤنس، والسودان، والعراق، وسوريا، وليادن، والأردن.

ولكن هذه التغييرات، المادية والتنظيمية في معظمها، كان ثمنها المعنوي فادحاً. فحتى على المستوى المادي، كان معظم هذه التطويرات انتقائياً، بما يخدم المصالح المباشرة للمحتل الأوروبي. فتطوير الموانىء وشق الطرق، مثلاً، ارتبطا فقط بتلك المناطق (داخل البلد الواحد) التي تسهل استنزاف الفائض ـ أي تصدير المواد الخام واستيراد السلع الصناعية ـ وقد خلق ذلك ازدواجية حادة في اقتصادات الأقطار العربية المذكورة. فكان هناك قطاع انتاجي وخدماتي واتصالي متطور، بينما ظلّ قطاع آخر، (وهو الذي تنعامل معه أو في داخله أغلية

المحالات التراكب التالي التالي التواطع يتطور الخطة البريطانية للسيطرة على سواحل الجزيرة والخليم ، انظر: Hulston, Arab Politics: The Search for Legitimacy, pp. 165-209, Donald Hawley, The Trucial States, foreword by William Luce (London: Allen and Unwin; NewYork: Twayne Publishers, 1970), and John Barrett Kelly, Earter Arabian Frontiers (New York: Praeger, 1984), and with Barrett Kelly, Earter Arabian Frontiers (New York: Praeger, 1984), and help the property of the Praeger of the

السكان) متخلفاً للغاية. وينطبق الأمر نفسه على تبلور التكوينات الاجتماعية - الاقتصادية. فقطاع أصغر من السكان المحليين ارتبط «بالاقتصاد الحديث» التابع للمتروبول المحتل (أو المركز الأوروبي)، ونشأ وترعرع وازدهر في كنفه، وكان بمثابة الشرَّيك المحلَّى الأصغر في نظام الاستغلال والاستنزاف هذاً، وحقق من وراء ذلك ثروات طائلة، على الأقل بالمقاييس المحلية. بينما أغلبية السكان في الحضر والريف (وبخاصة الريف) ظلت ترسف في اقتصادات الكفاف. وكما كانت الازدواجية في الاقتصاد، كانت أيضاً في الخدمات، وبخاصة النظام التعليمي والنظام القضائي، وفي أنماط القيم ومعايير السلوك. ففي التعليم، مثلًا، ظلُّ نظام التعليم الديني التقليدي قائماً. ولكن إلى جواره وبالتوازي معه، خلق نظام تعليمي وحديث، بمعنى من المعاني، لتخريج كوادر متوسطة في الأغلب، لمساعدة الإدارة الاستعمارية. وفي القضاء، ظلت المحاكم الشرعية للفصل في الشؤون الشخصية (الزواج والطلاق والميراث)، وإلى جوارها، وبالتوازي معها، نظام قضائي على الطراز الأوروبي للفصل في القضايا التجارية والمالية والمدنية، وهكذا. وكان من شأن ذلك كله خلق ازدواجيات عديدة في طول المجتمع وعرضه. وامتدت هذه الازدواجية إلى مجال القيم والمعايير وأنماط السلوك. فهناك دائماً جيوب يشربة، من التي تعلمت واشتغلت واستفادت من الأنظمة الأوروبية التي جلبها المحتل، تأخذ بأنساق من القيم والمعايير وأنماط السلوك الغربية، في مواجهة الأغلبية التي ظلت على أنساقها القيمية والمعيارية والسلوكية التقليدية . وحينما نقول إن البعض أخذ وبالجديد، والبعض الأكبر ظل على «القديم»، فإننا بالطبع نبسط الأمور نوعاً ما. فالحقيقة أن هذا وذاك لم يكن نقياً تماماً، لا فيما أخذ من وجديد، ولا فيما ظلّ عليه من وقديم. واقع الحال أنه كان هناك تداخل بين القديم والجديد، ولكن بدرجات متفاوتة. والأدق، أنه كان هناك تطور مشوَّه متعدد الوجوه. فالتغيير أو التطوير، لم ينبت عضوياً، بشكل تلقائي أو طبيعي أو تدريجي، والأنماط والهياكل التقليدية لم يكن ممكناً بحال تحصينها والمحافظة على نقائها. وخلاصة القول أننا أصبحنا بعد عقدين أو ثلاثة من بداية الاحتلال، في الحزام الشمالي من الوطن العربي، في صدد داقتصادین، و دثقافتین، و دمجتمعین، مشوهین (۱۳).

إلى جانب عموميات هذا والتطور المشوَّق، كانت هناك خصوصيات كمية ونوعية للتطور المشوَّة في بعض الأقطار العربية دون بعضها الآخر.

ـ فهناك أقاليم مُوقت أو قسمت أو بُلفتت بشكل تعسفي صارخ. وكانت منطقة المشرق، كما أسلفنا، أكبر ضحية لهذا النوع من التشويه. فقد اصطنعت فيها خمسة أقطار: العراق، وصوريا، ولبنان، وفلسطين، والأردن. ومع أن لمعظمها نواة طبيعية (كجبل لبنان، وولاية دمشق، وولاية بغداد، وولاية القدس)، إلا أن عملية «القصّ» و «اللصق» و «التقيت» التي

المرابع من التفصيل حول هذا التقطير المشوء أنظر (المشوء) القطر المشوء القطر (الامرابع) Nicholas S. Hopkins and Saad Eddin Ibrahim, eds., Arab Society, Social Science Perspectives, 2nd ed. (Cairo: American University in Cairo Press, 1985), pp. 11-15 and 357-364.

حدثت حول كل منها، كانت فادحة اقتصادياً ويشرياً. وكان أحدها، وهو الأردن مثلاً، عبارة عن سلخ ثلاث قطع أرضية (من جنوب سوريا، ومشرق فلسطين، وشمال غرب الحجاز)، وجمعها في قطر واحد (يحكمه أحد فروع الاسرة الهاشمية تحت الرعاية البريطانية).

- وهناك أقطار ابتليت بأبشع أنواع الاحتلال، وهو «الاستعمار الاستيطاني»، وفي مقدمتها الجزائر وفلسطين. وقد قصد الفرنسيون أن يجعلوا الأول اقليماً من فرنسا، وقصد البريطانيون أن يجعلوا من الثاني وطنا يهدوياً (وعد بلفور عام ١٩٩٧). ولذلك تقرض القطران للجوجات كثيفة من المستوطنين الأوروبيين، تصاحبها بالضرورة عمليات اقتلاع وتهميش أو تشريد لسكانها العرب الاصلين، وعمليات إيادة خضارية وثقافية للمؤسسات المحطية، بيصرف النظر عن درجة تقليديتها أو سلفيتها، وما زالت آثار هذه الخصوصية الاستعمارية الشديهية قائمة إلى البرائم، وشكل أكثر درامية في فلسطين. وقصة هذه الأخيرة معروفة ومعاشة يومياً بما فيه الكفاية. ويكني أنقول بأن الجسم الغريب الذي زرع فيها - اسرائيل - قد نما وتوسع. المشهد الخطر الرئيسي الداهم على حاضر الوطن العربي كله ومستقبله (كما سنرى في المشهد الأول من الفصل الأخير.

### ٣ - التكوينات الاجتماعية - الاقتصادية في ظل الاستعمار

ذكرنا، في القسم السابق، بعض مظاهر النشرة الرئيسية في تطور المجتمع العربي في الحقبة الاستغمارية. ونتناول هنا باختصار مسألة التكوينات الاجتماعية ـ الاقتصادية بشكل محدد.

بداية، لا بد من التنويه بأن عدداً من الأقطار في الحزام الشمالي للوطن العربي \_ مصر والشما والعراق وتونس خصوصاً \_ كانت قد بدأت في أوقات مختلفة من القرن التاسع عشر برامج اصلاحية ذاتية، في التعليم والاقتصاد والادارة. وقد تدعّم هذا الاتجاد إلى حد ما، حينما أخذت الامبراطورية الثنائية ببرنامج اصلاحي واسم، يعرف في الاديبات التاريخية باسم المتنائية ببرنامج الاسلاحية، ويصرف النظرة من الإجهاض المداخلي أو الخارجي لهذه البرامج الاصلاحية، فإنا كانت قد خلقت بدور فتات اجناعية جديدة، أهمها ما يمكن تسميته بالطبقة المتوسطة المحديثة . وعمادها أولئك الذين تلقوا تعليماً حديثاً في مجالات العلوم والفنون والمعن المصربة، في المعاهد التي أنشاها، مثلاً، محمد على في مصر، أو خير الذين في تونس، أو داود باشا ومدحت باشا في العراق 170، وقد شفل هؤلام مناصب وسيطة في الجيش والادارة والتعليم والمالية. ورغم إجهاض المحاولات الاصلاحية التي كانوا جزءاً منها، إلا أنهم فلا على توجههم العصري في نظرتهم وتعاملهم مع شؤون المجتمع والعالم. وظلت هذه

<sup>(</sup>٦٤) أنظر: أمين، المشرق العربي والغرب: بحث في دور المؤثرات الخارجية في تطور النظام الاقتصادي العربي والعلاقات الاقتصادية العربية.

التكوينة الوليدة تنمو ببطء. والجيلان الثاني والثالث منها هما اللذان سيحملان مسؤوليات قيادة النضال من أجل التحرر من الاحتلال(١٠٥).

ومع الطبقة المتوسطة الحديثة، وبسبب بعض برامج التصنيع المحدود التي بدأت كجزء من اصلاحات القرن التاسع عشر، ولدت أيضاً نواة دطبقة عاملة حديثة، ورغم إجهاض برامج التصنيع هذه، إلا أن هذه الطبقة الوليدة، شأنها شأن الطبقة الوسطى الجديدة، صمدت ونمت، ولو بوتيرة أبطأ<sup>(١٦)</sup>.

حينما وقد الاستعمار بشكله السافر، كان هناك إلى جانب التكوينتين الجديدتين المذكورتين أعلاه، عدة تكوينات قديمة وتقليدية. منها الفقة المحاكمة سواء أكانت من أصول قبلية ام ارستقراطية محلية، ام ارستقراطية من أصول ترقية ـ عثمانية (مثل البايات والدايات في المغرب، والباشوات والبكاوات في المشرق)، وقد أيقى الاستعمار على معظم هذه الفتات وامتيازاتها الادبية والاجتماعية وثرواتها، ولكنة جردها من نفوذها السياسي الحقيقي، لأنه أصبح المحاكم الفعلي للبلاد. وظلت هذه الفتة زمزاً بلا مضمون، يستمين بها المحنل حيثما يريد كواجهة الاضفاء الشرعية على بعض سياساته.

وكانت هناك فئة كبار ملاك الأراضي. ورغم وجود هذه الفئة من زمن قديم، مثل الملتزمين والمماليك وشيوخ القبائل والعشائر، إلا أن عناصرها البشرية كانت غير مستقرة وغير مستقرة. فقد كان الوالي أو السلطان يجرد أياً منهم من معتلكاته أو ما تحت يده من أراض ومنقولات، حيثها وحينها يروق له ذلك. طبعاً كانت هناك استثناءات مهمة لهذه القاعدة (في مصر بعد محمد على، وفي المغرب منذ استقرار الاسرة العلوية في الحكم في القرن السابع عش. والذي فعله الاستعمار مع الجيل الذي وجده من هذه الفئة، هو تنبيتها في أراضيا عش أسباب، منها: أنه كان حريصاً على استحداث وتكريس نظام الملكية الفردية عموماً، أسباب، منها: أنه كان حريصاً على استحداث وتكريس نظام الملكية الفردية عموماً، فيلك فضلاً عن السابه منها: أنه كان حريصاً على استحداث وتكريس نظام الملكية الفردية عموماً، فيو يساعد على تعظيم الانتاج الذي يحتاجه المستعمر كمواد خام (القطن والسكر والكروم والحرير) لمصانعه في المتروبول. ومنها أنه يضمن ولاء هذه الفئة النهمة سباسياً، ويربطها كان الاستثناء من هذه الممارسة الاستعمارية المامة هو حيث بصائحا واستعمارة المعالمة المناها، ومن خلالها يحولها فئة تقليدية، يحتضنها ويدعمها الاستعمار، ويطؤر من أساليب استغلالها، ومن خلالها يحولها فئة تقليدية، يحتضنها ويدعمها الاستعمار، ويطؤر من أساليب استغلالها، ومن خلالها يحولها فئة تقليدية، يحتضنها ويدعمها الاستعمار، ويطؤر من أساليب استغلالها، ومن خلالها يحولها في ما يشبه الرأسمائية الرواعة (۱۳).

<sup>(</sup>٦٥) سعد الدين ابراهيم، ومشكلة مجتمع أم مشكلة طبقة؟، المنار (١٩٨٥).

<sup>(17)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(</sup>۱۷) لعزيد من التفصيل حول هذه التكرية الاجتماعية ، أنظر: المعهد المربي للتخطيط بالكريت [وآخرون]، نفوة التكوين الاجتماعي – الاقتصادي في الأقطار العربية (الكريت: المبعد ١٩٥٢) Hanna Batatu, The Old Social Classes and the Revolutionary Movements of Irag: A Study of Irag

أما الفئة التقليدية الثالثة، فهي فئة العلماء ورجال الدين. وقد لعبت هذه الفئة دوراً سياسياً وسيطاً بين النخبة الحاكمة وجمهرة المواطنين. فقد كانت تضفى الشرعية على الحاكم وقراراته، وتقنع الرعية بطاعته من ناحية، وتتوسط للمواطنين لدى الحَّاكم اذا اشتدَّ الجور أوْ الظلم من ناحية أخرى. وبين الحين والأخر، كانت تتزعم الانتفاضات الاحتجاجية ضد الحاكم إذا لم يتعاطف مع التماساتها نيابة عن نفسها أو عن الرعية. وكانت فئة رجال الدين تعتمد في دخلها على الأوقاف أو عطايا الحاكم أو عطايا المواطنين. وكانت تقوم بوظائفها المهنية الأخرى، كالخطابة في المساجد وإمامة الصلاة، والوعظ، والقضاء، وأحياناً الاحتساب (مراقبة الأسواق). وحينما حدثت محاولات الاختراق الأوروبي تصدّى لها عدد من رجال الدين أسوة بفئات أخرى. ففي مصر كان المشايخ الدينيون ـ مثل محمد كريم والشرقاوي وعمر مكرم ـ هم الذين قادوا المقاومة الشعبية ضد حملة نابليون. وفي الجزائر، قاد المقاومة المسلّحة ضد الفرنسيين الأمير عبد القادر، وهو أحد رؤساء الطرق الدينية. وقادها بشكل سلمي فيما بعد عبد الحميد بن باديس. ولكن بعد خفوت موجة المقاومة الأولى للاحتلال الأجنبي، عمد المحتلون إلى استمالة زعماء الدين، وتدجينهم، بالامتيازات المعنوية والمادية، ولكن مع الحرص على تجريدهم من أي فعالية شعبية أو سياسية. واستجاب لذلك قطاع كبير منهم، وبخاصة زعماء الطرق الصوفية والزوايا في المغرب الأقصى. ولكن قطاعاً لا يستهان به صمد وقاوم هذه الاغراءات، ونشأ منهم بالتدريج ما يمكن تسميته بـ والسلفيين الوطنيين، كما يسميهم علَّالُ الفاسي الزعيم الوطني المغربي (١٦٨). وقد كان هذا القطاع يستوحي ويستلهم قيادته المعنوية من كتابات وممارسات جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وعبد الرحمن الكواكبي ورشيد رضا وبن باديس.

والفئة التقليدية الرابعة هي فئة التجار في الأسواق الحضرية، أو ما يعرف أحياناً باسم وتجار البازاره. وقد تحوّل معظم هؤلاء تدريجاً إلى وكلاء تجاريين وموزعين للبضائع الأجنبية، التي غزت أسواق البلدان العربية مع الاختراق الأوروبي. وقد ذكرنا أمثلة لذلك في منطقة الخليج منذ القرن الثامن عشر، بعد أن فقد هؤلاء التحكم في تجارة المسافات الطويلة (من الهند وشرق أفريقيا، وحدث أمر مماثل، مع اختلاف التفاصيل، مع تجار الجملة وتجار التجزئة (المرتبطين بهم بحكم ضرورة الأشياء) في بلدان الحزام الشمالي للوطن العربي خلال التحقف الثاني من القرن التاسع عشر، والنصف الأول من القرن العشرين. ولكن التجار عموما كانوا مهيئين للتعاون مع التيارات الوطنية المقاومة للاستعمار، بخاصة إذا كانت لها أبعاد المتداداً اقتصادياً للحركة الوطنية المصرية، ولم يكن هذا التعاون لاسباب عياسية وطنية فقط، امتداداً اقتصادياً للحركة الوطنية المصرية، ولم يكن هذا التعاون لاسباب سياسية وطنية فقط،

Old Landed and Commercial Classes and of its Communists, Ba'thists and Free Officers (Princeton, = N.J.: Princeton University Press, 1978).

 <sup>(</sup>٦٨) وردت مقولة علال الفاسي حول السلفيين الوطنيين في محاضرة: محمد عابد الجابري، وحول مستقبل الثقافة العربية، منتدى الفكر العربي، عمان، ١٥٥ /٣ / ١٩٨٧.

ولكن لأسباب مصلحية أيضاً. فمعظم كبار ومتوسطي التجار المحليين، كانوا في منافسة دائمة مع تجار أوروبيين مقييين ويتمتعون بحماية المحتل وبعديد من الامتيازات المالية والقانونية، وبعض هذه الامتيازات كانوا قد حصلوا عليها من الدولة العثمانية، حتى قبل وصول قوات الاحتلال من بلادهم الاوروبية. وكانت فئة التجار الحضريين هذه هي التي خرج من أحشائها معظم عناصر الطبقة الوسطى الجديدة، التي أشرنا إليها منذ قبل. فقد كانوا من أول العبادرين إلى إرسال أبنائهم للمدارس الحديثة، سواء التي أنشاه المصلحون المحليون في القرن الناسم عشر قبل وصول الاحتلال السافر، أم التي أنشئة بعد ذلك بواسطة الملطات المحتلة فقسها أو بواسطة الحركات الوطنية. كما أرسل البعض منهم أولاده للدراسة في الخزاج، إدراكاً منهم والأطباء والكتاب... إلغ) متخرج الزعامات الوطنية التي قادت النضال من أجل الاستقلال(٢٩).

والفئة الخامسة هي فئة الحرفيين في المدن العربية. وهذه فئة قديمة ومستمرة منذ ظهور المدن في المنطقة. وكثير من أسماء العائلات العربية الشائعة الآن تعود بجذورها الى هذه الفئة (النجار، الحداد، الخياط، النحاس، الحبّاك، القرّاز، الدهّان، الخيمي، الذهبي، الطرابيشي. . . الخ). وحين بدأت برامج التصنيع في الحركات الاصلاحية العربية في القرن التاسع عشر، تحوَّل قطاع من الحرفيين إلى الصناعات الحديثة، وأصبحوا جزءاً من الطبقة العاملة الحديثة، التي تحدَّثنا عنها أعلاه. ولكن الجزء الأكبر ظلَّ يمارس حرفته التقليدية لاشباع الحاجات الاستهلاكية لمعظم سكان المدن والأرياف والبادية العربية. فلم تكن الصناعات الحديثة التي أقيمت بكافية لسد كل الاحتياجات، بل كان معظمها بالكاد يكفي لسد حاجات الجيش (كما في مصر محمد على). ولكن مع الاحتلال الأجنبي السافر، والغزو الاقتصادي الأوروبي، لم يستطع معظم الحرفيين الوقوف في وجهها والتنافس معها. لذلك هجر هؤلاء حرفهم، وتحوُّلوا إما إلى تجار صغار، أو التحقوا بصفوف الطبقة العاملة الحديثة. وارتضى بعضهم الصمود في حرفته، لكن دون أن يورِّثها للجيل التالي من أبناثه (كما كانت العادة)، إلى أن تقاعد أو توفى. والعناصر القليلة من الحرفيين التي استمرت، هي تلك التي كانت تمارس حرفاً لا تنافسها فيها الصناعة الأوروبية، أو تلك التي كان الأوروبيون أنفسهم يشترون منتوجاتها، لذوقها وطرافتها، مثل بعض أعمال النحاس والصدف والفضة والسجاد، وهي التي نطلق عليها اليوم السلم السياحية أو والصناعات التقليدية». أي أنه حتى ما تبقّى من هذه الحرف التقليدية أصبح يعتمد، بشكل أو بآخر، على الأجانب المقيمين أو السياح الوافدين، أي أنه أصبح جزءاً تابعاً في النظام الرأسمالي العالمي.

والفئة السادسة، هي فئة الفلاحين في الأرياف العربية. وهؤلاء كانوا يمتَّلُـون الأعلبية العظم، من السكان في وادى النيل والمغرب الكبير والمشرق (كانت نسبتهم محدودة في منطقة

<sup>(</sup>٦٩) ابراهيم، دمشكلة مجتمع أم مشكلة طبقة؟٤.

الجزيرة والخليج فقط). والى وفود الاحتلال، كان حظ هؤلاء محكوماً بأهواء الحكام والملتزمين وكبار ملَّاك الأراضي من ناحية، وبظروف الطبيعة المادية (الأمطار، والفياضانات، والري) من ناحية أخرى. وكانت أحوال الفلاحين تتحسن وتزدهر، في الفترات التي يكون هنالك حاكم عادل، والعكس صحيح. وقد عاش الريف العربي عموماً (إلى القرن التاسع عشر) في اطار اقتصادات الكفاف (Subsistence) . فالفن الانتاجي وعلاقات الانتاج والمستوى المعرفي والتكنولوجي لم تكن تسمح بأكثر من ذلك كثيراً. أي أن الفلاح كان ينتج ما يكفيه وأفراد أسرته، مع فائض محدود، يذهب جزء منه للسلطة (بمختلف مستوياتها: الملتزم، الوالي، السلطان)، والمتبقى يتم تخزينه (لسنوات القحط)، أو مقايضته في الأسواق المحلية. وفي الأوقات التي كان يحتاج فيها الحاكم إلى المزيد، كان ذلك لا يحدث على حساب الفائض القليل الذي يدخره الفلاح فقط، وإنما على حساب احتياجاته الأساسية الدنيا أيضاً. لذلك كانت مستويات التغذية والصحة متدنية للغاية في الأرياف العربية. واسهم في هذا التدني انتشار الجهل، وأصبح ثالوث والفقر والجهل والمرض؛ هو الطابع العام لجماهير الفلاحين في الأرياف العربية. لذلك كان معدل الوفيات مرتفعاً للغاية في معظّم حقب التاريخ العربي (حوالي ٤٠ بالألف سنوياً)، وكان يقارب معدلات الولادة المرتفعة أيضاً (حوالسي ٤٥ بالألف سنوياً، أي بزيادة سنوية صافية لا تتجاوز النصف في المائة مقارنة بحوالي ثلاثة بالمائة في الوقت الحاضر).

ما الذي أحدثه الاختراق الاستعماري المباشر لهذه الأوضاع؟ حدثت أمور مختلطة عديدة. فنتيجة لتقنين نظم الملكية والحيازة الزراعية وتحسين وسائل الري والتسميد ومقاومة الأفات والتسويق، شهدت الأرياف العربية درجة عالية من الاستقرار، وزيادة تدريجية في الانتاج الزراعي. وكانت تلك بالتأكيد جوانب ايجابية. أما الوجه الآخر للصورة، فقد انطوى على دمج الزراعة العربية في الاقتصاد الرأسمالي العالمي، بكل التداعيات السلبية لذلك على الفلاحين العرب. فقد حدَّدت سلطات الاحتلال نوع المحاصيل التي تزرع، وأسعارها، وطرق تسويقها بما يخدم مصالح المتروبول الأوروبي. من ذلك، أن الزراعة تحولت إلى المحاصيل النقدية التي تحتاج اليها الأسواق الأوروبية كمواد خام، لا ما يحتاج إليه الفلاح وأسرته للاستهلاك المباشر. وكانت أسعار هذه المحاصيل النقدية تحدّد بما يسمح لمستوردها الأوروبي بأرخص الأسعار، التي تمكُّنه من المنافسة مع أوروبي آخر يستورد المادة الأولية نفسها من مستعمرة أقرب. وفي الوقت نفسه، لم يكن للفلاح (أو غيره من الأهالي الوطنيين) حرية الاختيار بين السلع المستوردة ليأخذ الأرخص والأنسب منها. فقد كانت سلطة الاحتلال تقصر هذا الاستيراد عادة على السلع التي تأتي من البلد الأم (انكلترا أو فرنسا أو إيطاليا). بتعبير آخر، أصبح الفائض الزراعي المتنامي تتم مصادرته لحساب السلطة الاستعمارية بطريق مباشر أوغير مباشر. وكان الأمر السلبي الثاني، هو أنه في ظروف المنافسة غير العادلة واقتصادات السوق والتعامل بالنقود، أصبح الفلاحون الصغار يجدون صعوبات متزايدة في الاستمرار. واضطر البعض منهم إلى بيع المساحات المحدودة التي كان يملكها لمتوسطَى الملاك وكبارهم، وتعول إلى عمال زراعين أجراء. وهجر البعض منهم الريف إلى المدينة بعداً عن الرزق والعمل، مما خلق فئة جديدة من والبر وليتاريا الهلامية (Lumpen Proletariat) في شكل عمال خدمات غير منتظمة، أو عاطلين مقدّسن أو متسوّلين، أو باعة متجوّلين. وتفاقمت هذه الأوضاع بشكل خاص في الأقطار العربية التي بليت بالاستعمار الاستيطاني مثل الجزائر وفلسطين، ويدرجة أعف تونس والمغرب ومصر. فسواء بقرارات ادارة من السلطة المحتلة، أم من خلال الرهونات للبوك المقارية (ومعظمها كان أجنبياً) مقابل القروض أو وفاء للضرائب، كانت تنزع ملكيات الكبرين من صفار الفلاحين (وحتى بعض متوسطيهم)، ويعاد بيمها أو تخصيصها وللمعمرين، الأجانب. وبهذه الوسائل وغيرها، وصلت نسبة الاراضي التي يحزوها هؤلاء المعمرون في الجزائر، مثلاً، حوالي ٥٠ بالمائة من أجود الأراضي، لعدد من المدلاك لا يتجاوز بضعة آلاف، بينما كان عدد الفلاحين الجزائريين الذي يعدّ بالملايين في منتصف القرن يحوز البقية (٥٠ بالمائة) من الأراضي الأقل جودة (٥٠). ولم يختلف الوضع عن ذلك كثيراً في المعرد (١٧).

## ٤ \_ النضال من أجل الاستقلال

لم تتوقف المقاومة ضد الهيمنة الاجنبية، منذ بدأت محاولات الاختراق الاوروبي. ولكن يمكن التمبيز بين ثلاث مراحل لهذه المقاومة، قادت المقاومة فيها فقة اجتماعية معينة من التكوينات الاجتماعية التي أشربا إليها منذ قليل. وهذا التمايز في المراحل والثنات، هو في حد ذاته منظور آخر لمسيرة التطور الاجتماعي - الاقتصادي - السياسي في الوطن العربي، كما أنه يمكن التمبيز بين ثلاثة أنماط من المقاومة في المرحلة الثالثة، التي تم فيها الحصول على الاستقلال، ولأن هذا الجانب من تاريخنا قريب للقارئ، العربي، فلن تعرض له بالتفصيل، ويكفى الاشارة إليه في عجالة، بقصد بيان بعض ملاصحه النعطية فقط.

بشيء من التبسيط والتعميم، يمكن القول ان المرحلة الأولى من مقاومة الهيمنة الأجنبية

<sup>(</sup>۷۰) لعزيد من التفصيل حول تأثير التجرية الاستعمارية الاستيطانية على أوضاع الفلاحين في بلدان العغرب أنطر: Saad Eddin Ibrahim, Population and Urbanization in Morocco (Cairo: American University in

Cairo, 1980),

المعمد العبد التخطيط بالكريت المعمد العبد التخطيط بالكريت المعمد العبد التخطيط بالكريت

والهادي التيمومي، والطبقات الاجتماعية التونسية،» ورقة قلمت إلى: المعهد العربي للتخطيط بالكويت [وأخرون]، ندوة التكوين الاجتماعي- الاقتصادي في الأقطار العربية، ص ١٣٩- ١٨٥.

Kenneth W. Stein, The Land Question in Palestine, 1917-1939 (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1984); Ann Mosely Lesch, Arab Pollute in Palestine, 1917-1939. The Frustration of a Nationalist Movement (Ithaca, N.Y.; London: Cornell University Press, 1979), and Rosemary Sayegh, Palestinians, from Peasants to Revolutionaries: A Popole's History Recorded from Interviews with Camp Palestinians in Lebanon, with an introduction by Noam Chomsky, Middle East Series, no. 3 (London: 262 Press, 1979).

كانت قبيل وأثناء وقوع الاحتلال السافر. كانت الدول الأوروبية تطلب امتيازات في قطر عربي معين، فإذا ما رفض طلبها لجأت إلى التضييق والتحرش بهذا البلد. فتارة بدعوى ومحاربة القرصنة»، وتارة بدعوى حماية والأجانب أو الأقليات»، وثالثة بدعوى واستيفاء ديون متأخرة»، كان يتمّ التحرش، ثم التدخل، ثم الاحتلال. وحينما كانت لا تجد الدولة الأوروبية ذريعة المقبولة، كانت تختلق أي عذر مهما كان تافهاً، من ذلك ما ادعته فرنسا من أن باي الجزائر، قد أهان قنصلها بلمسه وبمنشة ذباب،، وأن في ذلك إهانة لفرنسا تستدعي اعلان الحرب على الجزائر. والطريف في الأمر أن هذه الحادثة ـ على افتراض وقوعها ـ كانت قد حدثت قبل سبع سنوات من إعلان الحرب، وقبل أكثر من عشر سنوات من احتلال الجزائر. أي أن فرنسا حين لم تجد عذراً مباشراً، لجأت إلى التفتيش في ماض بعيد عن مثل هذا العذر. في هذه المرحلة من الاختراق، كانت المقاومة تتمّ بواسطة السلطة الرسمية المحلية (الحكام، السلاطين، البايات، الدايات). ولكنها كانت عادة مقاومة قصيرة، وغير فعَّالة. لذلك كانت الفئات الوطنية التقليدية تبادر هي بنفسها لأخذ زمام المقاومة المسلحة مثلما فعل عبد القادر في الجزائر، وأحمد عرابي ورجال الأزهر في مصر، وعبد الكريم الخطّابي في المغرب الأقصى، وخلفاء المهدي في السودان، والسنوسية في ليبيا. وكانت هذه المقاومة المسلحة، سواء أطالت أم قصرت، تنتهي بالاندحار، ويتمّ الاحتلال. أي أن مرحلة المقاومة الأولى كانت تقودها فئات تقليدية، سواء من الحكام أم غيرهم من القوى، وبخاصة رجال الدين.

المرحلة الثانية من المقاومة، كانت عادة بوسائل سلمية. فعم القضاء على آخر المقاومين المسلحين، واحتلال الأرض، وتوطيد المواقع، لم يكن عادة أمام الشعب الرافض، مع ذلك، للاستعمار إلا أن يقاوم بالوسائل السلمية المتاحة أمامه. كانت هذه المقاومة تأخذ شكل الاضرابات والاعتصامات والاعتصامات والطلمات والالتصامات. وأحياناً يكون سببها المباشر هو اجراء استعماري ظالم متطرف، مثل ظهير البربر في المغرب (٢٣٠)، أو جاراء انتخاب في مقابر المسلمين (٢٣٠)، أو محاكمات ظالمة وكما حدث في دنشواي بمصري، ويكون الهدف في هذه الحالة هو الضغط على سلطة الاحتلال للتراجع عن اجرائها. وأحياناً كانت المقاومة السياسية السلمية من أجل الحصول على وعد بالجلاء، أو الحصول على قسط

<sup>(</sup>٧٣) الاشارة هي إلى محاولة فرنسا قش صفوف الحركة الوطنية في المغرب الاقصى من خلال التغرقة بين عصر (١٧) الاشارة هي إلى المخرفة بين المجرب المجربة العرب والمرابر. فقد المتصدون قانونا وظهيرا (طهيرا المجربة المجربة الحرب المؤسسة المتحربة المؤسسة المتحربة المجربة والمجربة والمجربة والمجربة والمجربة والمجربة والمجربة والمجربة والمجربة المجربة المجربة المجربة المجربة المجربة المجربة والمجربة والمجربة والمجربة والمجربة والمجربة والمجربة والمجربة والمجربة والمجربة المجربة والمجربة والمجربة المجربة والمجربة المجربة المجربة المجربة والمجربة المجربة المجربة المجربة المجربة المجربة المجربة المجربة والمجربة المجربة ال

<sup>(</sup>٧٣) الاشارة هنا هي إلى محاولة فرنسا إضفاء الامتيازات على المتعاونين معها من التونسيين ، بما في ذلك منحهم الجنسية الفرنسية ، الاثر الذي استنكرته الحركة الوطنية التونسية ، وأصدر علماء الذين فتوى بتحريم دفن هؤلاء المغرنسين التونسيين في مقابر التونسيين المسلمين.

أكبر من الحكم الذاتي لأهالي البلاد... وما إلى ذلك. في المرحلة الثانية من المقاومة، تكون القيادة مختلطة، أي بأيدي زعامات تقليدية وزعامات حديثة (مثلاً رجال الدين مع المحامين والمعلمين)، وأحياناً كان ينضم اليهم بعض عناصر النخبة الحاكمة القديمة، الذين أبقتهم السلطة الاستعمارية كرموز بلا سلطة حقيقية، مثلما فعل الخديوي عباس حلمي الثاني في مصر، والسلطان محمد الخامس في العغرب.

المرحلة الثالثة من المقاومة، يكون زمام القيادة فيها لعناصر من الفنات الحديثة، عناصر من الفنات الحديثة، عناصر من الطبقة المتوسطة الجديدة أو الطبقة الماملة الجديدة. ولم يعن ذلك استبحاد الفنات الفقليدية من المقاومة، كل ما في الأمر أن القيادة لم تحد في أيديها, وهذه هي المرحلة التي تؤجت بالاستقلال السياسي في معظم الأقطار العربية، في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. ويمكن تعييز ثلاثة أتماط من المقاومة في هذه العرحلة: الأول، نعط سياسي سلمي بحث، مثل الثقافرة والاتفادمات والضغوط الشعبية والوطنية والاقليمية وفي المحافل الدولية. و التمط الثاني هو المقاومة المسلحة، من خلال حرب استزاف شعبية طويلة في المدن والأرياف، تدعن في أعقابها سلطة الاحتلال للتفاوض، ومنع الاستقلال والجلاء، و النعط الثاني كان خليفاً من المقاومة المسلحة. ويمكن القول إن معظم بلدان الخليج والسودان ولبنان المقاومة المناس ضد الاستعمار، بينما كانت الجزائر واليمن الديمقراطية (اليمن النجائي (المقاومة المسلحة)، وأخذت بقية الأفطار العربية بالنمط البالين، خلط بين وسائل النضال السياسي والمصلح.

لقد كان لنمط النضال من أجل الاستقلال تأثيره في مسيرة التطور السياسي، بعد الاستقلال. فعمظم البلدان التي أخذت بالنشال السياسي السلمي (النمط الأول)، أو النشال السياسي والصلح مما (النمط الأول)، أو النشال السياسي والصلح مما (النمط الثالث)، بدأت مسيرتها السياسية بتجربة وليبوالية أو وشبه ليبرالية أو إنها أصدرت دستوراً، وأسست مجالس نيابية، وسمحت بالتعددية السياسية (سواء في شكل أحزاب صريعة ام ضمنية). أما الأقطار التي اعتمدت أسلوب النضال المسلح في الموصوف على استغلالها (النمط الثاني)، فقد بدأت مسيرتها بنظام الحزب الواحد، أو والجبهة الوطنية كتنظيم سياسي أوحد في البلاد. كذلك أبقت معظم البلاد التي ناضلت سلمياً من أجل الاستغلال على النخبة الحاكمة التقليدية (الملوك والسلاطين والأمراء)، على الأقل في بداية مسيرتها بعد الاستغلالة عديثا باتفاقات مسيرتها بعد الاستغلام على الموجدة المستفلة عديثا باتفاقات تنظي في مرحلة العد القومي العربي، كما تنغير أمور كثيرة أخرى. ومعظم هذه الانفلال الرابع.

ولكن من الأهميّة بمكان أن نستشف بعض مضاعفات هذا النمط أو ذاك وتداعياته، ودور هذه الفئة أو تلك في النضال من أجل الاستقلال، على مسيرة التطور السياسي ـ الاجتماعي ـ الثقافي لأقطار الوطن العربي، حاضراً ومستقبلاً. فتغير الفئات الاجتماعية التي قادت المقاومة ضد الاستممار من تكوينات تقليدية إلى تكوينات حديثة ـ كان يخفي في الواقع جدلية صراعية أعمق على المستوى الثقافي العضارة)؛ والتصد بها جدلية «الأسالة والمعاصرة)؛ والتي ما فئنت تحقيظ طوال القرن الأخير، أو بتعبير أدق، منذ بداية الاختراق الأوروبي لاقطار الوطن العربي. وقد أخذت هذه الجدلية أسماء ومصطلحات مختلفة، مثل «القديم والحديث»، أو «الوافد والموروث»، أو «الديني والعلماني». ولكن المسمى مع ذلك وهم ولم يغفير كبيراً، إلا في التفاصيل (٧٤).

نشأت هذه الجدلية، كغيرها من جدليات المجتمع العربي المعاصر، مع الاختراق الغربي للوطن العربي. فقد ولد هذا الاختراق ثلاث ردّات فعل نمطية في العقل والوجدان المربين، كما في الحركة الثقافية والسياسية العربية، ردّ الفعل النمطي الأول هو الرفض القاطع والكامل للغرب، رفضه كاحتلال وهيمنة عسكرية - سياسية - اقتصادية، ورفضه كحضارة وكأسلوب في الحياة والتنظيم. وكان هذا النمط الرافض يؤمن بأن الوسيلة المثلى للمقاومة ولردّ وكامترا الجماعي، هي في التمسك بالتراث العربي - الاسلامي، الذي جعل من هذه الأم في خيار أمة أخرجت للناسي (٢٠٠٠). والتفسير الذي يقدم أصحاب هذا الاتجاه لحالة الضمة والتردي، التي مكتن الأجنبي من اختراق الأمة، هو التراخي في النمسك بأهداب هذا التراث الطيع. وإمال الدين نتج عنه خسارة الدنيا.

ورد الفعل النعطي الثاني هو محاكاة الغرب، سواء لمقاومته أم للتصالح أو التحالف معه. وأصحاب هذا الاتجاه كانوا مهورين بتقدم الغرب وقوته وحيويته، مقارنة بتخلف الشرق وضعفه وجمعرت . ورأوا أن هذه الحالة الأخيرة الشيرق مردّها التصلى بترات عفى عليه الزمن، ولم يعد صالحاً لمواكمة العصر. وأنه إذا كان للمرب والمسلمين أن تقوم لهم قائمة في الحاضر والمستقبل، فإن ذلك لن يتأتي إلا بالتخلص من سطوة «الترات»، وكسر حالة الجمود التي يشبعها في كل مؤسسات المجتمع، والاخذ بدلاً من ذلك وبمحاكاة الغرب»، في علمه وتكنولوجيته، وفي قيمه ومعاييره وفي أساليب تنظيمه لشؤون الاجتماع والاقتصاد والسياسة. ومن خلال هذه المحاكاة فقط، سيصبح العرب والمسلمون أنداداً للغرب، يتعاملون معه من موفع القوة.

<sup>(</sup>٧٤) لمزيد من النفصيل حول هذه الجداية أنظر: القومية العربية والإسلام: بمحوت ومناقشات الندوة الفكرية التنهاء مركز دراسات الوحدة المربية (بريرت: المركز، ١٨٤١)؛ الزاح توحديات العمر في الوطن المركز، ١٨٤٥)؛ الزاح الموحدة العربية المركز، ١٨٥٥)؛ عبد الله العروي، أزمة المتقفين العرب: تقليفية أم تاريخية، ترجمة فوفان فرقوط (بروت: المؤسسة العربية للدواسات والشرم ١٩٤٨)؛ محمد عابد الجباري، تصن والتراث: قرامات معاصرة في تراثا الفلسفي (بريرت: دار الطليحة، ١٩٤٠)، وكذلك المصادر العديدة المذكورة في الهدواس (٣٣). (٢٤) من الفصل الثاني من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٧٥) القرآن الكريم، وسورة آل عمران،، الآية ١١٠.

ورد الفعل النبطي الثالث هو التوفيقية، بين رفض الغرب ومحاكاته. ويذهب أصحاب هذا الاتجاه مذهباً انتقائياً في تعاملهم مع الغرب وحضارته. فليس كل الاتجاه مذهباً انتقائياً في تعاملهم مع الغرب وحضارته. فليس كل التراث المنافقة على أوبرك من التراث ما هو صالح لكل زمان ومكان، ومنه ما تجاوزه الزمان وتخطاه المكان، من التراث ما يتسق مع ضرورات العصر، وما يدعم الهوية الذاتية، وما يضمن الاستمرارية الجماعية للأمة، ومن ثم لا بد من استبقائه والمحافظة عليه وتطويره. ومن الغرب ما هو علم وتقنية وتنظيم، ثبت بالدليل القاطع والمعاش تفوقه على كل ما خلفه لنا التراث، وهذا اينجي تعلمه وتعثله لتوافر لنا أسباب الفوة والرخاء.

ردود الفعل النعطية الثلاثة هذه، اختلطت عناصرها في الواقع، وإن ظل جوهر كل منها من مطرحاً على الساحة الفكرية والسياسية العربية إلى الوقت الراهن. وقد تفاوت حظ كل منها من حيث الغلبة والاتباع، من حقية إلى أخرى، ومن قطر عربي لآخر، طوال القرن الأخير. ويمكن القول بأن مرحلة المقاومة المبكرة للاختراق الغربي، والتي قادتها تكوينات اجتماعية تقليدية كان يغلب عليها رد الفعا النمطي الأول (الرافض)، أو الأكثر تمسكاً بالتراث والأصالة، هنا نبحد شخصيات قيادية من أمثال الأمير عبد القادر الجزائري، والأمير عبد الأكريم الخطابي (في الريف المخدهم في فترة أبكر (أواثل القرن التاسع عشر)، والسنوسية وعمر المختار (في لبيبا). كما توريخ الموافقة المقادم في المدالحملة الفرنسية (١٧٩٨ - ١٩٨١)، وممثلين في مشايخ الأزهر الذين قادوا للوز الريطاني في أواخر القرن قياد والتاسع عشر). ولكن اندحار هذه المقاومة التقليدية، المعلومية لبعض قياداتها، هو الذي مهاد الساحة المجتمعية لقبول ردي الفعل الناسطين الآخرين، أي: المحاكاة والتوفيقية.

رد فعل محاكاة الغرب، قلباً وقالباً، لم يجد له في أي وقت شعبية واسعة في أي من الأقطار العربية، وإن وجد له دائماً متحدثين باسمه ومروجين لمقولاته. ومن هؤلاء من أخذ في دعوته وسلوكه بتقليد سطحي مظهري للغرب. ولعل المثال الدرامي لذلك، كان الخديوي اسماعيل في مصر. ولكن منهم أيضاً من كان أكثر فهما وعمقاً لما تنظري عليه الحضارة الغربية مسواء في جانبها العلمي التقني (مثل المحد فعلى)، أم في جانبها السابي الميبرالي (مثل أحمد لطفي السيد)، أم في جانبها الثقافي (مثل طح حسين). ولكن هذا الاسبعاد الماكن يصطده عادة في أذهان الناس بشبهة التعاون مع الغرب (أي الاحتلال) سياسيا، حتى وان كان الوامم المحوضوعي غير ذلك.

رد الفعل التوفيقي ربما كان أكثر الأنماط الثلاثة حظاً في شعبيته وقيادته خلال هذا القرن. وكاي انتجاء توفيقي، كانت تتفاوت درجة وجرعة الإصالة، و وجرعة المعاصرة، فيما يطرحه من أفكار وممارسات. كما كانت تتفاوت الصيفة التوفيقية الإجمالية في مصطلحها وخطابها السياسي. وأصحاب الاتجاه التوفيقي هم الذين قادوا المقاومة ضد الاحتلال في المرحلة الثانية بدلم النحار المقاومة التقليدية الأولى)، وهي المرحلة التي تؤجت بالاستقلال. وقد تزاهدت هذه المرحلة في معظم الأقطار العربية مع فترة ما بين الحربين، وفي أعقاب الحرب العالمية

الثانية مباشرة. لقد تجسّم الاتجاه التوفيقي في الدعوة والوطنية، وفي والدعوة القومية،. فالوطن والأمة، احتويا على قدر مناسب من الأصالة والاعتزار الحماعي بالنفس في مواجهة الأخر، الأجنبي المحتل. في الوقت نفسه، كان المفهومان حديثين نسبياً على الساحة العربية السياسية، بخاصة وأن مفهوم الأمة كان مطروحاً بالمعنى «القومي»، وليس بالمعنى الديني التقليدي الصريح ( أي أمة المسلمين أو المؤمنين). مفهوما الوطنية والقومية، كشعارين للحركات الاستقلالية في النصف الأول من القرن، لم يعاديا التراث أو الإسلام ولم ينتقصا من شأنهما، ولكنهما في الوقت نفسه، لم يتمحورا حول التراث والإسلام بشكل رئيسي أو صريح . وقد ساعد على قبول هده الصيغة التوفيقية أن أصحابها كانوا خليطاً من ذوي الثقافة الدينية المستنيرة ومن دوي الثقافة العصرية الحديثة بل كان من روادها الأوائل من غرف من الثقافتين معاً مثل جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وسعد رغلول في مصر، والشيخ عبد الحميد بس باديس في الجزائر، وعلى باش حانبه والشيخ عبد العزيز الثعالبي في توس، والشيخ عبد الحميد الزهراوي وشكيب أرسلان في الشام. ومع الحيل الثابي من أصحاب الاتجاه التوفيقي، الذي رفع شعاري الوطنية والقومية، كانت نسبة أصحاب دوي الثقافة الدينية قد تقلُّصت، ونسبة أصَّحاب الثقافة العصرية قد زادت (حيل مصطفى النحاس والحبيب بورقيبة وشكري القوتلي ورياض الصلح وعبد الرحمن الأرهري). ورغم ذلك، ظلت عناصر الصيغة التوفيقية على حالها؛ إن يكن من حيث قدرتها على المواءمة بين الأصالة والمعاصرة، أو من حيت فعاليتها التعبوية للحماهير ضد الاستعمار

هذه الاتجاهات النمطية الثلاثة سنظل قائمة على الساحة معد الاستقلال، مع استمرار الغلبة للاتجاه التوفيقي في العقود الثلاثة التالية. ولكن هذا الاتحاه سيقسم على نفسه، وتنوارى من العناصر الليرالية العدنية، وترز فيه العناصر السلطوية العسكرية. وقد صاحب هذا الانقسام تمثر لأصحاب الصيغة التوفيقية في مواجهة مشكلات ما بعد الاستقلال، رغم تطعيم الصيغة بشتى العاصر الفكرية (مثل الاشتراكية) والشرية (دخول فئات جديدة إلى سدة الحكم) وقد هذا النعشر، وبحاصة بعد هزيمة عام ١٩٦٧، لأصحاب النعط الرافض (الجيل الثالث من الوارقي المقاومة القليدية، أن يرروا على الساحة من جديد في شكل حركات احتجاجية وهذه قضية معود إليها تعصيلاً في فصل تال.

الفصل السرابع

التدوكة القنطية

## أولاً: مقدمة

في الوطن العربي اليوم، اثنان وعشرون كياناً قطرياً، تسعة منها في شمال أفريقيا، وثلاثة عشر في غرب آسيا. ويفصل بين المجموعتين حاجز ماثي جزئي هو البحر الاحمر.

الكيانات العربية القطرية في أفريقيا هي: موريتانيا، والمغرب (الأقصى)، والجزائر، وتونس، وليبيا، ومصر، والسودان، والصومال، وجبيوتي. والكيانات العربية في آسيا هي: فلسطين، والأردن، وسوريا، ولبنان، والعراق، والسعودية، واليمن العربية، واليمن الديمقراطية، وعُمان، والامارات العربية المتحدة، وقطر، والبحرين، والكويت.

وياستثناء فلسطين، التي أقيمت إسرائيل على الجزء الأكبر من أرضها عام ١٩٤٨، استقلت الكيانات القطرية العربية الاحدى والعشرون الاخرى خلال الربع الثاني والربع الثالث من هذا القرن، وأصبحت دولًا وطنية ذات سيادة، وانضمت إلى الجامعة العربية وإلى الأسم المتحدة (اللتين أنشئنا عام ١٩٤٥).

بعض هذه الكيانات القطرية وجد تاريخياً بحدوده الموجودة اليوم، وكان فيه سلطات سياسة مركزية، اما في شكل دورله، أو ارهاصات لدول. وبعضها الآخر اكتسب وجوده الجنوافي ـ السياسي القانويي الحالي بفعل الارادة الاستعمارية. وهذه الاخيرة بالذات، لا تعني أن الكيان الجغرافي ـ السياسي ـ القانوني متطابق بالشرورة مع الكيان الاجتماعي ـ الاقتصادي التقافقي القانوني متطابق الإنسان الاجتماعي ـ الاقتصادي المتصلات الرئيسة في عملية بناه والدولة القطرية، في الوطن العربي، ناهيك عن أن حجم المساحة والسكان وقاعدة الموارد ومستوى التعول عن من شدة الكيانات القطرية تفاوتاً هائلاً. وقد مثل

ذلك، ولا يزال، احدى المعضلات الرئيسية في عملية توحيد الوطن العربي في «دولة قومية» واحدة.

ومع كل معضلات بناء «الدولة القطرية» (الوطنة» فقد صمدت هذه الكيانات، بأطول مما تصوّر الكثير من القوميين العرب ومن العراقيين الخارجيين، عند إعلان استقلال هذه الكيانات. لقد استقلّ بعض هذه الكيانات منذ العمرينات والثلاثيات، مثل مصر والسعودية والعراق. فإذا كان من السهل تفسير صمود كيان الدولة المصرية الحديثة بسبب جذورها التاريخية الطويلة، وسبب تطابق حدود المجتمع مع حدود الاقتصاد والسياسة، فبداذا نقسر صمود الدواتين المراقية والسعودية الحديثين للمدة نفسها، وهي أكثر من سنة عقود زمنية؟ فالعرق الحالي، كما أشرنا وكما سترى، هو تجميع بريطاني لثلاث ولايات عثمانية. والسعودية هي نتاج عملية توحيد عسكري - سياسي، قامت بها أسرة أل سعود المتحالفة مع حركة دينية (الوهابية)، لأقاليم في عسكري أوان ذلك عوض النقص المجتمعي المبدئي عند قيام كل منهما فبماذا نفسر صمود كيبرة نسياً، وأن ذلك عوض النقص المجتمعي المبدئي عند قيام كل منهما فبماذا نفسر صمود كيانات قطرية أخرى لم يتوافر لها لا عمق تاريخ السلطة السياسية المركزية والتجانس المجتمعي تندرج كيانات قطرية مثل الأردن ومعظم دول الخليج وموريتانيا وجيوتي واليمن الديمقراطية. تندرج كيانات قطرية مثل الأردن ومعظم دول الخليج وموريتانيا وجيوتي واليمن الديمقراطية.

هنالك تفسيرات عدة لصمود معظم الدول القطرية في الوطن العربي، رغم عدم توافر العديد من والمقومات الطبيعية لهذا الصمود. التفسير الأول، هو أنه رغم خلق بعض هذه الكيانات بإرادة استعمارية، إلا أن هذه الارادة لم يكن تعسفها مطلقاً. فقد راعت أن يقوم كل كيان حول نواة صلبة (قبيلة أو طائفة أو أسرة)، حتى لو كانت أطراف الكيان أو يقية تكويناته الله الحلية هشة، أو دخيلة، أو رافضة لهذا الكيان أصلاً (). وهناك تفسير آخر فحواه أن قواعد النظام الإقليمي والنظام الدولي الذي خلقت بمقتضاه هذه الكيانات، هي التي مكتبها من الصمود منذ استقلالها. فقواعد النظامي، وبخاصة الدولي، هي من خلق القوى الغربية السحمارية هي التي حمت وتحمي كليهما. حتى المنظمات الاقليمية التوحيدية التي أنشئت بعد الاستقلال، مثل جامعة الدول الدوية على المناقبة الموجدة الإفريقية، قد التؤدم في موائيقها وممارساتها باحترام حدود مذه الكيانات القطرية، نالهم المتحدة ففسها ("). والتفيير الثالث، هر أنه

<sup>(</sup>١) انظر مناقشة نفصيلية حول هذا التفسير في : غسان سلامة ، المجتمع والدولة في المشرق العربي (بيروت: مركز دواسات الوحدة العربية، ١٩٥٧)، وابليا حريق، ونشوء نظام الدولة في الوطن العربي، ، المستقبل العربي، السنة ١٠، العدد ٩٩ (بار/مايو ١٩٨٧).

<sup>&</sup>quot;(٢) انظر مناقشة تفصيلية حول هذا النخسير في: بهجت قرني، ووافدة، متغربة. ولكنها باقية: تناقضات الدولة العربية القطرية، و العستقبل العربي، السنة ١٠، العدد ١٥ (تشرين الثاني/ نوفسبر ١٩٥٧)، ومحمد عبد الباني الهرماسي، العجتمع والدولة في المغرب العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٧)، ص

بصرف النظر عن توافر مقومات صمود هذه الكيانات من عدمه عند ولادتها أو استقلالها، فإن معظم مقومات الصمود قد تراكمت بمرور الوقت، وأصبح لقوى اجتماعية مهمة داخل كل كيان مصلحة في بقائه واستمراره'''.

هذه التفسيرات وغيرها، ليست متضادة بالضرورة، بل الشاهد أنه يمكن النظر إليها جميعاً كعوامل متضافرة ومتداخلة في تفسير صمود الدولة القطرية في الوطن العربي. وهي نفسها التي تفسر صمود العديد من الدول العديدة المنشأ في يقية أجزاء العالم الثالث. فالقاعدة العامة في النظام العالمي الراهن هي أن والدولة، متى ولدت، بصرف النظر عن مقوّمات أو مبروات أو عدالة أو ظروف ولادتها فإنها تبقى، والاستثناء هو اختفاء هذه الدول أو انقسامها أو ضمها إلى دول أخرى(٤).

كانت مصر أولى الدول القطرية العربية الحديثة التي حصلت على استقلالها بعد ثورة عام 1919 ضد الانكليز (تصريح ۲۸ شباط/فبراير ۱۹۹۳). وكانت جيبوتي آخر هذه الدول التي حصلت على استقلالها من فرنسا عام ۱۹۷۷. وبين مصر وجيبوتي حصلت بقية الاقطار العربية على الاستقلال، المعترف به عربياً دودلياً، خلال المقود الخصة الوسيطة. وكان معظمها في الاربينات والخمسيات 60. وبين مصر وجيبوتي من الاختلاف والتباين بون شاسع: في حجم الدربينات والخمسيات 6 أو أن المتعرف المتعرف الاجتماعي والاقتصادي والساحة، ومسيرة التاريخ، وقاعدة الموارد، ومستوى التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. فإذا كانت الأولى هي أول مجتمع مؤحد في التاريخ عرف السلطة المركزية، وأول قطر عربي شهاه مؤلد الدولة الحديثة (مرة على يد محمد على في أوائل القرن النسع عشر، ومرة في عشرينات هذا القرن)، فإن جيبوتي لم تتوخد، ولم تعرف سلطة مركزية النساس عشر، ومرة في عشرينات هذا القرن، مصر وجيبوتي يمثلان طرفي نقيض في النظام ولم تشهد مولد دولة، إلا في سبعينات هذا القرن، مصر وجيبوتي يمثلان طرفي نقيض في النظام

<sup>(</sup>٣) انظر منافخة تفصيلية حول هذا الطنمير في: سعد الدين ابراهيم، اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحلة: دراسة ميدانية (بيروت: مركز دراسات الوحلة العربية، ١٩٨٠). (٤) قرل، المصدر نف.

<sup>(</sup>ه) الأستئاء من هذا التعبيم هو حالتا البدن (العربية) والسعودية. فاليمن قد تمنعت بسلطة سياسية مستطلة من ينظام والأمامة منذ عام ١٩٨٨م ، والتي استمرت حتى عام ١٩٦٢ (عام النورة وإعلان الجمهورية)، ولم تختط لا تحتصدار المباشر، لا في عهد الاحامة ولا في العهد الجمهوري . والدولة السعودية الحديثة المعاصرية بدأت مسترقها السياسية في نجد، على إيدي مؤسسها عبد الدين قل سعود ما ١٩٠٢، وامندت إلى الاحساء (المنطقة الشرقة) عام ١٩١٣، وإلى حائل وجل شفر (ضال نجد) عام ١٩١١، وإلى الحجاز (المنطقة الغربية) عام ١٩١٣، وإلى الحجاز (المنطقة الغربية) عام ١٩١٣، وإلى الحجاز المنطقة الغربية) ١٩١٣، وأصد الحجالة المربية السعودية منظ عام ١٩١٢، وإلى الحجاز المنطقة الغربية) عام ١٩١١، وإلى الحجاز المنطقة الغربية) إلى الإسلام المربية المناسودية المدينة المناسودية المدينة ويقوط ما الظرة المربية (James Arabidos) (Saudi Arabia (Boulder, Colo: Westview Press, 1985); Michael C. Hudson, Arab Politics: The Search for Legitimary (London; New Haven, Conn.: Yale Chiversity Press, 1977), pp. 168 - 182.

غسان سلامة، السياسة الخارجية السعودية منذ عام ١٩٤٥: دراسة في العلاقات الدولية، سلسلة الدراسات الاستراتيجية، ٣ (بيروت: معهد الانماء العربي، ١٩٨٠)، ومسعودضاهر، المشرق العربي المعاصر: من البداوة إلى الدولة الحديثة (بيروت: معهد الانعاء العربي، ١٩٨٦)، ص ٢٧١ ـ ٣١٤.

الاقليمي العربي، وبين هذين الطرفين تقع بقية أقطار الوطن العربي، وهو ما سنراه في ثنايا هذا. الفصل.

وقولنا ان الدولة القطرية في الوطن العربي قد صمدت، ككيان سياسي معترف به عربياً واقليمياً ودولياً منذ الاستقلال، رغم عدم توافر العديد من المقوّمات التي تعارف عليها العلم الاجتماعي، لا يعني بالفرورة أن هذه الدولة ستصمد ستقبلاً. وبالقطع، لا يعني أن هذه الدولة القطرية في صحة جيدة أو عافية سليمة. فالشاهد هو أن الدولة القطرية تعيش مشكلات عدة، إلى يكن أزمات طاحتة، في الوقت الحاضر، وكما سنرى في موضع لاحق من هذا الكتاب. ولكننا نركز في هذا الفصل على ولادة كيان الدولة القطرية المستقلة، وتطوّر هذا الكتاب، وعلاقته بالمجتمع المدني، من خلال المشاركة السياسية.

## ثانياً: التباين في ولادة كيانات الدولة القطرية

رغم أن كل بقاع الوطن العربي تنتمي إلى أمة واحدة، ذات ثقافة رئيسية واحدة، وتشترك في رقعة جغرافية واحدة متصلة من المحيط إلى الخليج، إلا أن هنالك خصوصيات للأقاليم العربية الكبرى في إطار هذه الوحدة العامة، بل إن هناك خصوصيات قطرية داخل كل من هذه الأقاليم (المغرب الكبير، وادي النيل، والمشرق، والجزيرة العربية). وأكثر من ذلك، هناك خصوصيات محلية داخل القطر الواحد. هذه الخصوصيات (المحلية والقطرية والإقليمية) كانت، ولا تزال، أمراً طبيعياً. فالاسلام واللغة العربية هما اللذان أعطيا ما نسميه بالوطن العربي اليوم، وحدته الحضارية العامة، ومن ثم تبلور الوعى القومي لسكان هذا الوطن كأمة عربية واحدة(٢). ولكنّ هذين العاملين الموحدين لهذا الوطن الكبير، والخالقين لهذه الأمة الواحدة، لم يكونا طارئين، ولم يهبطا في فراغ اجتماعي \_ ثقافي، ولم ينتشرا في منطقة جغرافية متجانسة المناخ والتضاريس والموارد. فقد كان هناك مجتمعات مستقرة، وأخرى نصف مستقرة، وثالثة غير مستقرة، خارج الجزيرة العربية التي أتى منها الإسلام واللغة العربية. وكانت البيئات الطبيعية لهذه المجتمعات غير العربية، ولا تزال، وستظل، على جانب كبير من التنوع، رغم اتصالها الجغرافي ـ الأرضى. أي أن الإسلام واللغة العربية والعرب (من سكان الجّزيرة)، عناصر وفدت إلى بقاع متنوعة وشعوب متنوعة، ولكل منها تاريخه وثقافته، ومستواه المتباين او المتقارب من التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. تفاعل العرب والإسلام واللغة العربية مع هذا كله في عملية جدلية تاريخية كبرى، نتج عنها، في القرون القليلة التالية للقرن السابع الميلادي، الموحّدات الكبرى التي جعلت الأرض الممتدة بين المحيط والخليج وطناً عربياً واحداً، وجعلت أغلبية البشر الذين يعيشون عليها أمة عربية واحدة. لقد دفعت هذه

<sup>(</sup>٢) لمزيد من التفصيل المممق حول التبلور التاريخي الاجتماعي والتقافي للوطن العربي. انظر: عبد العزيز الدوري، التكوين التاريخي للأمة العربية: دواسة في الهوية والومي (بيروت: مركز دواسات الوحلة العربية، 1482.

الموخدات الكبرى بالخصوصيات (الاقليمية والقطرية والمحلية) إلى خلفية المسرح الحضاري للمنطقة، ولكنها لم تلغها أو تقض عليها. بتعبير آخر، تعايشت الخصوصيات واستمرت، ولكن في ظل الموخدات الحضارية القومية الكبرى، بل وتطورت في كثير من الأجيان بالتوازي مع هذه الموخدات. وأكثر من ذلك، كانت هذه الخصوصيات بين الحين والآخر، تخرج من خلفية المسرح، وتففز إلى مقدته، وتدفع بالموخدات الحضارية الكبرى إلى خلفية المسرح، على النحو الذي أشرئا إليه في أواخر الفصل الأول من هذا الكتاب.

إن هذا التعايش المستمر بين العموميات والخصوصيات الحضارية في الوطن العربي، كان، ولا يزال، يعبّر عن نفسه في الجدلية السياسية الدائمة بين المجتمع والدولة. وهي التي نفسر التطور العتباين بين أقاليم الوطن العربي، حتى قبل الاختراق الغربي، على النحو الذي رأيناه في الفصل الثالث.

ولكن مع الاختراق الاستعماري، طرأت على الساحة عوامل اضافية مهمة عمّقت، وفي معظم الأحوال شوهت، هذا النطور العتباين بين أقاليم الوطن العربي، وفي داخل أجزاء كل اقليم. ويبدأ ذلك بخلق معظم الكيانات القطرية الحالية، والتي أصبحت دولاً ذات سيادة. ورغم عموميات الخطة الاستعمارية (النهب والاستغلال)، إلا أنه في إطار هذه الخطة كانت هناك أيضاً خصوصيات، نبعت من.

 التوقيت الذي بدأ فيه احتلال هذا الجزء، أو اختراقه أو الهيمنة غير المباشرة عليه. وهذه الخصوصية ذات علاقة بمستوى التطور في كل من الدولة الغربية الهاجمة والجزء العربي المهاجم.

٢ \_ عمق الاختراق، أي ما إذا كان مقتصراً على المناطق الساحلية والموانىء، أم أكثر تغلغلاً في الداخل، وعما إذا كان مقتصراً على النهب الاقتصادي، أو استغلال الموقع الجغرا\_ سياسي لأغراض عسكرية واقتصادية، أو الاخضاع السياسي التام، أو الهيمنة الثقافية، أو كل ذلك معاً.

" - نوع التحالف والانقسامات التي نتجت عن هذا الاختراق، وتداعيات ذلك على أنماط
 المقاومة والمهادنة ضد السلطة الاستعمارية.

لقد كانت فرنسا، مثلاً، أكثر ميلاً لممارسات الهيمنة الشاملة: الاستغلال الاقتصادي، والاخضاع السياسي، والتسلط الثقافي، والاقتلاع الاجتماعي للسكان الوطنيين ومؤسساتهم، والإحدارة المباشرة لشؤونهم. بينما كانت بريطانيا أكثر ميلاً لممارسات الهيمنة الانتقائية: الاستغلال الاقتصادي والاستراتيجي والتحكم في طرق المواصلات، والإدارة غير المباشرة للشؤون المحلية. وكانت ايطاليا (في ليبيا والصومال) تتبع خليطاً من الممارسات الوسطية بين الموذج الفرنسي والموذج البريطاني في الهيمة.

ألمحنا، في نهاية الفصل الثالث، إلى أن معظم الدول العربية التي نعرفها اليوم، بدأت حدودها القطرية وملامحها المؤسسية تتبلور في فترة ما بين الحربين، وبفعل خطط التقسيم الاستعماري للوطن العربي في الاساس. فرغم أن الاختراق الغربي للمنطقة العربية بدأ في بعض الاجزاء مع بداية النظام الراسمالي العالمي الجديد في القرن السابع عشر. إلا أن هذا الاختراق لم يشمل الاجزاء الاخرى وبشكل سافر، إلا في القرن الناسع عشر وبداية القرن العشد.

وهنا يمكن التمييز بين ثلاث مجموعات من الأقطار العربية في تفاعلها مع الخبرة الاستعمارية.

المجموعة الأولى، كانت كيانات قائمة، يتمتع كل منها بسلطة سياسية مستقلة أو شبه مستقلة (في ظل الامبراطورية العثمانية)، ثم هيمن عليها الاستعمار الغربي، واقتلع هذه السلطة السياسية المحلية أو همشها، وحل محلها طبلة مدة الاحتلال. ولكنه لم يغير تغييرا محسوساً في حدودها. وتشمل هذه كلاً من المغرب الاقصى (مراكش)، والجزائر، وتونس، ومصر.

المجموعة الثانية ، هي كيانات تم تقسيمها أو فصلت أجزاء منها ، أو ضمت أجزاء إليها . فعنطقة المشرق، مثلاً ، أعيد ترتيبها طبقاً لخطة التقسيم الانكليزية ـ الفرنسية . فقسمت بلاد الشام إلى : سوريا ولبنان وفلسطين والأردن . واقتلعت أجزاء من سوريا وضمت إلى جبل لبنان (طرابلس والبقاع وصيدا) ، لخلق دلبنان الكبيره الذي تضاعف حجمه مرتين بقرار إداري من سلطة الانتداب الفرنسية (عام ١٩٢٠).

واقتطع جزء من شمال غرب سوريا (الاسكندرونة) وسلم إلى تركيا، وجزء آخر من جنوبها دخل في كيان سياسي جديد هو الأردن. وهذا الأخير تكوّن بقرار انكليزي من ثلاثة أجزاء مقتطعة من كيانات مجاورة: الجهة الشرقية لوادي نهر الأردن (بينما ظلت ضفته الغربية جزءاً من فلسطين)، وشمال غرب اقليم الحجاز (بما فيه متطقة العقبة)، وجنوب سوريا، كما أسلفنا<sup>(۱۷)</sup>، و ويدخل العراق في هذه المجموعة أيضاً، وقد برز ككيان بحدوده الحالية في أعقاب الحرب الأولى من تجميع ثلاث ولايات عثمانية سابقة هي: الموصل وبغداد والبصرة<sup>(۱۷)</sup>، وخارج المشرق، برز ضعن هذه المجموعة أيضاً الكيان الليي، الذي هو تجميع الطالي لثلاث ولايات عثمانية متجاورة هي: برفة وفزان وطرابلس (۱۹۱۱ ـ ۱۹۱۷)، ثم وضعت تحت الوصاية

 <sup>(</sup>٧) حول تقسيم سوريا الكبرى وظهور كيانات المشرق كدول حديثة، انظر: سلامة، المجتمع والدولة في المشرق العربي.

<sup>(</sup>A) كان هناك تاريخياً كيان هواتي ، يضم على الأقل بغداد واليصرة ، بخاصة منذ قيام الدولة العباسية . ولكن الكيان كان يضيق ويمتد طبقاً للظروف والتحولات الاقليمية . حول تكوين العراق الحديث ، انظر: Philip Willard Ireland, Iraq: A Sudy in Political Development (London: Jonathan Cape, 1937): Stephen Hemsley Longrings . Iraq. 1900 to 1950: A Political. Social and Economic History (London: New York: Oxford University Press. 1953);

سلامة، المصدر نفسه؛ هاشم جواد، مقدمة في كيان العراق الاجتماعي (بغداد: مطبعة المشى، ١٩٤٦). والدوري، التكوين التاريخي للأمة العربية: دراسة في الهوية والوعي، ص ٩٩ ـ ١٠٢.

البريطانية بعد الحرب الثانية ، في ظل أسرة ملكية هي الأسرة السنوسية ، ثم انتقلت تحت اسمها الجديد (ليبيا) في أوائل الخمسينات من هذا القرن(٩). وينطبق الأمر نفسه، على موريتانيا. فالجزء الشمالي منها كان تاريخياً تابعاً للمغرب الأقصى (مراكش)، وإن كان دائماً من وبلاد السيبة؛ التي لا تصلها التأثيرات المباشرة للسلطة المركزية. وقد احتلت فرنسا هذا الجزء وضمته إلى جزء آخر من مستعمراتها شمال نهر السنغال، وأطلقت عليهما معاً اسم موريتانيا (أي بلاد المور، وهو لفظ أوروبي يطلق على العرب المولدين)، وظلت تحت هيمنتها، تديرها أحياناً من عواصم أخرى في غرب أفريقيا، إلى أن حصلت على الاستقلال عام ١٩٦٠(١٠).

أما الكيان السوداني، فرغم أن بداياته كما أوضحنا في الفصل الثالث، تعود إلى أول سلطة مركزية ممثلة بدولة الفونج (القرن السابع عشر) في شمال السودان، إلا أن بقية أقاليمه قد ضمّت تباعاً خلال فترة الحكم التركى ـ المصري (القرن التاسع عشر) وشملت أعالى النيل (الاقاليم الجنوبية)، وخلال فترة الحكم الانكليزي \_ المصرى (النصف الأول من القرن العشرين) وشملت مناطق غرب السودان. أي أن الكيان السوداني الحالي هو نتاج عملية ضّم مستمرة، استغرقت أكثر من قرن، إلى أن استقرت مع استقلال السودان عام ١٩٥٦(١١). وبعكس ذلك، نجد أن الكيان الصومالي الحالي هو ما تبقّي من أرض الصومال التاريخية الشاسعة. فهذا، مثل سوريا الكبرى، تعرض خلال الجزء الأول من القرن العشرين إلى عملية بلقنة اشتركت فيها ايطاليا وبريطانيا وفرنسا (والمانيا لمدة قصيرة). وكانت نتيجتها أن الجزء الغربي من الصومال وقع تحت هيمنة الانكليز، ثم ضم فيما بعد إلى أثيوبيا (الحبشة)، وهي اقليم الأوغادين. واحتلَّت فرنسا الجزء الشمالي، والذي أصبح فيما بعد دولة مستقلة هي جيبوتي (عام ١٩٧٧). واحتلت ايطاليا الجزء الجنوبي، ثم وضع تحت الوصايا البريطانية (مثل ليبيا) بعد هزيمة ايطاليا في الحرب العالمية الثانية، وأخيراً حصل على استقلاله عام ١٩٦٠، ولكن بعد أن كانت قد اقتطعت منه بريطانيا جزءاً خامساً وضمته إلى كينيا (التي كانت بدورها مستعمرة بريطانية). أي أن أجزاء من الشعب الصومالي والأراضي الصومالية الأصلية تعيش الآن

<sup>(</sup>٩) حول ظهور الكيان الليبي وتبلوره في دولة حديثة، انظر: Hudson, Arab Politics:The Search for Legitimacy,pp. 312 - 319; Adrian Pelt, Libyan Independence and the United Nations: A Case of Planned Decolonization, foreword by U. Thant (New Haven, Conn.: Published for the Carnegie Endowment for International Peace by Yale University Press, 1970), pp. 1 - 56,

والهرماسي، المجتمع والدولة في المغرب العربي. (١٠) الهرماسي، المصدر نفسه.

<sup>(</sup>١١) لمزيد من التفصيل حول تكون الدولة السودانية الحديثة، انظر: الواثق كمير، والمجتمع والدولة في السودان، (مخطوطة اعدّت ضمن مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي). (غيرمنشورة)؟

J. O. Voll and S. P. Voll, The Sudan: Unity and Diversity in a Multicultural State (Boulder, Colo : Westview Press, 1985); Peter Malcolm Holt and M.W. Daly, The History of the Sudan from the Coming of Islam to the Present Day, 3rd ed. (Boulder, Colo.: Westview Press, 1979), and Mohamed Omar Bashir, The Southern Sudan: Background to Conflict (London: C. Hurst, 1968).

في كنف دول أخرى، في أثيوبيا وجيبوتي(١٠٠). والأخيرة هي دولة عضو في جامعة الدول العربية منذ استقلت عن الاستعمار الفرنسي عام ١٩٧٧. أما دولة اليمن الديمقراطية فقد بدأت نواتها بعيناء عدن عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر (باب المندب)، وكانت بريطانيا قد اقتطعتها من اليمن (عام ١٩٣٩)، ثم ضمّت إليها المشيخات والسلطنات المجاورة لها شرقاً بامتداد بحر العرب، وحصلت على استقلالها معا تحت هذا الاسم عام ١٩٦٧/١٠٥.

المجموعة الثالثة تشمل الأقطار العربية الحالية التي لم تتعرّض لخبرة احتلال استعمارية مباشرة \_ وهي السعودية واليمن وبلدان الخليج العربي (عُمان، الامارات العربية المتحدة، وقطر، اللجرين، الكويت). ولكن هذه البلاد، مع ذلك، تأثرت بالاستعمار البريطاني خلال القرن الأخير، في جانين أساسين على الأقل: الأول هو تعيين الحدود الحالية لهذه الأقطار، وفرض حد أدنى من الاحترام، وليس بالضرورة قبول، هذه الحدود. فعدن وجزء من الساحل المجتوبي للجزيرة العربية كانا تاريخيا تحت السيادة البينة، ويعتبر سكانهما أنفسهم إلى اليوجزء أمن الشعب الميني (ومن ثم اطلاق اسم اليمن الجنوبي أو اليمن الليمقراطية الشعبية). وكذلك وقعت بريطانيا معاهدة مع السعودية، أوقفت بها عملية التوسع السعودي لتوجيد اللجزيرة العربية، وبخاصة في ركنها الشرقي الجنوبي (حيث عُمان والامارات العربية المتحدة حاليا). كما ثبّت بريطانيا الحدود بين الكويت والمراق من ناحية، وبين الكورت والسعودية من ناحية، وبين الكورت والسعودية من ناحية أخرى. أما الجانب الثاني الأساسي للخبرة الاستعمارية في هذه المجموعة من الأقطار العربية، فهو تثبت الأسر الحاكمة الحالية في السلطة، وتقديم المشورة لها في شؤونها الخراجية، وبعض شؤونها الداخلية، إلى أن حصلت على استقلالها الرسمي الكامل في عقدي الستنات والسعان السعنات والسعان الكامل في عقدي الستنات والسعنات السعنات الكامل في عقدي الستنات والسعان السعنات والموات السعنات والموات السعنات والعرابية والمعارفية الكامل في عقدي استقلالها الرسمي الكامل في عقدي

حجاج، صفحات من تاريخ الصومال (القاهرة: دار السارات)، ۱۹۸۳)، و Robert F. Gorman, *Political Conflict on the Horn of Africa* (New York: Praeger, 1981). (۱۳) لعزيد من التصديل حول ضم شيخات الجنوب العربي إلى عدن، وملابسات خلق دولة اليس

الديمقراطية الشعبية، انظر كتاب آخر حاكم بريطاني للمنطقة: GeraldKennedy Trevaskis, Shades of Amber: A South Arabian Episode (London: Hutchinson.

<sup>. (1908).</sup> ولمزيد من التفصيل حول التياين الاجتماعي والثقافي والسياسي في كل من هذه المشيخات من ناحية ، ومدينة عدن من ناحية أخرى ، أنظر:

Abdalla S. Bujra, The Politics of Stratification: A Study of Political Change in a South Arabian Town (Oxford: Clarendon Press, 1971), pp. 165 - 183.

<sup>(18)</sup> حرل هذا التأثير البرطاني غير العباشر في تخطيط حدود دول شبه الجزيرة العربية والخليج وتبيتها. انظر: خلدون حسن النتيب، المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية: من متظور مختلف (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ۱۹۸۷):

Hudson, Arab Politics: The Search for Legitimacy, pp. 168 - 209. وضاهر، المشرق العربي المعاصر: من البداوة إلى الدولة الحديثة، ص ٢١٥ ـ ٣٧٤.

باختصار، إذاً، تبلورت حدود الكيانات القطرية الحالية، والتي أقيمت فيها الدول العربية الاحدى والعشرون، كنتاج للتفاعل المباشر أو غير المباشر مع الخبرة الاستعمارية والهيمنة الغربية خلال القرنين الأخيرين، وبخاصة في فترة ما بين الحربين. ولا بد من تصحيح المقولة الشائعة بأن الخطة الاستعمارية مزّقت أو جزّأت الوطن العربي إلى هذا العدد الكبير من الكيانات القطرية. الصحيح هو أن الخطة الاستعمارية أعادت ترتيب الوطن العربي وتقسيمه بما يناسب أغراضها ومصالحها هي . لقد قامت الدول الاستعمارية فعلًا بتفتيت بعض اقاليم الوطن العربي وتجزئتها ـ مثلما رأينا في حالة بلاد الشام، واليمن والصومال ـ ولكن مصالح هذه الدول نفسها وأغراضها تطلبت في حالات أخرى أن «توحّده ووتضمّ» كيانات قائمة إلى معضها البعض، وهذا ما حدث مثلًا في حالتي السودان وليبيا. لم يكن الأمر، إذاً، مجرد تفتيت وتجزئة، أو طرح وقسمة فقط، ولكنه الطوى أيضاً على عمليات جمع وتجميع، كما انطوى على اقتطاع أجزاء من الأراضى العربية والتنازل عنها لكيانات غير عربية \_ مثلما حدث في أراضي فلسطين وعربستان والاسكندرونة وأقاليم صومالية ـ وعلى اقتطاع اجزاء من أراضي وشعوب غير عربية وصمها إلى كيانات عربية ـ مثلما حدث في جنوب موريتانيا وجنوب السودان وغربه (حيث ضمت دارفور للسودان الحالي عام ١٩١٦) ـ ولأن عمليات الجمع والطرح هذه (وليس الطرح وحده) تمّت، كما قلنا، على غير أساس من منطق الجعرافيا والتاريح والاجتماع والتقافة، فقد دخلت الكيانات القطرية العربية المسرح العالمي، كدول دات سيادة، وهي مثقلة بالأعباء. وكانت مسيرة معظمها مليئة بالألغام. وبلعة الأدبيات الشائعة في العلم الاحتماعي: كانت هذه ولا تزال إحدى الفحوات الرئيسية في التطابق بين «المجتمع المدني» و«الدولة القطرية الحديثة» في الوطن العربي، وهو أمر سنَّعود إليه تفصيلًا في فقرات تالية. يكفي أن نذكر أن الولادة القيصرية لعدد من الكيانات القطرية، التي أصبحت دولاً فيما بعد، قد أتقل بعضها بمشكلة شح الموارد الطبيعية، وبعضها الأخر بمشكلة شحّ الموارد البشرية، وبعضها الثالث بشحّ هدين النوعين من الموارد معاً. وأثقلت دول قطرية أخرى ممشكلة الدمج الوطني لعدد من التكوينات الاجتماعية (وبخاصة الاتنية والطائفية) في الجسم السياسي الاجتماعي لهذه الدول. وترتّب على ذلك في بعض الحالات صراعات وتوترات داخلية ممتدة، قوّضت شرعية الدولة الوليدة، أو أمنها الداخلي والاقليمي، أو قوضتهما معاً. وكان لذلك تداعيات أحرى متشابكة، منها استنزاف الموارد، والتعثر في جهود التنمية الاقتصادية، وفتح الباب على مصراعيه للتدخل الخارجي.

وتتعبير آخر، دخلت معظم الدول القطرية الجديدة الساحة وهي مثقلة بإرئين هاتلين: الأول هو إرث المجتمع التقليدي الذي وجد قبل الاختراق الغربي، ولكنه لم يتطور تلقائياً، وطبقاً للاحتياحات الداخلية والجدل الاجتماعي المحطي، من ناحية، ولم يُزل ولم يختف من ناحية أخرى، بل ظل مستمراً، أو بالاحرى ظلت أشلاؤ مستمرة، ولكن يعد أن أصابه الكثير من التشرق نتيجة الممارسات الاستعمارية. أما الإرث الثاني، فهو ما طرأ على تكوينات مجتمع الشرفة المناوية، ولم تعين ومؤسسة وقيمية وسلوكية)، وفلات مع التجرية الاستعمارية، ولم ترخل وترحل مع رحيل الاحتلال الاجنبي العباشر.

إلى جانب هذين الارثين التقيلين، كان على هذه الدول القطرية أن تقوم باربع مهام ضخمة وأساسية، مثلها في ذلك مثل كل والدول الجديدة، في العالم الثالث. المهمة الأولى هي بناء مؤسسات حديث لتكريس كيان الدولة الوليدة رحكومة، نظام سياسي مفنن، جهاز أمن، جيش، بيروقراطية، وما إلى ذلك). والمهمة الثانية هي احداث تنمية اقتصادية واجتماعية، ليس لإثنياع الحاجات الاساسية دلمواطني، الدولة الجديدة فحسب، بل أيضاً ثنلية طموحات وتوقعات الفئات الصاعدة التي تمت تعبيها أثناء النضال من أجل الاستقلال، وبذلت لها الوعود من القيادات التي تزعمت هذا النضال. والمهمة الثالثة هي الحفاظ على الاستقلال وتكريس الهوية الوطنية وخلق، أو تعميق، الولاء للدولة بين الاغلبية المظمى من مواطنيها. والمهمة الثانية من احتواء الإنشقافات الاجتماعية وتقليص الصراع بينها أو تفنيته وإدادت، وسنرى في المؤياء هذا الفصل وعا بليه، إلى أي مدى استطاعت الدول القطرية أن تتعامل مع الإرثين التقيلين، وإلى أي مدى استطاعت أن تنجز هذه المهام الرئيسية الأربع.

وإذا كنا، في الفصل الثالث، قد أخذنا بتصنيف الوطن العربي إلى أقاليم أربعة كبرى (المغرب، وادي النيل، المشرق، والجزيرة)، فلأننا كنا نتحدث عن تطور المجتمع والدولة قبل الحقبة الاستعمارية. لقد كان يحكم هذا التطور أساساً العوامل الداخلية والبيئية للوطن العربي. أما بعد الاختراق الاستعماري الغربي الحديث، فقد حدث قدر هائل من التشويه، وأصبحت العوامل الخارجية والنظام العالمي يؤثران بالقدر نفسه، إن لم يكن بقدر أعظم، في المسيرة التطورية للوطن العربي. ومن ثم سنلجأ بين الحين والآخر إلى اعتماد تصنيفات أضافية أو بديلة للتصنيف الاقليمي الرباعي. من ذلك مثلاً تصنيف الأقطار العربية إلى بلدان الحزام الشمالي و الحزام الجنوبي ، وهو تصنيف يأخذ في الحسبان توقيت تغلغل الاختراق الاستعماري ودرجته. فقد كان ذلك التغلغل أكبر وأعمق بالنسبة إلى بلدان الحزام الشمالي. وقد كان من تداعيات ذلك التفاوت في التوقيت وفي درجة التغلغل، تفاوت في مستويات تبلور التكوينات الاجتماعية الحديثة (مثل الطبقات والنقابات المهنية والاحزاب السياسية الحديثة). كما سنعتمد أحياناً تصنيف الأقطار، طبقاً لقاعدة الموارد الطبيعية والبشرية. فكما رأينا، عمدت الهيمنة الغربية إلى إعادة ترتيب الوطن العربي وتقسيمه إلى كبانات بالطريقة التي تحقق مصالحها هي، دون مراعاة لمنطق الجغرافيا والتاريخ والاجتماع الفرعي لاقاليم الوطن العربي، أو حتى للمقومات الجغرا ـ سياسية والاقتصادية للكيانات القطرية الجديدة . وكان أحد تداعيات ذلك، وجود كيانات قطرية غنية بالموارد الطبيعية ولكنها فقيرة بالموارد البشرية، أو العكس. وفي حالة ثالثة نجد كيانات فقيرة بكلا النوعين من الموارد. ونادراً ما سمحت الخطة الأستعمارية بوجود كيان قطري عربي غني بالنوعين من الموارد معاً. وأخيراً وليس آخراً، سنعتمد أحيانا تصنيفا لأقطار الوطن العربى على أساس شكل أنظمة الحكم ومصادر شرعيتها (ملكية ، جمهورية ، شرعيات تقليدية أو حديثة أو مختلطة ) وما إلى ذلك .

## ثالثاً: بناء مؤسسات الدولة القطرية

في صبيحة الاستقلال السياسي، كان هناك بالفعل جهاز اداري في كل الأقطار العربية، وولحظة ليبرالية، في معظم هذه الأقطار. كان الجهاز الاداري هو النواة المؤسسية لعملية بناء الدولة الوطنية في العقود التالية للاستقلال. وكان جهازاً هجيناً مختلطاً يحمل من بصحات المجتمع التقليدي، بقدر ما يحمل من بصحات التنظيمات الاصلاحية السابقة للحقية الاستعمارية مباشرة، ويقدر ما يحمل من بصحات الحقية الاستعمارية نفسها. أما واللحظة الليبرالية، فقد كانت وليدة حقية النضال من أجل الاستقلال من ناحية، ومحاكاة المعارسات السياسية في المجتمعات الذورية نصها من ناحية ثانية. ويبنما استمرت عملية بناء وتكريس مؤسسات المدولة الجديدة بخطى سريعة، فإن واللحظة الليرالية، في الأقطار التي شهدتها بداية، قد أجهضت بعد سنوات قليلة من الاستقلال، لتخل محلها ممارسات سلطوية أو شمولية قلصت من حجم المشاركة السياسية، وفي عقد المانين بشيء من التفصيل.

جاءت عملية بناء مؤسسات الدولة الفطرية لتكرّس بقاء وصمود هذه الدولة نفسها خارجياً وداخلياً، وتضفي عليها وشرعية واقعية، في مواجهة الأخرين (الدول القطرية الأخرى في الوطن العربي، والدول الاجنبية)، وفي مواجهة ومواطنيها، الذين ربما تردّد بعضهم ابتداءً في الاعتراف وبشرعيتها الفانونية، وكان مرور كل سنة، ثم كل عقد من السنين، على هذه الكيانات، يدعم من الشرعية القانونية والواقعية للدولة الفطرية العربية.

## ١ ـ تكريس الكيانات القطرية

كما أشران سابقاً، كانت هناك كيانات قطرية لم تناتُّر جدورها أو تكوينها البشري مباشرة بالخفلة الاستعمارية - مثل مصر وتونس والعغرب والجزائر، والسعودية واليمن ـ لذلك اعتيرت أن في ولادة المستقلة انجازاً شم نهائي للنحبة الوطنية التي قادت العمل السياسي من أجل الاستقلال. وللدقة، فإن بعض هذه الأقطار، مثل المغرب واليمن، ظلت تعتبر أنها وحدات سياسية منتقصة، حيث كانت القوى الاستمعارية قد فصلت عنها أجزاء طرفية (الصحواء هوو ويتانيا بالنسبة إلى المغرب، واليمن الديمقواطية ويخاصة عدن، بالنسبة إلى المغرب، واليمن الديمقواطية ويخاصة عدن، بالنسبة إلى البعن). وكان هماك كيان سياسي فريد، وهو السعودية التي ولمت نتيجة عملية توحيدية طويلة، استمرت ارهاصاتها أكثر من قرن من الزمان، ثم أخذت شكلها الحالي خلال المقود الأربعة الأولى من المحرب الماقود المتواطئة مع يابات أخذي شكل العامل المقود المتحرب العربي الحبي الماكين النبل، أم في وحدة عربية شاملة، وتبييز محموعة الأقطار هذه بأنها بالفعل كبيرة المحبر، والتي النبل، أم في وحدة عربية شاملة، وتبيز محموعة الأقطار هذه بأنها بالفعل كبيرة المحبرة والسكان نسبيا، وأنها شهدت منذ مرحلة ما قبل الاستعمار إما دولاً أو ارهاصات لدول، على لا تمن من نوع «الدولة ما قبل الحديثة»، مثل الدولة العركزية النهرية في وادي النبل حدى الدولة العركزية النهرية في وادي النبل عربية على الحديثة»، مثل الدولة العركزية النهرية في وادي النبل حدى الدولة العركزية النهرية في وادي النبل عدى المولة العركزية النهرية في وادي النبل

والدولة المخزنية في المغرب العربي، على نحوما رأينا في الفصل الثالث.

ولكن معظم الكيانات القطرية الأخرى، ويخاصة في الهلال الخصيب والخليج العربي، لم تعتبر نفسها في صبيحة الاستقلال كيانات نهائية أو شبه نهائية، بعكس المجموعة السابقة. فالمشرق (الهلال الخصيب) كان وحدة جغرافية ومجتمعية واقتصادية واحدة، حتى وإن لم يكن ودولة، قبل الحصية الاستعمارية. وجاءت هذه الأخيرة ووبلفته، إلى خمس كيانات: العراق وصوريا والأردن، لم تعتبر نفسها ودولاً نهائية، وظلت الحركة الوطنية فيها تعتبر أنها ودول مرحلة، توحدها معا، ثم توحدها مع بقية أقطار الوطن العربي، مرحلية، تبحث عن والنهائية، كانت وما زالت، منقسمة على نفسها، إزاء ومرحلية، وونهائية، الكيانات، في من نفسها، إزاء ومرحلية، وونهائية الكيانات، في من الاثنان، فإن حركته الوطنية وونهائية، الكيانات، المناسقة على نفسها، إزاء ومرحلية، وونهائية المناسقة على نفسها، وزاء ومرحلية، وونهائية عالية الكيانات المناسقة على المناسقة المناسقة على المناسقة المناسقة عامان، كانت عن مناسقة عمان، كانت من خلال السعي إلى شكل من أشكال الوحدة الأقليمية على الأقل. فياستناء عمان، كانت من خلال المساحة والسكان، وبلا خبرة معندة كلول أو ارهاصات دول.

وعلى أي حال، جاء إنشاء الجامعة العربية منذ عام ١٩٤٥، ليمثل صيغة تلتغي فيها الكيانات القطرية المستقلة، سواء اعتبرت نفسها ونهائية أم وشبه نهائية أم ومرحلية، (١٦٠) ووضت هذه الكيانات القطرية المستقلة شيكه مؤسسات والدولة الحديثة، وكما ذكرنا، لم تبدأ أي منها من العدم. فقد كانت هناك بالفعل نواة هذه المؤسسات في جهاز اداري موروث، إما من الحقيقة الحثمانية أو الحقية المخزنية أو الحقية الاستمعارية. وكانت هناك قوانين وتنظيمات ما زالت سارية ومختلطة ومتداخلة من هذه الموروثات الثلاثة بدرجات متفاوتة. والذي استحدثته الدول القطرية الجديدة، كان في الأساس توسعاً في هذه الموروثات بشكل انتقائي من ناحية، وإضافة ومزالسيادة الوطنية من ناحية ثانية، وإضافة وظائف جديدة لمؤسسات الدولة من ناحية نائية،

ومن حيث التوسع الانتقائي في موروثات الجهاز الإداري، نجد أن القوانين العثمانية أو المخزنية قد جملت وهمشت وقلصت تدريجاً. واستمرت قوانين الحقبة الاستعمارية وتنظيماتها إلى حد بعيد، مع التعديلات التي اقتضتها ظروف الاستقلال. فالقوانين والمؤسسات التي خلقتها الإدارة الاستعمارية كانت هي والاحدث، من الناحية الموضوعية، وكانت هي

الدول العربية: الواقع والطموح (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٣).

<sup>(</sup>١٥) نظر مناقشة حول هذه الخلافات داخل الكيان اللبناني في: سلامة، المجتمع والدولة في المشرق العربي، حسدالدين ابراهيم، الأقليات والطوائف في الوطن العربي: دراسة في توجهاتها العربية (عمان: دستدى الفكر العربي، وتحت النشرا)، وزين نورالدين زين، العمراع الدولي في الشرق الأرسط وولادة دولتي سورياولينان (بيروت: دار النهار للنشر، ١٩٧٠)
(٢٠) حول دور الجامعة العربية في تقنين وتثبيت الدول القطرية التي تضمت لها، انظر اعمال ندوة: جامعة

الأقرب عهداً صبيحة الاستقلال. كما أخذ معظم الأقطار العربية بالصياغات التوفيقية بين الشريعة الإسلامية، والقوانين الوضعية الأوروبية، وهي صياغات كانت قد بدأت في مصر في أواخر القرن التاسع عشر، ثم استكملت في فترة ما بين الحربين، أي بعد حصول مصر على استقلالها الاسمي عام ١٩٣٢. وقد نقلت معظم الأقطار العربية عن مصر في هذا الصدد، كما نقلت عنها في تنظيم الجهاز الإداري البيروقراطي للدولة.

أما العاملون في جهاز الدولة أنفسهم، فقد أصبحوا تدريجاً من الوطنيين، مع بقاء أعداد قليلة من الخبراء والمعوظفين الأجانب، وبخاصة من رعايا الدولة الاستمعارية السابقة. وقد توسّمت الدولة القطرية في أجهيزتها البيروقراطية باطراد، وأصبحت هذه الأجهزة أحد مصادر الاستخدام والتوظيف المتدفقين من مؤسسات التعليم الحديث، وغالباً بعصوف النظر عن حاجة هذه الاجهزة إليهم. وفي بعض الأقطار تضاعف عدد العاملين في أجهزة الدولة ثلاثة أو أربعة أمثال، في غضون عقد أو عقدين من الاستقلال<sup>٧٧١</sup>. وقد أدى ذلك فيما أدى إليه إلى تكدّما الموظفين، وتدني الكفاءة في أداء هذه الأجهزة، كما أدى إلى إثقال كاهل معظم الأقطار العربية بأعياء مالية ضخمة لاجهزة متضخمة.

### ٢ - بناء المؤسسات السيادية

أولت الدولة القطرية الجديدة المؤسسات السيادية أهمية خاصة. وكان أهم هذه المؤسسات هي الجيش وجهاز الأمن اللماخلي. فقد حرصت كل دولة على أن يكون لها جيش وطني حديث. واعتمد بعضها في بناء النواة الأولى لهذا اللجيش على المجاهدين أو المناضلين المسلحين في حقبة الكفاح من أجل الاستقلال رمثل الجزائر واليمن الديمقواطية، وبعضها العسلحين في الفرق العسكرية التي كانت سلطة الاحتلال قد أنشاتها، والحقنها بجيوشها الناساطة المتقادل وثالث بالمنطقة بالمباحثين والمعادن، وبعضها بدأ بخليط من هذا وذاك. وفي كل الحوال، بدأت معظم الاقطار بفتح كليات عسكرية صبيحة الاستقلال أو استمانت بيعثات عسكرية أجنية لتدريب جيوشها الوطنية، كما أرسلت بعثات وطنية للتدرّب في الخارج (١٨٠٠).

<sup>(</sup>١٧) حول نضخم الجهاز الاداري للدولة الفطرية، بخاصة في مصر وبلدان المخرب العربي، انظر: نزيه 
نصف الأيوي، وقرات الدولة المركزية في مصر و وخطوطة اعترض من متروع استقبل الوطن العربي، وانظر: نزيه 
التحت الأيوي، ومرتبات بها محمولة على المتحتبات والستينات، لقد نما في مصر في هذه الفترة جهاز اداري كبير 
البيروقراطي في مصر، وبخاصة في الخصيات والستينات، لقد نما في مصر في هذه الفترة جهاز اداري كبير 
ومعقدة، بل ومرتبات، يضم هياكل تنظيمية من أنواع محتلفة، فهناك الوزارات بمصالحها واداراتها واقسامها، وهناك 
الهيئات العامة والشركات العامة، ثم هناك الأجهزة المركزية واللطاعة. في لقرة الستينات زاد المنحل القومي بحوالي ٨٨ 
بالمائة ... وعد ذلك قد زادت الوظائف في البيروقراطية العامة بحوالي ٧٠ بالمائة، وزادت المرتبات بحوالي ١٨ 
١٢ بالمائة. ومكما يتضح أن التضمة المبروقراطية العامة بحوالي ٧٠ بالمائة، وزادت المرتبات بحوالي المائد وفي العمالة في العيروقراطية العامة بحوالي ١٨ 
١١ المصدر نضه، المصدر نضه، ص ١٦. ١٧، والهرماسي، المجتمع والدولة في العفرب العربي،

 <sup>(</sup>١٨) حول بدايات انشاء الجيوش العربية الحديثة ودورها في الحياة العامة للدول القطرية، انظر: مجدي
 حمّاد، العسكريون العرب وقضية الوحدة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٧).

وقد اعتبرت الدولة القطرية أن جيشها ليس رمزاً للسيادة الوطنية فقط، بل هو أيضاً بوتقة لصهر أبناء المناطق المختلفة وخلق هوية مشتركة، وكوسيلة من وسائل التحديث أيضاً. وباستثناء بعض دول الخليج، دخلت جيوش الاقطار العربية معارك حربية قصيرة أو ممتدة منذ الاستقلال، معواء ضد عدو أجنبي (مثل إسرائيل أو بريطانيا وفرنسا وإيران وأثيوبيا) أم ضد جيران عرب (مصر في اليمن وليبيا، والجزائر والمغرب على الحدود)، أم ضد تمردات داخلية (العراق، السودان،

وقد دخلِت بعض هذه الجيوش الجديدة للدول الجديدة حروباً ومعارك في غضون سنوات أو أحياناً بعد شهور من الاستقلال (الدول العربية المشرقية مع اسرائيل منذ عام ١٩٤٨، والجزائر مع المغرب في أعقاب استقلال الأولى عام ١٩٦٢). المهم أن حال الاستنفار المبكرة هذه للجيوش العربية، فضلًا عمًا يمثله الجيش من رمز للسيادة، قد أدت إلى استئار المؤسسة العسكرية بنصيب وافر من الموارد المالية البشرية المحدودة للدولة القطرية العربية. ثم كان دخول بعض هذه الجيوش معترك السياسة الداخلية وانقضاض العسكر على الحكم، عاملًا اضافياً لتضخم المؤسسة العسكرية حقيقة ومجازاً. وأخيراً، نجد أن الجيش في بعض الأقطار العربية قد أصبح مقصداً لأبناء بعض التكوينات الاثنية أكثر من غيرهم. فنسبة الضباط العلويين في الجيش السوري قد زادت باطّراد منذ الاستقلال. ونجد حالة مماثلة في المغرب، حيث اعتمد الملك الحسن الثاني خلال العقد الأول من توليه الحكم على الضباط البربر في قيادات الجيش المغربي، ولم يغيِّر هذه الممارسة إلا بعد تعدُّد محاولات الانقلاب عليه من بعض هؤلاء الضباط في أعوام ١٩٧١ و ١٩٧٣ و ١٩٧٣. كما حاول جعفر نميري زيادة عدد الضباط الجنوبيين في الجيش السوداني بعد توقيع اتفاقية أديس أبابا (عام ١٩٧٢)، بل وجعل احدى فرقهم حرسه الخاص. وسنرى فيما بعد تداعيات التضخم في المؤسسة العسكرية على نظام الحكم والمشاركة السياسية عامة من ناحية، وتداعيات التمثيل غير المتناسب لبعض الجماعات الاثنية في المؤسسة العسكرية بصفة خاصة من ناحية ثانية(١٩).

أعطت الدولة القطرية درجة الاهتمام نفسها لبناء المؤسسة الأمنية. ومرة أخرى، ورثت الدولة المجديدة نواة معقولة لهذه المؤسسة من الحقية الاستعمارية، أو استعانت بخيرة أجنيية لبناء هذه المؤسسة وترسيمها، ولأن عنداً من الكيانات القطرية كان مرفوضاً أو مشكوكاً في شرعيته من فئات اجتماعية رئيسية داخل الكيان، ولأن عدداً أكبر من انظمة المحكم كان ولا يزال مشكوكاً في شرعيته حتى مع قبول الكيام، فلشقري، فإن جهاز الأمن كان، ولا يزال، أداة رئيسية لمؤض هيئة المعرفة وانتظم المحاجم، ويسط نفوذها على كل الجهات والجماعات. ووزارات الداخلية العربية، التي تضطلع بمجام الأمن، هي من أكبر الوزارات حجماً وموارد ونفوذاً، بل

<sup>(</sup>١٩) حول دور المؤمسة العسكرية في السياسة في كل من المغرب العربي دوادي النيل والمشرق العربي، على التوالي، أنظر: الهرماسي، المصدر نفسه؛ الأيوبي، وتراث الدولة العركزية في مصر، و وسلامة، المجتمع والمدولة في المشرق العربي.

وتُسند إلى وزارة الداخلية في بعض الأقطار مهام غير معتادة في معظم الدول غير العربية. فهي تقوم، إلى جانب الوظيفة الأمنية المباشرة، أحياناً بوظيفة الإشراف على التعليم والصحة والبلديات والجمعيات التطوعية والسجون والانتخابات. وبعد انقضاء اللحظة الليبرالية القصيرة التي شهدتها بعض الاقطار العربية صبيحة الاستقلال، أصبحت المؤسسة الأمنية (وزارة المداخلية)، هي قمة السلطة التنفيذية الحقيقية. فهي لا تخضع غالباً للسلطة التشريعية وفي حال وجودها النادر)، وتلف على، أو لا تمثل لأوامر السلطة القضائية وأحكامها. وفي السنوات الأخيرة زادت انتهاكاتها لحقوق الانسان وللحريات الأساسية بشكل غير مسبوق، حتى في الحقية الاستعمارة الانتخاب

إلى جانب المؤمسة العسكرية والمؤمسة الأمنية، حرصت الدولة القطرية الجديدة منذ البداية على بناء مؤمسات سيادية أخرى لتكريس شرعيتها خارجياً. فاهتمت بالتمثيل اللدبالوماسي الخارجي، ويخاصة لدى الدول العربية القطرية الأخرى، ولدى الدول العظمى، وفي المنظمات والهيئات والقيئات واللولية. كما حرص كل منها على أن يكون له خطوط جوية، تكرس رمزياً والسيادة الوطنية، بقدر، وربما أكثر، مما تقوم من خدمة مباشرة لمسافريها. كما حرصت بعض الدول القطرية الفطية، وبخاصة الأصغر منها، على إنشاء صناديق تنموية تقديم المساعدات العالمية للدول الأخرى الأقل حظاً، وهنا أيضاً كان المعنى الرمزي، ولا يزال لا يقل شائلة بالدول الأخرى الأقل حظاً، وهنا أيضاً كان المعنى الرمزي، ولا يزال لا يقل شائلة بالدول الأخرى الأقل حظاً،

وقد كانت الكويت أسبق الدول النفطية في استحداث هذه الألية من آليات تكريس استقلالها كدولة قطرية. فقد أنشأت الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في غضون شهور قلبلة من إعلانها دولة مستقلة (عام ١٩٦١). وتلتها دول نفطية أخرى في العقدين التاليين.

#### ٣ ـ المؤسسات الخدمية

إذا كانت المؤسسات السياسية هي ضرورة وجود ورمز لهذا الوجود داخلياً وخارجياً، فإن المؤسسات الخدمية هي آلية لتعظيم وضا المواطنين عن دولتهم الجديدة. لذلك نجد أن انشاء هدف المؤسسات الخدمية مواكب، أو يتلو مباشرة، إنشاء المؤسسات السيادية في اللوفة القطرية بالوطن العربي. وفي هذا الصدد، نجد أنّ من أولى المؤسسات التي أولتها اللوفة القطرية رعاية مبكرة، هي المؤسسات التي أولتها اللوفة القطرية رعاية مبكرة، هي المؤسسات التي أخذم المؤسسات التي أخذه المؤسسات التي أخذه المؤسسات التي أخذه مبادرات على أخذ مبادرات على أخذ مبادرات على أخذ مبادرات

<sup>(</sup>٣٠) حول هذه الانتهاكات العنزايدة لحقوق الانسان في السنوات الأخيرة بالاقطار العربية. انتظر: التقارير السنوية اشتظمة العفو الدولة (١٩٨٣، ١٩٨٤، ١٩٨٥) ١٩٠٥ ودويات المنتظمة العربية لحقوق الإنسان (١٩٨٤، ١٩٨٥، ١٩٨٧) ١٩٨٧)، بخاصة التقرير العام عن واوضاع حقوق الانسان في الوطن العربي، الذي قدل للجمعية العمومية للمنتظمة، المخوطرم، ٣٤ ـ ١٩٨٣/١٨٨.

الاتجاه بعد الاستقلال، بل ان الدولة القطرية سرعان ما تبّنت سياسات التعليم الالزامي والمجاني، وتوسعت في انشاء المدارس، ثم الجامعات. وقد دعم من هذا الاتجاه تزايد الطلب من المواطنين أنفسهم على الخدمة التعليمية لأبنائهم، كوسيلة للحراك الاجتماعي إلى أعلى من ناحية، وحرص الدولة الجديدة على بث مفاهيمها وايديولوجيتها وتعميقهما من ناحية ثانية، وحاجتها (في البداية على الأقل) إلى كوادر بشرية مدربة لتسيير الأجهزة والمؤسسات الجديدة للدولة القطرية من ناحية ثالثة. وقد تنوّعت السياسات التعليمية في بعض الأقطار طبقاً لخصوصيات داخلية، كما تنوعت المشكلات المصاحبة لتلك الخصوصيات. فمن ناحية، ظل هناك أكثر من نظام تعليمي يتعايش بطريقة متوازية ، مثل التعليم الديني التقليدي بكل مراحله مع التعليم الحديث بكل مراحله، كما في مصر والسعودية واليمن والجزائر والمغرب. وفي بعضها الآخر، ظلت المدارس الأجنبية والخاصة التي لا تخضع لإشراف الدولة جنباً إلى جنب مع المدارس الوطنية العامة والخاصة التي تشرف عليها الدولة، كما في مصر ولبنان والأردن والسودان وبعض أقطار الخليج . وبرزت بشكل خاص مشكلة «الهوية» من خلال تدريس المواد الاجتماعية (التاريخ والتربية الوطنية) واللغات وبخاصة العربية في أقطار مثل لبنان والعراق والجزائر والمغرب وتونس والسودان وموريتانيا والصومال. فالتكوينات الاثنية والقومية المتنافسة داخل هذه الأقطار لم تتفق على حد أدنى من الاجماع أو القواسم المشتركة التي ينبغي الأخذبها في مناهج التعليم. وتمثل مشكلة التعريب قضية سيآسية صراعية في بلدان المغرب الكبير، وفي السودان بشكل خاص (٢١).

أعطت الدولة القطرية أولوية متأخرة، نسبياً، لبقية مؤسسات الخدمات، باستثناء المواصلات والانصالات مع الخارج لاسباب معروفة. وجاءت الدولة القطرية لتكرس هذه المؤسسات وتتوسّع فيها لاعتبارات أمنية داخلية إضافية. ولم يحظ باقي مؤسسات الخدمات بعناية الدولة، إلا بدءاً من العقد الثاني للاستقلال، ويخاصة في مجالات الصحة والرعاية الاحتماعة والشافة.

وأصبح أحد معايير اهتمام الدولة بالتنظيم المؤسسي لجانب من جوانب الحياة في المجتمع هو انشاء ووزارة، له. ومن ثم زاد عدد الوزارات (أو الحقائب الوزارية) باطراد. فبعد الاستقلال مباشرة كان عدد الوزراء لا يتجاوز العشرة ، لنجده الأن وقد وصل في المتوسط إلى أكثر من عشرين وزيراً. واستحدثت وزارات جديدة بدءاً من الستينات مثل: الصناعة والتخطيط والشباب والرياضة واللقافة والإعلام، وما إلى ذلك.

### ٤ ـ المؤسسات الانتاجية

ولكن النقلة الكيفية في بناء مؤسسات الدولة القطرية بعد الاستقلال، تمثّل في دخولها

 <sup>(</sup>٢١) حول مشكلة التعدد والازدواجية في مناهج التعليم وعلاقته بالمسألة الاثنية، انظر: ابراهيم، الاقليات والطوائف في الوطن العربي: دراسة في توجهاتها العربية.

إلى المجالات الانتاجية المباشرة، التي كانت متروكة بكاملها في السابق لأفراد القطاع الخاص وشركاته. وقد اقتحمت الدولة هذه المجالات من مسارين: أولهما تأميم الشركات الأجنبية ونقل ملكيتها إلى الدولة، وفي بعضها تأميم الشركات الوطنية الكبرى بالطريقة نفسها. والمسار الثاني، هو مبادرة الدولة إلى تنفيذ مشروعات انتاجية كبرى جديدة بنفسها، نظراً لضخامة الاستثمارات المطلوبة لها، أو لعزوف القطاع الخاص عن أخذ المخاطرة بتنفيذها. وقد نتج عن هذه الممارسات جميعها انشاء وقطاع عام، تملكه الدولة، ويملك بدوره عدداً من المشاريع الاقتصادية الكبري. وفي بعض الأقطار، أصبح القطاع العام هو المسيطر على مجمل الاقتصاد الوطني، وهو المستخدم الأكبر للعمالة، وهو ذراع الدولة في تخطيط وتوجيه الأنشطة الاقتصادية لمجمل المجتمع. ولا يصدق هذا فقط على الدول القطرية التي أعلنت والاشتراكية، فلسفة مفضلة لها، ولكن أيضاً على الدول ذات «الاقتصاد الحر». فالأقطار النفطية في الجزيرة والخليج، وبخاصة السعودية، تملك الدولة فيها قطاع انتاج النفط، وهو المصدر الرئيسي، إن لم يكن الوحيد، لتوليد الموارد المالية للدولة. ومن هذه الموارد، التي تضخمت تضخماً فلكياً في السبعينات، أنشأت الدولة مشاريع اقتصادية عملاقة، مثل مشروع «ينبع \_ جبيل» للصناعات الهيدروكاربونية في السعودية(٢٢)، وهو مماثل لصناعة الحديد والصلب في مصر والجزائر، وللسد العالى وسد الفرات في مصر وسوريا، وكلها يملكها القطاع العام للدولة، رغم اختلاف الفلسفات الاقتصادية المعلنة هنا وهناك. وخلاصة القول أن دخول الدولة القطرية مجال الانتاج الاقتصادي المباشر، وليس مجرد التقنين والتنظيم، قد أعطاها مصادر قوة إضافية في السيطرة على المجتمع. فمن خلال القطاع الاقتصادي العام، أصبحت الدولة مصدراً لخلق الوظائف وفرص الاستخدام، وأصبحت شريكة كبرى في توجه الاقتصاد الوطني بشكل مباشر، وأصبحت أكثر استقلالية عن كل تكوينة اجتماعية \_ طبقية بذاتها. ولا يعني هذا كله بالطبع أن هذا التحول الكيفي كان، أو لا يزال، بلا مشكلات. فالشاهد أن القطاع العام في معظم الآقطار العربية، بقدر ما هو أحد مصادر قوة الدولة، إلا أنه يمثل أيضاً عبثاً إدارياً وسياسياً على کاملها(۲۲).

ويمكن اجمال مسيرة بناء مؤمسات الدولة القطرية في الوطن العربي إذاً، بأنها مرت بمرحلة المؤمسات السيادية (الجيش، الأمن، الخارجية، المالية)، ثم مرحلة بناء المؤمسات المخدمية (التعليم والصحة والأمنال والبلديات)، ثم مرحلة بناء المؤسسات الاقتصادية الانتاجية. ومع تقلم البناء المؤمسي للمولة، زادت تدريجاً قدرتها على السيطرة والهيمنة على مَعظم نواحي الحياة في المجتمع، وعلى كل جهات الوطن القطري جغرافياً.

<sup>(</sup>۲۲) سعد الدين ابراهيم، النظام الاجتماعي العربي الجديد: دراسة عن الآثار الاجتماعية للثروة النفطية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ۱۹۸۲).

<sup>&</sup>quot; (٣٣) حول نشأة ومشكلات القطاع العام وتطورها في الاتطار العربية، انظر على سبيل المثال: الايوي، وتراث الدولة المركزية في مصر، > الفصل ٣، والهرماسي ، المجتمع والدولة في المغرب العربي، بخاصة الفصل ٣ عن الجزائر وتونس.

### ٥ ـ الدولة القطرية والمجتمع في الوطن العربي

وهذا العرض الموجز لبناء مؤسسات الدولة القطرية، سواء في المجال السيادي أم الخدمي أم الانتاجي، لا ينبغي أن يختلط في الأذهان بعملية سابقة وموازية ولاحقة، ألا وهي بناء مؤسسات المجتمع المدنى المستقلة عن الدولة. وهذه الأخيرة تتركّز أساساً في المجالات الخدمية والانتاجية، وهي قديمة قدم المجتمع نفسه. ولكن التركيز في الفقرات السابقة كان حول تلك المؤسسات التي استحدثتها الدولة القطرية الجديدة في الوطن العربي، أو أمّمتها واحتكرت ادارتها مباشرة لحسابها. فإذا كانت المؤسسات السيادية (الجيش، الشرطة، القضاء، التمثيل الخارجي، اصدار النقد، الجمارك والضرائب) هي من أخصّ خصائص أي دولة، فإن المؤسسات الخدمية والانتاجية ليست كذلك بالضرورة. ففي عدد كبير من المجتمعات، وبخاصة في العالم الأول، لا تتصدى الدولة لبناء مثل هذه المؤسسات عادة؛ بل تتركها لتكوينات المجتمع المدنى (القطاع الخاص والأهلى). وقد تدخل الدولة هناك إلى هذه المجالات على سبيل الاستثناء، وعادة بعد مطالبات الرأى العام فيها بذلك. ولكن الدولة القطرية العربية خاضت في مجال بناء المؤسسات الخدمية والانتاجية ، كلما استطاعت إلى ذلك سبيلًا، لا كلما ضغط الرأي العام عليها لتفعل ذلك. وقد فعلت ذلك في الغالب كاحدى وسائل الضبط والتحكم في حركة المجتمع المدني، ولتقليص هامش استقلاليته عنها. وهذا ما يفسّر اقبال كل الدول القطرية العربية ، بصرف النظر عن ايديولوجية النظام الحاكم فيها ، على التوسع في انشاء المؤسسات الخدمية والانتاجية. فحتى في الدول التي تأخذ بنظام الاقتصاد الحر، والتي يوجد فيها قطاع خاص كبير، حرصت الدولة على أن تربطه بها من خلال سياسة الانفاق العام، أومن خلال القوانين والضوابط الإدارية .

وفي العديد من الأقطار العربية، حرصت الدولة أيضاً على الضبط والتحكم في النشاط الأهلي، أو ما يعرف باسم الجماعات والتنظيمات التطوعية (Voluntary Associations)، مثل الجمعيات والروابط والاتحادات والنقابات والتعاويات والأحزاب. ويلاحظ العديدون أنه كلما قويت المؤسسات الروعية للدولة القطرية، كلما ضيّقت الخناق على هذه التنظيمات الطوعية، إما بمنع انشائها أصلاً، أو يتكبيلها بالقيود الرسمية التي تستنها البيروقراطية الحكومية، أو بالاشراف المباشر أو غير المباشر عليها، حتى تصبح ذراعاً للنظام الحام. وفي كل هذه الحالات، تفقد المؤسسات التطوعية الجزء الأعظم من فعاليتها، سواء في القيام بوظائفها التي من أجلها أنشئت، أم في حماية أعضائها ورعاية مصالحهم، أم في القيام بالرقابة والضبط المتبادل مع مؤسسات الدولة (الحكومية) (<sup>23)</sup>.

بتعبير آخر كلما اشتد ساعد الدولة القطرية في الوطن العربي ، كلما توسّعت في وظائفها ،

 <sup>(</sup>٢٤) الايوبي، المصدر نفسه؛ الهرماسي، المصدر نفسه، والنقيب، المجتمع والدولة في الخليج
 والجزيرة العربية: من منظور مختلف.

وخلفت مؤسسات جديدة لهذه الوظائف من ناحية ، وضيقت الخناق على مؤسسات المجتمع المدني ، أو حوّلتها إلى أشكال بلا مضمون وفعالية حقيقين من ناحية أخرى . وهذه الخلاصة المبكرة عى هذا الحائب من نشأة العرف القطرية وتطورها يدفعنا إلى التطرق إلى موضوع المشاركة السياسية . فهذاه الأخيرة تتحقق أو تتعتر بعقدار الهامش العتاح أمام العظمات الطوعية ـ ومنها الأحزاب السياسية ـ للنشأة والحركة والنمور . وهذه المنظمات الطوعية في اليات المجتمع المدني لتقنين العلاقة مع الدولة، وضمان حد أدنى من التأثير في مؤسسات اللولة.

### رابعاً: المشاركة السياسية

تعني المشاركة السياسية في الدولة الحديثة، أن المجتمع المدني بتكويناته المختلفة، قادر على التأثير في اتخاذ القرارات ذات العلاقة المباشرة، أو الطويلة الأمد، بحياته ومصيره.

ويتراوح هذا التأثير للمجتمع المدني على الدولة من حالة إلى أخرى ففي حده الأقصى يصل تأثير المجتمع المدني إلى عملية صياغة شكل الدولة نفسها، واختيار النظام السياسي، وانتخاب الحكومة ومحاسبتها وتغييرها بشكل دوري مقنن. وفي حده الادني، يكون تأثير المجتمع المدني شبه معدوم، ويقتصر على السخط الصامت وعدم التعاون غير المنظم.

حين نتحدث عن المجتمع المدني، فنحن لا نتحدث عن كيان واحد متجانس ومتسق، 
ويعبّر عن نفسه بصوت واحد تجاه الدولة. فالمجتمع المدني هو تكوينات مختلفة، ومتنافسة، 
وفي بعض الاحيان متنافضة في رؤاها ومصالحها ووراقفها، بقدر ما هي متغاوتة إيضاً في 
مستويات وعبها وتنظيمها وحجمها ومواردها المادية أو المعنوة. وهي بهذا المعنى نادراً ما تكون 
كلها، وفي الوقت نفسه، في موقف رضا كامل أو موقف رفض كامل للدولة وسياساتها. ففي 
اللباب إقعم يكون هنالك تكوين اجتماعي واحد، على الأقل، من تكوينات المجتمع المدني 
الرئيسية على وفاق كامل وتحالف وثيق مع مؤسسة الدولة؛ بل وقد يكون هذا التكوين الأساسي 
الرئيسية على وفاق كامل وتحالف ولكن الذي يقرق ويعيز بين مؤسسات الدولة ومؤسسات 
المجتمع المدني في النهائية، هو أن هذه الأخيرة ننشأ طوعية، أهلية، اختيارية، لتحقيق أهداف 
ومستويات «تنظيمها» ودوسميتها»، ولكنها، وتتراوح مؤسسات المجتمع المدني في درجات 
ومستويات «تنظيمها» ودوسميتها»، ولكنها في كل الاحوال نظل مستفلة لدرجة كبيرة عرب 
السياسية والنفائيات والاتحادات والروابط والجمعيات المهتمع العلي هذه، الأحزاب 
السياسية والنفائيات والاتحادات والروابط والجمعيات المهتبة والفكرية،

وتؤثر مؤسسات المجتمع المدني في الدولة عادة من خلال المجالس النيابية أو مجالس الشورى، أو الصحافة ووسائل الاعلام، وجماعات الضغط والمصالح المنظمة (Lobbies)، كما من خلال شبكات الانصال غير الرسمية وغير المعلنة، كالجماعات القرابية وجماعات الزملاء والإصدقاء. وقد تمارس مؤسسات المجتمع المدني تأثيرها على الدولة من خلال اللجوء إلى القضاء أو التظاهر والاعتصام والمقاطعة، أو أخيراً باللجوء إلى العنف المنظم أو غير المنظم.

ولكن المعنى الأكثر شيوعاً لمفهوم المشاركة السياسية هو قدرة المواطنين على التعبير والتأثير العلني الحر في اتخاذ القرارات، سواء بشكل مباشر أم من خلال اختيار معثلين لهم يفعلون ذلك. وقد ذكرنا في أكثر من موضع من هذه الدراسة أن العلاقة السوية بين المجتمع والدولة، تنظوي على قدر كبير من المشاركة السياسية للمواطنين وتنظيماتهم (غير الحكومية) في اتخاذ القرار. أي أن المشاركة السياسية هي مؤشر تفاعلي لصحة العلاقة بين المجتمع والدولة. فبقدر ما تكون الدولة تعبيراً أميناً عن مجتمعها، بقدر ما تزداد المشاركة السياسية السلمية المنظمة لأفراد المجتمع في الشؤون العامة، سواء بصفتهم الفردية أم الجماعية (من خلال المؤسساتهم، الطوعية).

ونعرض في الفقرات التالية تطور موقف الدولة القطرية في الوطن العربي، من مسألة المشاركة السياسية.

### ١ ـ اللحظة الليبرالية الأولى

حينما حصلت الكيانات القطرية العربية على استفلالها (الجزئي أو الكلي)، مارس معظمها نوعاً من الديمقراطية الليبرالية على النمط الغربي: مصر، العراق، صوريا، لبنان، الأودن، المغرب، تونس، ليبيا، الكويت، الصوبال، وموريتانيا، وانظلى، ثالث معلى انشاء مجالس برلمانية، وعقد انتخابات عامة (سواء في وجود آخزاب، وهو الغالب، أم مع عدم وجودها الصريح، كما في حالة الكويت)، وقد استمرت هذه الممارسة الديمقراطية الليبية في ظل صحافة حرة نسبياً. كان بين هذه الأقطار أنظمة حكم ملكية عند الاستقلال (مصر والعراق، الأودن، المغرب، ليبيا، الكويت)، وارتفت أو اختارت أن تكون ملكيات دستورية، وكان بعضها الأخر أنظمة حكم جمهورية (صوريا، لبنان، السودان، الصومال، معان، بامارات الخليج عدا الكويت)، أو جمهوريات أخذت بنظام الحزب الواحد أو الجبهة الواحدة منذ البداية (الجزائر واليمن الليمقراطية)،

أغلية الأقطار العربية إذاً عند الاستقلال، بدأت بديمقراطيات على النمط الغربي، ومثل ذلك أن ذلك ما يسميه غسان سلامة وباللحظة الليبرالية، في الوطن العربي<sup>(10)</sup>. ساعد على ذلك أن الصفوة السياسية النشطة التي قادت النضال ضد الاستعمار من أجل الاستقلال، كانت من الطبقة الوسطى الحديثة، ذات التعليم العصري، والمتأثر بالفكر الليبرالي والقومي الأوروبي.

 <sup>(</sup>٣٥) غسان سلامة، نحو عقد اجتماعي عربي جديد: بعث في الشرعية الدستورية، سلسلة الثقافة القومية، ١٠ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٧).

وحاولت تكوين أحزاب على النمط الغربي (كحزب الوفد في مصر، والاستقلال في المغرب، والمستقلال في المغرب، والدستوري في تونس، وحزبي الأمة والاتحادي الوطني في السودان، وما إلى ذلك). ولان هذه كانت أحزاباً جماهرية كبرى، وقامت بدور حاسم في قبادة الكفاح من أجل الاستقلال، فقد ارتضات الدخبات الحاكمة التقليدية الملكية تلك الصيغة الليرالية التعددية عند الاستقلال. ويتعبر آخر، كسبت هذه الأحزاب حقها في المشاركة السياسية الديمقراطية بفضل اسهامها في تقبق الاستقلال. تتعقيق الاستقلال. عند الاستقلال.

أما الأقطار ذات الملكيات المطلقة، مثل السعودية واليمن وعمان، فقد كانت، أولاً، بلاتكوينات طبقية حديثة (من أقطار الحزام الجنوبي)، وكانت القبلة هي وحدة التنظيم الاجتماعي الاساسية، ثم إنها كانت، ثانياً، بلا وجود احتلال استعماري مباشر في أراضيها يستوجب قيام حركة نضال وطني من أجل الاستقلال. فالأنظمة الحاكمة فيها كانت تستمد شرعيتها من التقاليد أو حق الفتح أو التوحيد أو الدين. أي أننا، هنا، بصدد أسر ملكية حاكمة قليمة، في أقطار لم تتعرض للاحتلال الاجنبي المباشر، وذات تكوينات اجتماعية تقليدية (ما

فإذا قصرنا الحديث على الاقطار العربية التي بدأت الاستقلال وبلحظة ليبرالية ، فإننا ندرك على التو أن معظمها يقع في الحزام الشمالي للوطن العربي ، وأنها بدأت اتصالها المكتف بأوروبا حتى قبل الاعتراق الاستعماري العباشر، وأنها بلورت تكوينات اجتماعياً طبقية حديثة ، حتى مع بقاء بعض الهياكل التقليدية (الاثنية والقبلية) على نحو ما ذكرنا في فقرات سابقة . خلال المهد الليبرالي في هذه الأقطار، كانت الأحزاب السياسية والتقابات المهينية هي القنوات الرئيسية ، ولكن ليست الوحيدة ، للمشاركة السياسية . ولكن القطاع الحديث الذي انتظم في الاختراب والثقابات ، رغم حيويته ونشاطه وانجازه ، كان لا يزال يمثل أقلية عددية من السكان . لقد كانت الأحزاب والثقابات هي بداية ما يسمى ، وبالمجتمع المدني الوليد، ولكنه كان وليداً أشبه بجزيرة صغيرة في داخل مجتمع تقلدي أكبر . لذلك سرعان ما حبّم هذا الوليد، أو تم احتراؤه وحصاره بفعل عوامل متعددة ، سباتي الحديث عنها ، ولكن الجبير بالذكر هو: أولاً ، لماذا وكيف توافرت ظروف هذه الحقية أو اللحظة الليبرالية في الوطن العربي ؟

لقد عرفت معظم أقطار الحزام الشمالي تجربة التمثيل النيابي، حتى قبل الحصول على الاستقلال. فالكيانات المشرقية التي فرضتها الخطة البريطانية - الفرنسية (العراق، سوريا، لبنان، الاردن، فلسطين)، جاءت في معظمها رغماً عن ارادة الأغلبية، أو ضد ارادة أقليات كبيرة فيها. لذلك، حرصت الادارة الاستعمارية (الانتداب) في هذه الكيانات على امتصاص سخط

<sup>(</sup>٢٦) لمزيد من التفصيل حول مصادر شرعية هذه الانظمة، انظر: سعد الدين ابراهيم، ومصادر الشرعية في انظمة الحكم العربية،، وروّة قدّت إلى: ازمّة الديمقراطية في الوطن العربي: بحوث ومتاقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز: دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركز، ١٩٨٤)، ص ٤٠٩ ـ ٤١٧.

زعماء الجماعات النُسيّسة والتكوينات الاجتماعية المهمة. وفعلت ذلك من خلال آليتين: الأولى، خلق شبكة من المصالح الاقتصادية والمالية المشتركة بين هؤلاء، وسلطة الانتداب أو الاحتلال؛ والثانية، هي السماح بقيام مؤسسات تمثيلية، يكون مجرد المشاركة فيها بمثابة اقرار أو اعتراف ضمني بشرعية الكيانات الجديدة، تجد ذلك على سبيل المثال وبشكل درامي في الحال المثال المثال وبشكل درامي عنهي أحسن الحالة المثانية، فقد كان نصف سكان الكيان الجديد (لبنان الكبير) غير راضين عنه في أحسن الاحوال، ووافضين لم رفضاً صريحاً ونشيطاً في أسوأ الاحوال، ففي غضون سنوات قليلة من الاحوال الكيان، اللبنائي بواسطة سلطة الانتداب الفرنسية (١٩٦٧)، بدأ الزعماء المسلمون، وبخاصة من السنة، يطالبون بحق عادل في والسلطة و اخل ذلك الكيان، الذي كانوا قد رفضوه وبشك عد ولادت.

لقد كانت حكومة فيصل العربية المستقلة في سوريا الكبرى (والتي دامت عدة أشهر عام (1۹۲) قد أرست سابقة مهمة بإنشائها مجلساً نبابياً شعبياً. فلما أقضتها قوات الاحتلال الفرنسي عن دمشق ربعد موقعة ميسلون)، واضطر فيصل إلى اللجوء إلى العراق في ظل انتداب أجني أخر (الاتكليان)، فقد حافظ على التقليد نفسه، وأنشاً مجلساً نبابياً منتخباً، وارتضى أن يكون نظام المحكم ملكياً دستورياً، وإن يكن في ظل سلعة الانتداب البريطانية. لقد كان فيصل رغم وجود عائلات محلية في هذين القطرين لا تقل عن أسرته حسباً ونساً وأنساً، أن لذلك كانت رغم وجود عائلات محلية في هذين القطرين لا تقل عن أسرته حسباً ونساً وأنساً، أن لذلك كانت تمثيلهم لوعي قومي وإرادة عربية علمة. وما كان لهذا التمثيل أن يبدو صادقاً وجاداً إلا بوجود مجالات تشايلة متنجة تضفي على الملكية الهاشمية (في سوريا، ثم في العراق والأدري) هذه مجالس تشرية المبيات عربية المنابع عربية الحقية، لا يقل عن حرصهم عليها لأسباب خارجية، وهي تقوية مركزهم في الغافوض مع الحالفة، والحافات الانتداف فيها بعد.

باختصار، إذاً، كانت هناك ارهاصات للديمقراطية حتى قبل العصول على الاستقلال في معظم أقطار الحزام الشمالي للوطن العربي. وكما ذكرنا، كانت قيادات الأحزاب التي قادت النضال من أجل هذا الاستقلال من الطبقة المتوسطة الجديدة ذات التعليم العصري، والمتاثرة بالليبرالية الغربية. وكان جزء من نضالها يعتمد على التوجه للرأي العام الغربي نفسه، والتخاطب معه من موقع ليبرالي يبدد تهمة إن شعوبهم غير مؤهلة لحكم نفسها حكماً ديمقراطياً.

على أي حال، دامت الحقية الليبرالية في معظم هذه الأقطار عدة عقود، قبيل الاستقلال وبعد الاستقلال. وأدت هذه الممارسة الليبرالية عدة وظائف، أهمها: أنها أضفت شرعية على

<sup>(</sup>۲۷) عن هذه التطورات والارهاصات الديمفراطية في المشرق، انظر: سلامة، المجتمع والدولة في المشرق العربي، الفصل ٣، ص ٩١ - ٩٧، وخيرية فاسعية، الحكومة العربية في دهشق بين ١٩١٨ - ١٩٢٠ (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٨٢).

الكيان القطري (في ظل الهيمنة الأجنية المباشرة)، ثم على كيان الدولة القطرية المستقلة (أي بعد زوال الهيمنة الاجنية المباشرة). وأضفت أيضاً شرعية على بعض النخب التقليدية المحافضة إذا كانت أصولها غير محلية (مثل الهاشميين في العراق والأردن). وأخيراً، فإنها أعطت الاحزاب اين ناضلت من أجل الاستقلال شرعية كرنها طرفاً فاعلاً في كيان اللمولة المجديدة، ومن حقها أن تكون شريكة في السلفة. ومع تكريس وجود الدولة القطرية والاعتراف بشرعتها في غضون سنوات بعد الاستقلال، كان بعض هذه الوظائف قد استفله متطفياً، وتكالبت عوامل اجهاض التجود الليرالية أو تقليصها إلى أدني الحدود. من أهم هذه العوامل:

### أ \_ انقسام الأحزاب وتشر ذمها وتكالبها على السلطة

فمع الاستقلال، اتضح أن الحيز المتاح للمشاركة الفعلية المباشرة في السلطة، لا يكفي إلا لعدد مُحدود من قيادات ما قبل الاستقلال. ومن ثم احتدم التنافس والصراع بينها. ففي مصر، مثلًا، انقسم حزب الوفد إلى حزبين (حزب الوفد والحزب السعدي)، كلاهما يدّعي أنه الأكثر ائتماناً على تراث ثورة ١٩١٩. ثم انقسم أحدهما مرّة أخرى في بداية الأربعينات إلى حزبين (الوفد والكتلة الوفدية)(٢٨). أي أن حزب الوفد الذي قاد النضال من أجل الاستقلال في العشرينات، أصبح في غضون عقدين، ثلاثة أحزاب متنافسة (هي : الوفد، السعديون، والكتلة الوفدية)، هذا فضلاً عن أحزاب أخرى مناوئة للوفد، ومتحالفة مع السراي (الملك) مثل الأحرار الدستوريين، أو مناوئة للوفد والأحزاب الأخرى والسراى والانكليز معاً، مثل الحزب الوطني القديم (الذي أسَّسه مصطفى كامل في أوائل القرن) ومصر الفتاة (الحزب الاشتراكي الذي أسسه أحمد حسين في الثلاثينات)، ناهيك عن حركة اسلامية جديدة وفتية أسسها حسن البنا في أواخر العشرينات(٢٩). نجد الأمر نفسه في المغرب، حيث ينقسم حزب الاستقلال، وهُو الحزب الجماهيري الكبير الذي أسَّسه علَّال الفاسي، وبدأت ارهاصاته منذ الثلاثينات، إلى حزبين في غضون سنوات قليلة بعد الاستقلال (حزب الاستقلال، والاتحاد الوطني للقوي الشعبية). ثم ينقسم أحد الحزبين مرّة أخرى (الاتحاد الوطني للقوى الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية). هذا فضلاً عن أحزاب أخرى متحالفة مع الملك، وأخرى مناهضة للجميع، وأكثر يسارية وماركسية. ويحدث الأمر نفسه تقريباً في الحركة النقابية المغربية التي

<sup>(</sup>٢٨) حول التفاعلات السياسية والعزبية في مصر خلال الحقية الليبرالية (١٩٥٣- ١٩٥٢)، انظر: الابويم، وقرات الدولة الموتري في مصر، القصال؟ من ٣٠- ٣٩؛ وناك اليب رزق، الاحزاب العصرية قبل ثورة ١٩٥٣ (الفاهرة، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام، ١٩٧٧)؛ على الدين علال. السياسة والحكم في مصر: العهد البرلعاني، ١٩٧٣- ١٩٥١ (الفاهرة: مكتبة نهضة الشرق، ١٩٥٧)؛ طارق البشري، الموكة السياسية في مصر، ١٩٤٥- ١٩٥٢ (بيرت؛ القطرة: دار الشروق، ١٩٨٣)، وعبد العظيم ومضاك، دراسات في تاريخ مصر العماصرة (التاهرة: المركز العربي للبحث والنشر، ١٩٨١).

<sup>(</sup>٦٩) للعزية حول حركة الاخوان المسلمين، إلى جانب العملدر المذكورة في الهامش السابق، انظر: Richard P. Mitchell. *The Society of the Muslim Brothers*. Middle Eastern Monographs, no. 9 (Londoni: Oxford University Press. 1969).

نتقسم على نفسها بشكل متواز مع انقسامات حزب الاستقلال<sup>٣٦٠</sup>. وفي تونس، ينقسم الحزب الدستوري إلى حزبين هما: الحزب الدستوري، والحزب الدستوري الجديد (بقيادة الحبيب بورقية). وقد حدث مثل هذا الانقسام في العديد من الأحزاب الليبرالية المشرقية، سواء قبيل الحصول على الاستقلال مباشرة، أم في أعقاب الحصول على هذا الاستقلال<sup>٣١١)</sup>.

### ب ـ دأب الأسر الملكية الحاكمة على احتكار السلطة

كان اذعان معظم الأسر الحاكمة لصيغة والملكية ـ الدستورية و تحت ضغوط النضال من الم الاستقلال، ولكن ما إن حصلت هذه الأقطار على استقلالها الجزئي أو الكلي حتى بدأت الأسر الحاكمة في تقويض روح الديمقراطية الليبرالية، وإن أبقت عليها شكلا إلى حين. ف من ناحية، عمدت الأسر الحاكمة إلى تشجيع قيام أحزاب موالية لها ضد الأحزاب الوطنية الجماهيرية الكبرى، واستندت الأحزاب الموالية للقصر هذه إلى قواعد وعصبيات تقليدية، وبخاصة في الأرياف والبوادي. ومن ناحية ثانية، دأبت على تعطيل البرلمانات أو حلها لمدد طويلة، أو استخدام أجهزة الأمن لتزوير الانتخابات. ومن ناحية ثالثة، شجعت الانقسامات واحتقال زعماء داخل الأحزاب الجماهيرية الكبيرة وغذّتها، وفي بعض الأحيان لجات إلى اعتقال زعماء لمعارضة وسجنهم بذراتم مختلفة.

### ج ـ التدخل الاجنبي

في الحالات القطرية التي كان الاستفلال فيها جزئياً أو على مراحل (مصر، العراق، تونس، المغرب، ليبيا، الأردن)، ظلت هناك هيمنة أجنية غير مباشرة، إمّا لبقاء بعض قوات الاحتلال في قواعد عسكرية محدودة، وإما من خلال المساعدات الاقتصادية والفنية والمسكرية للدولة الجديدة. ولم تتوان هذه القوى الاجنية عن التدخل والتأثير في مجريات اللمبة السياسية الليبرائية, وكان هذا التدخل عادة لمصلحة القصر والاحزاب المتحافقة معه. أي أننا كنا في صدد لمبة ثلاثية أطرافها: الاحزاب الوطنية، والقصر، والنفوذ الاجنبي المستر أو الظاهر. أي أن الممارسة الديمة اطبة الليبرائية في الدول القطرية صبيحة الاستقلال لم تكن محلية وطنية على الاقطار التي لم تكن فيها أسر ملكية حاكمة خللدولة المحتلة السابقة. وانطبق هذا حتى على الاقطار التي لم تكن فيها أسر ملكية حاكمة خللاء الاستقلال (صوريا، لبنان، السردان، مسادات أن التطاحن والتنافس كانا بين أحزاب وطنية مستقلة وأحزاب أخرى موالية لقوة أجنية (هي في الفالب دولة الاحتلال السابقة).

### د ـ ظهور الأحزاب والتنظيمات والايديولوجيات اللاديمقراطية

بعد سنوات من الاستقلال الاسمى (الجزئي أو الكلي)، وفي ضوء التطاحن بين الأحزاب

<sup>(</sup>٣٠) الهرماسي، المجتمع والدولة في المغرب العربي، ص ١٧٠ ـ ٧٧، وعبد الحفيظ الرفاعي، البدايات، ١٩٥٥ ـ ١٩٥٦: التجربة الديمقراطية في المغرب (الرباط: منتدى فكر وحوار، ١٩٨٣). (٣١) سلامة، المجتمع والدولة في المشرق العربي، ص ٩٤ ـ ٩٨.

ذات التوجه الليبرالي، وتلاعب القصر أو القوى الأجنبية في مجريات الممارسة الديمقراطية، بدأت تظهر في عدد من الأقطار العربية أحزاب وتنظيمات تعبر عن سخطها حيال اللعبة الديمقراطية، وتعزو إليها التلكوء في استكمال الاستقلال (إذا كان لا يزال جزئيًّا)، أو عدم تحويله إلى حقيقة واقعة (إذا كان شاملًا ولكنه إسمى). أو التعثر في تلبية مطالب شعبية أخرى مثل العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والوحدة العربية (أو المغربية) والأصالة الاسلامية. ولأن هذه الأحزاب والتنظيمات أدركت أن وصولها للسلطة أو مشاركتها فيها، أمر غير مؤات في ظل الأوضاع السائدة، فقد نزعت إلى التشكيك في الصيغة الليبرالية أو مهاجمتها صراحة. وروَّجت لايديولوجيات سلطوية أو شمولية. بعض هذه الأحزاب والتنظيمات كان متأثراً بالأفكار والممارسات الفاشية الأوروبية في فترة ما بين الحربين، وروَّج لمقولات مشابهة، وإن أخذ بشعارات شعبوية وتراثية (مثل المستبد العادل، والحاكمية لله والقرآن). ومن نماذج هذه الحركات والأحزاب كل من «مصر الفتاة» وجماعة «الأخوان المسلمين، في مصر والسودان والمشرق العربي، ودحزب التحرير الاسلامي، في فلسطين والأردن، ودحزب الكتائب، في لبنان، ووالحزب القومي السوري، في أقطار الهلال الخصيب، وبعض، أجنحة وحزب البعث العربي الاشتراكي، ودحركة القوميين العرب، وكل منها وضع مطلب الوحدة العربية في قمة أولوياته. كما نجد نموذجاً آخر للتنظيمات ذات الايديولوجيات اللاديمقراطية التي وضعت المسألة الاجتماعية في قمَّة أولوياتها، وهاجمت بدورها اللعبة الليبرالية الديمقراطية في أقطارها، وهي كل الأحزاب الشيوعية الماركسية العربية السرية (حيث لم يكن مصرّحاً لهَا بالعمل في مُعظم الأقطار العربية). وقد لاقت هذه الدعوات الشعبوية اللاديمقراطية رواجاً تدريجياً، مع استمرار تعثّر أنظمة الحكم والأحزاب الليبرالية في إنجاز المطالب الشعبية (استكمال الاستقلال، العدالة، التنمية، الوحدة، وما إلى ذلك)، أو مع اصابتها بانتكاسات وهزائم عسكرية (كما حدث بالنسبة إلى اقطار المشرق في الحرب العربية ـ الاسرائيلية الأولى عام ١٩٤٨). كما دعم من انتشار دعواتها، يأس قطاع واسع من الطبقة الوسطى من فعالية الأحزاب الليبرالية التي أيدتها في فترة سابقة، ووفود جماعات ريفية كبيرة هاجرت الى المدن، ولم يتم استيعابها في القطاعات الاقتصادية الحديثة بسرعة وسهولة ، فأصبحت بمثابة بروليتاريا هلامية ، تستجيب بتلقائية نسبية للشعارات الشعبوية السلطوية والشمولية ، كما سنري في الفصل الخامس. هذا فضلًا عن أن الأحزاب الليبرالية المتنافسة ذاتها لم تكن تكفُّ عن اتهام بعضها بعضاً بتزوير الانتخابات، أو التلاعب بالأصوات النتائج. وقد كانت هذه الاتهامات المتبادلة مادة سهلة في أيدي الأحزاب غير الليبرالية للتشكيك أكثر وأكثر في عبثية التجربة الديمقراطية برمتها.

كلَّ هذه العوامل جعلت التجربة والديمقراطية الليبرالية، في الوطن العربي محكوماً عليها بالاجهاض أو الموت المبكر. وهو ما حدث فعلاً في مصر بعد ثلاثة عقود من بداية التجربة (١٩٣٣ ـ ١٩٥٣) وفي العراق (١٩٣٠ ـ ١٩٥٨)، وفي غيرها بعد فترات أقصر بكثير (سوريا، السودان، ليبيا، تونس، المغرب، الصومال، موريتانيا، الأردن). وهنا ثلاحظ أن قصر التجربة الليبرالية في هذه الأخيرة، ربما يعود إلى أن هذه الأقطار حصلت على استقلالها بعد الحرب السلسلية الثانية، بينما تمتحت مصر والعراق باستقلال (اسمي على الأقل) في فترة ما بين الحربين. ولان مصر بالذات تمثل نموذجاً حضارياً وسياسياً مؤثراً، فإن اجهاض تجربتها المجرائية في أوائل الخمسينات، شجّع غيرها من الأقطار الأحدث استقلالاً على التعجيل بانهاء المجارئها الليبرالية

ورغم أنه ليس هنا المجال المناسب لتقويم التجربة الليرالية الأولى في الوطن العربي، إلا أنه ينبغي التأكيد مرة أخرى على محدودية القوى الاجتماعية الحديثة والظروف الهيكلية المؤاتية التي كان يمكن أن تعليل في عمرها وترشخ جذورها. وفي هذا الصدد، ننوه بأن الذين مارسوا هذه التجربة واستفادوا صنها، لم يتعلوا الشريعة العليا من الطبقة الوسطى الحديثة والطبقة العليا بكل أجنحتها (البرجوازية التجاوية، وكبار ملاك الأراضي، والبرجوازية الصناعية). وكان هؤلاء جميعاً، في أحسن الأحوال، لا يتجاوزون عشرة بالمائة من مجمل السكان. أما يقية شرائح الطبقة الوسطى الحديثة وفضلاً عن الطبقة العاملة الجديدة (البروليتاريا المسكان، أما ميشيلوا من هذه الديمقراطية، حتى لو كان بعضهم قد عتى ابين الحين والأخر للتصويت في الانتخابات التبابية. من هنا يجوز القول حقاً، إن «الليبرالية» مثلت لحظة خاطفة في بدايات عهد الاستقلال في معظم الاقطار العربية، دون أن تجد التربة أو المناخ المناسين للتجذر والنمو. مرّت اللحظة الليبرالية الأولى – إذا ولم تترك إلا ذكرى ووعدا بإمكانية العودة.

### ٢ - المشاركة الشعبية: من التعبئة إلى الاستبداد(٢٠)

أجهضت الديمقراطية ، أو وئدت الليبرالية ، بطريقتين رئيسيتين في الأقطار التي شهدت لحظتها الأولى بعد الاستقلال .

الطريقة الأولى، من خلال الانقلابات وهالثورات، التي اقتلعت النظام القديم، وأحلّت محله أنظمة حكم تعتمد على ومجالس ثورية، أو حزب واحد، أو وتنظيم جبهوي، واحد. والطريقة الثانية كانت تقويض التعددية الليبرالية صراحة أو ضعناً دون تغيير نظام الحكم (من ملكي إلى جمهوري أو العكس).

في مصر وتونس والعراق وليبيا، قامت ثورات وانقلابات، تخلّصت من الأسر الملكية الحاكمة، وأعلنت الجمهورية، وألفت التعددية السياسية، واعتمدت صبغة التنظيم السياسي الواحد الذي يهيمن وباسم الشعب، أو باسم وتحالف قوى الشعب العاملة، على السلطة. وحدث ذلك في سلسلة من الاجراءات المتزامنة أو المتالية تباعاً. وفي حالة اليمن (الشمالي)

<sup>(</sup>٣٣) نعتمد في هذا الجزء على المصادر الثالية: ابراهيم، مصادر الشرعية في أنظمة الحكم العربية؛ مسلامة المصادر نفسه! الهرماسي، المعجتمع واللدولة في المغرب العربي؛ الايوبي، «ترات الدولة المركزية في مصر،» و Hudson. Arab Politics: The Search for Legitimacy, pp. 164 - 388.

ألغيت الملكية وأعلنت الجمهورية بعد انقلاب ثوري عسكري (عام ١٩٦٣). ولما لم تكن هداك تعديد مثل هذه هداك تعديد مثل هذه هداك تعديدة مثل هذه المناسبة في ظل نظام الامامة، لم يكن هداك اجراء يلزم لالغاء أو تجميد مثل هذه التعدية. فقد حلَّ محلس قيادة الثورة محل النظام الملكي. أما في سوريا والسودان وموريتانيا والصومال، فقد كان شكل الحكم جمهوريا منذ الاستقلال مع تعددية حزيبة سياسية، لذلك أدت انقلاباتها أو ثوراتها إلى الغاء التعددية الحزبية، مع الانقاء على الشكل الجمهوري في الحكم.

المغرب والأردن والكويت، بدأت عهد الاستقلال مأنظمة ملكية/ أميرية وتعدّدية سياسية مرلماية. وبعد نصع سنوات عطلت أو جمّدت التعددية السياسية، ولكن ظل شكل الحكم ملكياً/ أميرياً.

في الحزائر واليس الديمقراطية، بدأت الحياة السياسية منذ الاستقلال بشكل حكم جمهوري وبلا تعدّدية سياسية. أي أن هدين القطرين، لم يعرفا لا النظام الملكي ولا التعدّدية السياسية البرلمانية الليبرالية في تاريخهما، كدول قطوية مستقلة.

وكانت هناك الأقطار دات الأسر الملكية أو الاميرية الحاكمة، التي لم تحبر أي تعدّدية سياسية ليبرالية في تاريحها قبل ولادة الدولة المستقلة فيها أو بعدها، وهي السعودية وعُمان وقطر والبحرين والامارات العربية المتحدة.

وأخيراً كانت هناك حالة لبنان الخاصة. فقد ولد جمهورية مستقلة ذات تعدّدية سياسية ليبرالية ديمقراطية واستمر هكدا بصيغة حكمه وليبراليته لأكثر من ثلاثة عقود (١٩٤٣ - ١٩٧٥) إلى أن انفجرت حربه الأهلية التي ما زالت مستمرة بعد أكثر من ١٣ عاماً. ورغم افراغ الصيغة من محتواها بسبب احداث الحرب وتطوراتها، إلا أنها ظلت باقية على الورق اسمياً.

والعنامل في العرض العام لتطوارمات ما بعد العجد الليبراني ، يلاحظ أن الفاسم المشترك بيبها جميعاً هو النزعة إلى الابتعاد عن التعدية السياسية المفتّنة ، سواه في الانظمة الملكية التي أصبحت جمهورية ، أم في الانظمة الملكية التي ظلت ملكية ، أم في الانظمة الجمهورية التي ظلت جمهورية . ومع ذلك ينبغي النفريق في مسارات هذا التحوّل عن التعدّية الليبرالية وعوامله، وما ترتّب عليه من نتائج مجتمعية متباينة من قطر لأخر، أو من مجموعة أقطار إلى أخرى.

بداية ، لا بد من التنويه بدور العسكريين والانتلجنسيا المدنية في تقويض التعدّدية الليبرالية، ومصاحبات التحول إلى التنظيم السياسي الأوحد. فمع اختلاف التفاصيل في توقيت هذا التحول وشكله ، إلا أن هاتين القوتين الاجتماعيين للعبد دورا حاسماً في هذا الصدد . وهما معاً تتحدران من الشرائع الوسطى والدنيا للطبقة الوسطى الجديدة التي تحدثنا عنها في فقرات بشابقة . وهذه هي الطبقة التي شاركت في الكفاح من أجل الاستقلال والدستور والديمقراطية في ضرابة المية . ولكن شرائحها الوسطى والدنيا سرعان ما أصبيت بالاحياط بعد سنوات من الاستقلال وتنازع الأحزاب ، والهيمنة الاجنبية ، الاستقلال، بسبب بطء انجاز حكومات ما بعد الاستقلال وتنازع الأحزاب ، والهيمنة الاجنبية ، والانتكاسات العسكرية الخارجية. وكما ذكرنا تفصيلاً من قبل، تخلّت هذه الشرائع تدريجاً عن الايدولوجية الديمقراطية - الليبوالية، التي لم تكن قد تعمّقت أو تجذرت في وجدانها على أي حال. وانجذبت إلى ايديولوجيات الايمقراطية. وقامت الانتلجنسيا المدنية والاحزاب اللايمقراطية الجديدة، بالترويج والتجنيد لرؤاها السلطوية \_ الشمولية في صفوف ضباط الجيوش الموبية الوليدة.

وبعد مرور خمس إلى عشر سنوات من الاستقلال، كان هؤلاء الضباط قد وصلوا إلى المراتب الوسطى في المؤسسة العسكرية، وبدأت محاولات الانقلابات العسكرية للاستيلاء على السلطة، بالتعاون الضمني أو الصريح مع بعض القوى والتنظيمات الحزية المدنية. ونجحت هذه المحاولات في سوريا ومصر والعراق والسودان وموريتانيا والصومال والجزائر وليبا. وتكرر الانقلابات ضمن الانقلابات من المؤسسة العسكرية نفسها بالتحالف مع قوى هدفية من الشرائع الاجتماعية نفسها في عدد من الحالات (سوريا، والعراق، وموريتانيا، هدفية من الشرائع الاجتماعية نفسها في عدد من الحالات (سوريا، والعراق، ضحريان ناجحان المودان عدى العراق، القلابان عميان ناجحان ضد الحكم العسكري (١٩٥٩ و ١٩٩٥)، ضد العكري المؤلفة أليبرالية إلى التنظيم المواحد، هو أن المسكرين البوالدور الحاسم. ولكن يتحريض الميولوجي سابق وتعاون لاحق من بعض قطاعات الانتلجسيا المدنية (١٩٦٣)، وإن الإيدولوجيا التي اعتمدها بعد الوصل إلى السلطة كانت شعوية تقلمية في توجهاتها. فقد ركزت على المعاني الواشدات التي تثييا احتياجات اجتماعية ونفسية لدى الطبقة الوسطى وما دونها من طبقات في ذلك الوغت. وكانت أهم فردات هذا التوجه ما يلي :

- ١ ـ محاربة الفساد في الادارة ونظام الحكم.
  - ٢ ـ الوحدة الوطنية .
- ٣ ـ العدالة الاجتماعية وانصاف الكادحين.
- ٤ ـ المحافظة على الاستقلال الوطني وتكريسه.
  - ٥ ـ التنمية الاقتصادية الجادة والسريعة.

وفي الأقطار المشرقية أضيفت إلى هذه المفردات مسألتا الوحدة العربية وتحرير فلسطين.

<sup>(</sup>٣٣) الأمثلة الصارخة في هذا الصدد، تنسل دور حزب البعث العربي الاشتراكي في تحريض جناحه السيري للقرام بالقلام بالقلام القلام بالقلام القلام بالقلام القلام بالقلام القلام بالقلام القلام القل

ولم تعمد النخبة المسكرية - المدنية الجديدة إلى تعبئة ابناء طبقتها الوسطى فقط من وراء هذا البرنامج ، وإنما عمدت أيضاً إلى تعبثة الطبقات الشعبية الكادحة في المدن والأرياف . واستخدمت في هذه التعبئة آليات متعددة، أهمها الاعلام والتعليم ، وسرعة الانجاز في تطبيق وتنفيذ برامج اصلاحية طال انتظارها في المهد السابق . ولعل أهم هذه جميعاً ، كان برامج الاصلاح الزراعي وتحديد ملكية كبار الملاك ، وتأميم الشركات الأجنبية ، ثم مصالح البرجوازية الوطنية الكبيرة . فهذه الانجازات بقرارات ، ثم تكن لتحتاج وثناً أو مجهوداً فوق العادة، وإن انظوت أحياناً على مخاطرات داخلية وخارجية كبيرة . ولكن الجسارة في اتخاذ مثل هذه القرارات ، كانت في حد ذاتها آلية استفار تعبثة للرأي العام ، ومظهراً لجدية النجة الحاكمة الجديدة . كذلك أخذت بعض هذه النخبات في تنفيذ برامج تنموية طموحة ، فترسعت في التعليم بكل مراحله وفي مشروعات البنية الأساسية ، ويدأت عملية التصنيم ، مستخدمة في ذلك كله أسلوب التخطيط المركزي .

باختصار، تحولت والسياسة، في ظل النخة العسكرية ـ المدنية الجديدة إلى تعبة البشر والموارد لأهداف مجتمعة مرغوبة، ولكن دون سماح بالتعدّدية السياسية أو بوجود مراكز قوة مستقلة عن السلطة المركزية للدولة. أي أنها لم تسمع لعنظمات المجتمع المدني وتكويناته، بأن تتمو مستقلة عن هيئة الدولة. وما وجد من هذه التنظيمات قبل وصول تلك النخة أو حزبها السلطة تم احتواؤه أو القضاء عليه. وأصبحت التقابات المهيئة والعمالية والتنظيمات تذكر لهذه الهيئة على تنظيمات المجتمع المدني في السنوات الأولى وصول النخة تذكر لهذه الهيئة على تنظيمات المجتمع المدني في السنوات الأولى وصول النخبة تتوافر لديها مصادر القوى المادية (العسكرية) نفسها للمقاومة، أو شق عصا الطاعة على النخبة العسكرية ـ المدنية الجديدة من ناحية. ومن ناحية أخوى، بدت الانجازات المبكرة لهذه النخبة مبهرة للطبقة الوسطى والطبقات الدنيا، واستفادت من هذه الانجازات بدرجات متفاوتة، ولكنها ملموسة وإيجابية. كما أن التوسم الطبقات من هذه الانجازات بدرجات متفاوتة، ولكنها عديد للتوظف والمزايا لإبناء هذه الطبقات بشكل لم تمهده في الحقبة الليرالية. وأخيراً، فإن الجمارية المحارسات الوطنية والاستغلالية كانت صاحبة، تدوي بها وسائل الاعلام التجاهرية المحترة بها استخرة بها المعترة بواسطة الدولة أو الاستغلالية كانت صاحبة، تدوي بها وسائل الاعلام التجاهرية المحترة بها المحترة بواسطة الدولة أو المحزب.

وبمرور الوقت، حدثت التطورات التالية لنظام النخبة العسكرية ـ المدنية الحاكمة الجديدة:

ـ تركزت السلطة تدريجاً في شخص حاكم واحد أوحد، أي أن الدول القطرية التي بدأت استقلالها بلحظة ليبرالية تعددية، تحوّلت انقلابياً إلى التنظيم السياسي الواحد، ثم تدريجاً إلى الحاكم الفرد والواحد فعلياً. حتى مع بقاء الأطر الشكلية للتنظيم الواحد.

ـ تحول الجناح المدني في النخبة الحاكمة الجديدة من فريق مُسيّس، إلى نخبة

بيروقراطية، تكنوقراطية، لا تشارك في اتحاذ القرار ىقدر ما تساعد على تنفيذ القرار.

ـ تقوّى الجهاز الأمني الداخلي، وتعددت أذرعه ووظائفه، بحيث تجاوز وظيفة حفظ الأمر والنظام إلى وظائف القمع والارهاب.

ـ تقوّى الحهاز الاعلامي، وتحوّل تدريحاً من الاعلام إلى التلقيس الايديولوجي إلى الدعاية للحزب. ثم إلى تأليه شخص الحاكم.

وطالما استمر تحقيق انجازات تنموية ووطنية، كان هناك ما يشبه القبول من الأغلبية العظمى، وما يشبه الأفادان أو المعارضة الصامتة من الأغلبة المسيسة التي أنكر عليها حق المشاركة السياسية الفعلية في الحكم. ولكن حتى مع حفاف الانحازات، وبداية التعثر ثم الانتكاسات، وبخاصة العسكرية والاقليمية، تعوّل قبول الأغلبية إلى إذعان أو معارضة مامتة، وتحول اذعان الاقلية المسيسة من معارضة صامتة إلى معارضة علية أو عفية. ولكن مع هذا الوقت، كانت النخة الحاكمة قد تمرّست بأساليب المناورة السياسية، وكان جهازا القمع والاعلام المتوافرات ألها، من القوة بعيث سُحق المعارضون أو أسكنوا أو أجبروا على القرار والمحارف الداخلية، أو العكس. ويمكن القول إن الأنظمة العسكرية - التكوقراطية الحاكمة تعيش هازمة شرعية منذ هزيمة على ١٩٧٨ . وقد خفت هذه الأزمة بعض الشي، في أعقاب حرب عام ١٩٧٧ من تلام المعارف الداخلة بعض الشي، في أعقاب أوارا السبعينات وحتى الوقت الحاضر، وهوما مسعود إليه في فصل مقبل

ماذا عن أنظمة الحكم الملكية، التي بدأت الاستقلال هي الأخرى بلحظة ليبرالية تعدّدية؟

يمكن القول إن الذي نجا منها من موجة الانقلابات والثورات التي اقتلعت مثيلاتها خلال عقدي الخمسينات والستينات، قد نخا منحي النخب المسكرية التكنوقراطية في العديد من الوجود. بتعبير آخر، فامت أنظمة الحكم الملكية بانقلاب تدويجي صامت ضد التعدّدية السياسية. وقوّت من أجهزتها الأمنية والاعلامية، وتبنّت برامح اصلاحية أو اسعافية، وأخذت بدورها بالتخطيط الموكزي وبعض برامج التنجة الاقتصادية ـ الاجتماعية. ولكنها أبقت مع ذلك على الدعائم الاماسية للتركية السياسية الا

واتطوى ذلك في الغالب على تأمين الجيش والجهاز الأمني الداخلي تماماً لحساب العرش، بوضع أفراد من الأسرة الحاكمة لا في قمتهما فقط، ولكن أيضاً بوضع عناصر موثوق فيها بالمستويات القيادية الوسطى الهاتين المؤسستين. وهذه المستويات الوسطى الهاتين المؤسستين (من رتبة عقيد إلى رتبة مقدم) كانت، في المادة، هي التي تقود الانقلابات المسكرية، كذلك وامعت الأنظمة الملكية بين الحفاظ على ولاء التكوينات التقليدية (القبال الوالمسائر ورجال الدين)، وبين ولاء عناصر مختازة من التكوينات الحديثة وأصحاب المهن الحرة والتكال المؤال

المادية أو المعتوية أو النوعين من العزايا معاً. ولم تعدم الأنظمة الملكية حيلة التلويح بعودة المعمقرية أو المعتوية المعارضة في هذا اللعيمقراطية والمعتوية المساسلة بين الحين والآخر. بل وتقدم دورياً على خطوات رمزية في هذا الاتجاه، كلما شمرت بتصاعد الاحتفان الداخلي، ولعلَّ من الأمثلة الفندة في استخدام هذه المعاددت الأنظمة الملكية عموماً من الأخطاء الفادحة والهزائم الكبيرة الأنظمة المسكينة. كما استفادت الأنظمة الملكية عموماً من الأخطاء الفادحة والهزائم الكبيرة للأنظمة المسكينة. كما انتقامت في نفرة مبكرة تحاشي الاسراف في اطلاق الوعود وبيم الاحلام لمواطنيها، لذلك بذا انجاز الأنظمة المسكرية، مهما عظم شانه، متواضعاً بالمقارنة مع ما وعدت به هذه الأنظمة بعدا الأنظمة المسكرية، مهما عظم شانه، متواضعاً بالمقارنة مع ما وعدت به هذه الأنظمة المعروب الرار السلطة.

ومع ذلك، فإن كل أنظمة الحكم العربية الحالية تبدو مقبلة على أزمة طاحنة، إن لم يكن بعضها في خصّم هذه الأزمة بالفعل. فمعظم هذه الأنظمة متربع على السلطة منذ عقدين أو أكثر. وفي هذين المقدين، نغير المجتمع في كل دولة قطرية كعباً وكيفها، بأكثر وأعمق مما يمكن لهذه الأنظمة أن تستوعب حتى على المستوى المفهومي، ناطيك عن قدرتاها وقدرة مؤسسات الدولة القطرية القائمة على التعامل ممها. وما حدث داخلياً في العقدين الماضيين، نزامن مع تغيرات القيمة وعالمية لا تقل جذرية وتعقيداً. ومنا أيضاً لا تبدو الأنظمة الحاكمة في الدولة القطرية قادة على التعامل مع هذه المتغيرات الخارجية.

لذلك، فإن الحديث عن ومأزق عربي، أو عن وأزمة الدولة القطرية، لا يبدو حديثاً مبالغاً فيه على الاطلاق<sup>(47)</sup>. ولكي نستجلي طبيعة وأبعاد هذا المأزق أو تلك الأزمة، لا بد من اطلالة عامة، مع تعمَّق انتقائي فيما حدث ويحدث من تفاعلات مجتمعية في الوطن العربي، منذ ولادة الدولة القطرية. أما المتغيرات والتفاعلات الخارجية (الاقليمية والدولية) فيتعرض لها كتاب آخر من كتب مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي<sup>(78)</sup>.

<sup>(</sup>٣٤) الحديث عن دالمأزق العربي، ووالأرة العربية، يملا الأفق الفكري والسياسي منذ سنوات. وقد تحاور حولهما كبار المفكرين والساسة على مدى عامين على صفحات جريدة الاهرام (١٩٨٥ و ١٩٨٦). انظر هذه الحوادث مجموعة في: المأزق العربي، تحرير لطفي الخولي (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر، ١٩٨٦).

<sup>(</sup>٣٥) على الدين هلال [وأخرون]، العرب والعالم (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٨).

# الفصي الخشامِسُ

مُجتَمع الدولَة القطربيّة

### أولاً: مقدمة

كان ميلاد الدولة القطرية وتطورها، بالشكل الذي عرضناه في الفصل الرابع، متأثرين بحجم المجتمع الذي ورثته هذه الدولة وتكوينه. كما أنَّ سياسات الدولة القطرية منذ الاستقلال، كان لها أبلغ الأثر في السيرة التطورية لمجتمعها. أي أننا هنا في صدد تأثير وتأثر متبادلين بين مؤسسة الدولة الحديثة نسبياً، وبين مجتمع أقدم وأكثر رسوخًا. وقد تعرضت تكوينا مذا الأخير، والعلاقة بينها، للعديد من التغيرات الكمية والكرفية، التي لعبت فيها الدولة، بوعي أو بغير وعي، دوراً حاسماً، دولغاب المشاركة السياسية جزئياً أو كلياً، فإن هذه التغيرات المجتمعية لم تجدد دائماً القنوات الشرعية أو الصحية للتأثير بدورها على مؤسسة الدولة في الوطن العربي

وبلا استثناء يذكر، فإن الدولة القطرية في خلال سنوات قليلة من الاستقلال، مارست سياسات تدخل كثيفة في شؤون الاقتصاد والتعليم والصحة والاسكان، وغيرها من المجالات، بصرف النظرة عن اللافتات الايديولوجية لأنظمة الحكم القائمة في كل منها. وقد استوت في ذلك الأنظمة الملكية والأنظمة الجمهورية، نلك التي رفعت شعارات ماشتراكية أو نلك التي رفعت شعارات والاقتصاد الحرء. والجدير بالذكر أن انتقاء وسيسة معلنة للدولة في هذا المجال أو ذلك لم يعن عدم وجود مثل هذه السياسة بشكل ضمني. كما أن وجود وسياسة معلمةه في هذا المجال أو ذلك لم يعن دائماً أن هذه السياسة يشكل ضمني. كما أن وجود وسياسة بمناءة، ناهيك عن تطبيقها بكفاءة. وفي معظم الأحيان، أم يعن الاعلان أو عدم الاعلان عن سياسة صريحة أن الأهداف المرجوة من هذه السياسة قد تحققت. وفي بعض الأحيان، نداعت نتائج مختلفة، أو حتى ملكحة تماماً، لما كانت عليه سياسة معينة من سياسات الدولة القطرية تقصده أو تتمناه.

وفي هذا الفصل، نعرض بشكل انتقائي تطور بعض الهياكل والتكوينات الاجتماعة، التي نعتبرها ذات أهمية خاصة في صياغة مستقبل الدولة القطرية في الوطن العربي. وسنبدأ ذلك بتطور الفاعدة البشرية السكانية، ثم الهياكل الحضرية (المدن)، والاثنية، والعليقة. وتحكم هذه الانتقائية افتراضات ضمنية مؤداها أن السياسات الشاخلية للدولة القطرية، ويخاصة في المجال الاثماثي، كان لها دور مباشر في تطور القاعدة السكانية عموماً وفي نمو ويخاصة في المجال الاثماثي، كان لها دور مباشر في تطور القاعدة السكانية عموماً وفي نمو والصدا عات الاجتماعية بشكل درامي مكتف في الربع الأخير من القرن المشرين. وإن هذه المراعات الاجتماعية تتمحور، إمّا حول العلاقات الاثنية (في الأقطار شديدة التجانس)، أو حولهما معا (حيث يتضافر ويتداخل المنقبر الاثني والمنقبر الاثني والمنقبر الاثني والمنقبر الاثني والمنقبر الاثني والوحيدة الفاعلة على الساحة العربية، ولكنه يعني أنها الاكثر حسماً في مسال العلاقة المجلية بين المجتمع المدني والدولة.

## ثانياً: التباين في تطور القاعدة البشرية للكيانات القطرية

كان حجم سكان الوطن العربي ، في منتصف الثمانينات ، حوالى ١٨٢ مليون نسمة . وقد نمت الفاعدة السكانية العربية سريعاً خلال النصف الأخير من هذا القرن. فقد قدر اجمالي سكان الوطن العربي في أوائل القرن العشرين بحوالى ٣٨ مليوناً . وفي منتصف القرن (١٩٥٠) وصل إلى ٧٧ مليوناً ، ثم إلى ١٩٥٠ مليوناً في عام ١٩٧٠ ، وإلى ١٨٦ مليوناً عام ١٩٨٥ . ويعطي الجدول وقم (١٥٠) مؤشرات عن تطور حجم السكان إجمالاً ، ونسبة سكان الحضر (المدن) خلال المدة ١٩٥٠ للقطار العربية ، وكذلك لمساحة الاقطار العربية . هذا ، وثلثا مساحة الوطن العربي وأكثر من ثلثي سكانه في القارة الافريقية ، وحوالى النلث الباتي في قارة أسا

ويوضح الجدول عدداً من مؤشرات التباين بين الكيانات القطرية منذ ولادة معظمها كدول وطنية بعد الحرب العالمية الثانية. فبداية، تفاوتت مساحة هذه الأقطار تفاوتاً شاسعاً، فالسودان (أكبر الاقطار) تصل مساحته إلى و ، ٢ مليون كم ٢ ، ، مقارناً بالبحرين أصغر الاقطار) التي لا تتجاوز مساحته ٢٠٠ كم ٢ - أي أن مساحة الأول تعادل أكثر من ١٥ ي مرزة مساحة الثاني . وهناك ثلاثة أقطار تزيد مساحة كل منها على مليوني كم ٢ ، وتبلغ مساحتها معاً أكثر من نصف اجمالي مساحة الوطن العربي كله، وهي السودان والسعوية والجزائر (٧ مليون كم ٢ من جملة ١٩٠٧) مليون كم ٢ من جملة ١٩٠٧)

والتفاوت الشاسع نفسه بين مساحة الأقطار يلاحظ في حجم السكان. فأكثر الأقطار سكاناً هو مصر (٤٦ مليوناً)(١) يصل إلى أكثر من ٤٦٠ مثل أصغرها وهي جيبوتي (٢٠٠,٠٠٠). إن

<sup>(</sup>١) بلغ عدد سكان مصر حسب التعداد الأخير الذي تم عام ١٩٨٦ ما يزيد على ٤٠.٥ مليون نسمة . انظر : =

جدول رقم (٥ - ١) بعض المؤشرات السكانية العامة للوطن العربي

| الكثافة<br>في الكلم" | المساحة<br>(بالالف |       | ىية سكان<br>نسب مثوية |      |       | ر حجم ال<br>مليون نسم |      | الاقاليم/ الاقطار        |
|----------------------|--------------------|-------|-----------------------|------|-------|-----------------------|------|--------------------------|
| 19.00                | کلم۲)              | 19.00 | 194.                  | 140. | 19.00 | 197-                  | 190. |                          |
|                      |                    |       |                       |      |       |                       |      | المغرب العربي            |
| .,                   | 110                | 10    | 70                    | 77   | 17.7  | 10,0                  | 4.0  | المغرب                   |
| ٠,٠٠٩                | 77.77              | ŧ٧    | 70                    | 70   | *1,*  | 18,0                  | ۸,٩  | الجزائر                  |
| ·,·±٣                | 172                | ••    | 15                    | 71   | v,.   | 1,4                   | 7.7  | تونس                     |
| ٠,٠٠١٦               | 1000               | ٦٣    | ۳۸                    | **   | 7.4   | ٧,٠                   | ١,٠  | پ                        |
| ٠,٠٠٢٥               | ٦٧٠                | *1    | 14                    | 7    | ١,٧   | 1,7                   | ٧,٠  | موريتاتيا                |
|                      |                    |       |                       |      |       |                       |      | وادي النيل               |
|                      | 11                 | ۰۰ ا  | 13                    | 77   | ٤٦,٥  | 77.7                  | ٠,٠  | نمر                      |
| ۰,۰۰۸                | 70.7               | 70    | ١٠                    | ١ ،  | ٧٠,١  | 10,7                  | 10,0 | السودان                  |
| ٠,٠١٦                | 797                | ٧٠    | ١٠.                   | ۳    | 1,4   | ۰,۰                   | ٤,٠  | الصومال                  |
| .,.14                | 77                 | £ Y   | ۳۰                    | ۲٠   | ٠,٣   | ٠,٢                   | ٠,١  | جيبوتي                   |
|                      |                    |       |                       |      |       |                       |      | المشرق العربي            |
| ٠,٠٣٥                | 170                | ٧٢    | 17                    | 70   | 10, £ | 4,1                   | 0,7  | المراق                   |
| ٠,٠٠٠                | ۱۸۵                | ٠.    | 17                    | 70   | 14    | 1,1                   | 7,1  | سوريا                    |
| ٠,٠٠٠                | 44                 | ٧٢    | 11                    | 70   | 0,1   | 7,1                   | 1.4  | الأردن/ فلسطين           |
| ٠,٢٩                 | ١٠.                | ٧٦    | ••                    | 1.   | ٧.4   | 7.4                   | ١,٨  | لبنان                    |
|                      |                    |       |                       |      |       |                       |      | الجزيرة والخليج          |
| .,te                 | *10.               | VT    | 70                    | ١ ،  | 4,1   | ٧,٤                   | ۵,۳  | السعودية                 |
| +,+77                | 140                | ٧٠    | ١.                    | ٠ +  | ٦,٣   | ۰٫۰                   | 1,.  | اليمن العربية            |
| ٠,٠٠٠                | 744                | TA    | 71                    | ١ ،  | ٧,٠   | ١,٠                   | ۰,۷  | اليمن الديمقراطية        |
| .,.07                | *1*                | ۲v    | v                     | ۳    | 1.1   | ٠,٦                   | ٠,٠  | غمان                     |
| 11,0                 | 17                 | 47    | ٧٥                    | 1.   | ١,٧   | ٧,٠                   | ٠,٢  | الكويت                   |
| ٠,٠٨٣                | ٦                  | ۸۰    | ٧ı                    | \ \n | ٠,٠   | 1.1                   | ٠,١  | البحرين                  |
| ۰,۰۱۵                | ٨ŧ                 | ۸٠    | ••                    | 70   | ١,٣   | ٠,٠                   | ٠,١  | الأمارات العربية المتحدة |
| 11                   | 77                 | ۸۰    | ٧.                    | ٠.   | ٠.۴   | ٠,١                   | ٠,١  | تطر                      |
|                      | 17,1               | ۰,۰   | ro,.                  | ۲۵,۰ | 147.  | 170,0                 | vv,. | مجموع الوطن العربي       |

المصدر: تجميع واعادة حساب من:

The Arabs: Allas and Almanac, 1985/86 (Washington, D.C.: The American Educational Trust, 1986), World Bank, World Development Report, 1986 (Washington, D.C.: The Bank, 1986), Saad Eddin Ibrahim. « Urbanization in the Arab World.» in: Nicholas S. Hopkins and Saad Eddin Ibrahim., eds., Arab Society, Social Science Perpectives (Cairo: American University in Cairo Press, 1985), pp. 100 and 124.

الجهاز المركزي للنعبة العامة والاحصاء، التعداد العام للسكان والاسكان والعنشآت، ١٩٨٦: التنافج االأولية (الفاهرة: الجهاز، ١٩٨٧).

سكان مصر يبلغون أكثر من ربع جملة سكان الوطن العربي، ويساوي حجم سكان أصغر ستة عشر قطراً عربياً مجتمعة وهي السعودية وتونس واليمن العربية والصومال والأردن وطلسطين ولبنان وليبيا واليمن الليمقراطية وموريتانيا وعمان والكويت والبحرين والامارات وقطر وجيوتي. وهناك إربعة أقطار عربية يزيد حجم سكان كل منها في متصف الثمانيات عن عشرين مليون نسمة، وهي مصر والمغرب والجزائر والسودان، وهي معاً (١٦٠ ملايين نسمة) وتعادل أكثر من ١٠ إلمانة من حملة سكان الوطن العربي (١٨٢ مليون نسمة). وهذه الأقطار الأربعة نقع كلها في

وهناك مظاهر عدة أخرى للتفاوت الصارخ بين الكيانات القطرية العربية، سيأتي الحديث عنها في فقرات مقبلة. العهم الآن أن نوضح بعض الملامح والخصائص العامة للهياكل السكانية في الوطن العربي(٢٠.

### ١ \_ تميز سكان الوطن العربي بمعدلات نمو طبيعية سريعة

والى متصف القرن التاسع عشر \_ أي بداية الاختراق الأوروبي المكنف \_ كان حجم السكان مستقراً عند حوالى ٣٥ مليون نسمة ٢٠٠ . يزيدون قليلاً وينقصون قليلا ، ولكن عددهم ظل لقرون طويلة يتراوح حول هذا الرقم . وهذه الحالة المستقرة لحجم السكان هي ما يعرف في الاقرون طويلة يتراوح حول هذا الرقم . وهذه الحالة المستقرة لحجم السكان هي ما يعرف في المحدلات المواليد ومعدلات الوفيات إلى أعلى درجاتها الادبيات التقليدية ، التي ترتفع فيها معدلات المواليد ومعدلات الوفيات إلى أعلى درجاتها المهاد منوا لكل للسكان على حاله . ومع محاولات الاصلاح العربية (محمد علي ، وخير المهاد المحدم الكلي للسكان على حاله . ومع محاولات الاصلاح العربية (محمد علي ، وخير المهاد وما محاولات الاصلاح العربية (محمد علي ، وخير الوفيات ، مع بقاء معدل المواليد على مستواه المرتفع ، ونتج عن ذلك زيادة تدريجية تتراكمة للسكان في هذه الاقطار . فعصر على سيل المثال ، تضاعف عدد سكانها بين أوائل القرن المناسع عشر وأواخره (من و إلى ١٠ ملايين نسمة ) - أي خلال مائة عام \_ تضاعف مرة ثانية في الضاعف بالأعرام التكاني الثالية (من ١٠ الملايين التيل ٢٠ مليون نسمة بين ستي ١٩٠١ و ١٩٥١) و ١٩٥٠) المع عامي عامي عامي ١٩٥٠) . إن الذي حدث في مصر مسكانيا بسعى في أدبيات العلوم الاجتماعية بمرحلة و ١٩٥٠) . إن الذي حدث في مصر مسكانيا بسعى في أدبيات العلوم الاجتماعية بمرحلة

<sup>(</sup>٢) اعتمدنا في هذا الجزء على تلخيص من:

Ibrahim Saad Eddin, -Introduction to Issues to Demography and Urbanization, - in: Nicholas S. Hopkins and Saad Eddin Ibrahim, eds., Arab Society, Social Science Perspectives, 2nd ed. (Cairo: American University in Cairo Press, 1985), pp. 99 - 105

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ص ٩٩.

التحول الديمغرافي (Demographic Transition)، والتي تتصف بالانخفاص المستمر للوفيات، مع بقاء معدل المواليد العالى على حاله، أو انحفاضه ببطء شديد. ومن المفترض نظرياً أن تنخفض معدلات المواليد تدريجاً إلى أن تصل إلى مستوى معدل الوفيات، بحيث يحدث توازن جديد ويستقر حجم السكان على حاله، ويسمى ذلك وبالتوازن الحديث، (Modern Equilibrium) مثلما هو الحال في المجتمعات الصناعية المتقدمة. الوطن العربي، اجمالًا، ما زال في المرحلة الوسيطة، أي مرحلة التحول الديمغرافي. ولكن الأقطار العربية دخلت تلك المرحلة في أوقات مختلفة. فبينما بدأت مصر تحولها الديمغرافي في أواثل القرن الماضي، ومعها أو بعدها بقليل بلاد الشام والمغرب الكبير، فإن بقية البلدان العربية لم تدخل تلك المرحلة إلا بعد ذلك بقرن كامل، أي خلال النصف الأول من القرن العشرين (الجزيرة والخليج والسودان والصومال وموريتانيا). ويتراوح معدل صافى الزيادة الطبيعية الآن بين ٢,٥ و٣.٢ بالمائة سنوياً. المعدل الأصغر يسود بين الأقطار التي دحلت مبكراً مرحلة التحول الديمغرافي (مثل مصر وتونس ولبناد والمغرب)، وهو معدل لا يزال مرتفعاً بالمقاييس العالمية، وهو يكفي (عند ٢,٥ بالمائة سنوياً) لمضاعفة حجم السكان كل ٢٨ عاماً. المعدل الأعلى للزيادة الطبيعية (٣,٢) بالمائة سنوياً) يسود بين الأقطار التي دحلت مرحلة التحول الديمعرافي خلال نصف القرن الأخير (بلدان الجزيرة والخليج والسودان والصومال وموريتانيا)، وهو أعلى المعدلات في العالم، ويكفي لمضاعفة حجم السكان كل ٢٢ عاماً. ويكشف الجدول رقم (٣ ـ ١) عن هذه الحقائق. بل ويلاحط أن بعض الأقطار قد ضاعف عدد سكانه في أقل من ذلك بكثير، وبخاصة في منطقة الخليج، ولكن ذلك لا يرجع للزيادة الطبيعية المرتفعة بين المواطنين فقط، ولكن للهجرة الوافدة في أعقاب الطفرة النفطية في أوائل السبعينات أيضاً، وهو أمر سنعود إليه لاحقاً. المهم في هذه الخاصية أن أقطار الوطن العربي تمر الأن (وبعصها منذ قرن كامل) بمرحلة نمو سكاني سريع ومستمر لأول مرّة في تاريخها، وان السكان العرب يتضاعفون على الأقل مرة كل ثلاثين عاماً. وهو ما يعني أنه في نهاية فترة الاستشراف عام (٢٠١٥) سيصل حجمهم إلى حوالي ٣٦٠ مليون نسمة.

### ٢ \_ يتميز السكان العرب بأن أغلبيتهم من الأطفال والفتيان

فاكثر من ٥٠ بالمائة من إجمالي السكان هم دون سن العشرين. وهذه نتيجة منطقية لارتفاع معدلات الخصوبة في الوطن العربي. ويترتب عليها تداعيات أخرى مهمة اجتماعياً وصياسياً. فهذه النسبة المالية من الأطفال والعنيان في الوقت الحاضر تعني أن معدلات المخصوبة المرتفعة ستستمر لجيلين مقبلين على الأقل (أي نصف القرن المقبل، أو إلى عام ٢٠٣٥). ويعني هذا المعدد المضخم من الصغار أن معدل الاعتمادية، (Dependency Ratio) ، وهو نسبة غير العاملين إلى المعاملين في مجمل السكان، سيظل مرتفعاً للعائم. بتعبير آخر، ستكون نسبة المنتجيز إلى غير المنتجيز في فوة العمل منخفضة. فهي لا تتجاوز في الوقت الحاضر ٢٥ بالمائة في المتوسط مقارنة بحوالى ٥٠ بالمائة في المتوسط في مجتمعات العالمين الأول والثاني. ففي مقابل كل شخص يشارك عملياً في سوق العمل، هناك ثلاثة أشخاص لا يشاركون. ومن ثم يعتمدون على ذلك الشخص العامل لكي يعيلهم. ومما يرفع من معدل الاعتمادية في الوطن العربي، ليس غلبة عدد الأطفال فقط، وإنما عدم اسهام النساء أيضاً بدرجة كافية في سوق العمل خارج المنزل، حيث لا تتجاوز نسبة من يعملن منهن ١٠ بالمائة من كل الاناث فواصن الخاصة عمرة. وإنخفاض نسبة الاناث العاملات يعود إلى أسباب عديدة، بعضها يتعلق بالثقائيد واقيم التقليدية السائدة أو «السلفية الجديدة»، أو عدم إتاحة فرص التعليم والتدريب أو العمل أمام الراغبات منهن في دخول سوق العمل. وخلاصة القول في هذا الملمح من ملامح الهيكل السكاني العربي، أن الدولة سنظل تحت ضغوط شديدة لتخصيص المرزيد من مواردها لتقديم الخدات التعليمية والصحية والاجتماعية، بشكل مباشر أو غير ماش، ثلاثة أرباع المجتمع ممن لا يعملون.

### ٣ \_ تتصف القاعدة السكانية العربية بتدنى مواصفاتها الكيفية

فأغلبية السكان العرب أميون ويعيشون في مستوى صحى منخفض، ومن ثم فهم ذوو انتاجية منخفضة. فإلى جانب ما أشرنا إليه أعلاه من أن نصف المجتمع تقريباً (النساء) لا يقوم بعمل مجز، فإن من يقوم بالعمل من البالغين الذكور هم على الاجمال ذوو انتاجية لا تتجاوز ربع انتاجية أقرانهم في مجتمعات العالمين الأول والثاني. أما عن مستوى الأمية (من لا يقرأون أُو يكتبون من السَّكَان فوق سن العاشرة) فإن نسبتها تُصل إلى حوالي ٦٠ بالمائة للوطن العربي اجمالًا. هذا رغم الجهود الضخمة التي بذلت في العقود الثلاثة الأخيرة، والتي أدت إلى مضاعفة غير الأميين (من ١٨ بالماثة سنة ١٩٦٠ إلى ٤٠ بالماثة عام ١٩٨٥). وتتفاوت مستويات غير الاميين بالطبع من قطر عربي إلى آخر، كما تتفاوت بين الذكور والاناث. فهي تنخفض إلى حوالي ٢٠ بالمائة (أي ٨٠ بالمائة أميون) في معظم أقطار الحزام الجنوبي، مثل السودان واليمن والسعودية وعمان وموريتانيا والصومال وجيبوتي، بينما ترتفع إلى أكثر من ٨٥ بالمئة (أي ١٥ بالمائة أميون فقط) في الأردن وفلسطين، ولبنان والكويت، وتتراوح بين ٤٠ و ٧٠ بالمائة في باقى الأقطار العربية (مصر، والمغرب، والجزائر، وتونس، وسورياً، وليبيا). وهي جميعاً من أقطار الحزام الشمالي للوطن العربي. وفيما يتعلق بمؤشرات الصحة فيكفى أن نذكر منها مؤشرين جامعين: الأول، هو متوسط الحياة المتوقعة عند الولادة (Life Expectancy)، والذي كان في عام ١٩٨٥ حوالي ٥٧ عاماً في المتوسط للوطن العربي اجمالًا وبينما يمثل ذلك تحسناً عنه في عام ١٩٥٠ حيث لم يتجاوز وقتها ٤٠ عاماً، إلا أنه يظل متدنياً مقارناً بمتوسط الحياة في العالم الأول الذي يصل إلى ٧٥ سنة، وفي العالم الثاني الذي يصل إلى ٧٠ عاماً. أما المؤشر الثاني، فهو معدل وفيات الأطفال (دون السنة)، فقد انخفض هذا المعدل من ١٧٠ بالألف عام ١٩٥٠ إلى ١٠٠ بالألف في منتصف الثمانينات، ورغم هذا التحسن الملحوظ إلا أنه لا يزال معدلًا عالياً، لا بالنسبة إلى مجتمعات العالم الأول (٩ بالألف) والثاني (١٩ بالألف) فقط، ولكن أيضاً مقارناً بمعظم دول العالم الثالث، (٥٩ بالألف في كل من الصين والهند). هناك مع ذلك أقطار عربية حققت تخفيضاً هائلًا في معدل وفيات الأطفال، في مقدمتها الكويت (٢٢

بالألف) والامارات (٣٥) والأردن (٤٩) ولبنان (٤٤)، هذا بينما يظل هذا الممدل مرتفعاً في الميمن العربية (١٢٨) والصومال (١٥٦) واليمن الديمقراطية (١٢٨) وعمان (١٠٩) وهي كلها من أقطار الحزام الجنوبي في الوطن العربي. (٩).

## ٤ - يتسم الوطن العربي بسوء توزيع سكانه سواء بين الأقطار، أم داخل كل قطر منها

وسوء التوزيع بين الأقطار سواء من حيث الحجم المطلق أم الكثافة المقارنة ، هو أمر ظاهر تماماً في الجدول رقم (٥-١). فبينما لم تتعدُّ هذه الكثافة أقل من شخصين لكل كم في ليبيا، نجدها تصل إلى ٢٩٠ شخصاً لكل كم في لبنان. والواقع أن الكثافة الحقيقية أعلى من ذلك بكثير في كلّ من الأقطار العربية . إذ ان أكثر من ٨٠ بالمائة من مساحة الوطن العربي ، وكما ذكرنا في موضع سابق، هو أراض صحراوية غير مأهولة. وخلال العقود الأربعة التي تلتُّ الاستقلال، لم يتم استصلاح وتعمير أي قدر يذكر من هذه الصحاري. فالمناطق المأهولة لا تتجاوز ٢,٥ مليون كم ٢ (من مجموع ١٣,٦ مليون كم ٢). وقد ارتفعت الكثافة الاجمالية في الرقعة المأهولة من ٣١ شخصاً عام ١٩٥٠ إلى ٧٣ شخصاً عام ١٩٨٥. ولا يوجد اقليم كبير مثل الوطن العربي، فيه هذه النسبة المرتفعة من الأراضي الصحراوية غير المأهولة. فإذا أخذنا مصر، على سبيل المثال، نجد أن المأهول أو المعمور منها لا يتجاوز ٤ بالماثة من مساحتها الكلية (أي ٤٠,٠٠٠ كم من مليون كم ). لذلك ارتفعت الكثافة الحقيقية فيها من ٢٥٠ شخصاً في الكمِّ المأهول عام ١٩٠٠ إلى ٥٠٠ شخص عام ١٩٥٠ إلى ١١٥٠ شخصاً عام ١٩٨٥. وما ينطبق على مصر يصدق على معظم الأقطار العربية الأخرى بدرجات متفاوتة. فإذا أخذنا الكويت، نجد أن المساحة المأهولة لا تتجاوز ١٠ بالمائة من المساحة الكلية. لذلك تصل فيها الكثافة الحقيقية عام ١٩٨٥ إلى أكثر من ١٠,٠٠٠ شخص في الكمّ (المأهول)، مقارناً بالرقم الذي يظهر في الجدول رقم (٥ ـ ١) للكثافة الخام أو الأجمالية، وهو ١٠٦ أشخاص في الكمِّ. وهذه الملاحظة تفسّر لماذا تبدو المدن والقرى العربية مزدحمة، أو حتى مكتظة بالسكان، رغم ضخامة المساحة الاجمالية للوطن العربي. لذلك يلاحظ من صور الأقمار الصناعية أن خريطة الوطن العربي عبارة عن فضاء فسيح تنخلله ما يشبه والواحات؛ المتناثرة. فمدينة الكويت التي تضم حوالي ٩٠ بالمائة من جملة سكان الكويت لا تشغل إلا أقل من ٨ بالمائة من مسطّح القطر الكويتي. ومع استمرار الزيادة الطبيعية في السكان، لنا أن نتوقع تضاعف الضغوط على المناطق الصغيرة المأهولة في الوطن العربي، ومن ثم الارتفاع الهائل في ثمن الأراضي الزواعية والعقارية في تلك المناطق المأهولة. كما أن استمرار التركز السكاني العربي في ٢٠ بالمائة من مساحة الأرض العربية، يحمل في طياته مضاعفات استراتيجية سلبية

<sup>(</sup>ع) الأرقام والمعدلات الواردة في هذه الفقرة محمودة من السلاحق الاحصالية في: World Bank, World Development Report, 1986 (Washington, D.C.: The Bank, 1986); TRe Arabs: (1986), Washington, D.C.: The American Educational Trust, 1986). وستلمة الأمم المتحدة للأطفال(الونيسيف)، وضع الأطفال في العالم، 1987 (نيويورك: الأمم المتحدة 1980).

للأمن الوطني والقومي. فالأراصي عير المأهولة هي بمثامة دعوة مفتوحة للغزاة والطامعين. ولعل سيماء وحزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأم موسى في الخليج العربي، هي أمثلة حية الصدق هذه المقدلة.

# و. يتسم الوطن العربي بسرعة معدلات التحضر، وينطوي على مشكلات اجتماعية \_اقتصادية حادة

إن إحدى بتائج سوء توزيع السكان هي نزايد الضغوط على الأراضي الزراعية المحدودة مى الوطن العربي . وقد كان ذلك أحد العوامل الرئيسية الطاردة للسكان من الأرياف إلى المدن العربية، سواء في داحل القطر نفسه أم عبر الحدود القطرية. وتحلى ذلك في تيارين كبيرين ومستمرين للهجرة من الريف والنادية إلى المدن العربية. فسكان هذه الأخيرة، أسوة ببقية السكان. يتزايدون ريادة طبيعية مرتفعة (من ٢ إلى ٣ بالمائة سنوياً) خلال هذا القرن. ومعدل الربادة الطبيعية في الريف يزيد قليلًا ولكر مشكلة الريف العربي أن فيه، إلى الأن على الأقل، بشاطأ اقتصادياً وأحداً وهو الزراعة. ويما أن مساحة الأراضي الزراعية تظل ثابتة أو تتسع ببطء تمديد، وإن الريادة السكانية في الريف عالماً ما تعني إصافات بشرية لا تستطيع أن تكسب قوتها من العمل الرراعي لذلك تهاجر هذه الاضافات السكانية إلى المدن، حيث تتنوّع الأنشطة الاقتصادية. سعياً للعمل وكسب القوت، لدلك نحد أن المدن العربية تسمو من هذا المصدر (الهجرة الربعية والبدوية اليها) بقدر ما تنمو من الريادة الطبيعية (أي الفرق بين معدلات المواليد ومعدلات الوفيات) فإذا كانت المدينة العربية تنمو بمعدل ٢,٥ بالمائة سنوياً من الزيادة الطبيعة، فهي تنمو أيضاً بمعدل ٢,٥ بالمائة من الهجرة إليها، أي أن معدل بموها الاجمالي س المصدرين يصل إلى ٥ بالمائة سبوياً. وقد كان هذا هو الحال منذ الاستقلال، أي خلال العقود الأربعة الأخيرة لقد زاد اجمالي سكان الوطن العربي في تلك الفترة حوالي ١٥٠ بالمائة (من ٧٧ مليوباً عام ١٩٥٠ إلى ١٨٢ مليوناً عام ١٩٨٥). ولكن سكان المدن أو الحضر تضاعفوا عدة مرات خلال الفترة نفسها: من ١٩ مليوناً، عام ١٩٥٠ إلى ٩٤ مليوناً، عام ١٩٨٥، أي نسبة ٣٩٥ بالمائة. ولأما سنفرد قسماً خاصاً في هذا الفصل لمعالجة المدن العربية، فإننا نكتفي بالإشارة إلى أن معدل تدفق المهاجرين (من الأرياف والبوادي) على المدن العربية هو اسرع وأضخم من أن تستطيع هذه المدن أن تستوعبهم وتدمجهم في قطاعات الاقتصاد الحديثة، ومن ثم يتحوّل معظمهم إلى عاطلين سافرين أو مقنعين، وهو ما يجعل من هذه الملايس عماد ما يسمى بطبقة البروليتاريا الهلامية أو الرُّئَّة. وهي طبقة، رغم هامشيتها في العملية الانتاجية، إلا أنها ذات تأثير هائل على مستويات الاستقرار السياسي والاجتماعي ، كما سنري تفصيلًا .

# ٦ ـ إن حجم السكان في الوطن العربي وتكوينهم وتوزيعهم ذو تأثيرات سلبية مباشرة وغير مباشرة على عملية التنمية

ولتوضيح هذه التأثيرات، يمكن تقسيم الوطن العربي سكانياً إلى ثلاث مجموعات

مختلفة، ولكن اختلافها ذو مردودات سلبية. المجموعة الأولى هي **الأقطار المكتظة سكانياً** والمتكدَّسة حضرياً في الوقت نفسه، وتشمل مصر والمغرب والجزائر وتونس. ونجد في هذه المجموعة أن معدل الزيادة السكانية مساو أو يزيد على معدل التنمية الاقتصادية، وأنَّ معدل النمو الحضري من الهجرة يفوق بشكل ملحوظ قدرة المدن على استيعاب المهاجرين ونجاحهم في الاقتصادات الحديثة. والمجموعة الثانية هي الأقطار المخلخلة سكانياً والمتكدّسة حضرياً، ومن أمثلتها العراق والسعودية وليبيا والسودان. وهي رغم أن اقتصادها ينمو أو هو قابل للنمو بسرعة، إلا أن هذا النمو يصطدم بسقف معين لن يتجاوزه، بسبب نقص السكان الوطنيين القادرين على المساهمة في القطاعات الانتاجية والخدمية الحديثة. ويضاعف من هذه المشكلة أن عدد السكان المحدود في الريف، وحيث الحاجة إليهم ماسّة وفرص العمل الزراعي متوافرة، إلا أنهم ينجذبون للهجرة إلى المدينة، حيث لا حاجة حقيقية إليهم، ولكن حيث إغراءات الحياة المتنوعة. أما المجموعة الثالثة، فهي مجموعة أقطار الخليج النفطية (باستثناء السعودية) ، حبث هناك تخلخل سكاني حاد وتكدّس حضرى حاد. المشكلة هنا ليست تضخم حجم المدن، ولكنها ضآلة القاعدة السكانية الوطنية أصلًا. فالموارد المالية لهذه البلدان منذ الاستقلال (في الستينات والسبعينات) أكبر من طاقة اقتصاداتها على الاستيعاب، وبرامجها التنموية أضخم مما تستطيع قوة العمل البشرية الوطنية أن تضطلع بها. لذلك لجأت، ولا تزال، إلى طلب قوى العمالة الآجنبية على نطاق واسع، وقد تضخمت هذه العمالة في السنوات الأخيرة، بخاصة غير العربية منها (من شرق آسيا وجنوبها) بشكل يهدد الهوية الوطنية والقومية لأقطار الخليج العربي. فقد وصلت نسبة غير الوطنيين وغير العرب (الأخرين) في بعضها (الامارات) إلى أكثر من ٦٠ بالمائة من اجمالي السكان، وإلى أكثر من ٨٠ بالمائة من قوة العمل، في منتصف الثمانينات. وسنرى ما يمكن أن يترتب على دلك من عواقب اجتماعية وسياسية وخيمة لهذه المجموعة من الأقطار مستقبلًا.

ويحمل الجدولان (٥ - ٢) و (٥ - ٣) بعض مظاهر التباين في المساحة وعدد السكان، وموصط الدخل، وفي مؤشرات أخرى بين أقطار الوطن العربي، وهي في مجموعها تؤكّد المقولة التي وردت في مواضع سابقة حول عدم الانساق في توزيع الارض والبشر والموارد بين تلك الأقطار. فيندا أن نجد كياناً قطرياً عربياً واحداً تنوفر له المساحة الأرضية الواسعة وحجم السكان الكبير والناتج القومي الوفير. فبعض أصغر أقطار الوطن العربي سكانا ومساحة، هو أعلاما من حيث متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي، مثل الامارات والكويت، وبعض أكبر على وكان لا بد لهذا التباين أن يتعكس على مؤشرات نوعية الحياة الأخرى، مثل التعليم ومعدل وفيات الأطفال (راجع الجدول رقم (٥ - ٣)). كما أن هذا التباين الصارخ في حجم الأرض والبشر والموارد بين كيانات قطرية متجاورة، تنتمي لنفس الوطن والأمة، يجعل النظام العربي هظاهر علم الاتخراق خارجياً. وإذا كانت مظاهر علم الاستقرار الداخلية، كما يجعله سهل الاختراق خارجياً. وإذا كانت

جدول رقم (٥-٣) مؤشرات أساسية توضح بعض النبايتات بين أقطار الوطن العربي

| لبنار             | 7                   | ۲,                                | 1,         | ä                                                                                | ۲,٧        | ?                                                                  |          | :                                                  | =             | 3           | 1                               | 10                                                       | :                                                         | :                                | :               |
|-------------------|---------------------|-----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| الأردن            | 717                 | :                                 | ź          | 3                                                                                | 7          | i                                                                  | :        | ١٥٧.                                               | 6             | \$          | 7                               | ::                                                       | \$                                                        | :                                | :               |
| Ę                 | 1,                  | 5                                 | í          | •                                                                                | ·, •       | ٧٨3                                                                | 1        | 117.                                               | ::            | ž           | ä                               | 114                                                      | 3                                                         | :                                | :               |
| يعراق             | 111                 | :                                 | í          | ź                                                                                | ٠,٠        | ۲۷                                                                 | \$       | 7.7.                                               | 1             | ٠           | *                               | í                                                        | :                                                         | :                                | •               |
| المشرق العربي     |                     |                                   |            |                                                                                  |            |                                                                    |          |                                                    |               |             |                                 |                                                          |                                                           |                                  |                 |
| خيوني             |                     |                                   |            |                                                                                  | .,1        |                                                                    |          | 7:                                                 |               |             |                                 |                                                          |                                                           |                                  |                 |
| الصومال           | 1                   | 100                               | ź          | 107                                                                              | ۲.۷        | 1                                                                  | ;        | 7.                                                 | =             | 5           | ,                               | 7                                                        | í                                                         | :                                | :               |
| الواد             | 4                   | W                                 | ۲.         | =                                                                                | 7.         | 1                                                                  | ž.       | 3                                                  | *             | 13          | :                               | 3                                                        | 7                                                         | :                                | :               |
| وادي النيل        | 1:                  | í                                 | ź          | 1                                                                                | 3,         | i                                                                  | <b>₹</b> | ٧,                                                 | 3             | 2           | 7                               | Ξ.                                                       | 5                                                         | ₹                                | 5               |
| موريتائيا         | 7                   | 117                               | 120        | 1                                                                                | 7.0        | :                                                                  | 3        | 10.                                                | :             | :           | :                               | :                                                        | 1                                                         | :                                | :               |
| Œ                 | 7,7                 | 5                                 | 7          | ٠                                                                                | 7.         | 11                                                                 | 1        | ٨٥٢.                                               |               | ۸,          | :                               | :                                                        | :                                                         | :                                | :               |
| نون               | :                   | =                                 | 5          | \$                                                                               | :          | 110                                                                | 7        | 177.                                               | =             | 7           | 5                               | 170                                                      | :                                                         | :                                | :               |
| الجزائر           | 7                   | 11                                | 17.        | >                                                                                | 11.7       | ;                                                                  | í        | 111                                                | :             | 4           | 7                               | :                                                        | 3                                                         | :                                | :               |
| المغرا            | 7                   | Ŧ                                 | í          | •                                                                                | 7.         | 10,                                                                | \$       | 14.                                                |               |             | 1                               | \$                                                       | =                                                         | :                                | :               |
| العفرب العربي     |                     |                                   |            |                                                                                  |            |                                                                    |          |                                                    |               |             |                                 |                                                          |                                                           |                                  |                 |
|                   |                     |                                   |            |                                                                                  |            | الولادات الوفيات                                                   | ايونيات  |                                                    |               | دکور        | <u>ئ</u>                        | دكور                                                     | انات                                                      | يخ ۽ ني                          | آم . الج<br>الج |
|                   | <b>4</b>            | É                                 | 141.       | É                                                                                | 14         | \$                                                                 | 14,40    | 14.44                                              | <b>1</b>      | 19AE - 19AY | 14.46                           | 14.41                                                    | 1946-1947                                                 | 1447 - 1440                      | 14.7            |
|                   | Ŀ                   |                                   | L          |                                                                                  | (بالملايس) | (بالملايس) مس الرابعة (بالآلاف)                                    | (JKK)    | (بالدولار<br>الامريكي)                             |               |             | ç                               | الأعمار                                                  | الأعمار المختلفة                                          | ر<br>ان<br>ان                    | ٠<br>نو         |
| الاقاليم/ الأقطار | معطل وقبا<br>ده ن ا | معدل وفيات الأطفال<br>دون الحامسة | معدل وقياء | العدد السنوي مجموع الولادات/الوفيات الرصح المكان الرصح المكان الرصم والاطفال عني | ئي ج       | العددالسنوي<br>مجموع الولادات/الوفيات<br>السكان الرصمووالاطفال حتى |          | حمدة الفرد الواحد<br>من الناتج القومي<br>الاحتمالي | العمر المتوقع | £           | النبة العنوية<br>الغير العتملمي | انت؛ المثوبة للائتحاق<br>بالمدارس الابتدائية<br>حسب فتات | النبة المثوبة للالتحاق<br>بالمدارس الإبتدائية<br>حسب فتان | مة الغرد من<br>معا الأساء<br>دعا | ي در<br>اي در   |
|                   |                     |                                   |            |                                                                                  |            | ١,                                                                 | 1        |                                                    |               |             | ١.                              |                                                          |                                                           | 1                                | l               |

| Г        | :      | :                      | :     | :        | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | :        | :        |
|----------|--------|------------------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| $\vdash$ | ·<br>: | ·<br>:                 | :     | ·<br>:   | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | :        | <u>-</u> |
| L        | _      | _                      | _     | _        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>.</u> | <u>.</u> |
| L        | ž      | :                      | =     | \$       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3        | ;        |
|          | ?      | <u>.</u>               | ;     | <u>.</u> | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ;        | >        |
|          | :      | 7,                     | 4     | :        | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4        | <b>a</b> |
|          | \$     | >                      | 5     | :        | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7        | ;        |
| ٧٢       | 1      | <b>*</b>               | ٧,    | •        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •        | 4        |
| 14.11    | ١٠٤٧٠  | 7147.                  | 1444. | 114.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | :        | 1.07.    |
|          |        | 4                      | 4     | :        | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ·        | 9        |
|          |        | 7                      | :     | ;        | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1        | ÷        |
| -        |        | -                      | ٠. ١  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,<br>,   | :        |
| Γ        | 1      | 7                      | 1     | í        | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 147      |          |
| l        |        | í                      | 3     | 1        | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1        | ¥.       |
| r        |        | 7                      | 3     | 141      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | :        | · ī.     |
| ľ        |        | 1                      | 17    | 1        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1        | 4        |
|          | ببري   | المراب العربية المتحدة |       |          | المان | يد الديد | المودية  |

تابع جدول رقم (ہ ۔ ۲)

جدول رقم (٥ - ٣) ترتيب أقطار الوطن العربي طبقاً لبعض مظاهر التباين السكاني والدخلي في منتصف الثمانينات

| ترتيب الأقطار<br>حسب متوسط | ترتيب الأقطار<br>حسب نسبة التحضر       | ترتيب الأقطار<br>(المساحة بالألف كلم") | . ترتيب الأقطار<br>(السكان ١٩٨٥) |
|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| الدخل الفردي               | (نسة مثوية)                            | (المساحة بالالف كلم )                  | بالمليون                         |
| بالدولار (١٩٨٥)            | (1940)                                 |                                        | -52,                             |
| الامارات العربية المتحدة   | ۱) الكويت (۹۳)                         | ١) السودان (٢٥٠٦)                      | مصر (٤٦٠٥)                       |
| (۲۱۹۲۰)<br>قطر (۱۹۸۱۰)     | ۲) الحرين (۸۰)                         | ۲) الجزائر (۲۳۸۳)                      | المغرب (۲۲.۳)                    |
| الكويت (١٦٧٢٠)             | ۴) البحرين (۱۸)<br>۳) الامارات العربية | ٣) السعودية (٢١٥٠)                     | الجزائر (۲۱،۳)                   |
| (1,1.1) = 1,51             | المتحدة (۸۰)                           | ۱) السعودية (۱۱۵۰)                     | مبراتر (۱۱٬۱۱)                   |
| السعودية (١٠٥٣٠)           | ٤) قطر (۸۰)                            | 1) ليبا (۱۷۵۷)                         | السودان (۲۰.۱)                   |
| البحرين (١٠٤٧٠)            | ه) لبناذ (۷٦)                          | ه) مصر (۱۰۰۱)                          | العراق (١٥.٤)                    |
| لييا (۸۵۲۰)                | ٦) السعودية (٧٢)                       | ٦) موريتانيا (٦٧٠)                     | سوریا (۱۰.۲)                     |
| عُمان (۱٤۹۰)               | ٧) الأردذ/ فلسطين(٧٢)                  | ۷) المغرب (٥٤٤)                        | السعودية (٦.٦)                   |
| العراق (٣٠٢٠)              | ٨) العراق (٧٢)                         | ٨) العراق (٤٣٥)                        | تونس (۷.۰)                       |
| الجزائر (۲٤۱۰)             | ۹) لیبیا (۱۳)                          | ٩) الصومال (٣٩٣)                       | اليمن العربية (٦.٣)              |
| سوریا (۱۹۲۰)               | ۱۰) تونس (۵۵)                          | ۱۰) اليمن الديمقراطية<br>(۲۸۸)         | الصومال (٦,٣)                    |
| الأردن (۱۵۷۰)              | ۱۱) مصر (۵۰)                           | ۱۱) غمان (۲۱۲)                         | الأردن/ فلسطين (٤٠٥)             |
| تونس (۱۲۷۰)                | ۱۲) سوريا (۵۰)                         | ١٢) اليمن العربية(١٩٥)                 | لبنان (۲.۹)                      |
| مصر (۷۲۰)                  | ۱۳) الجزائر (٤٧)                       | ۱۲) سوریا (۱۸۵)                        | لييا (۲۰۸)                       |
| المغرب (٦٧٠)               | ١٤) المغرب (٤٥)                        | ۱۱) تونس (۱۹۱)                         | اليمن الديمقراطية (٢٠٠)          |
| اليمن الديمقراطية(٥٥٠)     | ١٥) جيبوتي (٤٢)                        | ١٥) الأردن/ فلسطين                     | موريتانيا (١.٧)                  |
| اليمن العربية (٥٥٠)        | ١٦) اليمن                              | ١٦) الامارات العربية                   | الكويت (١.٧)                     |
|                            | الديمقراطية (٣٨)                       | المتحدة (٨٤)                           |                                  |
| (                          |                                        |                                        | الامارات العربية                 |
| موريتانيا (٤٥٠)            | ۱۷) عُمان (۲۷)                         | ۱۷) جيبوتي (۲۹)                        |                                  |
| السودان (۳۲۰)              | ۱۸) موریتانیا (۲۹)                     | ۱۸) قطر (۲۲)                           |                                  |
| جيبوتني (٣٠٠)              | ١٩) السوداذ (٢٥)                       | ۱۹) الكويت (۱۹)                        | البحرين (٠٠٠)                    |
| الصومال (٢٦٠)              | ۲۰) الصومال (۲۰)                       | ۲۰) لبنان (۱۰)                         | قطر (۰.۳)                        |
| L                          | ٢١) اليمن العربية (٢٠)                 | ۲۱) البحرين (٦)                        | جيبوني (٠.١)                     |

المصدر: نقلًا عن، وتجميعاً من الجدولين (٥\_ ١) و (٥\_ ٢).

ومواضع الاختراق الخارجي تعالج في **مجلد العرب والعالم** ضمن مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي .

أحد مظاهر عدم الاستقرار الداخلي في الوطن العربي، والناتجة عن تباين التطور الديمغرافي لمجتمعات الدول القطرية، يكمن في التوزيع الداخلي للسكان بين الريف والحضر في كل كيان قطري. وأحد افتراضات هذه الدراسة هو أن المدن العربية الاحمدة في التضخم، ستكون إحدى الساحات الصراعية العنيفة خلال العقود الثلاثة المقبلة. ففيها تتركز وتتفاعل كل متناقضات الوطن العربي، سواء تلك الموروفة عن الماضي أم تلك الناتجة عن حاضر النمو وغير المتوازن. لذلك سنتناول التطور المتباين للهياكل الحضرية العربية في القسم النالي.

### ثالثاً: التطور المتباين للهياكل الحضرية العربية

في القسم السابق من هذا الفصل، أشرنا إلى الملامح الحضرية في القاعدة السكانية العامة للوطن العربي، ونفرد هذا القسم الفصيل تلك الملامح. فستقبل الأنظمة العباسية العربية - كما جزء كبير من حاضرها \_ يتفرر على مسرح المدن العربية وبخاصة المدن العملاقة منها، كيف نمت وتطورت هذه المدن، وعلاقتها بالارياف والبوادي العربية، وعلاقات القوى بين تكويناتها الإجماعية؟ هذا القسم هو في الجانب الإعظم منه، تحليل لاشكالية العلاقة بين المجتمع المدني والدولة في الوطن العربي(<sup>2</sup>).

فكما أشرنا في أكثر من موضع أنه، بوقوع الوطن العربي في برائن الهيمنة الغربية، شهدت بناه الاقتصادية والسكانية والاجتماعية تغيرات شتى، أهمها دمج الوطن العربي في النظام الدولي الرأسمالي. ولما كان الغرض الاسامي للهيمنة الغربية، هو استغلال موارد الوطن العربي الطبيعة واحتكار أصواف، فإن ذلك قد استتج بالضرورة احداث تغييرات هيكلية في اقتصادات أقطاره، من ذلك مثلاً تحويل الزراعة في بعضها ما ناتاج المحاصيل النقدية كالقطن في مصر والسودان، وتصديرها خاماً لمصانع الغزل والنسيج في القارة الأوروبية. وحتى تتم العملية بكفاءة رأسمالية، أدخلت الميكنة وأساليب الرئ والتسميد وطرق المواصلات الحديثة التي تربط مراكز انتاج المواد الخام في الاقطار العربية بمراكز تصنيحها في الاقطار الأوروبية.

 <sup>(</sup>٥) اعتمدنا في هذا القسم على تلخيص للأعمال التالية: سعد الدين ابراهيم، وحاضر الصدن العربية
 وستقبلها، والفكر العربي، السنة ١٠ العدد ١٠ (أفار/مارس نيسائر/ ابريل ١٩٩٩)، ص ٨٠ ١١١٠، عسان
 سلام، المعجمع والدولة في العشرق العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٧)، فصل ٦: وتعدن
 سلامة، وقد السلطة، وقد المعربية المعربية ١٩٨٨، وعدن المعربية ١٩٨٧،

Saad Eddin Ibrahim: «Urbanization in the Arab World.» in: Hopkins and Ibrahim, eds., Arab Society, Social Science Prespectives, pp. 123 - 147; Population and Urbanization in Morocco (Cairo: American University in Cairo Press, 1981), and Fradj Stambouli, «Emergence of a New Urban Society in the Maghreb.» in: Hopkins and Ibrahim, eds., Ibid., pp. 148 - 162.

واتساقاً مع الهدف نفسه ، نزعت ملكية أجود الأراضي الزراعية في بعض الأقطار العربية ، ونقلت إلى أيد أوروبية لانشاء مزارع كبيرة تصلح للاستغلال الرأسمالي . وتحوّل عدد كبير من الفلاحين العرب إلى عمال أجراء في هذه العزارع ، بينما فقد عدد آخر مصدر رزقه الأساسي ، ولم يعد أمامه من بديل غير أن يهجر الريف سعيا وراء العمل . وقد عرفت كل من الجزائر وتونس والمغرب وفلسطين هذا النمط من الاستعمار الاستيطاني الأوروبي .

والتغيّر الاساسي الأخر الذي نتج عن الهيمنة الامبريالية هو الفضاء على الصناعات الحرفية، واضعاف الصناعات الحديثة الوليدة التي كانت قد بدأت في الظهور. وكان هذا التغيّر لازمة منطقية لكي تحتكركل دولة استعمارية أسواق الأقطار التي هيمنت عليها.

وأخيراً، كان من نتيجة التفاعل المكتف مع الغرب ـ كما ذكرنا من قبل ـ أخذ السكان العرب بمبادىء الصحة العامة الحديثة والطب العلاجي والوقائي . وكان أثر ذلك بالغاً في خفض معدل الوفيات في المدن أولاً ثم في الريف بعد ذلك . وبما أن التعليم لم ينتشر بعمورة سريعة ، ولان معظم السكان ظلوا خارج قوة العمل الصناعية في القطاعات الحديثة ، فإن اتجاهاتهم وقيمهم وسلوكهم بخصوص تحديد النسل وخفض معدل المواليد، لم تتأثر بالدرجة نفسها التي تأثر بها معدل الوفيات . أي انه نتيجة التطور المشرّه أو غير المتوازن للبنية الاقتصادي المستخبة . فإن الهياكل الفوقية للمجتمع العربي لم تتطور بالسرعة المطلوبة . فكان نمو السكان أسرع من نمو الاقتصاد والتعليم والثقاق .

كيف أثر ذلك - أي دمج الوطن العربي في النظام الدولي الرأسمالي - على نعو المدن العربية؟ يتضح من الفقرات السابقة أنه، ابتداء من القرن التاسع عشر، بدأت زيادة مطردة في عدد السكان في الريف والحضر على السواء . كان يصاحب الزيادة السكانية تفلص في انتاج النذاء مع تحويل الزراعة إلى محاصيل نقدية للمواد الخام ، ونزع ملكية أراضي أعداد كبيرة من الفلاء من من وقط الفلاء في الريف. فكأننا بصدد ريف عربي يتزايد سكانه من ناحية ، وتتقلص فيه فرص العمل وحسب العرب من ناحية ثالثة ، ولا تزيد في الرقعة الزراعية الكلية كثيراً من ناحية ثالثة . أمام هذه الموامل التي خلقتها المهمنة الإمبريالية . كان من الطيبي أن نهجر أعداد متزايدة قراها في البيف وتتجه إلى المدن سعياً وام فرص الحياة . ومنذ ذلك الوقت والريف يدفع ، في عملية الريف وتتحاد من سكانه سنوياً إلى كل مدينة عربية .

الأثر الثاني البارز نتيجة الهيمنة الاميريالية هو نمو المدن الساحلية، وبالتحديد مدن الموانىء. فقد أصبحت هذه خلال الحقية الاستعمارية نقطة الوصل في خطوط الاستغلال. فمنها يتم تصدير المواد الخام، وإليها تأتي البضائع المصنّعة لتغزو أسواق الأقطار العربية، واليها يأتي كذلك جنود الدول المهيمنة وسلاحها للقهر ولحراسة خطوط الاستغلال، التي تبدأ من الريف العربي وترتد إليه مروراً بعدن أوروبا التي تستبقي لنفسها فائض القيمة من العملية الاستغلالية. لذلك نرى معناً مثل الدار البيضاء والجزائر والاسكندرية وبيروت والبصرة تستلىء

بالحركة وتجذب إليها السكان من الريف، ومن المدن الأصغر خلال الحقبة الاستعمارية.

الأثر الثالث للهيمنة الاستمعارية هو خلق تقسيم طبقي ووظيفي داخل المدن العربية. فقد اختار الاوروييون أن يُفردوا لانفسهم أقساماً معينة داخل كل مدينة عربية كبيرة، خططوها حسب النهج الغربي: شوارع عريضة ومتقاطعة، وحدائق ومتزهات ومياها نقية وكهرباء وغازاً تم توصيله إلى وحدائهم السكنية، وخدمات بلدية عامة مثل نظافة الشوارع وجمع القمامة وإنشاء الآلدية ودور السينما وغيرها من الانشطة الترويحية، وما إلى ذلك. وأخذت هذه أو الأقسام أسماء مختلفة مل والمدينة الجديدة، أو والحي الاوروبيء، تمييزاً لها عن أقسام المدينة العربية القديمة التي متبعة بالمعناية والتطور نفسهما وظلت على حالها، بل وتدهورت نتيجة الاكتفاظ السكاني الذي متبعة بالكناته العليمية لمكانها من ناحية، والهجرة الريئية من ناحية، والمهجرة الريئية من ناحية أو المبحرة الريئية من ناحية، والمهجرة الريئية من ناحية، والمهجرة الريئية من ناحية، والمهجرة الريئية من ناحية وكانك وكانك كان عامين متعايزين في كل

هذه الآثار الثلاثة الرئيسية، وغيرها مما لا يتسع المجال لذكره، التي نتجت عن الهيمنة الاستعمارية ، كان ، ولا يزال ، لها أبلغ المضاعفات على مسيرة التطور الاجتماعي - الاقتصادي لمعظم أقطار الوطن العربي. فحتى بعد زوال الاستعمار الغربي بصوره السافرة، ظلت قوة العوامل التي كان قد خلقها مستمرة في احداث مفعولها في تشويه هذا التطور حتى الوقت الحاضر. ولم تستطع النخبات الوطنية الحاكمة أن تقضي على جذور هذه العوامل، وتصحّع العلاقات المشوهة بين الريف والمدن. فرغم محاولات بعض الأنظمة لوضع حد لاهمال الريف واستغلاله، باستحداث قوانين وسياسات الاصلاح الزراعي، كما حدثٌ في مصر وسوريا والعراق والجزائر، إلا أن هذه المحاولات إما جاءت متأخرة أو مبتورة. لذلك لَم يكن لها الأثر المنشود في تصحيح هذه العلاقات. وزاد من تدهور الأمور أن السنوات العشر الأخيرة قد شهدت ما يشبه «الردة» على محاولات التغيير الاشتراكي في هذا الاتجاه. لذلك استمر تدفق الهجرة من الريف إلى المدينة، واستمر نمو هذه الأخيرة على حساب الريف. وكذلك استمر النمايز الطبقي والوظيفي بين الأحياء القديمة أو «الشعبية» والاحياء الجديدة حيث يسكن الميسورون. ففي هذه الأخيرة حلَّت النخبات الوطنية المقتدرة محلِّ الفئات الأجنبية من المستوطنين الغربيين. ولكن هذه النخبات ظلت تمارس الوظيفة التي كان يمارسها الأجانب، وهي امتصاص «فائض القيمة» وتوصيله إلى مراكز الرأسمالية الصناعية في المجتمعات الغربية، مقابل اقتطاع جزء لنفسها مقابل الحراسة كعمولة أو سمسرة، أو الحراسة لخطوط الاستغلال التي كان يقوم بها جنود الاستعمار مباشرة في الماضي.

إن استمرار الملاقة بين الريف والحضر على المنوال الذي أرست الامبريالية دعائمه حينما نجحت في دمج الاقتصاد العربي في نظامها العالمي ، بمثل جانباً من قصة الواقع . ويكون تبسيطًا مخلاً إذا اعتمدنا أن تلك هي القصة كلها. هناك جوانب أخرى ساهمت في تعقيد ظاهرة الانحسار الريفي والمد الحضري في عهد الاستقلال، أي بعد الحرب العالمية الثانية ، وكان دافعها الرغبة المارمة من بعض القيادات في احداث تنمية اقتصادية سريعة ، أو اتخاذ حلول وقتية لمشكلات اجتماعية معقدة. هذا الجانب من قصة نمو المدن العربية يغلب عليه حسن القصد وسوء التخطيط، أو غياب التخطيط كلياً. لذلك أصبح جزء كبير من نمو المدن بمثابة نمو طفيلي أو سرطاني، يهذد هذه المدن نفسها أو المجتمع كله، بأوخم العواقب. ولكن قبل أن نتعرض لهذه العواقب بالتحليل يجدر أن نلقي نظرة أكثر تضحصاً على واقع ظاهرة التحضر والمدن العربية في الوقت الحاضر (<sup>17</sup>).

### ١ ـ أنماط النمو الحضري في الوطن العربي

رغم اشتراك كل أقطار الوطن العربي في مجموعة الخصائص السكانية والاجتماعية والاقتصادية للعامة، ورغم اشتراكها جميعاً في علاقات النيعة التي نتجت عن معم اقتصادات هذه الأقطار في النظام الرأسمالي العالمي، إلا أنه نظل هناك بعض الاختلافات النوعة والكمية في تأثير ذلك كله على هياكلها الحضرية. ويمكن تصنيف الاقطار العربية إلى ثلاث مجموعات في هذا المجال: مجموعة أقطار الخليج، مجموعة الحزام الشمالي، ومجموعة الحزام الشمالي، ومجموعة الحزام الشعالي،

#### أ \_ مجموعة أقطار الخليج: دولة المدينة

بالرجوع إلى الجدول رقم (٥- ٤) يتضح لنا أن أقطار هذه المجموعة (الكويت، وقطر، والبحرين، والكويت، وقطر، والبحرين، والأمارات العربية المتحدة) هي أكثر أقطار الوطن العربي حضرية. فنسبة سكان المدن في كل منها تتراوح بين ٨٠ يالمائة (الأمارات) و ٩٣ بالمائة (الكويت)، مروراً يقطر عام المحاه. وهذه النسب مغذة جداً بالقياس إلى معظم المجتمعات الغربية التي يدأت ثورتها السكانية والحضرية منذ قرنين من الزمان (مثل بريطانيا، وألمائيا، والولايات المتحدة). لقد كان معدل نمو المدن في دول الخليج في عقد الستينات حوالي ١٥ بالمائة سنوباً، وهو معدل يكفي لمضاعفة سكان هذه المدن مرة كل خمس سنوات. وقد استعر هذا المعدل خلال عقد السبينات، بل وزاد في كل من الامارات وقطولي ما يقرب من ١٨ بالمائة سنوباً.

ومما يلفت النظر أن هذه المجموعة هي آخر المجموعات العربية الثلاث دخولًا إلى مرحلة التحوّل السكاني (Stage of Demographic Transition) وإلى ميدان الحضرية. فهي قد

<sup>(1)</sup> هناك تعريفات ومعايير مختلفة للتجمعات والسكانية - المكانية، التي يطلق عليها مصطلع والحضرة ((than) أو والمدينة ((than) أو (town, (الام التحددة المنازق بها ...) ويقد وحضراً أو أو (town, (الام التحددة المنازق بها ...) ويقد وحضراً أي وحدة مكانية بعيش فيها ٥٠٠٠ نسمة أو أكثر . ولكن بلدان العالم الثالث عبوماً لا تأخذ بها المعيار وحيث الاكترار من المؤتف ومعلمية . ومنها الأنظار العربية بمقياس مركب في تعريف الحضر، يدخل فيه حجم السكان (عادة ٢٠٠٠ نسمة أو أكثر) . ونشاطهم الانتصادي بمقياس مركب في تعريف الحضر، يدخل فيه حجم السكان (عادة ١٠٠٠ نسمة أو أكثر) . ونشاطهم الانتصادي أراغية لا تعمل المؤتف المنازة من المواجبة المحادث المنازة من المواجبة المحادث المرازة المواجبة المحادث على معادة المحادث المواجبة المواجبة في كل منها ما تطلق مي عليه هذا الاصطلاح المحادث على علائها في هذا الصددة أي أثنا نعتر وحضراء في كل منها ما تطلق مي عليه هذا الاصطلاح المحادث المحادث المواجبة المددة أو ألت أن أناث المتحادث المدردة المحادث المحادث الكرة المحادث ال

دخلت مرحلة التحوّل السكاني بعد أكثر من مائة سنة من دخول أقطار الحزام الشمالي (مصر، والحغرب، والجزائر، وتونس، وسوريا، ولبنان، وفلسطين، والعراق). ولكن النمو السكاني في هذه المجموعة لا يتأتى من مصدر الزيادة الطبيعية (الفرق بين المواليد والوفيات) بقدر ما هو مئات من مصدر الهجرة إلى أقطار الخليج من كل أنحاء الوطن العربي وابران وشبه القارة الهندية. والطفرة النقطية في هذه الأقطار في العقود الثلاثة الماضية، تعتبر المسؤول الأول عن النمو الثابال في سكان هذه الأقطار الأربعة مهاجرون لم يولدوا على أرضها، ومعظمهم إمّا عرب (وخاصة من فلسطين ومصر والعراق) أو غير عرب من الدول المواجهة لها، على الجانب الأخر من الخليج والبحرو العربي،

والملاحظة الأهم في النعط النوزيعي لسكان أقطار الخليج ، هي أن معظمهم يتركز في مدينة واحدة ، هي العاصمة . فمدينة الكويت العاصمة تضم حوالى ٩٠ بالمائة من جملة سكان الكويت العاصمة تضم حوالى ٩٠ بالمائة من جملة سكان الكويت العاصمة تضم حوالى ٩٠ بالمائة من مجموع سكان دولة قطر . والمتنامة كانت تضم ١٥ بالمائة من مجموع سكان الكويية بالإمارات . وكل امارة في دولة الأمارات الموبية المتنافذة ، هي في الواقع عبارة عن مدينة بالا أرياف حولها (مثل دي والعين وأبو ظهي) . لذلك ليس من قبيل المبالغة أن نطلق على كل من هذه الأقطار «دولة المدينة الاهارة في عالمنا المعاصر (ويشبه إلى حد كبير نموذج سنفافرة) جدير بالدواسة والتأمل ، بخاصة وأن في عالمنا المعاصر (ويشبه إلى حد كبير نموذج سنفافرة) جدير بالأول/ أكتوبر ١٩٧٣ مكملاق مائي عالم المال والتجارة ، بسبب ثرواتها الضخمة من النقط الذي زادت أسعارة زيادة فلكية بعد فلي عالم المال والتجارة ، بسبب ثرواتها الضخمة من النقط الذي زادت أسعارة زيادة فلكية بعد

ولكن ، آياً كانت الأهمية المالية والنفطية لاقطار الخليج ، فإنها لا تمثّل نسبة تذكر من الحجم السكاني العربي . فسكان هذه الأقطار مجتمعين لا يتعدون أربعة ملايين شخص. ومع ذلك ، فإذا استمرت معدلات الزيادة من الهجرة على حالها في المقلين المقبلين من هذا القرن، فإنه هذه المجموعة سترفع وزنها السبي سكانيا وحضرياً من أقل من ٣ بالمالة في الوقت الحاضر إلى أكثر من ١٠ بالمائة من جملة سكان الوطن العربي مع نهاية هذا القرن ولكن الدلائل في منتصف الثمانينات توحي بأن هذه المعدلات ستتناقص، نتيجة انخفاض اسعار النفط من ناحية، ولأن هذه المبلدات معظم بنيتها الأساسية المتعدد المبلدات فد استكملت معظم بنيتها الأساسية المعدد وهي الأنشطة التي كانت تحتاج عادة إلى أعداد كبيرة من العمالة الوافدة من خارج الحدود (١٠).

<sup>(</sup>٧) لعزيد من النفصيل حول نداعيات انخفاض أسعار النفط في منطقة الخليج، انظر أعمال ندوة: عرب يلا نفط (لندن: مركز الدراسات العربية، ١٩٨٦).

جدول رقم (٥ ـ ٤) تصنيف أقطار الوطن العربي طبقاً لتطور انماط النمو الحضري

|      | لنسبة المثو |      | سكان  | حجم ال              | تطور  |                          |
|------|-------------|------|-------|---------------------|-------|--------------------------|
| نبر  | سكان الحف   | ذ    | ليون) | الاحمالي (بالمليون) |       | المجموعة القطرية         |
| 1940 | 144.        | 190. | 1940  | 144.                | 1900  | 1                        |
|      |             |      |       |                     |       | مجموعة دول المدينة       |
| 94   | ٧٥          | ٤٠   | 1,0   | ٠,٧                 | ٠,٢   | الكويت                   |
| ۸۰   | v.          | ۰۰   | ٠,٣   | ٠,١                 |       | قطر                      |
| ۸۰   | ٧٤          | ٧١   | ه,٠   | ٠,٧                 | ٠,١   | البحرين                  |
| ۸۰   | ••          | Ye   | ١,٣   | ٠,٠                 | ٠,٠٨  | الأمارات العربية المتحدة |
| ۸٦   | ٧١          | ٤٦   | ٣,٨   | 1,1                 | ٠, ٤٣ | المجموع                  |
|      |             |      |       |                     |       | مجموع الحزام الشمالي     |
| ٤٥   | ٣0          | **   | 77,7  | 10,0                | ۹,۰   | المغرب                   |
| ٤٧   | ۳۰          | 40   | 71,7  | 18,0                | ۸,۹   | البجزائر                 |
| ••   | ٤٣          | 71   | ٧,٠   | ٤,٩                 | ٣,٦   | تونس                     |
| 75   | ۳۸          | **   | ۲,۸   | ٧,٠                 | ١,٠   | ليبيا                    |
| ٠٠   | ٤٢          | 44   | ٤٦,٥  | 77,7                | ۲۰,۵  | مصر                      |
| ٧٧   | ٤٨          | 40   | 0, 1  | ٧,٤                 | ١,٣   | الأردن/ فلسطين           |
| ٧٦   | ••          | ٤٠   | ۲,۹   | ٧,٩                 | ١,٨   | لينان                    |
| ••   | ٤٢          | 40   | 1.,4  | ٦,١                 | ٣,٤   | سوريا                    |
| ٧٢   | ٤٣          | ۳٥   | 10,5  | ٩,١                 | ٥,٢   | العراق                   |
| ٥٣   | ٤٠          | ٣٠   | 171,1 | ۸۹,۹                | ٥٤,٧  | المجموع                  |
|      |             |      |       |                     |       | مجموعة الحزام الجنوبي    |
| 77   | ١٣          | ۲    | ١,٧   | 1,1                 | ۰,۷   | موريتانيا                |
| ۲۰ ا | ١٠          | ٦    | ۲۰,۱  | 10,7                | 10,0  | السودان                  |
| ۲٠   | ١٠          | ۳    | ٦,٣   | ٥,٠                 | ٤,٠   | الصومال                  |
| 70   | ١٥          | ١٠   | ٠,١   | ٠,٠٨                | ۰,۰۵  | جيبوتي                   |
| ٧٢   | 40          | ٠,   | ٩,٦   | ٧,٤                 | ۳,٥   | السمودية                 |
| ٧٠   | ١٠.         | ۳    | ٦,٣   | ۰,۰                 | ٤,٠   | اليمن العربية            |
| 44   | 45          | ٠,   | ٧,٠   | ١,٠                 | ٠,٧   | اليمن الديمقراطية        |
| 77   | ٧           | ٣    | 1,1   | ٠,٦                 | ٠,٠   | غمان                     |
| 71   | ۱۸          | •    | ٤٧,٢  | 40,44               | 88,50 | المجموع                  |

### ب - مجموعة أقطار الحزام الشمالي: المدن المليونية

يمثل الجزء الشمالي من الوطن العربي، سواء في غرب آسيا أو شمال افريقيا مركز التقل الحقيقي للسكان عموماً، ولسكان المدن العربية خصوصاً. وتضم هذه المجموعة تسعة أقطار عربية يعيش فيها حوالي ١٩٦٨ مليون شخص، أي ثلاثة أرباع سكان الوطن العربي في منتصف الثمانيات. وفي هذه المجموعة بدأت مرحلة «التحول الديمغرافي» منذ مائة سنة، وبدأت معها ظاهرة التحضر الناتج عن الهجرة من الريف. ويتراوح مستوى الحضرة فيها بين ٤٥ و ٧٦ بالماثة في الوقت الحاضر، ولا تزال معدلات النمو المحبوعة نها بين ٥٥ و ١٧ بالماثة من جملة السكان، يليه كل من العراق والأردن وليبيا تونس حيث يُمثل سكان المدن فيه ٧٦ بالمائة من جملة السكان، يليه كل من العراق والأردن والمغرب والجزائر فاتي بعد ذلك، حيث يُمثل سكان المدن ما بين ٥٥ و ١٧ بالمائة من جملة السكان، ما مصر سكان كل، منها سكان كل منها ما بين ٥٥ و ١٧ بالمائة من جملة السكان، ما مسكان كل، منها.

وأهم ما يمير الظاهرة الحضرية في هذه المجموعة التساعية هو قدم مدنها وضخامتها. فجميع مدن الوطن العربي التي يزيد سكانها عن المليون، تقع ضمن هذه الأقطار التسعة: القاهرة، ويغداد، والاسكندية، والدار البيضاء، والجزائر، ودمشق وتونس ويبروت. والمتأمل لهذه القائمة يلاحظ وجود كل عواصم والامبراطوريات، العربية الاسلامية بين الفرنين الثامن والثالث عشر للميلاد، كما يلاحظ كل المواني، الكبرى للوطن العربي التي نمت في القرنين التاسع عشر والعشرين، نتيجة الاستخلال والتفاعل المكتف مع الغرب (الاسكندرية، ويبروت، والبصرة، وتونس، والجزائر، والدار البيضاء،

مجموعة أقطار الحزام الشمالي للوطن العربي، هي أكثر الأقطار قرباً من الغرب، حيث انها تقع على الساحل الجنوبي للبحر المتوسط أو بالقرب منه. ولذلك فإن معظم هذه الأقطار أو ما وقع منها ضمن مجالات الهممنة الغربية الامبريالية، كان قد بدأ فيها تفكك هياكل المجتمع التقليدي ومحاولات بناء هياكل حديثة في فترة مبكرة، بالقياس لمجموعة أقطار الخليج (التي تعددت عنها في الفقرة التالية).

#### ج ـ مجموعة أقطار الحزام الجنوبي: المدن النامية

تشمل هذه المجموعة كلا من موريتانيا، والسودان والصومال، وجيبوتي، والسعودية، والسعودية، والسعودية، والسعودية، والمين العربي، وهي أقل المين العربي، زهمي أقل المجموعات حضرية، وغم أن هذه الأقطار السبعة تضم أكثر من ٢٥ بالعائة من جملة سكان الوطن العربي، حيث لا تتجاوز نسبة سكان المدن فيها ۱۳۹ بالمئاتة من اجمالي السكان، من ١٩٩٧ المئاتة من اجمالي المغربة من ١٩٩٧ المئتودية (٧٧ بالمئاتة)، التي تفز فيها معدل الحضرية في هذه المجموعة الصومال واليمن الديمقراطية حيث لا تزيد إلى نسبة مكان المعدن عن ٢٠ بالمئاتة من جملة السكان.

وقد كانت هذه المجموعة آجر من دخل دمرجلة التحول السكاني ، في الوطن العربي . وإلى ثلاثين سنة مصت، كان تركيبها السكاني لا يزال محكوماً «بالتوازن التقليدي» ، أي ارتفاع كل من معدلي المواليد والوفيات، مما جعل نموها السكاني ثابتاً أو بطيئاً. كما أن هذه المجموعة كانت وما رالت تتسم بوجود تجمعات قبلية رعوية من البادو الرحل، وبخاصة في موريتانيا والصومال والسودان والسعودية بل إن معظم سكان الوطن العربي الذين يتصفون بالمط المعيني البدوي يتركّرون في هذه المحموعة البحربية . لهذه الأسباب، ظلت المدن في أقطار الحزام المجري صغيرة الحجم، وتتصف به «الريفية» (Ruralsm) في تنظيمها الاجتماعي وفي مبابها وتنوارعها وأسواقها والاستثناء الواضح من هذه الملاحظة هو مدينة الرياض، عاصمة السعودة.

ولكن السوات العشرين الماضية، ويخاصة في اعقاب حصول معظم أقطار هذه المحموعة عنى الاستقلال، شهدت بداية «التحول الديمعرافي» فيها، لذلك كان معدل الزيادة الطبيعية لسكانها مرتفط المعابق عن عصل إلى أكثر من ٣.٣ بالمائة سوياً. ولا بدأن يتعكس على معو مدن هذه الأقطار، بمعدل مرتمع في المقدين المقبلين، وإذا أضفنا إلى ذلك مصدر الهجرة من خارج الحدود بسبب الحذب القطي في كل من السعودية وعمان، فإننا تتوقع أن يرتفع معدل النمو السنوي للمدن فيها من مستواه الحالي، وهو ٧ بالمائة إلى ١٠ بالمائة لذلك تنبؤ بظهور مدن مليوية في بعض أقطار هذه المجموعة، وبخاصة في السعودية والسودان، قبل نهاية المؤدن المعروية والسودان، قبل نهاية

## ٢ \_ ظاهرة المدن العملاقة في الوطن العربي

يتصف التحضر في الوطن العربي بوجود مدينة رئيسية عملاقة في كل قطر من أقطاره، 
تسيطر سياسياً واقتصادياً وسكانياً على الريف والمدن الأخرى على السواء في القطر المذكور. 
وباستثناء المغرب، فإن هذه المدينة الرئيسية المسيطرة في كل الأقطار هي المعاصمة، وإذا كان 
طيعياً. هي معظم مجتمعات المالم، أن تكون العاصمة مدينة رئيسية، بل وربما أكبر المدن، 
إلا أن الملاحظ أن الرضع هي الوطن العربي يختلف هي درجة ضخامة المدينة الرئيسية 
وسيطرتها بشكل حاد. ففي بلاد مثل الولايات المتحدة وألمانيا والهند وتركيا والصين نجد: 
أولاً، إن العاصمة السياسية ليست أكبر المدن، وفلاحظ، ثانياً، أن هناك عدداً من المدن الكبري 
مثل فرنسا ويربطانيا والرعاليا والاتحاد السوفياتي ويوضلافيا وإيران، فإن ألفارق في الضخامة 
المربي. 
الموسمة والمدينة الثانية أو الثالثة، ليس بالدرجة نفسها التي نجدها في معظم أقطار الوطن

ويوضيح الجدول رقم (٤ ـ ٥) مركز المدينة الرئيسية في كل قطر عربي بالنسبة إلى سكان القطر عموماً، ومجموع سكان الحضر فيه . وفي أقطار مثل الكويت وقطر، تمثّل المدينة الرئيسية أكثر من ٧٥ بالمائة من مجموع السكان، وأكثر من ٩٥ بالمائة من جملة سكان المدن. بل إننا نجد أن كل السكان الحضريين في قطر والبحرين (١٠٠ بالمائة) يتركزون في مدينتي الدوحة والمنامة، على التوالي . ولكن أمر أقطال الخليج - كما أشرنا من قبل - يمثل الاستثناء حيث ان كلا منها يعتبر دولة مدينة (City State)، وفي معظم الأقطار العربية الاخرى، نجد المدينة الرئيسية تمثل ما بين ٢٠ و٣٠ بالمائة من جملة السكان في أقطارها، وهذه نسبة عالية بمقايس المائليين الأول والثاني. فلو افترضنا هذه النسبة في بلد مثل الصين لأصبح حجم شنغهاي (أكبر المدن) ربعين مليونا بدلاً من عشرة (كما هو الحال الآن)، إن بيروت وبغداد وممان تضم اكثر من ٣٠ بالمائة من حجم السكان في لبنان والعراق والأردن، على التوالي. وهذا يعادل أن تضم نيورك أربعين مليونا (بدلاً من عشرة)، وطوكيو عشرين مليونا (بدلاً من عشرة)، وطوكيو عشرين مليونا (بدلاً من عشرة)، وطوكيو عشرين مليونا (بدلاً من تأسنة). ولكن ربما كان تركز نسبة على التوالي من جملة مكان الحضر في ملينة وأحدة أخطر من تركز نسبة كبيرة من سكان كل قطر عربي في مدينة ورئيسية. ولكي نقدر هذه الظاهرة حق قدرها، نلجاً مرة أخرى إلى المقازنات الدولية. الزوجود به بالمئالاً من عشرة)، وتصبح شنغهاي أربين مليونا وبلاً من عشرة عيروري.

إن ظاهرة المدينة العملاقة في الوطن العربي ، يمكن قياسها بطرق آخرى اصطلع عليها علماء الاجتماع الحضري (Urban Sociology). ومن هذه الطرق قاعدة الحجم والمرتبة (^^ (IRank - size Role) التي تعلي مقياساً كمياً لمدى التوازن الحضري في المجتمع، ومغزاها أن أكبر مدينة لا ينبغي أن تزيد هذه الأخيرة عن أكبر مدينة لا ينبغي أن تزيد هذه الأخيرة عن صفحات المدينة الثانية ، وأن لا تزيد هذه الأخيرة عن مضعا لمدينة الثانية . . . وهكذا، والا أصبع الهيكل الحضري لهذا المجتمع مخذاً، بكل ما يترتب على هذا الاختلال من مضاعفات اقتصادية وإجتماعية وسياسية ، ستعرض لها فيما بعد .

ويبين الجدول رقم (٥ ـ ٥) تطبق مقياس قاعدة الحجم والمرتبة على عدد من الأقطار المدية ، من مجموع الأقطار الشعة ، هناك سنة بلدان تتصف بعدم التوازن الحضري . ففي كل من المخرب والمجزائر ومصر ولبنان والأردن والمراق ، نجد المدينة الرئيسية تزيد عن ضمف حجم المدينة الثانية التي تلها بشكل صارح . ويوضح العمود (٣) من الجدول الحجم الأمثل الذي ينبغي أن تكون عليه المدينة الرئيسية الأولى من حيث حجم السكان، حتى يتوافر الاتساق والتوازن الحضري في داخل كل قطر . ويين العمود (٣) الفرق بين الحجم الحقيقي (الحالي) والتوازن الحضري في داخل كل قطر . ويين العمود (٣) الفرق بين الحجم الحقيقي (الحالي) الحجم الحربة، وهذا الفرق يعتبره كثير من علماء الاجتماع الحضري بعثابة وزيادة وزن ، أو وزيادة طفيلية ، أو ونمو سرطاني ، ينقل على المدينة وعلى

<sup>(</sup>A) مقباس والعرقية المكانة (Brank - Size Rule) للقوازان الحضري توصل إليه العالم الألساقي فليكس أوريالك (Feirs Awerbeck)، أثناء دراسته للمدن الألسانية عام ۱۹۱۳. قم امالعالم الفرد لوزكا عام ۱۹۲۹ بتدقيقه (Alferd Lotka. Elements of Physical Biology (Baltimore, Mad.: Williams and Wilkins, 1925), pp. 306 - 307.

مؤسسات الخدمات فيها من ناحية، ويمتص جزءاً كبيراً من فائض القيمة الريفي من ناحية ثانية، ويحرم المدن الأصغر من النمو الطبيعي من ناحية ثالثة. ونلاحظ أن مثل هذه الزيادة «الطفيلية» كانت أكبر ما تكون من حيث الحجم المطلق في القاهرة (٣,٤ ملايين)، وبغداد (٢,٢ مليون)، ثم الجزائر (٩٣٤ ألفاً)، فالدار البيضاء (٥٥٠ ألفاً)، وبيروت (٥٠٠ ألف)، وعمَّان (٢٥٠ ألفاً). أما من حيث حجم الزيادة الطفيلية النسبية، فإن بيروت تأتى في المقدمة (٥٨,٣ بالمائة)، تليها بغداد (٥, ٧٥ بالمائة)، ثم الجزائر (٠, ٢٤ بالمائة)، فالقاهرة (٥, ٠٠ بالمائة)، وعمان (٣٨,٥ بالمائة)، والدار البيضاء (٣١,٤ بالمائة). وربما يكون الحجم النسبي لهذا التضخم الحضري الطفيلي، هو أحد المؤشرات المهمة للتنبوء بعدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بهذه الدول القطرية في العقود الثلاثة المقبلة. هذا، ولا يُظهر الجدول رقم (٥ - ٥) حالتي تونس والسودان، رغم أن الملاحظة نفسها تصدق عليهما. ففي تونس يصل حجم سكان أكبر مدينة، وهي تونس العاصمة، أكثر من مليون نسمة في منتصف الثمانينات، بينما لا يوجد في القطر التونسي أي مدينة أخرى يصل سكانها إلى ربع هذا الرقم. أي أننا هنا في صدد عاصمة متضخمة عن حجمها الأمثل (الذي ينبغي ألا يتجاوز في احسن الحالات نصف مليون) بحوالي نصف مليون، أو ٥٠ بالمائة من حجمها الحالي . أما بالنسبة إلى السودان، فإن الاحصاءات خدًاعة نوعاً ما. فمدينة الخرطوم، وهي أكبر المدن، وصل تعداد سكانها في أوائل الثمانينات إلى أكثر قليلًا من ٣٠٠, ٠٠٠ نسمة؛ والمدينة الثانية، وهي أم درمان وصل تعدادها إلى حوالي . • • , • • ، والمدينة الثالثة وهي الخرطوم ـ بحري وصل تعدادها إلى الحجم نفسه تقريبًا . ولكن واقع الحال هو أن هذه المدن الثلاث، رغم استقلالية كل منها إدارياً، ومن ثم في الاحصاءات الرسمية؛ هي في الحقيقة مدينة واحدة من الناحية الاجتماعية - الاقتصادية. فالوحدات الإدارية الثلاث متلاصقة، وتكوّن معاً تجمعاً حضرياً واحداً، يصل حجمه إلى حوالي ثلاثة أرباع المليون. وبهذا المعنى، فإن هذه المدينة المثلَّثة (وتسمى عادة العاصمة المثلثة) تفوق أي مدينة سودانية أخرى بحوالي أربعة أمثال. أي أننا نكون، هنا أيضاً، في صدد خرطوم كبرى متضخمة عن حجمها الأمثل في هرم التراتب الحضري السوداني، بحوالى ٥٠ بالمائة من حجمها الحالى.

ومن مجموعة المدن العربية الثمانية المتضخمة تضخماً طفيلياً سرطانياً، والمذكورة في الفقرات السابقة، وهي : بيروت، وبغداد، وتونس، والخرطوم، والجزائر، والقاهرة، وعمان، والدار البيضاء، شهدت ست منها قلاقل واسعة النطاق في العقد الأخير: بيروت، والقاهرة، والخرطوم، وتونس، والدار البيضاء والجزائر.

# ٣ ـ أسباب الاختلال السكاني والحضري في الوطن العربي

إن زيادة الحجم المطلق والحجم النسبي لسكان المدن العربية، بالقياس إلى الريف تشكل نوعاً من الاختلال في هذه المرحلة من مراحل التطور الاقتصادي والاجتماعي للوطن

جدول رقم (٥ - ٥) مؤشر التوازن الحضري طبقاً لقاعدة والحجم والمرتبة، في بمض أقطار الوطن العربي في منتصف النمانينات

| نسبة الفرق بين<br>الحجم الأمثل | الفرق بين الحجم                  | الحجم الأمثل   | الحجم الحالي للمدينة                      | القطر    |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------------|----------|
| والحجم الحقيقي                 | الأمثل والحجم<br>الحقيقي للمدينة | للمدينة الأولى | الأولى والمدينة الثانية                   |          |
| (نسبة مثوية)(٤)                | الأولى (٣)                       | (*)            | (1)                                       | i        |
| 71, £                          | ٥٥٠,                             | 1.7,           | الدار البيضاء ١,٧٥٠,٠٠٠<br>الرباط ٢٠٠,٠٠٠ | المغرب   |
| ٤٧,٠                           | 978,                             | 1,777,         | الجزائر ۳,۲۰۰,۰۰۰<br>وهران ۱۳۳,۰۰۰        | الجزائر  |
| ٥,٧                            | 17,                              | 778,           | طرابلس ۲۸۰٬۰۰۰<br>بنغازي ۱۳۲٬۰۰۰          | لييا     |
| ٤٠,٥                           | ٣, ٤٠٠, ٠٠٠                      | ø,,            | القاهرة ٨٠٤٠٠,٠٠٠ الاسكندرية ٢٠٥٠٠,٠٠٠    | مصر      |
| ۵۸,۰                           | ٧٠٠,٠٠٠                          | ٥٠٠,٠٠٠        | بیروت ۱٬۲۰۰٬۰۰۰<br>طرابلس ۲۵۰٬۰۰۰         | لبنان    |
| •                              | •                                | ٧,,            | دمشق ۲,۰۰۰,۰۰۰<br>حلب ۱,۰۰۰,۰۰۰           | سوريا    |
|                                | 70.,                             | £••,•••        | عمان ۲۰۰٬۰۰۰<br>الزرقاء ۲۰۰٬۰۰۰           | الأردن   |
| ٥٧,٩                           | 4.4,                             | 1,7,           | بغداد ۳۰۸۰۰،۰۰۰<br>البصرة ۸۰۰،۰۰۰         | العراق   |
| 71, •-                         | ٤٨٠,٠٠٠_                         | 1,77.,         | الرياض ۲۵۰٬۰۰۰<br>جدة ۲۱۵٬۰۰۰             | السعودية |

المصدر: الأرقام التي تم على أساسها حساب هدا المقياس وردت في:

The Arabs: Atlas and Almanac, 1985/86,p. 5.

العربي . لقد ذكرنا أن نسبة سكان الحضر تصل إلى ٥٠ بالمائة من جملة السكان على مستوى الوطن العربي ككل ، وهي في تصاعد مستمر بمعدل ٥ إلى ٦ بالمائة سنوياً . هذا الاختلال هو الوطن العربية . فينما ارتفع معدل السبب وتيجة للشوية الذي أصاب الهياكل الاقتصادية الاجتماعية العربية . فينما ارتفع معدل السبحضر في أقطار العالمين الأول والثاني ، كتنبجة أو كاستجابة لحركة التصنيع الواسعة في تلك الأقطار ، نجد أن ذلك لم يحدث في أقطار الوطن العربي . إن تضخم حجم المدن العربية قد سبق حركة التصنيع فيها بعسافة كبيرة ، بل إنه في معظم الحالات أصبح عبنا وعائقاً

أمام التنمية بوجه عام، وأمام التصنيع بوجه خاص. وفي الفترة ما بين ١٨٥٠ و ١٩٠٠ كانت نسبة سكان الحضر تتراوح ما بين ١٦ و ١٥ بالمائة في كل من فرنسا والسويد وسويسرا. وكانت تلك الفترة تمثل مرحلة الأنطلاق الاقتصادي الصناعي (The Take - off stage) للبلدان الثلاثة. وكان العاملون في الصناعة تتراوح نسبتهم ما بين ٢٥ و ٥٠ بالماثة من جملة القوى العاملة في كل من الأقطار الثلاثة(٩). فالتصنيع في هذه الحالات كان سابقاً للتحضر، ودافعاً له فيما بعد. وفي بلاد عربية مثل مصر والعراق والمغرب وتونس نجد العكس. ففي عام ١٩٨٥، كانت نسبة سكان الحضر في البلدان الأربعة هي على التوالي ٥٠ و٧٢ و٤٥ و٥٥ بالماثة وكانت نسبة العاملين في الصناعة في تلك الأقطار العربية الأربعة هي على التوالي ١٨ و١٠ و١٣ و٢٠ بالمائة. أي أنه بينما سبق التصنيع التحضر في البلدان الأوروبية بحوالي ٢٥ نقطة مئوية، نجد أن التحضر سبق التصنيع بحوالي ٢٥ نقطة مئوية في الأقطار العربية. وحينما يسبق التصنيع ظاهرة التحضر، يكون معنى ذلك أن المدينة منتجة أكثر منها مستهلكة، وبالتالي تحقق للاقتصاد القومي فائضاً يمكن استثماره في مزيد من الانتاج أو الخدمات التي يعم أثرها المجتمع كله، بما في ذلك ريف هذا المجتمع. أما حين يسبق التحضر التصنيع، فذلك يعني أن المدينة تصبح مستهلكة أكثر من منتجة، وبالتالي تكون عالة على الاقتصاد القومي، وتستنزف جزءاً كبيراً من فائض القيمة وبخاصة من الريف. ويصبح هذا الأخير محروماً من نصيبه العادل من عائد العملية الانتاجية، ومحروماً من الخدمات الأساسية.

وهذه التنجة المنطقة الامبريقة هي بيت القصيد في عوامل التضخم الحضري في أقطار الوطن العربي ونتائجه. فتنبجة اهمال الريف وحرمانه من الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة والموافق المنافق براجما الانماش الاجتماعي، ونتيجة زيادة الضغط السكاني فيه على الموادد الزراعية المحدودة، نجد سيلاً من الريفيين اللذين يهجرونه اله لضغط السكاني فيه على الاسباب والتتائج في جدلية اجتماعية اقتصادية تنفاعل فيها عوامل الطرد (Push factors) مع عوامل الجذب (Pulf factors)، فالمدن هي مركز القوة السياسية، وهي تحظى بالعناية والراعاية من قبل الحكام، لأنهم يعيشون فيها أولاً، ولأنهم أكثر حساسية لمطالب سكانها ثانياً. ولما كانت هذه المدن، كما أشرنا، ليست مدناماتية بالدرجة الأولى، فإن ما تحظى به من خدمات في مجتمع محدود الموارد، لا بد أن يكون على حساب الريف، وإهمال الريف وحرمانه في مجتمع محدود الموارد، لا بد أن يكون على حساب الريف، وإهمال الريف وحرمانه

<sup>(</sup>٩) للمزيد من التفصيل حول هذه الأرقام المقارنة عن الدول الصناعية وعلاقة التحضر بالنمو الاقتصادي،

انظر: J. Berry, «Some Relations of Urbanization and Economic Development.» in: F. Pitts. ed.. Urban Systems and Economic Development (Eugene: University of Oregon Press, 1962).

ولمناشئة عامة حول هذه العلاقة أنظر: Wilbert Moore, The Impact of Industry (Englewood Clifts, N. J.: Prentice -Hall, 1965), and Saad Eddin Ibrahim, «Urbanization and Modernization in Yugoslavia,» International Review of Modern Sociology, vol. 2 (September 1972).

الجذب. فالمهاجرون من الريف ينجذبون إلى المدينة بسبب الحرمان وهرباً منه من ناحية. وبسبب ما توفرُه المدينة في نظرهم من فرص أحسن للحياة، من ناحية أخرى.

لتنظر إلى بعض الشواهد الاحصائية التي تؤكّد هذه المقولات: في مصر، نجد أن نصيب الفلاح من الأرض الزراعية قد نضاءل من فدان واحد في أوائل القرن التاسع عشر إلى ثلث الفندان في متصف القرن العشرين، إلى أخ في أوائل الشانيات، أي أن الضغط السكاني على الموادد الزراعية في تصاعد مستمر، مما أدى إلى تقليص النصيب الفردي من الأرض، عاماً بعد عام. وفي غياب أي برامج جادة لتزيع القاعدة الاقتصادية في الريف، مثل الصناعات الخفيفة والفتوصلة، فإن مستوى الدخول يصبح غير كافي لسد احتياجات قطاع كبير من سكان الريف. لقد كان متوسط دخل الأسرة المكونة من ستة أفراد عام 1940 أقل من نصف متوسط دخل الأسرة المكونة من صبة أفراد عام 1940 أقل من نصف متوسط دخل الأسرة والمحارية في المراق، نجد تبايناً مشابها في الدخول، وربما أكثر حاستهاً، فدخل الفرد الحضري في كل من البلدين، يوازي ثلاثة أمثال نظيره في الريف.

وتشتد ظاهرة التباين والتفاوت هذه في الخدمات، خصوصاً بين العاصمة أو المدينة الرئيسية وبقية أنحاء القطر، فالخرطوم مثلاً، يتركز فيها نصف أطباء السودان، رغم أنها لا تضم اكثر من ١٠ بالمائة من جملتهم. وبيروت كانت إلى أواخر السبعينات تتركز فيها كل جامعات لبنان، من ١٠ بالمائة من حجميع أجهزة الهائف (التلفون) رغم أنها لا تضم أكثر من ١٠ بالمائة من كل صناعة مضر ومن جميع أجهزة الهائف (التلفون) رغم أنها لا تضم أكثر من ١٠ بالمائة من

هذه الشواهد نفسر أولاً، درجة اهمال الريف وحظوة المدن بصفة عامة وبالتالي طوفان الهجرة إليها. وهي تفسّر، لماذا تستأثر العواصم العربية بالقدر الاعظم من هؤلاء المهاجرين. فحتى المدن الصغيرة والمتوسطة، وإن كانت نسبياً أحسن حالاً من الريف المحيط بها، إلا انها لا تحظى بالقدر النسبي نفسه من الخدمات والعناية التي تحظى بها العاصمة. لذلك نجد أن العواصمة العربية من المدن الصغيرة أن العواصمة البيفة المهاجرين من الريف، ولكن مهاجرين من المدن الصغيرة والمتوسطة، أيضاً.

وثمة دائرة مفرغة تحدث في أقطارنا العربية نتيجة هذه الظاهرة. فالمهاجرون من الريف والمدن الصغرى إلى المدن الكبرى نوعان: نوع منهم يُسمى مهاجرين غير انتقاليين ـ (Non والمدن الصغرى) selective migrants) وهم أولئك الذين ضاقت بهم سبل الحياة في قراهم ومدنهم الصغرى، ويسعون إلى المدن الكبرى طلباً للنجاة من الجوع والفاقة، وهم عادة أميون وغير مهرة، ولا يمكن أن يضيفوا كثيراً للعملية الانتاجة في المدينة، ولكن وجودهم المادي فيها يتطلب حدًا أدنى من الاتفاق العام عليهم في صورة خدمات ومرافق. والنوع الناني يمثله المهاجرون الانتقائيون (Selective Migrants) وهؤلاء على قدر أعلى من التعليم والمهارة ويمثلون خلاصا ما في الريف والمدن الصغرى، ولكنهم لا يجدون مجالًا لإشباع طهوحاتهم فيها. لذلك فهم يسبون إلى المدن الكبرى طلباً لفرص أعظم مما هو متاح في مواطنهم الأصلية . وهم يضيفون الكثير للعملية الانتاجية في هذه المدن الكبرى. ولكن الدائرة المأساوية هنا، هي أن هذه العناصر الانتقائية هي التي كان يمكن أن تنهض بالريف وتنميه اقتصادياً وتنعشه اجتماعياً، إذ من دونها سيناخر النهوض بالريف والمدن الصغرى.

إن هذه الظاهرة على المستوى القطري، هي أشبه ما تكون بظاهرة تسرب العقول والكفاءات من العالم الثالث إلى العالم الأول على المستوى الدولي. فالغرب كان يستنزف الموارد الاقتصادية من العالم الثالث في القرن الماضي وفي النصف الأول من هذا القرن اد ولكنه أضاف في النصف الثاني نوعاً أخر من الاستنزاف وهو استنزاف العقول رومنها العقول العربية). وكذلك الحال بالنسبة لمدن الوطن العربي وريفه. فالمدن البي كان استنزافها للريف إلى ما قبل خمسين منتة مقصوراً فقط على موارده الاقتصادية إلى حد كبير، أصبحت الأن تستنزف موارده البشرية أيضاً. وكما تتكرس هيمنة الغرب على البلدان النامية نتيجة هذا الاستنزاف المنزدوج، تتكرس مطوة المدن العربية الكبرى على الريف والمدن الصغرى، نتيجة استنزاف

ونشير إلى جانب آخر من هذه الدائرة المأساوية، وهو أن الفرص التي تقدمها المدن الكبرى للمهاجرين غير الانتقائيين عموماً أقل بكثير من عدد الساعين وراء هذه الفرص. فمن كل كالاتم مهاجرين من هذا النوع، رما يوفق واحد فقط في الحصول على فرصة عمل منتجة خطيقية في أجدا القطاعات الحديث للاقتصاد. ويبقى اثنان بلا عمل خفية عن متع وهم هي هذه الحالة، أيم مي شغلون أنفسهم بأعمال غير منتجة، أي يكونون عاطلين مفعين، (Hidden يعيشون في فاقة أو عالة على غيرهم، وإما تضطيل الحكومة إلى الحاقهم كحدم فوراشين ومعاقبي إجهزتها، أو يتخذون من صروب الانحراف والرذيلة الى الحاقهم كحدم فوراشين ومعاقبي إجهزتها، أو يتخذون من صروب الانحراف والرذيلة الأحلاقية للمحتمد. وهؤلاء هم الدين بشكلون سكان الأحياء المحدمة على أطراف المدن الروبية الكبرى، من الخليج إلى المحيط. إنهم سكان مدينة «التورة» ووالشعاة» حول بعداد، ووبرح الراجنة خارج بيروت وهدينة الموتى» وامباية شرق وغرب القاهرة، ووامدن القصديرة الإنتجار عول المواصم العربية وقد شهد لبنان ومصر وتونس والعغرب والسودان بوادر هدا لانتجار عالسودان بوادر هدا للإنتجار عول السودات العربية وقد شهد لبنان ومصر وتونس والعغرب والسودان بوادر هدا للإنتجار على السنوات المعار الماصة، كما ذكرنا في فقرة مابلة.

### ٤ ـ مستقبل الحضرية والمدن في الوطن العربي

الحديث عن مستقبل المدن العربية له أكثر من جانب وأكثر من مستوى، ويتوقف على نوع الافتراضات التي يسطها الباحث فإذا افترضنا أن الانتراضات العامة التي سيطوت في السنين العشرين أو الثلاثين الماضية مستمر، بالصورة نفسها وبالمعدلات نفسها سكانياً وحضرياً، فإن قراءة المستقبل على الاقل في جانبه الكتي \_ تصبح ممكنة إلى حد كبير. ولكن هناك في حبرة غيرنا من المجتمعات التي مرّت بطور التحول السكاني والمعو الحضري السريع، ما يفيد أنه بعد

فترة معينة تبدأ المعدلات المرتفعة في التباطؤ التدريجي، نتيجة عوامل عديدة اقتصادية وحضارية. كذلك يمكن تصور أن المحكومات يمكن أن تندحل لتوجيه عمليتي التحول السكاني والنمو الحضري أو ضبطهما بشكل أو يآخر، خدمة لأهداف سياسية أو قومية أو تنموية. ونظراً لأن بعض هذه الافتراضات من الصعب الجزم به، فإنه يمكننا أن نعرض لاستقراء المستقبل في صورة احتمالات، في ظل افتراضات بديلة أو متنافسة.

ان نمو سكان المدن يتوقف, في جانب كبير منه، على نمو السكان الاجمالي. فإذا افترضنا أن سكان الوطن العربي إجمالاً سيستمرون في النمو بمعدلهم الحالي، وهو مرتفع للطابة (٣٠ ٣ بالمائة سنويا)، وانهم سيصلوب إلى حوالي ١٤٦ مليونا سنة ١٠٠٠. ولكي إذا افترضنا أن الحكومات تدخلت وحالولت تخفيض معدل النمو السنوي إلى ٣٠ ٢ بالمائة مثلاً، فإن العدد الاجمالي يمكنة أن يصل إلى ٢٠٠ مليونا فقط. الافتراض الوسط هو معدل تزايد في حدود ٨٠ ٢ بالمائة سنوياً متن نهاية المقرن وفي هذه الحالة، يمكن أن يصل مجموع السكان إلى حوالي ٢٠٠ مليون شخص في سنة ٢٠٠٠.

بالمثل، يمكن افتراض ثلاثة احتمالات لنمو المدن العربية. الاحتمال الأول، هو استمرار معدل النمو الحالي، أي 7 بالمائة سنوياً. وفي هذه الحالة، وبالاسقاط من أرقام ١٩٧٠ كسنة أساس، سوف تضاعف المدن العربية عدد سكانها كل ١٢ سنة ، أي أنها كانت ستصل إلى ٨٦ مليوناً سنة ١٩٨٥ وإلى ٢٠٦ ملايين سنة ٢٠٠٠، كما يبيّن العمود (٣) في الجدول رقم (٥ - ٦). الاحتمال الثاني هو النقيض، أي معدَّل نموَّ منخفض لا يزيد عن ٣ بالمائة سنوياً. وفي هذه الحالة كان من المفروض أن يصل اجمالي سكان المدر العربية إلى ٥٦ مليوماً سنة ١٩٨٥، وإلى ٨٧ مليوناً سنة ٢٠٠٠. وهذا الاحتمال يعني شبه توقف كامل للهحرة من الريف إلى الحصر، أي أن المدن تمو نتيجة الريادة الطبيعية فقط (أي الفرق السوى بير عدد المواليد وعدد الوفيات). ومما أن ححم المدن العربية عام ١٩٨٥، قد تجاوز هذا الحد بالفعل، (٩١ مليومًا)، فإن معدل السمو المرتفع هو الأقرب إلى الواقع. ولعل هذه الزيادة الفعلية التي فاقت أعلى ما كان متوقعاً، هي التي حلقت احساساً متزايداً لدى الحكومات العربية بصرورة الإبطاء من معدلات نمو المدن. فمشكلات الاسكان والمواصلات والتعليم والمياه والكهرباء، وعير دلك من الحدمات الحصرية، قد وصلت في الأونة الأخيرة إلى ما يسبه الأزمة الطاحنة، وذلك في الأقطار العربية الغبية والفقيرة على حد سواء. هذا من باحية، ومن ناحية أخرى، بدأت بعض هده الحكومات تبدل مجهودات أكثر جدية في تنمية الريف، وهو الأمر الدي يمكن أن يطيء من طوفان الهجرة منه إلى المدن. بل إن بعض الحكومات، مثل الحكومة العراقية والمصرية تتحدث منذ سنوات عما يسمّى بدء الهجرة المعاكسة، أي تشجيع معض سكان المدن الكبري على الهجرة إلى الريف والمدن الصغري، ومح حوافز مباشرة وغير مباشرة لمن يفعلون دلك. وفي مصر، في هذه الأيام، محاولات لتخفيف المركزية، وتشجيع خريجي الجامعات على استيطان الأراضى الجديدة المستصلحة.

ولكن مع ترجيحنا لمعدل النمّو الحضري المعتدل (٤,٥ بالمائة سنوياً) فإن المدن

العربية الكبرى، وبخاصة العواصم، ستصل حتماً إلى أحجام ضخمة فيما تبقى من القرن العشرين. ولا أدّل على ذلك من نهج النقو السكاني لمدينة القاهرة، وهي أول المدن العربية وأكبرها. لقد كان حجم القاهرة في أوائل القرن العشرين نصف مليون شخص، ولكن، كما يبيّن البحلول وهم (٥٠٠)، ضاعفت القاهرة علد سكانها في عام ١٩٥٠، ثم ضاعفت نفسها نمو ثالثة في السنوات العشرين التالية، لتصل إلى أكثر من ٢٠٢ مليون عام ١٩٥٠، ثم مرة ثالثة في أقل من عشرين سنة لتصل إلى ٧٫٥ ملايين عام ١٩٥٠، ويصل حجم القاهرة الكبرى الأن إلى حوالي ٤٫٨ ملايين شخص. وإذا استمر معدل الزيادة الحالية كما هو، فإن حجم سكان القاهرة الكبرى الأن

فإذا افترضنا استمرار معدل النمو الذي ساد في العقدين السابقين، فإن المدن الكبرى للوطن العربي مستنحو منحى القاهرة نفسه في السنوات الباقية من هذا القرن، وسنصبع في مواجهة تجمعات حضرية ضخمة لم تشهد لها أي من مناطق العالم مثيلاً، في مثل هذه الفترة القصوة في عمر الشعوب. ويبين الجدلول رقم (٥- ٥) التنبؤات التقديرية للمدن المشر الكبرى في الوطن العربي عام ٢٠٠٠ على أساس المعدل المتواضع ٥، ٤ بالمناة سنوياً. ومنه يتضع أن بعداد بمكن أن تصل إلى ٦ / ٧ ملايين والاسكندرية إلى تحسن ملايين، والجزائر إلى حسام ملايين، كذلك ستتخطى دمشق أربعة ملايين، وتونس والكويت على النحو المذين. من الصعب على عقولتا تصور استمرار معدل الزيادة السنوية لمدينة الكويت على النحو الذي منح به لعقدين الأخيرين (١٩٥٥ ـ ١٩٥٥)، وهو ١٥ بالمناة سنوياً، ويمكن أن يوصله الإدامة منا يوضح ملايين، وقم (٥ م) احتسبنا معدل نموه، على المائة، معا يوصح سكانها إلى مليونين فقط عام ٢٠٠٠.

جدول رقم (٥ ـ ٦) تنبؤات تقديرية حسبت عام ١٩٧٥ لنمو سكان المدن في الوطن العربي حتى عام ٢٠٠٠ (بالملايين)

| <ul><li>(٣)</li><li>معدل النمو الحالي</li><li>(٦) بالمائة سنوياً)</li></ul> | (٢)<br>معدل نمو متوسط<br>(٩, ٤ بالماثة سنوياً) | <ul><li>(۱)</li><li>معدل نمو متخفض</li><li>(۲ بالمائة سنوياً)</li></ul> | السنة   |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| 77                                                                          | *1                                             | #1                                                                      | 147+    |
| A3                                                                          | ٧٠                                             | e7.                                                                     | (°)14A0 |
| 4.1                                                                         | 199                                            | AV                                                                      | Y       |

(♦) هذه الأرقام وردت في إحدى الدراسات المستقبلية العربية العبكرة (انظر مصدر الجدول): ولكن كما فرى من أرقام الجدول (٥ ـ ١) والجدول (٥ ـ ٥)، فاقت الارقام والنسب الفعلية لعام ١٩٨٥ أعلى معدل توقعته تلك الدرامة المستقبلية المبكرة (٨٨ مليوناً تنبوء، مقارناً بـ ٩١١ مليوناً كحجم فعلي متحقق).

المصدر: الوطن العربي لعام ٢٠٠٠ (بيروت: مؤسسة المشاريع والإنماء العربية، ١٩٧٥)، ص ٣٢.

جدول رقم (٥-٧) القاهرة الكبرى، حالة النمو السريع (١٩٢٠ - ٢٠٠٠)(\*)

| نسبة الزيادة في<br>عشر سنوات | الزيادة في<br>عشر سنوات | حجم السكان  | السنة |
|------------------------------|-------------------------|-------------|-------|
| ٣٠,٠                         | ***,***                 | ۸٧٥,٠٠٠     | 147.  |
| **. •                        | ۲۸۵,۰۰۰                 | 1,100,000   | 1980  |
| 77.7                         | ۳۷۵,۰۰۰                 | 1,070,      | 192.  |
| 01,.                         | A70,                    | 7,70.,      | 190.  |
| 7.1                          | 1,497,                  | 4,757,      | 197.  |
| 01,.                         | 1,400,                  | ۰,۷۰۰,۰۰۰   | 1971  |
| 01,.                         | ۳,۰۷۸,۰۰۰               | ۸,۷۷۸,۰۰۰   | 194.  |
| ٠٤,٠                         | 1,777,                  | 18, 200,000 | 199.  |
| o£,•                         | v, *,                   | 40,500,000  | ۲۰۰۰  |

(\*) تنبوء تقديري على أساس معدل زيادة معتدلة هو ٥,٥ بالمائة سنوياً.

| حجم السكان عام ٢٠٠٠<br>(معدل نمو ٥,٤ بالماثة سنوياً) | حجم السكان في<br>منتصف الثمانينات | المدينة       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 17, 400,000                                          | ۸, ٤٠٠, ٠٠٠                       | القاهرة       |
| ٧,٦٠٠,٠٠٠                                            | ۳,۸۰۰,۰۰۰                         | بغداد         |
| ۰,۰۰۰,۰۰۰                                            | ۲,0,                              | الاسكندرية    |
| 1,,,,,,,                                             | 4,4,                              | الجزائر       |
| 4,0.7,                                               | 1, 404,                           | الدار البيضاء |
| ٤,٠٠٠,٠٠٠                                            | ٧,٠٠٠,٠٠٠                         | دمشق          |
| ٧, ٤٠٠, ٠٠٠                                          | ١, ٢٠٠, ٠٠٠                       | بيروت الكبرى  |
| ٧,٠٠٠,٠٠٠                                            | ١,٠٠٠,٠٠٠                         | تونس          |
| ٧,٠٠٠,٠٠٠                                            | ١,٠٠٠,٠٠٠                         | حلب           |
| ۲,۰۰۰,۰۰۰                                            | ١,٠٠٠,٠٠٠                         | مدينة الكويت  |
| £7,1·7,···                                           | 14,.04,                           | المجموع       |

(ه) التنبؤ التقديري على أساس معدل نمو معتدل يساوي ٥,٥ بالمانة سنوياً، وهو معدل متحفظ، بالمقارنة لما ساد من معدلات في العقدين السابقين، والتي تراوحت بين ٥ و ١٥ بالمانة، والمعدل الأخير (١٥ بالمانة) هو لمدينة الكويت. على أي حال. وآياً كانت التقديرات التي نأخذ بها، فإن أغلبية سكان الوطن العربي (ما بين ٧٠ و ٨٠ بالمائة من جملة السكان) سيكونون من ساكتي المدن عام ٢٠٠٠. والسؤال هو: هل في ذلك فائدة أم ضور؟ هل سيساعت ذلك على دفع عجلة التنمية الشاملة، أم سيطىء من حركتها؟ هل مستطع حكوماتنا أن تدير هذه الكيانات الحضرية الضخمة وتضبط حركتها، أم يمكن أن يفلت زمام الأمور منها؟ ونحن نعلم يقيناً من الشواهد المعاصرة أن مجتمعات أكثر منا ثراء وتقدماً تكولوجها وتنظيمياً، مثل الولايات المتحدة، تواجه صعوبات جمّة في إدارة مدنها الكري . فكل من نيويورك وفيلادلفيا وكليفلاند ودتر ويت - وكلها مدن مليونية - تواجه الافلاس الميالي، وهو ما يهذه بإنهيار أجهزة الحدمات والأمن الاجتماعي فيها في الوقت الحاضر. وقد كانه أزمة المدن الكبرى الأمريكية إحدى المسائل الرئيسية في حدلة الانتخابات الرئاسية عام ١٩٧٤.

ففضلًا عن أننا لا نملك مثل ما تملك الولايات المتحدة من موارد مالية وتكنولوجية، وليس لدينا ما لديها من تراث وخبرات متراكمة في إدارة المدن، فإن مشكلات مدننا ستكون أكثر تعقيداً، أولاً، لأن بعض المدن العربية ستتجاوز في أحجامها مدن الولايات المتحدة. وثانياً، لأن زيادة التحضر (Over urbanization) عندنا لا تعني زيادة مواكبة في «الحضرية» (Urbanism). والمصطلح الأول يعني زيادة حجم المدن نتيجة الهجرة المستمرة من الريف. أي أنه مفهوم كمَّى يشير إلى تغيَّر التوازن العددي بين الريف والمدن لصالح الأخيرة. أما المصطلح الثاني، الحضرية، فهو يشير إلى أسلوب حياة (Life -style) وعقلية وَقيم ومعايير سلوك معينة مثل: الانضباط، وتقدير قيمة الوقت، والمحافظة على النظام، وتقبّل الجديد، والاقبال على تذوق الثقافة بمفهومها الواسع، والانخراط في أعمال منتجة حقيقية، والرغبة في الإنجاز وما إلى ذلك. والشاهد، كما دلَّت معظم الدراسات الميدانية لسكان المدن العربية في السنوات الأخيرة، هو أن نسبة كبيرة منهم لا تتوافر فيهم معظم هذه السمات، بل، بالعكس، ما يزالون يتَصفون بأسلوب الحياة الريفية والبدوية والقبلية وخصائصها رغم اقامتهم مي المدن. ويطلق البعض على هذه الظاهرة اصطلاح «ترييف» (Ruralization) أو «بَدْوَنَة» (Bedoiunization) المدن العربية. وقد نتج ذلك في نظرنا من جرّاء معدلات الهجرة العالية في فترة زمنية وجيزة لم تسمح بعمليات صهر المهاجرين ودمجهم في الحياة المدنية الحديثة، أو امتصاصهم في القطاعات الاقتصادية المتطورة، وهو الأمر الذي كان يمكنه أن يكسهم أسلوب الحياة الحضرية (Urbanism). بدلًا من ذلك، كان عدد المهاجرين من الضخامة بحيث تمركزت اعداد كبيرة من المناطق الريفية نفسها في مكان واحد في المدن التي هاجروا اليها، وخلقوا ترتيبات معيشية في هذه المدن أقرب إلى الأنماط التي تركوها وراءهم في مواطنهم الأصلية. وقد جعل ذلك من عملية امتصاصهم وصهرهم وتغيير قيمهم ومعاييرهم السلوكية، بما يتفق مع متطلبات المدينة الحديثة، اموراً بالغة الصعوبة.

والخطر الكامن، والذي يمكن أن يتفجّر في المستقبل، وهن بنجاح الحكومات العربية أو فشلها في فهم دينامية العلاقة الجدلية المعقّدة بين ريف الوطن العربي ومدنه. فغياب مثل هذا الفهم، يترتب عليه غياب استراتيجيا مستنيرة لمواجهة تحديات المستقبل. إن العنصر الأساسي في نجاح استراتيجيا حضرية لا يبدأ في المدن، وإنما في الريف. فإذا لم يكن هناك استراتيجيا لتنجية الريف، فإن طوفان المهاجرين سيستمر. وما لم يتم امتصاص هذا الطوفان، واستيمابه في القطاعات الانتاجية والخدمية الحديثة، فإنه سيكف من حصار المعدلسين حول المدن المعربية، وسيزداد هذا المحصار احكاماً وغضاء مع مولد جبل آخر من أبناه المهاجرين في الأحياء المعدمة، جبل تشتد لدن التحاطات في تحقيق أحلامه، وهمه بالمتحتصار هي معادلة الانفجار. وقد رأينا كما قلنا أعلاه - بوادر فعل هذه المعدلة في انتفاضة الجباع التي اجتاحت المدن المصرية الكبرى من الاسكندرية إلى أسوان في كانون الثاني / يناير العباد . 194٧. وهذا هو التحدي، لذلك نختم هذا الجزء بنض ما بدأنا به وهر أن مستقبل الأنظمة السياسية، والمحتم العربي كله، سبتقرر في المدن العربية خلال العقود القليلة المقبلة.

# رابعاً: تطور التكوينات الاجتماعية

تعبير والتكوينات الاجتماعية يستخدم، هنا، بالمعنى الواسع، وذلك للدلالة على مجموعات بشرية تجمعها روابط خاصة، تضفي عليها قدراً معيناً من التضامن الداخلي بين افرادها، وتجعلهم مهيئين للسلوك الجماعي طبقاً لهذه الروابط وهذا التضامن، سعياً لتحقيق مصالح خاصة بهذه المجموعة (١٠٠).

والتكوينات الاجتماعية بهذا المعنى عديدة وتجلّ عن الحصر. ولكن سنفتصر، هنا، على تحليل ذلك العدد المحدود منها الذي يكون تهيؤه لسلوك جماعي سياسي، أي ذو صلة وبعلاقات القوة» (Power - relations)، سواء تجاه تكوينات اجتماعية أخرى أم تجاه السلطة الحاكمة. وفي أقطار الوطن العربي، نجد أن مثل هذه التكوينات يتمركز تضامنها الداخلي على أسس إما طبقية أو اثنية أو قبلية. وفي حالات ليست بالقليلة، يمكن أن تتداخل هذه التكوينات

<sup>(</sup>١٠) لمناقعة نظرية حول مفهوم التكوينات أو الشكيلات الاجتماعية الاقتصادية عموماً، وفي المجتمع العربي: بعض العروض اليحتية، والمستطيل المرحية البريم، السنة ٨، الملدة ٧٥ (بايلول سيتمبر ١٩٥٥م)، ص ١٩٠٤ المعهد العربي التخطيط بالكوية العربية، وأثرون]، تدوة التكوين الاجتماعي - الاقتصادي في الانقطار العربية (الكويت: المعهد، ١٩٨٨)، حليم بركات، المجعدة المراحية المراحية المجتمعة العربية المحافظة المجتمعة في الشرق المحافظة العربية، ١٩٨٤)، ص ٦ - ١٩٠١ احمد صادق صدد : تازيخ العربية المراحية الاستطيل العربي، السنة ٤، المدد ٢٧ (أقدار مارس ١٩٨٨)، ص ٦ - ١٥ احمد صادق صدد : تازيخ العرب الاجتماعي: تحول التكوين المحمري من النحط الأسبوي إلى النحط الرأسمالي (بيروت: دار المحداثة، ١٩٨١)، على ٢ - ١٥ احمد صادق صدد : تازيخ العرب كلود ويزار وسلم نصر، المجافزة، تعاربة موسولوجية فطبيقة، تعرب جورم أي صالح (بيرون: مؤسمة الاجتماعية لترصيف النظم (بيلول المبتمرية العربية، المستفيد المربية، المستفيد المربية، المستفيد المستفيد المربية، المستفيدة المستفيدة المستفيدة المستفيدة المربية، المستفيد المستفيد المستفيدة المربية، المستفيد المربية، المستفيدة المستفيدة المستفيد المستفيد المستفيدة المربية، المستفيدة المست

الاجتماعية، إما بالتطابق أو التقاطع. فالتكوينة الاجتماعية نفسها يمكنها أن تكون أشية. ويحدث هذا عندما تكون جماعة أشية (عرقية أو دينية أو طائفية أو لغوية أو قوية) تحتل بمعظم أفرادها موقعا معينا في السلم الطبقي، أو في علاقات الانتاج في المجتمع، ويكون هذا نموذجا للتطابق بين الروابط الداخلية - التضامنية الخاصة في تكويتين وجتماعيين من نوعين علمى تكوينات التفاطع، فتحدث حينما يكون أفراد تكوينة اجتماعية نوعية محددة موزعين علمى تكوينا اجتماعية نوعية محددة موزعين علمى تكوينات التفاطع، في تمويكن في تكوينة اجتماعية أثنية، ويشعر مع أفرادها بالتضامن الداخلي، ويكون في تكوينة اجتماعية ذات طبيعة طبقية ويشعر معها بالتضامن أيضاً، رغم أنها التكوينين، تجعله مها لتوعين مختلفين من السلوك الجماعي السياسي، ويكون عليه في لحظات التخليفين من السلوك الجماعي السياسي، ويكون عليه في لحظات

ونتيجة للتشوهات التي حدثت في مسيرة التطور الاجتماعي - الاقتصادي العربي خلال القرنين الأخيرين، نلاحظ أن التكوينات الاجتماعية، بالمعنى الذي اصطلحنا عليه أعلاه، غير متسقة في تسلسلها الرأسي أو تقسيمها الأففي.

من ذلك، مثلاً، نجد أن التكوينات الاجتماعية الحضرية في بعض الأقطار أكثر نزوعاً إلى تمركزها حول الطبقة كوحدة أساسية للتنظيم الاجتماعي ـ الاقتصادي، ومن ثم السلوك السياسي. بينما نجد أن التكوينات الاجتماعية الريفية أكثر تمركزاً حول العشيرة أو المطائفة والتكوينات الاجتماعية البدوية أكثر تمركزاً حول القبيلة أو العشيرة كأسس للتنظيم، ومن ثم للاء والسلوك السياح. (١١).

يذهب كثير من المحللين الاجتماعيين إلى أن أساس التكوينات الاجتماعية الحديثة هو الأساس التكوينات الاجتماعية الحديثة هو الأساس الانتاجي - المهني فدوقع الفرد في المجتمع الحديث يتحدّد (أو يبنغي أن يتحدد) على أساس موقعه في المصلة الانتاجية الخديثة التي يقتمد بدوره على إنجازه وكفاءته وتدريه وخلفيته التعليمية "١٦". وأن هذين الاعتبارين هما من أهم ما يمير المجتمع الحديث عن المجتمع التعليدي. ففي هذا الأخير، يكون أساس التكوينات الاجتماعية هو المعايير القرابية (السرة الشيرة)، أو الديئة (المدهب، الطائفة، الطريقة)، أو الديئة (المدهب، الطائفة، الطريقة)، أو الدوئية (السلاق، المنصر،

<sup>(</sup>١١) لمناقشة نزعات الانتماء المختلفة هذه وعوامل تغيرها، انظر:

Richard Lobban, -Sudanese Class Formation and the Demography of Urban Migration,- in: Hopkins and Ibrahim, eds., Arab Society, Social Science Perspectives, pp. 163 - 176: Hanna Batatu, The Old Social Classes and the Revolutionary Movements of Iraq: A Study of Iraq's Old Landed and Commercial Classes and of its Communists, Ba thists and Free Officers (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1978),

والنقيب، المصدر نفسه.

 <sup>(</sup>٦٢) لمسح تحليلي لوجهات النظر هذه، انظر: محمود عبد الفضيل، التشكيلات الاجتماعية والتكوينات الطبقية في الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٨)، الفصل الأول.

الأصل القومي). وهذه كلها معايير لا دخل لانجاز الفرد أو مهاراته فيها. ومن ثم فإن طاقات التكوينات التقليدية وقدراتها، وبالتالي المجتمع التقليدي كله، تظل محدودة لا تتجاوز مقفاً معيناً. بينما طاقات التكوينات الحديث كله، عن في نعو معيناً. بينما طاقات التكوينات الحديث كله، عي في نعو دائم ومتجدد. بتعبير آخر، هناك معياران عريضان لتبلور التكوينات الاجتماعية، أحدهما هو الارت الاجتماعي المفروض على الفرد (Ascription) ولا يمكن تغييره، وهذا أساس التكوينات التقليدية. والمعيار الثاني هو والانجازة والمحدوث الي يستطيع الفرد احرازة طبقاً لجهوده ومهاراته وقراراته، وهو أساس التكوينات الاجتماعية الحديثة، فالذين يشتركون ما تكوينات الاجتماعية الحديثة، على مستوى على أساس، فإنهم يشكلون تكوينة اجتماعية تقليدية. والذي يشتركون معا في مستوى ويتصرفون على أساس ذلك فإنهم يشكلون تكوينة اجتماعية تقليدية على الطبقات والفتات والفتات المحديثة . ويلاحظ العلماء الاجتماعيون مع ذلك أنه، حتى دينة، أي الطبقات الهناعية الحديثة الوي تعتمد معيار الانجاز كاساس أول في تنظيمها الاجتماعي، فإن الأمر لا يخلو من تأثير للمعيار الارثي، ولكنه يظل معياراً ثانويالاً الدينة المهاد الإرادي تأثير للمعيار الارثي، ولكنه يظل معياراً ثانويالاً الم

والمجتمعات العربية لا تزال في طور الانتقال من المرحلة التقليدية (التي يسودها المعيار الانجازي الارمي كأساس أول للتنظيم الاجتماعي) إلى المرحلة الحديثة (التي يسودها المعيار الانجازي كأساس أول المتنظم الاجتماعي). ولكن المفروض، طبقاً للنماذج النظرية (الماركسية والوظيفية على السواء) أن تكون مسيرة المجتمع التطورية هي في اتنجاه الأخذ بالمعايير الانجازية. ومن ثم، فإن رصدناوتحليانالتطور التكوينات الاجتماعية في الوطن العربي يهتديان بهذه النظرة النظرة الدين المدالة الانطنة النظرة المتعالية ا

لقد أشرنا في نهاية الفصل الثاني إلى ظهور تكوينات اجتماعية حديثة في بعض أقطار الوطن العربي، بدءاً من القرن الناسع عشر. وقد زاد عدد هذه التكوينات وحجمها منذ ذلك الحين. كما أشرنا إلى أنه بهزيمة التكوينات التقليبية في مرحلة المقاومة الأولى للاختراق اللحتماري، فإن قيادة النضال الوطني، منذ هذا الاستعمار، انتقلت تدريجاً إلى عناصر من التكوينات الاجتماعية الحديثة - الطبقة الوسطى الجديدة من مهنين ورجال أعمال وتكوقراطيين وكتاب ومعلمين، والطبقة العاملة الجديدة، التي تتعامل مع الآلات والتنظيمات الانتاجية والخدية الحديثة المعاني من انتفاء التكوينات التقليدية ؛ إنما عنى فقط تقلص حجمها ودورها تدريجاً.

ولكنا نلاحظ، مع ذلك، أن هناك تلكؤاً في الولاء للتكوينات التقليدية، والتمسك بها،

<sup>(</sup>١٣) لمناقشات نظرية ودراسات تطبيقية حول تداخل هذين المعيارين (الارثي والانجازي) في تحديد العرق الطبقي والكنانة الاجتماعية، انظر: من مستحدات كانت مستحد المستحد التي الشرعة المستحد المستحدال المستحدات المستحدات المستحدات المستحدات المستحد الم

Reinhard Bendix and Seymour M. Lipset, eds., Class Status and Power: Social Stratification in Comparative Perspective, 2nd ed. (New York: Free Press, 1966).

سواء من أفرادها، أم باستنفارها وتغذيتها من قوى أخرى داخلية وخارجية. ومن مفارقات النظام الاجتماعية الحديثة قد الاجتماعي الحديثة قد الاجتماعي الحديثة قد الحديثة قد الحديثة قد الحديثة قد الحديثة قد الحديثة قد العراد المنافرة المنافرة إلى استنارة هذه الولاءات التقليدية في معاركه. ومن ثم فإن التطوّر، الذي بشّرتنا به النماذج النظرية والتطورية (الماركسية والوظيفية) لم يتم بالسرعة المتوقعة، بل وفي بعض الأحيان حدث توقف أو انتكاس في هذه المسيرة (من التكوينات التحديثة). وقد ضاعف من تكثيف هذا التداخل وتعقيده استخدام الأبعان حدث توقف أو انتكاس في هذه العسيرة وتعقيده

تختلف درجات التداخل والتعقيد الموضوعي الايديولوجي بين التكوينات الحديثة وحدها، فإننا والتكوينات التقليدية، من قطر عربي إلى آخر. فإذا نظرنا إلى التكوينات الحديثة وحدها، فإننا نلاحظ أن أقطار الحزام الشمالي للوطن العربي، وهي التي كانت الأكثر تبكيراً في التفاعل مع النظام العالمي، كانت هي الأسبق أيضاً في بلورة هذا التكوينات. ومن ثم يمكن الحديث عن طبقات حديثة مثل الرجوازية (بفروعها التجارية والصناعية والزراعية)، والطبقات المتوسطة والطبقة العاملة الحديثة. وفي مقدمة أقطار الحزام الشمالي هذه نجد مصر، والمغرب، وتوسى، وسوريا، ولبنان، والعراق، والأردن، وفلسطين. بينما تأثم تبلور مثل هذه الطبقات والصومال وموريانيا.

وإذا نظرنا إلى التكوينات التفليدية وحدها، فإننا نجد تقسيماً آخر الأقطار الوطن العربي، ليس على أساس حزام شمالي وحزام جنوبي، ولكن على أساس القليدية فيها ذات تأثير السشرة والجزيرة العربية بصفة عامة ، ما زالت التكوينات الاجتماعية التفليدية فيها ذات تأثير كثير . ففي المسرق، وبخاصة لبنان وصوريا والعراق، نجد مثل هذه التكوينات التفليدية ترتكز كثير مع على معايير التضامن الديني و الطائقي والعرقي، فاصرة و اكثر الاقاليم العربي بائد همجتمع تركيته والاثنية ه ((Abain)) كوكير من المستشرقين الذين وصفوا الوطن العربي بأند مجتمع الوطن العربي والمن مقدا الاقليم، ودن الاقليم الملاثة الاخرى في الموال العربي (والتي تضم أكثر من ٨٠ بالمائة من السكان والمساحة). وفي اقليم الجزيرة على العربية ، نجد أن التكوينات التقليدية ترتكز على معايير التضامن العشائري القبلي، وبدرجة أقل العربية ، نجد أن التكوينات التقليدية تتمد على تضامن قبلي واثي في الوقت والمعزب والمجزائر موريتانيا، ذات تكوينات تقليدية على النضامن القبلي وهي في ذلك نقيب الخويرة العربيانا.

<sup>(18)</sup> يأخذ حليم بركات بمصطلحي والولاءات الافقية و والولاءات الرأسية أو العمورية للدلالة على المبارك الطبقي المساورية للدلالة على المبارك الرأي (الطائقي أو الفيلي) في تحليه للمجتمع العربي المعامر انظرة بركات المجتمع العربي المعامر : بعث امتطلاعي اجتماعي، ص ٢- ٨٠، والنقيب، وبناء المجتمع العربي المعامر : بعث امتطلاعي اجتماعي، ص ٢- ٨٠.

ومن الفقرتين السابقتين، يتضّح أن هناك أقطاراً عربية معينة كانت هي الأبكر في بلورة تكوينات طبقية حديثة، وفي الوقت نفسه أبقت على تكوينات تقليدية مؤثرة، وبخاصة من حيث الولاء. وتمثَّل هذه المجموعة ازدواجية حادة في تداخل الحداثة والتقليدية معاً. ولعل لبنان هو نموذجها الدرامي. فقد تبلورت تكويناته الطبقية الحديثة منذ أوائل القرن التاسع عشر، أي مع مصر وتونس، أو حتى قبلهما بقليل. ومع الاستقلال كان في لبنان برجوازية تجارية ـ مصرفية قوية، سرعان ما وسّعت نشاطها إلى الصناعة، ثم إلى الزراعة الرأسمالية. وبلورت هذه البرجوازية الكبيرة معها، بحكم ضرورات الانتاج، طبقة عاملة حديثة (بروليتاريا)، وبينهما العديد من شرائح الطبقة الوسطى (البرجوازية الصغيرة وصغار الملاك وأصحاب المهن الحديثة). ولكن لبنان منذ ولادته ككيان قطري، ثم كدولة، ظل محتفظاً بتكويناته الطائفية التقليدية. بل ومع تأزّم العلاقات الطبقية الحديثة، وبفعل ضغوط اقليمية ودولية، نجد أنه مع بداية السبعينات تم استنفار هذه التكوينات الطائفية التقليدية فطغت على مسرح الأحداث، وأصبحت هي القوى المعتمدة في إدارة الجدل الاجتماعي الصراعي . بينما هُمَّشت (على الأقل في الوقت الحاضر) التكوينات الحديثة. بتعبير آخر، طغت الولاءات الطائفية ولغة الخطاب الطائفي (التقليدي) على الولاءات الطبقية ولغة الخطاب الطبقي (الحديث). فالخطاب الطائفي هو السائد منذ نشوب الحرب الأهلية (١٩٧٥) إلى الآن (١٩٨٧)(١٠). لبنان، إذًا، يُمثِّل حالة درامية، وليس حالة شاذة، لمجموعة فريدة من أقطار الوطن العربي، كانت أسبق من غيرها في بلورة تكوينات حديثة، بينما احتفظ تحتها أو في موازاتها بتكوينات تقليدية. ويندرج في هذه المجموعة كل من العراق وسوريا في المشرق، والمغرب الأقصى والجزائر في المغرب الكبير. ويمكن تفسير هذه الازدواجية الحادة في تعايش التكوينات الحديثة والتقليدية في هذه المجموعة بما يلي:

١ - كانت مجتمعات هذه الأقطار ذات تنوع اثني قبل الاندماج في النظام الرأسمالي العالمي. ولكن تكويناتها التقليدية كانت تعيش مركزة في مناطق جغرافية بعينها، وندير شؤونها الداخلية بقدر كبير من الاستقلال، في ظل نظام سياسي تقليدي يعتمد في شرعيته على السلطة الدينية، وتدين له كل التكوينات بالولاء الفعلي أو الرمزي. وكان هناك في المشرق على الاخص، نظام المأة العثماني (الذي سبق الحديث عنه) الذي قنن العلاقة بين بعض هذه التكوينات والبعض الآخر، وبينها كلها من ناحية، والسلطة المركزية من ناحية أخرى.

٢ ـ بداية الاختراق الغربي والاندماج في النظام العالمي، قلّت عزلة هذه التكوينات عن بعضها البعض، وتخلخل تركزها الجغرافي، وتفاعلت مع اقتصادات سوق وطنية أوسع، ثم سوق عالمية أكبر. وتعرضت عناصر منها لعمليات الحراك الجغرافي (الهجرة إلى المدن) والحراك المهني (الاشتغال بأعمال حديثة) والحراك التعليمي (المدارس الحديثة) . . . وكانت

 <sup>(</sup>١٥) لمزيد من التفصيل حول هذا التناخل الطبقي - الطائفي في حالة لبنان، وتداعياته على مستوى الوعي والمواقف والسلوك، انظر الدواسة العبدانية الرائدة: دوبار ونصر، الطبقات الاجتماعية في لبنان: مقاربة سوسيولوجية تطبيقية.

هذه التطورات تمثّل، في الواقع، البذور الجنينية للتكوينات الاجتماعية الحديثة.

٣ ـ ولكن أبناء بعض، وليس كل، هده التكوينات التقليدية كانوا أسبق من غيرهم في عمليات الحراك هذه، إمّا بفعل الصدفة الجغرافية (القرب من العواصم والعوانيء)، أو بفعل سياسة مقصودة من قوى الهيمنة الخارجية، التي اصطفت مجموعات معينة وقربتها إليها، وفتحت لها مجالات هذا الحراك وفرصه، ومن ثم أصبح أبناء طوائف أو قبائل معينة هم الأسبق من غيرهم إلى الأخذ بفرص الحداثة، وأصبحوا نواة التكوينات الاجتماعية الحديثة. وفي مرحلة تالية (معينة على المثالة) من غيرة من المثالة على المثالة على مرحلة تالية (معينة الحديثة، وأصبحاً بما ألل المثلقة المثلقة أو في وجه السلطة الاستعمارية المهيمنة، أو في وجههما لقد أصبحت هذه العناصر الصاغاة الحديثة، والأتية مع ذلك من خلفيات تكوينات تقليديات المثلث المثارة المثليات المثلث المثارة المثلث المثارة المثلث المث

3 ـ في مرحلة النضال من أجل الاستقلال، ويُعيد الاستقلال مباشرة، اعتمدت هذه العناصر الصاعدة من التكوينات الحديثة، خطاب الوحدة الوطنية والتحرر والعدالة والتقدم. وعزت تعظف وتلكو يقية التكوينات الاجتماعية التقليدية أما إلى وجود الاستعمار أو إلى تسلط النخبة التعليدية من أنها التكوينات التقليدية ومن ثم طالبت وعملت على إتاحة فرص واسعة لأبناء التكوينات التقليدية الأخلاص الحديث والجهزة الدولة أمامهم. ولكنها احتفظت الأنفسا بمواقع القيادة السياسية والهيمنة الاقتصادية والوجاهة الاجتماعية، في المراحل الأولى للاستقلال.

٥ ـ بدأ أبناء التكوينات التقليدية الأقل حظاً، والذين جاؤوا إلى بداية سلم الحداثة متأخرين جبلاً أو جبلين (ما بين ٢٥ و ٥ عاماً) يصعدون درجات هذا السلم، إلى أن وصلوا إلى منتصفه أو قرب قدته. ولكنهم وجبدوا مواصلة الصعرو متعارة بسبب شغل أخرين للدرجات العليا والقعة. وتصادف أن هؤلاء الأخرين (في القعة) هم في الغالب الأعم من خلفيات تقليدية (طائفية أو قبلية أو عرفية) معينة، حتى لولم يكونوا هم تقليديين أو يعتمدون خطاب وسلوك التكوينات التقليدية لتي انحدوا منها (منذ جبل أو جيلين سابقين). ومنا بدايات التنافس ثم الصراع، الابين تكوينات للين نكوينات حديثة أيضاً، ولكنها وسابقة، صادف أن معظمها من خلفيات تقليدية بعينها، وعناصر تكوينات حديثة أيضاً، ولكنها ولاحقية وصادف أن معظمها من خلفيات تقليدية بعينها، وعناصر تكوينات حديثة أيضاً، ولكنها مؤسمة، والخبرة، والخبارة إلى الإيين لتعويض هذا الضمف، حاداهما هوضعياً رأي بمعايير طبقة وانجازية، فقد لجوارا إلى اليين لتعويض هذا الضمف، حداداهما فقرة معلنة، والأخرى مسترة خجولة. الألبة الظاهرة والمعلنة كانت الألبة الايدولوجية (العدالة/ الاشتراكية/ الوحدة/ الوطنية/القومية) ذات الخطاب الحديث والمشروع المرغوب شبياً. والألبة الثالمة المسترة والمخبرة).

ولعل مثالى لبنان وسوريا يوضحان هذا التوصيف العام للتداخل بين التكوينات الحديثة

(الطبقية) والتكوينات التقليدية (في هذه الحالة الطائفية والمذهبية). في لبنان، كانت الطوائف المسيحية عموماً والطائفة المارونية خصوصاً هي الأسبق إلى والتحديث، (١٦). فقد بدأ اتصال هذه الطوائف وتفاعلها مع أوروبا منذ القرن السَّابع عشر، وزادت وتبرته في القرنين التاليين. وكان التحديث يعني في هذه الحالة زيادة التعليم والمدارس التبشيرية، أو التدريب على المهن الحديثة (المصرفية والصناعية)، والأخذ بالممارسات المستحدثة في الصحة وأسلوب الحياة. لذلك سرعان ما تضاعف حجم سكانهم في جبل لبنان (مرحلة التحول الديمغرافي التي تحدثنا عنها في قسم سابق من هذا الفصل) وزادت قوتهم الاقتصادية. ومع بداية القرن التاسع عشر، دخلت الفئات المسيحية الحديثة في صراع مع الفئات المسيحية التقليدية المهيمنة على شؤونهم (المقاطعجية)، ودعمتهم الكنيسة في ذلك الصراع الذي خرجوا منه بنصيب أكبر من السلطة والتأثير في شؤون المسيحيين في الجبل. وكان سكان الجبل جميعاً (مسيحيين ومسلمين) يخضعون لسلطة فئة حاكمة من الأمراء الدروز منذ القرن السادس عشر. لذلك ما ان فرغت القوى المسيحية الحديثة من صراعها الداخلي ضد المقاطعجية المسيحيين التقليديين، حتى بدأت هذه الفئات نفسها تتحدى سلطة حكام الجبل من الدروز، ودار صراع دام بينهما من ١٨٤٠ إلى ١٨٦٠، وتدخلت فيه القوى الأوروبية، إلى أن حسم لصالح المسيحيين الموارنة. والطريف هو أن القوى المسيحية الحديثة الصاعدة، كثيراً ما استخدمت في صراعها (سواء ضد المقاطعجية المسيحيين أو الأمراء الدروز) اللافتات والشعارات الايديولوجية الحديثة للثورة الفرنسية (الحرية، والمساواة، والاخاء والتقدم، وما إلى ذلك). وظل هذا الصعود الاجتماعي والسياسي للفئات المسيحية الحديثة، إلى أن توَّج بإنشاء لبنان الكبير عام ١٩٢٠ في ظل الانتداب الفرنسي، ثم باستقلال لبنان بعد ذلك بعقدين، أصبحت فيه هي الفئة الحاكمة الأكثر تميّزاً. وظل الموارنة يسيطرون على القسط الأعظم من السلطة السياسية خلال العقود الثلاثة التالية أي إلى منتصف السبعينات. ولكن خلال هذه المدة الزمنية الممتدة كانت الفئات الاسلامية الأقل حظاً منذ البداية، قد أخذت تتطور ديمغرافياً وتعليمياً ومهنياً. وبدأت هذه الفئات (وبخاصة من المسلمين الشيعة) تطالب بتغيير المعادلة التي تعطى المسيحيين نصيب الأسد في السلطة والثروة، خصوصاً وأن وزنهم العددي أصبح متساوياً أو متفوقاً على عدد المسيحيين. ورغم أن الحرب الأهلية اللبنانية المشتعلة منذ عام ١٩٧٥ لها أسباب عديدة ومعقدة، إلا أن ذلك هو أحد أهم أسبابها(١٧). إن المسلمين والشيعة حصوصاً، يمرون منذ أواسط هذا القرن بالتحول الديمغرافي والاجتماعي نفسه الذي مرَّ به المسيحيون عموماً، والموارنة خصوصاً في بداية القرن الماضي. وكما تحدّى الموارنة سلطة المقاطعجية المسيحيين، ثم الأمراء الدروز (الفئة الحاكمة) فإن جماهير الشيعة تحدّت سلطة الاقطاعيين

(۱۷) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>١٦) لمزيد من النفصيل عن الحالة اللبنائية عموماً، والطائفة المارونية خصوصاً، انظر: سعد الدين ايراهيم، الأقلبات والطوائف في الوطن العربي: دراسة في توجهاتها العربية (عمّان : منتدى الفكر العربي، [تحت الشر]).

الشيعة (من آل الأسعد وعسيران وحمادة...)، ثم سلطة النخبة المارونية الحاكمة. وكما استعانت جماهير الموارنة بتأييد الكنيسة في عملية صعود مماثلة، فإن الذين يقودون الاحزاب والمهيليشيات الطائفية المناخرة في لبنان، في الوقت الحاضر ليسوا عناصر وتقليدية، ولكنهم أنفسيم عناصر وحديثة، (محامون وأطباء ومهندسون ومعلمون...) تلقوا تعليماً وتعربياً حديثين في أرقى المجامعات اللبنانية (في الأميرية واليسوعية) والخارجية رفي أوروبا وأميريكا)، ولكن هذه والعناصر الحديثة المتنافرة هي نحبة في السلطة (السابقون من الموارنة) ونخبة تريد السلطة أو نصياً مكافئاً فيها (اللاحقون من المسلمين الشيعة). ولكن كاننا النخبتين الحديثين المسلمين الشيعة). ولكن كاننا النخبتين الحديثين

في حالة سوريا، يختلف المشهد في التفاصيل، وليس في الجوهر. فالذين قادوا النضال من أجل الاستقلال، كانوا أيضاً من الفتات الحديثة ذات الأصول الإسلامية السنية والمسيحية في الغالب الأعمر، لقد كانت مقد الفتات في المدن السورية، وبخاصة دمش وحلب، هي الأسبق إلى الأخذ بوسائل التحديث (تعليمياً ومهنياً) منذ بدايات هذا القرن. لذلك، حينما تحصلت سوريا على استقلالها من فرنسا، كان هؤلاء هم الحكام الجدد في الدولة السورية المستقلة: تكوينات اجتماعية حديثة من محامين وأطباء وأسائذة، من أصول اسلامية سنية مضوية. عضوية.

ومع بداية الاستقلال، كانت هناك تكويات اجتماعية تقليدية معزولة جغرافياً، ومهتشة سياسياً واقتصادياً تتركز في الأرياف والجبال السورية، وتنتمي في أغلبيتها الساحقة إلى الطائفة العلوية ـ التصيرية أو الاقلية الكردية. في أثناء النضال من أحل الاستقلال، كانت لغة الخطاب العزيري تعزو بؤس هذه القئات وحرمانها إلى الاستعمار، وتطالب بفتح أبواب التعليم واتاحة الفرس لها. وبالفعل، ما إن تبوأت النخبة السورية العديثة (السية في أغلبها) السلطة، حتى سارعت إلى فتح أبواب المعدارس لاباء هذه الأقلبات المحرومة. كما تسابقت الأحراب، مؤسسات اللدولة السورية، معبراً سريعاً لاباء هذه الأقلبات اسعرومة. وكان الحيش كاحدى مؤسسات اللدولة السورية، معبراً سريعاً لاباء هذه الأقلبات العراب وهم معد في هذه المراتب الاستقلال في عقدها الأول، بات العسكريون من أبناء هذه الأقلبات، وهم معد في هذه المراتب الوسطى، يتطلعون إلى الحكم ومن ثم تبناً الاعقلابات العسكرية، بداية بضاط من أصول الوسطى، يتطلعون الي الحكم ومن ثم تبناً الاعقلابات العسكرية، بداية بضاط من أصول أولي الحميات المواتب الوسلطة السياسية في سوريا.

ونجد هذا التداخل الحدلي المشوء نفسه (بس التكويات الاجتماعية الحديثة والتغليدية) في العديد من الأقطار العربية، وخصوصاً التي تكون تكويناتها التغليدية ذات طبيعة اثنية (دينية وطائفية ولغوية وعرقية) مثل العراق والسودان والمغرب والجزائر. ولأهمية هذا التداخل، الذي يزكيه العامل الديمغرافي والريفي - الحضري، نفرد الفقرات التالية لنموذجين رئيسيين من الهياكل التغليدية والحديثة. الأول، هو الهياكل الاثنية، والثاني، هو الهياكل الطبقية.

# خامساً: التكوينات الاثنية في الوطن العربي والدولة القطرية

رغم أن الأغلبية الساحقة لسكان الوطن العربي هم من العرب، لغة وثقافة، (حوالي ٨٨ بالمائة)، إلا أنه توجد فيه تكوينات أقلُّوية من العرب غير المسلمين (مثل المسيحيين وابناء الديانات الأخرى)، أو من المسلمين غير العرب (مثل الأكراد والبربر)، أو مسلمين عرب غير سنة (مثل الشيعة)، أو مواطنين غير عرب وغير مسلمين (مثل قبائل جنوب السودان والأرمن). ويعزى الوجود المستمر لهذه الجماعات، على اختلاف عوامل تباينها عن الأغلبية العربية المسلمة السنية، إلى أسباب عدة. أهمها المستوى الكبير نسبياً من تسامح العرب المسلمين، حين فتحوا ووعربوا، وواسلموا، المنطقة الممتدة من المحيط إلى الخليج، والتي نطلق عليها اليوم اسم «الوطن العربي». ومنها أن عدداً من هذه الجماعات من سكان المنطقة الأصليين (أي قبل الفتح العربي الاسلامي في القرن السابع للميلاد) كان يعيش في مناطق نائية أو جبلية، قللت من حجم التفاعل وحُدّته بينهم وبين العرب والمسلمين. ومنها أن هذا الوطن العربي قد استقبل على مدى القرون الأربعة عشر الماضية هجرات وافدة من خارجه، أتى معظمها واستقرّ بطريقة سلمية (مثل الشركس والأرمن)، وأتى بعضها في حماية قوى أجنبية، وفرض وجوده بقوة السلاح (مثل اليهود الغربيين الذين أسسوا إسرائيل على أرض فلسطين بمساعدة بريطانيا والولايات المتحدة). وعلى أي حال، ليس هنا مجال التفصيل في الجذور التاريخية لهذه الجماعات الاثنية (١٨). ويكفى أن نعرض في عجالة ملامح الخريطة الاثنية العامة في الوطن العربي، ثم نتطرق إلى الهياكل الاثنية في الأقطار العربية التي أصبحت دولًا مستقلة.

## ١ \_ الخريطة الاثنية العامة في الوطن العربي

«الجماعة الاثنية» (١٠٠ كما تعرّف في أدبيات العلوم الاجتماعية، هي تلك التي تختلف عن جماعة أو جماعات أخرى تعيش معها في المجتمع نفسه، في واحد أو أكثر من المتغيرات التالية: اللغة، الدين، المذهب في داخل الدين الواحد، أو السلالة العرقية. فإذا أخذنا كل متغيّر من هذه المتغيّرات على حدة، نجد الأتي (٢٠٠):

أ ـ اللغة: أكثر من ٨٨ بالمائة من سكان الوطن العربي يعتبرون العربية لغتهم وثقافتهم الأولى. أما البقية (حوالى ٢٠ مليوناً أو ١٠ ٦ بالمائة من جملة سكان الوطن العربي) فلغتهم الأولى غير عربية، وإن كان معظمهم يتحدث العربية كلغة ثانية، ويتبنَّى معظم أماط الثقافة العربية في تفكيره وسلوكه اليومي. وكما يوضح الجدول التلخيصي رقم (٥- ٩)، يمثَّل البربر (في المغرب الكبير) أكبر هذه المجموعات اللغوية غير العربية (حوالى ١٠ ملايين أو

<sup>(</sup>١٨) المصدر نفسه، الفصل ٢.

<sup>(</sup>١٩) المصدر نفسه، الفصل ١.

<sup>(</sup>٢٠) تلخيص من: المصدر نفسه، الفصل ٢. ولمناقشة متعمقة حول المسألة الطائفية، انظر الدراسة المهمة: برهان غليون، المسألة الطائفية ومشكلة الاقليات (بيروت: دار الطليعة، ١٩٨١).

٥,٥ بالمائة من جملة سكان الوطن العربي)، يليهم قبائل جنوب السودان الزنجية (حوالى ٥ ملايين أو ٢ ملايين أو ٢ ملايين أو ٢ بالمائة من جملة سكان الوطن العربي)، ثم الأكراد (حوالى ٣,٥ ملايين أو ٢ بالمائة). تأتي بعد ذلك جماعات اثنية لغوية صغيرة، مثل النوبيين والأرمن والايرانيين والتركمان والشركس والسريان.

ب ـ الدين: أكثر من ٩١ بالمائة من سكان الوطن العربي هم مسلمون، أما البقة (٩٠٥ مل ملين أو ٩٦ م ٨ ملين أو ٩٠ م ٨ ملين أو ٩٠ م ٨ ملين أو ٩٠ م ١ المنتقب فلا المستحيون الشرقيون على اختلاف طوائفهم ، ويبلغ عددهم حوالي ثمانية ملايين (أو حوالي ه بالمائة من جملة سكان الوطن العربي) في منتصف الشمائيات، وجلّهم تقريباً من العرب ، ويأتي بعدهم اليهود (٣٠٦ ملايين أو ٩٠ بالمائة من جملة سكان الوطن العربي)، والديانات القبلية الزنجية في جنوب السودان (٤ ملايين أو ١٩ بالمائة)، ويعطي الجدول التلخيصي رقم (٥- ١٠) تقصيلات عن تزيرم هذه الججاعات الدينية غير الإسلامية.

ج ـ العذهب: أغلية العرب مسلمون (٩ ) بالمائة) وأغلية المسلمين ينتمون إلى المذهب السني (٨) بالمائة من جملة سكان الوطن العربي، و ٩ ) بالمائة من مجموع المسلمين). أما يقية المسلمين غير السنة، فقد وصل علادهم في منتصف الثانينات إلى حوالي ١٥ مليون نسمة (٨ بالمائة من جملة سكان الوطن العربي)، معظمهم من المسلمين الشيعة (٧,١ مليون)، والخواري بالمائة من جملة سكان الوطن العربي)، يلهم العلوبون - التصيرية (٥,١ مليون)، والخواري الأباضية (٢,١ مليون)، والدروز الموحّدون (مليون نسمة). ويعطي الجدول التلخيصي رقم (٣ - ١) مزيداً من التفصيلات حول الطوائف الاسلامية غير السنية.

د ـ السلالة: يتمي كل سكان الوطن العربي، باستثناء قبائل جنوب السودان، إلى خليط من السلالات الساميّة ـ الحاميّة. أما قبائل جنوب السودان، فتتمي إلى سلالات زنجية مختلفة، ويبلغ عددها حوالى ٥ ملايين شخص (أي حوالى ٤, ٣ بالمائة من جملة سكان الوطن العربي).

فإذا أخذنا المتغيّرات الأربعة معاً، فإننا نكون في صدد حوالى ٥٣ مليون شخص يختلفون عن الأغلبية العربية السنية المسلمة السامية الحامية التي يصل عددها إلى أكثر من ١٣٠ مليوناً، أي حوالى ٧٢ بالعائة من جملة سكان الوطن العربي، في أحد هذه المتغيرات، (أنظر الجدول التلخيصي رقم (٥ ـ ٩٠)).

ويبدو، من هذه الخريطة الاثنية العامة، أن الجماعات الاثنية هي من الضآلة العددية والنسبية، بحيث يمكن اعتبار الوطن العربي ككل من أكثر مناطق العالم تجانساً. ولكن، لأن بعض الجماعات الاثنية المذكورة في هذا العرض الإجمالي، تميل اللرى التركز في أقطار عربية بعينها، وبعضها يتركز في مناطق جغرافية بعينها داخل بعض هذه الاقطار فإن الأمر يبدو أكثر تعقيداً مما يظهر للوهلة الأولى. فرغم أن معظم هذه الجماعات الاثنية شديدة الاندماج، وعميقة الاثنماء للجسم العربي العام، إلا أن العدد المحدود من هذه الجماعات الاثنية الأظل انتماجاً وانتماء، يشكل نقاط حساسية ملحوظة في تماسك البنية الاجتماعية لبعض الاثعار العربية. وهو الأمر الذي يدعونا إلى عرض الهياكل الاثنية لكل قطر من الأقطار العربية على حدة.

#### ٢ \_ الهياكل الاثنية للدولة القطرية

يمكن تقسيم الأقطار العربية إلى ثلاث مجموعات، طبقاً لدرجة التنوع الاثني بكل منها.

جدول رقم (٥ - ٩) الجماعات الاقلية اللغوية في الوطن العربي في منتصف الثمانينات

| مناطق التركز<br>الحالية بترتيب<br>أهميتها | الموطن الأصلي           | السلالة       | الدین لدی<br>أغلبیتهم | العدد الاجمالي<br>في الوطن<br>العربي <sup>(0)</sup> | (متغیرات اثنیة<br>الجماعة أخری)<br>الاقلیة |
|-------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| العراق ـ سوريا                            | الموطن الحالي نفسه      | حاميون ساميون | مسلمون                | ٣.٥٠٠,٠٠٠                                           | الأكراد                                    |
| لبنان ۔ سوریا                             | أرمينيا (تركيا والاتحاد | حاميون ساميون | ميحيون                | ٣٠٠,٠٠٠                                             | الأرمن                                     |
| العراق ـ مصر                              |                         |               | [                     |                                                     | 1                                          |
| سوريا۔ العراق۔ لبنان                      | الموطن الحالي نفسه      |               | مبحيون                | 1                                                   | الأراميون والسريان                         |
| الأردن ـ سوريا                            |                         |               | مسلمون                | 1                                                   | التركمان والشركس                           |
| [                                         | السوفياتي وتركيا        | ſ             |                       |                                                     |                                            |
| سوريا ـ العراق                            |                         | حاميون ساميون | مسلمون                | 1                                                   | الأتراك                                    |
| العراق ـ أقطار الخليج                     | ايران                   | حاميون ساميون | مسلمون                | ۲۵۰,۰۰۰                                             | الايرانيون                                 |
| العربي                                    |                         |               |                       |                                                     |                                            |
| فلسطين المحتلة (اسرائيل)                  | أوروبا _ الأمريكيتان    | حاميون ساميون | اليهودية              | 1,70-,                                              | اليهود الغربيون                            |
| جنوب السودان ـ جنوب                       | الموطن الحالي نفسه      | زنوج          | وثنبون                | 1,0,                                                | القبائل الزنجية                            |
| المغرب                                    |                         |               |                       |                                                     |                                            |
| اجنوب مصر ۔ شمال                          | الموطن الحالي نف        | حاميون ساميون | مسلمون                | 10.,                                                | النوبيون                                   |
| السودان                                   |                         | (             |                       | ĺ                                                   |                                            |
| المغرب ـ الجزائر ـ                        | الموطن الحالي نفسه      | حامبون ساميون | مسلمون                | 1.,                                                 | المبربر                                    |
| نونس ـ ليبيا                              |                         |               |                       |                                                     |                                            |
|                                           |                         |               |                       | ۲۰,۰۵۰,۰۰۰                                          | الجملة                                     |

(٥) معظم هذه الاوقام تقديرية ، وتوصلنا إليها بإحدى طريقتين: ١ ـ أخر احصاء رسمي ، مع اضافة نسبة للزيادة الطبيعية تعادل نسبة الزيادة الطبيعية لإجمالي السكان في الاقطار التي تعيش فيها هذه الجماعات للسؤوت الثالية لاخر إحصاء ، ٢ ـ أخذ المتوسط الحسابي لادني وأقصى التقديرات المذكورة في العراجع المختلفة .

Albert Hourani, Minorities in the Arab World (Iondon: Oxford University Press, 1947); Ernest Geliner and Charles Micaud, eds., Arabs und Berben: From the Tribe to Nation in North Africa (London: Dukworth, 1973); Mohamed Omar Bashir, The Southern Studan: Background to Conflict, 2nd ed. (Khartoum: Khartoum University Press, 1970); World Bank, World Tables (Baltimore, Mad: Johns Hopkins University Press, 1980), and Ronald De Medurin, ed., The Political Role of Minority Groups in the Middle East (New York: Praeger, 1979), appendix 6, pp. 288—287.

وهذه المراجع كلها نقلاً عن : سعدالدين ابراهيم، **الأتليات والطوائف في الوطن العربي (**عمّان : منتدى الفكر العربي، [تحت النشر]).

جدول رقم (٥ - ١٠) الجماعات الدينية غير الاسلامية في الوطن العربي في منتصف الثمانينات

| Land on the Mark House                 | العدد الأجمالي                 | الاقليات الدينية غير الاسلامية |
|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| مناطق التركز الحالية بترتيب أهميتها    | في الوطن العربي <sup>(•)</sup> | , J                            |
| <del></del>                            |                                |                                |
| l                                      | ٧,٨٠٠,٠٠٠                      | ١ ـ المسيحيون                  |
| سوريا ـ لبنان ـ الأردن ـ فلسطين ـ مصر  | 1,700,000                      | أ ـ اليونان (الروم) الأرثوذكس  |
| سوريا ـ العراق ـ لبنان                 | ٧٥,٠٠٠                         | ب. النساطرة (الاشوريون)        |
| l                                      | 1,1,                           | ج ـ المونوفيزيون               |
| مصر ـ السودان                          | (£,,)                          | (الأقباط الأرثودكس)            |
| سوريا - لبنان - العراق                 | (100,000)                      | (اليعاقبة الأرثوذكس)           |
| سوريا ـ لبنان ـ العراق ـ مصر           | (۲۵۰,۰۰۰)                      | (الأرمن الأرثوذكس)             |
| ł                                      | 1,970,                         | د ـ الكاثوليك                  |
|                                        | į į                            | (أتباع الكنيسة الغربية ـ       |
| السودان ـ سوريا ـ لبنان ـ فلسطين ـ مصر | (fo·,···)                      | اللاتين)                       |
| لبنان ـ سوريا ـ مصر                    | (***,***)                      | (اليونان ـ الروم الكاثوليك)    |
| سوريا ـ لبنان                          | (00,)                          | (السريان ـ الروم الكاثوليك)    |
| سوريا ـ لبنان                          | (0.,)                          | (الأرمن ـ الروم الكاثوليك)     |
| مصر ـ السودان                          | (1,)                           | (الأقباط ـ الروم الكاثوليك)    |
| العراق ـ سوريا ـ لبنان                 | (***,***)                      | (الكلدان ـ الروم الكاثوليك)    |
| لبنان ـ سوريا                          | (A0·,···)                      | (الموارنة ـ الروم الكاثوليك)   |
| السودان ـ لبنان ـ سوريا ـ مصر          | 100,000                        | هـــ البروتستانت               |
|                                        | ۳,٦٠٠,٠٠٠                      | ۲ ـ اليهود                     |
| فلسطين المحتلة (اسرائيل) -             | ۳,000,000                      | أ ـ الربانيون الأرثوذكس        |
| أقطار المغرب                           |                                |                                |
| فلسطين المحتلة (اسرائيل)               | ۰۰٫۰۰۰                         | ب ـ القراؤون                   |
| أقطار المشرق                           | 1                              |                                |
| فلطين المحتلة (اسرائيل)                | ٠٠,٠٠٠                         | ج ـ السامريون                  |
|                                        |                                | ٣ ـ الديانات التوفيقية وغير    |
| i .                                    | ٤,١٦٠,٠٠٠                      | السماوية                       |
| العراق                                 | 1.,                            | الصابئة (المانديون)            |
| العراق                                 | 1,                             | اليزيدية والشوابك              |
| فلسطين المحتلة (اسرائيل) -العراق       | ۰۰٫۰۰۰                         | البهائية                       |
| السودان                                | £,,                            | الديانات القبلية الزنجية       |
|                                        |                                | إجمالي الجماعات الدينية        |
|                                        | 10,020,000                     | غير الاسلامية                  |

(\*) معظم هذه الارقام تقريبية، وقد توصلنا إليها بنفس الطريقتين المذكورتين في الجدول السابق (آخر
 احصاء رسمى، مع إضافة نسبة للزيادة الطبيعية تعادل نسبة الزيادة الطبيعية لاجمالي السكان في الأقطار التي تعيش \_

= فيها هذه الجماعات للسنوات التالية لأخر احصاء ، أو أخذ المتوسط الحسابي لأدنى وأقصى التقديرات المذكورة في المراجع الموثوقة حول الموضوع) ، واعتمدنا بصفة خاصة على المراجع التالية :

Robert B. Betts, Christians in the Arab East: A Political Study (Athens: Lycabettus Press, 1975); Hourani, Ibid., Bashir, Ibid.; World Bank, Ibid., and Melaurin, Ibid., appendix B, pp. 268 - 287, نقلاً عن: إلى المنهى المصلد نقب

ويمكن أن نائحذ النسبة العامة لمجموع الجماعات الاثنية من حيث متغيري اللغة والدين في الوطن العربي ككل-وهي ٢٠ بالمائة ـ كمعيار موضوعي لفياس درجة الننوع الاثني في كل قطر عربي علمي حدة . ولأن النسبة العامة هي متوسط حسابي عند نقطة مئوية واحدة ، يمكن الاصطلاح هنا على فئة مئوية أوسع قليلًا على جانبي هذه النقطة ، ولتكن من ٢٥ بالمائة . وبالتالمي يمكن اعتبار هذه الفئة المئوية ، وكانها تمثل درجة متوسطة في التنوع أو النجانس الاثني . فالأقطار التي يقل فيها حجم

جدول رقم (٥ - ١١) الطوائف الاسلامية غير السنّية في متنصف الثمانينات

| مناطق التركّز الحالية<br>بترتيب أهميتها                       | القرن الميلادي<br>الذي ظهرت<br>فيه الطائفة |            | الطوائف الاسلامية غير السنّية                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|
| العراق ـ لبنان ـ أقطار الخليج<br>اليمن ـ جنوب الجزيرة العربية | السابع ـ التاسع<br>الثامن                  |            | ۱ ـ الشيعة الاثنا عشرية<br>۲ ـ الشيعة الزيدية    |
| سوريا ـ لبنان ـ العراق ـ                                      | الثامن                                     |            | ٢ ـ الشيعة الإسماعيلية<br>٣ ـ الشيعة الإسماعيلية |
| أقطار الخليج<br>سوريا ـ لبنان ـ فلسطين المحتلة<br>(اسرائيل)   | الحادي عشر                                 | ١,,        | ٤ ـ الدروز (الموحّدون)                           |
| رسوریل ـ لبنان<br>عمان ـ الجزائر ـ تونس ـ لیبیا               | التاسع<br>السابع                           | 1,000,000  | ه ـ العلويون (النصيرية)<br>٦ ـ الخوارج الأباضية  |
|                                                               |                                            | 18,000,000 | الجملة                                           |

(ه) معظم هذه الأرقام تقريبية ، وقد توصلنا إليها بنضى الطريقتين المذكورتين في الجدولين السابقين (أخر احتصاء بمسىء ، مع إضافة نسبة للزيادة الطبيعة تعدل سنبة الزيادة الطبيعة لإجمالي السكان في الأطفار التي تعيش فيها هذه الطواقة للسنوات التالية لإجراء الاحتصاء ، أو أخذ للمتوسط الحسابي لانى واقصى التقديرات المذكورة في المراجم الدوثوقة حول الموضوع) ، واعتمدنا بصفة خاصة على المراجم الثالية :

Hourani, Ibid.; Michael C. Hudson, Arab Politics: The Search for Legitimacy (New Haven, Conn.: Yale University Press. 1977); Gellner and Micaud, eds., Arabs and Berbers: From the Tribe to Nation in North Africa, and World Bank, Ibid.

نقلاً عن: ابراهيم، المصدر نفسه.

الجماعات الاثنية عن ١٥ بالمائة من اجمالي سكان القطر، يمكن اعتبارها أقطاراً أقلّ تنوعاً (أو أشدٌ تجانساً) من الناحية الاثنية، وفي المقابل، فإن الأقطار التي يزيد فيها حجم هذه الجماعات عن ٢٥ بالمائة من اجمالي السكان، يمكن اعتبارها أقطاراً أكثر تنوعاً (أو أقلّ تجانساً) من الناحية الاثنية. أما الأقطار التي يتراوح فيها حجم الجماعات الاثنية بين ١٥ و ٢٥ بالمائة فهي متوسطة التنوع أو متوسطة التجانبر (٢١).

جدول رقم (٥ ـ ١٢) حجم ونسبة الأنواع الأربعة من الجماعات الاثنية في الوطن العربي في منتصف الثمانينات (الحجم الكلي لسكان الوطن العربي ١٨٥ مليوناً)

| أقطار التركّز<br>المددي للاقليات<br>حسب أهميتها                                                                                              | النسبة المئوية<br>الى اجمالي<br>السكان | العدد الاجمالي<br>في الوطن العربي | أنواع الأقليات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المغرب - السودان - الجزائر - العراق الجزائر - العراق الحيان المحتلة - السودان - مصر - لبنان العراق - سوريا - لبنان - فلسطين - الخليج السودان | 11,£<br>V,7<br>V,A<br>Y,£              | Y1,,<br>1Y,0,<br>1£,0,<br>£,0,    | الجماعات اللغوية (خير العربية) الجماعات الدينية (خير الاسلامية) الإسلامية الاسلامية المحامات السلامية الجماعات السلامية (خير المحامة السلامية (خير المحامة السلامية (خير المحامة السلامية المحامة السلامية السلامية المحامة السلامية السلامية المحامة السلامية السلامية السلامية المحامة المح |
|                                                                                                                                              | ٧٨,٤                                   | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰                        | الجملة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

المصدر: احتسبت من الجداول (٥ ـ ٩)، (٥ ـ ١٠) و (٥ ـ ١١).

### أ ـ الأقطار العربية الأكثر تجانساً

هناك ثمانية أقطار عربية تقلّ فيها نسبة الجماعات الاثنية عن ١٥ بالمائة وهي قطر، والسعودية، واليمن الديمقراطية، والأردن، ومصر، وليبيا، وتونس، والصومال. في هذه الأقطار الثمانية، يمكن أن نقول ان الغالبية العظمى من السكان شديدة التجانس اثنيا، من حيث انهم عرب لغة وثقافة، ومسلمون ديناً، وسنيون مذهباً وساميون حاميون سلالة.

<sup>(</sup>٢١) تلخيص من: ابراهيم، المصدر نفسه، الفصل ٣.

إذا أخذنا فقط السكان الاصليين أو المواطنين وليس الوافدين من العمالة المؤقفة، فإن سكان السعودية وقطر هم جميعاً عرب مسلمون (۱۰۰ بالمائة)، وأغلبتهم (حوالي ۹۰ بالمائة) يتبعون المذهب السني الحنبلي، في صورته الوهابية، وحوالي عشرة بالمائة فقط من مجموع مواطني السعودية (۹ ملايين)(۲۰۱، وقطر (۵۰۰,۰۰۰) هم عرب مسلمون، ولكنهم يتبعون المذهب الشبعي . ويتركّز شيعة السعودية في الاقليم الشرقي المطلّ على الخليج العربي.

اليمن الديمقراطية: (حوالي مليونين) كل سكانها هم عرب مسلمون، أغليتهم الساحقة سنية مذهباً، ومع وجود بعض الجماعات الشيعية الزيدية، وبعض جماعات الخوارج الأباضية. هذا التنوع الاثني الطفيف للغاية قد ضعفت أهميته أكثر وأكثر مع سيادة الإيديولوجية الماركسية - اللينينية في اليمن الديمقراطية، منذ الاستقلال عام ١٩٦٧، إلاّ أن الأحداث الأخيرة فيها كشفت عن وجود عصبيات أخرى قبلية لا تزال موجودة فيها وقابلة للاستنارة.

الأردن: (حوالي ٣,٥ مليون)، تصل أغليتها العربية المسلمة السنية إلى حوالي ٨٧ بالمائة. وأهم الجماعات الاثنية هم المسيحيون العرب الذين تصل نسبتهم إلى حوالي ١١ بالمائة، ومعظمهم من الروم الكاتوليك واليونان الأرثوذكس. ويرجع معظم هؤلاء المسيحيين بأصول نسبهم إلى القبائل العربية ما قبل الإسلام، وبعضهم لا يزال يحتفظ بالمضائص القبلية والعشائرية السلكة، والمائة من المسيحين، في الشركس، وهم مسلمون متعربون، ولا تتجاوز نسبتهم ٣ بالمائة من مجموع الدين وكتا الجماعتين المائة من مجموع السلكان. وكلنا الجماعتين المصيحية العربية، والشركسية المسلمة، مندمجنان تماماً في النسبج السياسي الاقتصادي للمجتمع الأردني. ويتمتم أفرادهما بمساواة تامة في الحقوق والواجبات، متفضي الدسائير والقوانين الأردنية منذ عام ١٩٣٦، وبالأعراف والممارسات الفعلية للأسرة الحاكمة، ولهم ولهم ولهم النبائية الأودنية .

مصر: (حوالي ٥٠ مليوناً) (٣٦٠). هي أكبر الأقطار العربية المتجانسة أثنيا، حيث تصل نسبة العرب المسلمين فيها إلى حوالى ٩٠ بالمائة. الجماعة الاثنية الرئيسية فيها هي الأقباط المسيحيون الأرتوذكس الذين يمثلون حوالى ٨ بالمائة من مجموع السكان رما بين ٣ و ٤ ملايين). وهم مندمجون اجتماعياً واقتصادياً في نسيج المجتمع المصري، وإن لم يلعبوا دوراً سياسياً معترفاً به رسمياً، إلا منذ بداية عصر النهضة الحديثة، مع الحملة الفرنسية وعهد محمد على الكبير. وأصبحوا، منذ بداية هذا القرن، يلعبون دوراً سياسياً متنامياً، وصل أوجه في ثورة المستور و ١٩٩٨ وخلال الحقية الليرائية (١٩٧٦ - ١٩٥٥) وهم متساوون مع المسلمين بحكم الدستور

<sup>(</sup>۲۲) هذا الرقم (وغيره) عن سكان السمودية هو الرقم الرسمي. وهناك خلافات حول العجم العقيقي لسكان السعودية. وفي غياب تعداد رسمي موثوق بدقته تتراوح الاجتهادات في تقدير سكان السعودية من 0 إلى ١٠ ملايين نسسة !

 <sup>(</sup>٣٣) هذا الرقم تقدير لهام ١٩٨٥، وقد أعلنت نتائج التعداد الرسمي لمصر الذي أجري في أواخر عام
 ١٩٨٦، وبمقتضاها يصل حجم السكان إلى حوالى ٥١ مليون نسمة.

والقوانين الوضعية. ولكن التاريخ الطويل للتسامح والتمايش بين الأغلبية المسلمة والأقلية القبطية، لم يخلُ من لحظات التوتر والصراع. وإلى جانب الجماعة القبطية الرئيسية، هناك جماعات اثنية صغيرة أهمها النوبيون (حوالي ١ بالمائة)، وبعض الجماعات المسيحية الأخرى واليهودية، التي لا يتجاوز عدد أفرادها بضعة الأف.

الصومال: (حوالى ٥ ملايين). هو من أكثر البلدان العربية والأفريقية تجانساً من الناحية الاثنية، قاغليته الساحقة (أكثر من ٩٥ بالمائة) من المسلمين، الذين يتحدثون اللغة الصومالية (الكوشيتية)، ولو أن هناك محاولات نصف جادة في تعليمهم اللغة العربية، منذ انضمام الموصال إلى المجامعة العربية في منتصف السبعينات، ولا توجد في الصومال الا جماعات اثنية صغيرة مختلفة عن أغلية السكان، أهمها جماعات قبلة من «البانتو» (وهم عبيد سابقون) ووالم المانومين» (المهارة المهانة على المعارف الذين يتحدثون الهجات خاصة تختلف عن المائلة المصومالية ومحاور الانقسام في الصومال الذين يتحدثون المهجات خاصة تختلف عن المسلمين تأثيره المنتق والمائلة المصومات المنتقبة بقدره ما هي قبلية وعشائرية (قبائل وقد كان للحروب التي خاضها الصوماليون، كشعب مسلم، مع جيراتهم غير المسلمين تأثيرها في خلق وعي وطني مبكر يتجاوز الولاء القبلي. كما أن الحكم المدني الذي ساد بعد الاستقلال المسلمين بين المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق عالمية علمائية. وحينما أتى المحكم والمائلة وانين تحرّم إنشاء احزاب أو تنظيمات سياسية على أساس قبلي أو عطية علمائية. وهناك قوانين تحرّم إنشاء احزاب أو تنظيمات سياسية على أساس قبلي أو عشائري. وكن غلة انحدار النخبة الحاكمة من قبائل جنوبية، تنتقص من مصداقية هذه الدعوة عشاؤ ما وما وما وما وما وما ومن قبائل جنوبية، تنتقص من مصداقية هذه الدعوة عشاؤ ما وما وما وما وما وما ومنافق هذه الدعوة ومنافقة وانين تحرّم إنشاء احزاب أو تنظيمات سياسية على أساس قبلي أو منام عالي و منافقة هذه الدعوة عشاؤي وما عربة على أساس ومنافقة هذه الدعوة عشاؤية ما وانتقال عنوبية، تنتقص من مصداقية هذه الدعوة منافقة ومنافقة ومنافقة وانين تحرّب أعدال

أخيراً، نأيي إلى آخر الاقطار العربية الشديدة التجانس اثنياً في المغرب الكبير، وهمالييا وتونس. ليبيا (حوالى ٣ ملايين نسمة) تكاد تكون مائة في المائة من العرب المسلمين السنة، باستثناء جيوب صغيرة لا تتجاوز عدة الأف من البربر الصلمين في الجنوب والجنوب الغربي من البلاد المدين يتمون إلى قبائل الطوارق. وينطبق القول نفسه على تونس (حوالى ٧ ملايين من المسلمين، وبضمة الاف من المسيمين والمهود. ولكن هذا التجانس الاثني الشديد في كلا القطرين، لا يعني عدم وجود نتوعات اتجتماعية - اقتصادية تعطم ما من أركان التنظيم الاجتماعي في اقليمي برقة وفزان في مواجهة اقليم طوابلس ومناطق الساحل التي هي التنوعات اجتماعي في اقليمي برقة وفزان في مواجهة اقليم طوابلس ومناطق الساحل التي هي اكثر حضرية واستقراراً. ورغم أن السنوسية كطريقة دينية، وذكريات النضال ضد الاستعمار الكراس سبتمبر ١٩٦٩)، قد أدّت إلى مويده الصه المهيالية والمعارف في نونس أيضاً، فإن مصادر الترتر الاجتماعي في الاساس طبقة وسياسية وقويات ثانية، ففي مواجهة علمانة أوتوقراطية البروقبية المسيطرة على الدولة والمجتمع متامة لاستقلال (١٩٥٦) وحتى أواخر عام ١٩٥٧، هناك تبارات متنامية ومضادة ترفع أعلام

الديمقراطية حينًا، والإسلام والعروبة حينًا آخر، والاشتراكية والعدالة الاجتماعية حينا ثالثًا.

هذه الإشارات بالنسبة للبيبا وتونس تعني أن حديثنا عن التجانس الاثني في كل أقطار هذه المجموعة لا ينبغي أن يوحي للقارئ بأن التجانس في حد ذاته يفضي إلى الانسجام والتمبحات المجتمعي، كما لا ينبغي أن يوحي وجود هذا التجانس بغياب مصادر الحرى للتوثر والصراع. ففي السعودية مثلا يعتبر مصدر الصراع الكامن أو الظاهر هو مسألتا المشاركة السياسية والمعدالة التوزيعية. وفي الأردن، فإن مصدر الصراع يأتي أساساً من الاستقطاب الأردني - الفلسطيني (حيث أن نصف سكان الأردن هم أصلاً فلسطينيون لجاوا إليه واستوطنوا فيه منذ انشاء اسرائيل ١٩٤٨).

#### ب \_ الأقطار المتوسطة التجانس

الاقطار العربية التي تحتوي على تكوينات اثنية (لغوية أو دينية أو مدهبية أو سلالية) تبلغ نسبتها ما بين ١٥ و ٢٥ بالمائة من مجموع السكان ـ أي في حدود المتوسط العام للوطن العربي ككل ـ هي التي نطلق عليها الأقطار المتوسطة التجانس، والمتوسطة التنوع إثنيا. وتضم هذه المجموعة خمسة أقطار هي : الكويت، والامارات العربية المتحدة، وتحمان، وسوريا، والجزائر.

في كل من الكويت والامارات، تصل الأغلبية العربية المسلمة السنّية بين المواطنين إلى حوالي ٨٠ بالمائة. إلى جانب هذه الأغلبية، توجد جماعات شيعية مسلمة تصل إلى حوالي ٢٠ بالمائة من مجموع السكان. ونصف هؤلاء هم أيضاً من أصول ثقافية عربية، أما النصف الثاني فهم من أصول ايرانية وفدت إلى هذين القطرين (وغيرهما من أقطار الخليج) خلال القرنين<u>.</u> الأخيرين، وقد تعرّب معظمهم بالفعل، واكتسب جنسية هذه البلاد. ولكن الذين وفدوا منهم إلى الجانب العربي من الخليج خلال العقود الأربعة الماضية، لا يزالون يحتفظون بكثير من عناصر الثقافة الفارسية، بما في ذلك اللغة. معظم شيعة الكويت يتركّزون في مدينة الكويت، وهم مندمجون تماماً في الحياة الاقتصادية والتجارية وفي الهيكل المهنى للمجتمع الكويتي، ولكن التزاوج والاختلاط الاجتماعي المكثف بينهم وبين الأغلبية العربية السّنية يكادان لا يوجدان. وقد ساعد الرواج الذي جاء مع الحقبة النفطية، والذي عمَّ السَّنة والشيعة على السواء، على تقليص أهمية هذا العامل الاثنى ، لدرجة أن الزائر للكويت لم يكن يلاحظ أو يسمع عن أي فروق. ولكن، في السنوات القليلة التي زامنت الثورة الايرانية وأعقبتها، بدأت بذُّور التوتُّر الكامن تطفو إلى السطح من كلا الجانبين السنَّى والشيعي. وقد زادت حدة التوتر، نوعاً ما، بعد اشتعال الحرب بين ايران والعراق، حيث ذهب تعاطف بعض الشيعة إلى الجانب الإيراني، بل واشترك بعض الكويتيين الشيعة كمتطوعين في القتال ضد العراق، وهو الأمر الذي أثار حفيظة كثير من العناصر السنّية. وقد انعكس هذا التوتّر في صورة ظاهرة أحياناً، بما في ذلك تبادل الاتهامات في الخطب الدينية وفي المنشورات المكتوبة، التي تجاوزت حدّ الاختلاف السياسي إلى ألوان من التعصب والاستعداء الديني ـ الفقهي. ولكن معظم هذه التوترات يتم احتواؤها عادة بسرعة، بواسطة الدولة من ناحية، وبواسطة العقلاء من الجانبين من ناحية أخرى. ومما يساعد على فاعلية هدا الاحتواء أن الكويت لا تزال تمثّل للمجتمع مصالح ضخمة ـ مادية وسياسية ومعموية ـ لا يسهل التضحية بها.

أما في الامارات، فيتركز الشيعة في امارة دبي، التي هي بمثابة ميناه حر منذ تولى السلطة فيها حاكمها الحالي الشيخ رائد بن مكتوم. وقد اعتمد ازدهرا دبي على النجارة والتهويب وتقديم الخدمات طوال العقود الأربعة الأخيرة، وهو الأمر الذي أدّى إلى وفود أعداد متزايدة من الاين اشبعة الذين انفصوا إلى الجماعة الشيعية العربية من أهل البلاد الاصليين، وبالتالي أصبحت نسبة الشيعة في دبي تصل إلى ما يقرب من التصف، رغم أنها في دولة الامارات كال أصبحت نسبة الشيعة في دبي تصل إلى ما يقرب من التصف، رغم أنها في دولة الامارات كال أصبحت المواطنين (حوالي ١٠٠٠، ١٠٤). ولكن مجموع المواطنين (حوالي ١٠٠٠، ١٤). ولكن مجموع المواطنين (خوالي ١٠٠، ١٠٤). ولكن مجموع المواطنين أشيخة لثراء النظيلي وما ترتب عليه من (العربية وغير العربية) في المقدين الاخيرين زيادة هائلة نتيجة الثراء النظيلي وما ترتب عليه من طلب شليد على المعالة اللازمة ليرامج الشيئيد والخدمات. وتقدر الممالة الوافدة في الأمارات في منتصف الثمانيات بحوالي ٢٥ بالمائة من المجموع الكي للعاملين. وعلى أي حال، لا يمثل الشيعة في الأمارات ولا المحالة الوافدة حي الأن أي مصدر ظاهر للتوتر والصراع مع يما الخلية الميادة والتي هي كما فلنا أقلية مكانية)، يصدر ظاهر للتوتر والصراع مع كما فلنا أقلية مكانية).

بالنسبة إلى عُمان (حوالي مليون نسمة)، هناك ثلاث تكوينات أثنية : أغلبية عربية مسلمة تتبع المذهب الخارجي الاباضي (حوالي ٧٠ بالمائة)، وأقلية عربية مسلمة سنية (حوالي ٢٠ بالمائة)، وأقلية مسلمة شبعية (حليط من العرب والايرانيين يمثلون أقل م ١٠ بالمائة) والأسرة الحاكمة (آل بو سعيد ومنهم السلطان الحالي قابوس) تتبع المذهب الأباضي. ولكن الفروق بين الاباضية والسنّة في عُمان ليست ذات وزنّ كبير أو محسّوس في الحياة اليومية أو في الممارسات الرسمية. وربما أكثر الفروق بين الاباضية والسنَّة، هي الفروق بين الجماعتين من جانب، والشيعة من جانب آحر. فالشيعة في عُمان (حتى الذين هم من أصول عربية) يصنفون أنفسهم ويصنفهم الأخرون «كايرانيين». ولكن هذا التصنيف لا يترتب عليه أكثر من اختلاف في أسلوب الحياة العائلية ، وعدم التزاوج خارج الجماعة المذهبية ، ولا يترتب عليه أي تمييز أمام القانون في الحقوق والواجبات وتالياً، لا يمثُّل التنوع الاثني في عُمان، مصدراً ظاهراً للتوتر والصراع. هناك محاور ومصادر أحرى لمثل هذا الصراع ـ مثل المحور القبلي والاقليمي (قبائل الجبال والداخل ضد نظرائهم في المدن والسواحل). والثورة التي نشبت في ظفار في الستينات وأوائل السبعينات لم ترفع لافتات اثنية (دينية أو مذهبية) ولكن شعارات ايديولوجية اشتراكية (ماركسية) وقومية . وهذا لا يعني عدم قابلية هذه الفروق الاثنية للتفجر، ولكنه يعني أنها في حد ذاتها، لا تمثُّل في الوقت الحاضر أهمُّ مصادر التوتر. وهي قابلة للتفجر، فقط إذا تطابقت مع فروق طبقية وتمايزات سياسية واقتصادية حادة.

الجزائر(حوالي ٢١ مليوناً)، توجد بها جماعة اثنية لغوية كبيرة هي البربر، الذين تقدر

نسبتهم بحوالى ٢٢ بالمائة من إجمالي السكان (أي حوالى ٥, ٤ ملايين)، بينما تقدّر الأغلية العربة بحوالى ٢٥ بالمائة من إجمالي السكان (أي حوالى ٦، ٤ ملايين)، بينما تقدّر الأغلية العربية بحوالى ٧٥ بالمائة (أي حوالى ١٦ مليون نسمة في منتصف الثمانيات). وهذه الجوب البريبة بحوالي و والبرير بدينون بالإسلام ويتبعون المذهب الشني، أسوة بالأغلية العربية. ورغم أن العامل اللغوي الثقافي هو العامل الرئيسي الذي يفرّقهم عن الأغلية العربية العربية. ورغم والعامل الرئيسي الذي يفرّقهم عن الأغلية، لا أن برير الجزائرة والطوارق، والمظانية. والبرير هم أهل البلاد الأصليون، وقد عرفوا الديانين اليهودية والمسبحية، وديانات بدائية آخرى، قبل أن يدخلوا الاسلام بعد الفتح العربي بداية من القرن السامي المعلمية ورفتهم المعابقة. ولكن الصحيح أيضاً هو أن اعدادا متزايلة منهم، لغتها مو أن اعدادا متزايلة منهم، المسلمين الفائدين، وبالتالي تعرّبوا تدريجاً خلال القرون الخمسة التالية لفتح. وأصبحت المسلمين الفائدين، وبالتالي تعرّبوا تدريجاً خلال القرون الخمسة التالية لفتح. وأصبحت المسلمين الفائدين، هائط الذين حافظ الغي هويتهم البربرية لغة وثقافة، ومسلمين الفائد البرزائرية هم فقط الذين حافظوا على هويتهم البربرية لغة وثقافة، ومعظمهم والمسلمين الفائدة للغة وثقافة، ومعظمهم والمصحارى الجزائرية هم فقط الذين حافظوا على هويتهم البربرية لغة وثقافة، ومعظمهم والموبية كلغة أنها البدائرية هم فقط الذين حافظوا على هويتهم البربرية لغة وثقافة، ومعظمهم والمسحارى الجزائرية هم فقط الذين حافظوا على هويتهم البربرية لغة وثقافة، ومعظمهم والموبية كلغة أنهاة.

والملاقة بين العرب والبربر في الجزائر، هي على الإجمال علاقة تعاون واحترام وتعايش. وفي الكفاح ضد الاحتلال الفرنسي (١٩٣٠ - ١٩٣١) حارب العرب والبربر جناً إلى جنب، ولم تجد كثيراً محاولات الفرنسين في خلق الوقيعة بين العرب والبربر وتعميقها. وفي فترة ما بعد الاستقلال، استمر هذا التعاون والتألف إلى درجة كبيرة، وأحارك البربر في الحكم (من خلال حزب جبهة التحرير الجزائرية، ومجلس الوزراء، وأجهزة الدولة الأحرى). ولكن سياسة الجزائر في احلال العربية محل الفرنسية في كل مستويات التعليم والمعاملات الحكومية، وهي السياسة المعروفة وسياسة التعريب، قد أدّت إلى زيادة الحاسبة لدى بعض البربر، وبدأت تنمو بين صفوف بعض المثقفين منهم نزعة إلى تأكيد الثقافة واللغة البربرية (الامازيغية). ولم تقابل الحكومة الجزائرية هذه المزعة بالنفهم والتعاطف الكافي، بل بالشك أفي المراقبين مع ذلك يستبعدون أن يؤدي هذا الأمر إلى صراع مكشوف، أو إلى حركة انفضالية المراقبين مع ذلك يستبعدون أن يؤدي هذا الأمر إلى صراع مكشوف، أو إلى حركة انفضالية

# ج ـ الأقطار الأكثر تنوعاً

هناك تسعة أقطار عربية يصل فيها حجم الجماعات الاثنية إلى أكثر من ٣٥ بالعاقة من إجمالي عدد السكان وهي: العراق والبحرين وسوريا ولبنان ومورينانيا والبعن والسودان وجيبوتي والمغرب. وليس في بعض هذه الاقطار، في أغلبية مطلقة لأي جماعة اثنية، مثل العراق ولبنان ومورينانيا. وأربعة من هذه الاقطار التسعة شهدت في العقود الثلاثة الأخيرة، صراعات داخلية مسلحة، كان العامل الاثني هو أحد أسبابها المباشرة أوغير المباشرة، وهي العراق واليمن ولبنان والسودان .

العراق: (حوالى ١٥ مليونا) من أكثر الأقطار العربية تنوعاً من الناحية الاثنية. فعلى المتغير اللغوي ـ الثقافي فقط، هناك أغلبية عربية لغة وثقافة تصل إلى حوالى ٨٠ بالمائة من اجمالي السكان، توجد إلى جانبها أقلية لغوية ـ ثقافية رئيسية هي الأكواد الذين يشكلون حوالى ١٨ بالمائة، وجماعات ضئيلة من التركمان والإيرانيين والأسوريين والأرمن لا يتجاوزون ٢ بالمائة، ومن حيث المتغير الديني فقط، هناك أيضاً أغلبية مسلمة تصل إلى أكثر من ٥ بالمائة من إجمالي السكان، إلى جانبها جماعات مسيحية ومعظمها أيضاً جماعات لغوية) تصل إلى حوالى ٤ بالمائة، وجماعات ضئيلة من اليزيديين والمائديين والعابئة واليهود تصل في مجموعها إلى حوالى ١ بالمائة، ولكن بين المسلمين، وهم الأغلبية الساحقة، نجد مجموعتين متساويتين في الحجم تقريأ وهما السنة (حوالى ٤٨ بالمائة) والشيعة (حوالى ٨٤ بالمائة) والشيعة (حوالى ٨٤ بالمائة) المناحية السلالية فكل سكان العراق ينتمون إلى السلالة السامية ـ الحامية أو البحر متوسطية.

إذاً، هناك متغيرات أو محاور ثلاثة تحكم التعددية الاثنية في القطر العراقي: المحور اللغة والمحور الديني، والمحور الاسلامي المذهبي. على محورين منهما - وهما محورا اللغة والدين - مثاك أغلية ماحقة ومجموعة أقليات. أما على المحور الثالث - وهو المحورا اللغة والمذهبي - فلا توجد أغلية وأقلية، إنما مجموعة أقليات أكبرهما السنة والشيعة. فإذا تقاطم محورا اللغة والمزهب، فإن العرب السنة يصبحون أقلية أصغر (حيث إن الأكراد مخطعهم من السنة مذهباً، لكنهم ليسوا عرباً لغة)، من العرب الشيعة (٣٣ بالمائة مقابل ٤٤ بالمائة)، كما يتضح من الجدول رقم (٥ - ٣ ).

هذه التعددية الاثنية بالتوازي وبالتفاطع - تجعل الحفاظ على تماسك المجتمع العراقي ووحدته مهمة غاية في الصعوبة والحساسية، وأدنى اختلال يؤدي إلى التوتر أو إلى الصراع السافر، وهو الأمر الذي حدث بالفعل على مدى العقود الثلاثة الماضية بين الأقلية الكردية والأغلبية العربية. أما العلاقة بين الشيعة والشنة في العربيات والثلاثيات اثناء مقاومة الإحتلال الكفاح ضد عدو خارجي (كما حدث في العشرينات والثلاثيات اثناء مقاومة الإحتلال الانكليزي)، والتعالي السلمي في أوقات الاستقرار والرخاء، والتوتر المكتوم في أوقات عدم الاستقرار والرخاء، والتوتر المكتوم في أوقات عدم الاستقرار السياسية القيادية في العراق، منذ عشرينات هذا القرن. ومع ذلك، فإن الدساتير والفقة والأصل القومي. وفي المساورة العملية منذ الاستقلال، لا تخلو أي حكومة أو مجلس منظير، من منظير لإنباء كل هذه الجماعات الاثنية.

البحرين: (حوالى نصف مليون) هي إحدى امارات الخليج، وتشغل جزيرة تبعد عن

جدول رقم (٥ - ١٣) الخريطة الاثنية في العراق في أوائل الثمانينات

| مراكز التركز الجغرافي           | النسبة المثوية   | الحجم التقريبي | الجماعات الاثنية                |
|---------------------------------|------------------|----------------|---------------------------------|
| في العراق                       | من اجمالي        | بالألاف        |                                 |
| ي در د                          | السكان<br>السكان |                |                                 |
| <b></b>                         |                  |                |                                 |
| ]                               | 1                | }              | المحور اللغوي الثقافي           |
| شمال غرب ووسط                   | ۸٠               | 11,7           | العرب                           |
| وجنوب العراق                    |                  | ,              | . عرب                           |
| وجنوب العراق<br>شمال شرق العراق |                  |                | الأكر اد                        |
| سمان مرق القراق                 | ۱ ۱۸             | ٧,٥٢٠          |                                 |
| 1                               | l                | 1              | آخرون (تركمان/ ايرانيون/        |
| وسط وشمال العراق                | ۲ .              | ٧٨٠            | آشوريون/ أرمن)                  |
|                                 | ١٠٠              | 12,            | الجملة                          |
|                                 |                  |                | المحور الديني                   |
| }                               |                  |                | المحور الديني                   |
| كل أنحاء العراق                 | 90               | 14,4           | مسلمون                          |
| وسط وشمال العراق                | £                | ٠.٠            | مسيحيون (آشوريون/ أرمن/آخرون)   |
|                                 |                  |                | دیانات آخری (یزبدیة/ مندیة/     |
| متفرقون في أنحاء العراق         | ,                | 15.            | بهودية/ صابئة)                  |
| سروه ي                          | ١                | 12,            |                                 |
|                                 |                  | 12,            | الجملة                          |
|                                 |                  |                | المحور المذهبي                  |
| وسط وشمال العراق                | £V,0             | 7,700          | مسلمون سنة                      |
| جنوب العراق                     | £V.0             | 7,700          | مسلمون شيعة                     |
| جوب مران                        | 47               | 1 ' 1          |                                 |
|                                 |                  | 17,7           | الجملة                          |
| <b>i</b>                        |                  | (              | تقاطع المحورين اللغوي والمذهبي  |
| ì                               |                  | 1              | (للمسلمين فقط)                  |
| وسط وشمال العراق                | **               | 1,700          | رئىسىدىن كىك<br>عرب مسلمون سنّة |
| جنوب العراق                     | ٤٤               | 7,17.          |                                 |
| , ,,,,,                         |                  |                | عرب مسلمون شيعة                 |
| شمال وشرق العراق                | 10               | 7,1            | أكراد مسلمون سنة                |
| شمال وشرق العراق                | ٣                | 17.            | أكراد مسلمون شيعة               |
|                                 | 40               | 14,44.         | الجملة                          |
|                                 |                  |                |                                 |

المصدر: ابراهيم، المصدر نفسه، الفصل ٣.

الجانب العزبي من الخليج (في مواجهة السعودية وقطر) بحوالى خمسة عشر كيلومتراً. وينقسم مواطنوها إلى ثلاث جماعات اثنية: العرب السنة وهم حوالى ٤٥ بالماثة من اجمالي السكان، والعرب الشيعة وهم أيضاً حوالى ٤٥ بالمائة، والايرانيون وهم حوالى ٨ بالمائة تلثاهم سنة. هذا إلى جانب العمالة الوافلة من غير المواطنين (حوالى ٢٠٠,٠٠٠ من الأقطار العربية وجنوب

آسيا). فإذا أخذنا البعد اللغوى ـ الثقافي فقط كمحور للتقسيم الاثني في البحرين، فإنَّ الأغلبية الساحقة (حوالي ٩٠ بالمائة) هم من العرب المسلمين. أما إذا أخذنا البعد المذهبي الإسلامي كمحور للتصنيف الاثني، فإن المسلمين الشيعة (عرباً وايرانيين) يصلون إلى أكثر قليلًا من نصف السكان (٥ م بالماثة)، وأقلُّ قليلًا من نصف السكان (عرباً وايرانيين وبلوش) هم من المسلمين السنة (٤٩ بالمائة). والأسرة الحاكمة في البحرين وهي آل خليفة تنتمي إلى إحدى القبائل العربية (قبيلة عتبة). وهي التي حررت البحرين من الحكم الايراني وحكمت الجزيرة منذ عام ١٧٨٢. وتتأثّر العلاقات بين الشيعة والسنة بالعوامل الاقليمية المحيطة بالبحرين، بقدر ما تتأثر بالعوامل الداخلية في الجزيرة نفسها. ويصدق ذلك بشكل خاص على المؤثرات القادمة من ايران، التي ظلت إلى أوائل السبعينات من هذاالقرن تدّعي أن البحرين أرض ايرانية. وفي السنوات الأخيرة من السبعينات وأوائل الثمانينات، حينما انفجرت الثورة الاسلامية في ايران بقيادة آية الله الخميني، تحركت في نفوس بعض شيعة البحرين بذور السخط على الأسرة الحاكمة، التي يعتبرها معظم البحرانيين (شيعة وسنة) عقبة في طريق مزيد من المشاركة في السلطة والثروة بالبلاد. ولكن لم يصل هذا السخط إلى مستوى الصراع السافر بعد. ورغم أن إمكانية الصراع قائمة، إلا أنها في الأساس تتمحور حول قضية المشاركة السياسية والعدالة الاجتماعية، أكثر من أنها قضية مذهبية دينية. ولكن، كالعادة، قد يتطابق العامل الاثنى (المذهبي في هذه الحالة) مع عوامل طبقية وسياسية، فيأخذ التوتر أو الصراع أبعاداً متعددة تطمس القضية الأساسية، وتعطى الفرص لقوى أجنبية للتدخل.

سوريا: (حوالي ١٠ ملايين نسمة) هي قلب الهلال الخصيب في المشرق العربي الشمالي (الذي يضم أيضاً لبنان وفلسطين والأردن والعراق). وهذا الاقليم ككل هو من أكثر أقاليم الوطن العربي تنوعاً من حيث التركيب الاثني. وباستثناء الأردن الذي تحدثنا عنه بالفعل ضمن مجموعة الأقطار الأكثر تجانساً، فإن كلا من أقطار المشرق الشمالي يضم عدة جماعات اثنية تصل في مجموعها إلى أكثر من ٣٠ بالمائة من اجمالي السكان. وفي سوريا نفسها، توجد إلى جانب الأغلبية العربية السنية، ما لا يقل عن سبع عشرة جماعة دينية ومذهبية ولغوية. الأغلبية العربية السنية نفسها تمثّل أكثر من ٦٥ بالمائة منّ مجموع السكان في سوريا. ويلي هذه الأعلبية، من حيث الحجم النسبي، العلويون (١٢ بالمائة)، والمسيحيون بمختلف طوائفهم (٨ بالمائة)، وكلاهما عرب ثقافة ولغة، ثم يأتي الأكراد (٨ بالمائة) وهم مسلمون ديناً، وسنّة مذهباً، إلا أن لهم لغتهم وثقافتهم الكردية، وإن كان معظمهم يتحدثون العربية، وقد وفد بعضهم إلى سوريا من الأقطار المجاورة (العراق وتركيا) في القرن الأخير. ويليهم من حيث الحجم الدروز (٣ بالمائة)، وهم عرب مسلمون ولهم مذهبهم الديني الخاص، والأرمن (٣ بالمائة) وهم أقلية مسيحية دينية ولغوية وافدة في العصر الحديث من بلادها الأصلية في أرمينيا. كما توجد في سوريا جماعات اثنية أخرى، يصل كل منها إلى عدة آلاف وتشمل الشيعة الاثني عشرية (٥٠٠,٠٠٠)، والشيعة الاسماعيلية (٦٠٠,٠٠٠)، واليزيدية (١٠٠,٠٠٠)، وبقايًا الطائفة اليهودية (٣٠,٠٠٠) التي هاجر معظمها بعد انشاء اسرائيل.

الجماعات الاثنية الرئيسية في سوريا تميل إلى التركّز في مناطق جغرافية معينة من القطر السوري. فالعلويون يتركّزون في جبل العلويين بمحافظة اللاذقية، والدروز في جبل الدروز بجنوب سوريا، والأرمن في محافظة حلب، والأكراد في محافظة الجزيرة والفرات الأعلى. هذا التركز الجغرافي لمعظم الجماعات الاثنية، إلى جانب المبدأ الاستعماري العنيد وفرق تُسُده، كان وراء محاولات الفرنسيين في فترة ما بين الحربين لخلق دول طائفية في سوريا (أسوة بما فعلوا في لبنان بالمعل). فبعد أن أنهت قوات الاحتلال الفرنسي حكم الأمير فيصل في دمشق، في أعقاب معركة ميسلون (١٩٣٠)، وبعد الانتفاضة الوطنية بقيادة الزعيم الدرزي سلطان باشا الأطرش عام ١٩٣٥، قامت سلطات الحماية الفرنسية بتقسيم سوريا الكبرى إلى خمس دويلات: احداها علوية، والثانية درزية، والثالثة سنّية في حلب، والرابعة سنية أيضاً في دمشق، والخامسة مسيحية في لبنان. ولكن لم يكتب الدوام إلا لهذه الأخيرة التي أصبحت فيمًا بعد الدولة اللبنانية. الدويلتان السنيّتان في حلب ودمشق اندمجتا فيما يسمّى بدولة سوريا بعد انتفاضة ١٩٣٥، وانضمت إليهما في عام ١٩٣٧ دويلتا العلويين والدروز. ولا شك أن هذه المشروعات الفرنسية كان لها بعض المؤيدين من أبناء تلك الجماعات، وإن كانت الأغلبية من أفراد هذه الجماعات نفسها قد قاومتها، ووقفت إلى جانب الأغلبية السّنية والحركة الوطبية السورية، في سعيها نحو وحدة سوريا الكبري، وفي نضالها ضد الاستعمار الفرنسي. ولكن آثار هذا التقسيم الطائفي وما صحبه من محاولات فرنسية لإذكاء العصبيات المحلية في فترة ما بين الحربين، ظلت عالقة في الأذهان لفترة طويلة. وهي قابلة للاستثارة بين الحين والآخر، بفعل مؤثرات داخلية وخارجية وقد حرصت الحكومات والأحزاب السورية قبيل الاستقلال وبعده على مقاومة هذه النزعات الطائفية والانفصالية، وذلك بالتأكيد على الوحدة السورية، وعلى الوحدة القومية العربية. كما تضمّن الدستور السورى الأول عام ١٩٣٠، والدساتير والقوانين التالية، على مواد صريحة تؤكد وتضمن حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، ومساواة جميع المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب الدين أو الجنس أو اللغة، واحترام قوانين الأحوال الشخصية لمختلف الطوائف. وفي الممارسة العملية منذ الاستقلال، تبوأ أبناء هذه الجماعات الاثنية مواقع عدة في جهاز الدولة وفي المجالس النيابية المنتخبة، وفي قمة السلطة التنفيذية.

بل إن الثقافة السياسية في سوريا كانت من الانفتاح والتسامع ، بحيث أتاحت لابناء إحدى هذه الجماعات في الستينات من الصعود التدريجي إلى معظم المناصب السياسية القيادية وهي الجماعات المقافة العلويون كانوا من أكثر الجماعات الاثنية حرمانا واضطهاداً إلى عدة عقود ماضية . ولكن مزيداً من أبناء هذه الطائفة وجدوا في الجيش السوري، وفي حزب البحث العربي الاشتراكي ، مجالاً للحواك الاجتماعي والسياسي إلى أعلى . ومع أواخر الستينات وأوائل السبعينات ، أصبحو بالفعل هم النخبة الحاكمة في سوريا، ولأول مرة أصبح رئيس الجمهورية في سوريا من أبناء هذه الطائفة .

لبنان: (حوالي ٣ ملايين) هو أكثر الأقطار العربية تنوعاً وتعدداً من حيث خريطته الاثنية،

جدول رقم (٥ - ١٤) الخريطة الاثنية في سوريا في أوائل الثمانينات

| مناطق التركز الرئيسية             | النسبة المئوية | الحجم     | المجموعات الاثنية                   |
|-----------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------------|
|                                   | من اجمالي      | التقريبي  |                                     |
|                                   | السكان         | (بالألاف) |                                     |
|                                   | ۸۰٫۱           | ٧,٦٠٠     | العرب المسلمون                      |
| كل المحافظات السورية ما عدا       | 78,7           | ٦,١٠٠     | السنة                               |
| جبلي الدروز والعلويين             |                |           |                                     |
| اللاذقية (جبل العلويين)وحماة وحمص | 11,7           | 1,1       | العلويون                            |
| جبل الدروز ودمشق                  | ٣,٠            | 44.       | الدروز                              |
| حماة واللاذقية                    | ٠,٨            | ۸٠        | الإسماعيلية                         |
| حلب وحمص                          | ٠,٤            | į٠        | الشيعة (الإثنا عشرية)               |
|                                   | ۸,٩            | ۸٤٠       | العرب المسيحيون                     |
| اللاذقية، وحمص، ودمشق وحماة       | ٤,٢            | ٤٠٠       | الروم الارثوذكس(اليونانالارثوذكس)   |
| دمشق، وحلب، وحوران                | ١,٣            | 170       | الروم الكاثوليك (البونان الكاثوليك) |
| الجزيرة، وحمص، وحلب               | ١,٣            | 170       | السوريون الارثوذكس                  |
| حلب، ودمشق، والجزيرة              | ه,٠            | ٠٠ ا      | السوريون الكاثوليك                  |
| اللاذقية، وحلب                    | ٠,٤            | ٤٠        | الموارنة                            |
| اللاذقية، وحلب، وحمص              | ٠,٤            | 40        | البر وتستانت                        |
|                                   |                |           | طوائف مسيحية اخرى (الكلدان          |
| الجزيرة ، وحلب، واللاذقية         | ۰,٧            | ٦٥        | واللاتين والنساطرة)                 |
| الجزيرة                           | ٧,٠            | 70.       | الأكراد (مسلمون سنيّون)             |
| حلب، ودمشق، والجزيرة              | ٤,٠            | 40.       | الأرمن (مسيحيون ارثوذكس وكاثوليك)   |
|                                   |                |           | جماعات اثنية اخرى                   |
| حلب، ودمشق، والجزيرة              | ٠,٠            | ۰.        | (يزيديون، يهود)                     |
|                                   | 1,.            | 4, 14.    | المجموع                             |

المصدر: المصدر نفسه، الفصل ٣.

ومحورا التنوع الاساسيان هما المحور الديني، والمحور المذهبي الطائفي. كما يوجد تنوع بدرجة أقل على المحور اللغزي - الثقافي. فعلى المحور الديني ينفسم لبنان مناصفة بين المسلمين (٥, ١٥ بالمائة في أوائل الثمانيتات) والمسيحيين (٥, ٤٩ بالمائة). ولكن داخل كل مجموعة يوجد عدد من الطوائف المذهبية التي لا تشكّل أيِّي منها أغلية عددية. فكما يتضح من لباجدول (٥- ١٥) ينقسم النصف اللبناني المسلم إلى شيعة (٢٥ بالمائة من اجمالي سكان البنان، وسنّة (٢٠ بالمائة، من اجمالي سكان البنان، وهم جميعاً عرب لغة وثقافة. أما النصف اللبناني المسيحي، فينقسم بدوره إلى عدة طوائف، أكرها وأهمها الطائفة المارونية (٢٠ بالمائة من إجمالي سكان لبنان). وتليها من حيث الحجم طائفة الروم الارثوذكس (١١ بالمائة)، والروم الكاثوليك (٧ بالمائة)، ثم البروتستانت، واللاتين الكاثوليك، والسريان الكاثوليك، والسريان الزودكس، وكل منها تمثل أقل من ١ بالمائة من مجموع السكان. وهي جميعاً طوائف مسيحية عربية لغة على الأقل، وإن كان بعضها، بعن فيهم بعض الموارنة، يكرون هوتهم اللربية.

أخبراً، هناك مجموعة النبة غير عربية لغة وثقافة وهي الأرمن، وهم أقلية وافدة، كما أشرنا من قبل، ويدين افرادها بالمسيحية ويحافظون على لغتهم وثقافتهم الارمنية. وهم يمثلون ـ في الثمانينات ـ حوالى ٧ بالمائة من اجمالي سكان لبنان. وهم مندمجون تماماً في الحياة الاقتصادية، ولهم تمثيل نيابي في البرلمان اللبناني (٤ مقاعد من مجموع ٩٩ مقعداً).

لبنان، إذاً، هو مجموعة من الاقليات، وتاريخ لبنان الحديث هو نتاج للتعايش والتعاون والتُّوتر والصراع بين هذه الأقليات. وفي خلال السنوات المائتين الأخيرة، تبادلت بعض هذه الأقليات مركز الصدارة والهيمنة السياسية والاقتصادية والسكانية. وأصبحت والطائفية عنداخلة في كل النسيج السياسي والإداري والاقتصادي والنفسي للمجتمع اللبناني. وأعطت هذه التركيبة الطائفية اللبنانية الحساسة مجالًا واسعاً لتدخّل القوى الأجنبية الاقليمية والدولية في شؤون لبنان طوال القرنين الأخيرين. وكان هذا التدخل أحيانًا، بسعى من بعض الأقليات اللبنانية طلباً للدعم أو المعونة من قوة أجنبية في صراعها مع الأقليات الأخرى، وفي احياز أخرى كان التدخل الأجنبي مفروضاً تحقيقاً لمخططات القوى الأجنبية وأهدافها. ولكن في الفترات القصيرة (والاستثنائية) التي ترك الأمر فيها للبنانيين أنفسهم، فإنهم صاغوا معاً من الترتيبات السياسية ما ضمن الحد الأدنى من مصالح كل طائفة، وعمّ مناخ من الاستقرار والرخاء، وكان آخر هذه الترتيبات ما عرف بالميثاق الوطني عام ١٩٤٣ وهو عرف غير مكتوب جعل رئيس الجمهورية مسيحياً مارونياً، ورئيس الوزراء مسلماً سنياً، ورئيس مجلس النواب مسلماً شيعياً، وقائد الجيش مسيحياً مارونياً. كما تمّ، بمقتضى ذلك الميثاق، توزيع مقاعد المجلس النيابي التسعة والتسعين، على أساس ٤٥ مقعداً للمسيحيين (٣٠ للموارنة، ١٦ للروم الارثوذكس، ٦ للروم الكاثوليك، ٤ للأرمن، ٣ للطوائف المسيحية الأخرى)، و ٤٥ مقعداً للمسلمين (٢٠ للسنة، ١٩ للشيعة، و ٦ للدروز).

بدت هذه الصيغة ، على السطح ، مغبولة إلى حين . لقد كانت الترتيبات السياسية وغيرها في أوائل الأربعينات ، تحاول أن تجعل الهيكل السياسي متجاوياً مع البناء الاجتماعي الاثني للبنان . وقد أرسيت قواعد اقتسام السلطة على أساس الوزن الديمغرافي النسبي لكل طائقة طبقاً لتعداد للسكان أجري في عام ١٩٣٣ . في ذلك التعداد ، كان الموارنة هم أكبر الأقليات (حوالي ٢٠ بالمائة) ، ثم المسلمون الشيعة (١٩ بالمائة)، ثم المسيحيون الارثوذكس (١٧ بالمائة) فالمسلمون الدروز (٧ بالمائة)، فالمسيحيون الكالميسيون الكالمولية كالمسلمون الدروز (٧ بالمائة)، فالمسيحيون الكالمولية كالمسابقة ) .

جدول رقم (٥ ـ ١٥) الخريطة الاثنية في لبنان في أوائل الثمانينات

| مناطق التركز الرئيسية         | النسبة المثوية      | الحجم التقريبي  | الجماعات الاثنية                    |
|-------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|
| مناطق التردر الريسية          |                     | التحاجم السريبي | الجماوات الرتب                      |
|                               | من اجمالي<br>السكان |                 |                                     |
|                               |                     |                 |                                     |
|                               | 01,0                | 1,770,          | العرب المسلمون                      |
| جنوب لبنان ۔ البقاع ۔ بیروت   | 71,7                | ۸۰۰,۰۰۰         | الشيعة<br>السنّة                    |
| شمال لبنان (طرابلس) ـ         | ۲٠,٠                | 100,000         | السنّة                              |
| بيروت ـ البقاع                |                     |                 |                                     |
| جبل لبنان ـ البقاع ـ          | 7,4                 | 770,            | الدروز                              |
| جنوب لبنان                    |                     |                 |                                     |
|                               | ٤١,٤                | 1,710,          | العرب المسيحيون                     |
| جبل لبنان ـ شمال لبنان ـ      | ۲٠,٠                | 700,000         | الموارنة                            |
| جنوب لبنان ۔ بیروت            |                     |                 |                                     |
| شمال لبنان۔ جبل لبنان ۔ بیروت | ۱۰,۸                | ۳0٠,٠٠٠         | الرومالارثوذكس (اليونانالارثوذكس)   |
| البقاع ـ جنوب لبنان ـ         | ٧,٤                 | ٣٤٠,٠٠٠         | الروم الكاثوليك (اليونان الكاثوليك) |
| جبل لبنان ۔ بیروت             |                     |                 |                                     |
| بيروت ـ جبل لبنان             | ٠,٩                 | ۳۰,۰۰۰          | البروتستانت                         |
| بيروت                         | ٠,٨                 | 70,             | اللاتين الكاثوليك                   |
| بيروت ـ البقاع                | ٠,٨                 | 70,             | السريان الارثوذكس                   |
| بيروت                         | ٠,٨                 | 70,             | السريان الكاثوليك                   |
|                               | ٦,٥                 | 71.,            | الأرمن (مسيحيون)                    |
| بيروت ـ جبل لبنان ـ البقاع    | ٥,٥                 | 140,000         | الأرمن الأرثوذكس                    |
| بيروت ـ جبل لبنان ـ البقاع    | ١,٠                 | ۴٠,٠٠٠          | الأرمن الكاثوليك                    |
| بير وت                        | ٠,٢                 | ٥,٠٠٠           | اليهود                              |
| پیروت ـ شمال ئبنان            | ٠,٨                 | ۲۵,۰۰۰          | أقليات أخرى                         |
|                               | 1,.                 | ۳, ۲۰۰, ۰۰۰     | المجموع                             |

المصدر: المصدر نفسه، الفصل ٣.

كما انطوى الميناق الوطني على تفاهم ضمني بأن تكّف الطوائف المسيحية عن تحالفها واحتمائها باللدول الغربية (بخاصة فرنسا التي كانت قوة انتداب الى ذلك الحين)، في مقابل أن تكفّ الطوائف الاسلامية عن المطالبة بالاتحاد مع سوريا، أو الانضمام إلى مشاريع وحلوية عربية.

وقد استمر الالتزام بهذه الترتيبات من الجميع لمدة خمس عشرة سنة، إلى أن أصابته هزة

مؤقة عام ۱۹۵۸، ثم زلزال أعنف عام ۱۹۷۵، حيث نشبت حرب أهلية ضارية لم ير لبنان مثيلًا لها منذ ستينات القرن التاسع عشر.

كان وراء هرّة ١٩٥٨ ثم زلزال ١٩٧٥ العديد من العوامل الداخلية والاقليمية والدولية . يكفي ، في هذه العجالة المسحية أن نقول إن أحد العوامل الداخلية على الأقل كان التغير الديخية في هذه العجالة المسحية أن نقول إن أحد العوامل الداخلية على الأقل كان التغير السكاني المنهجة أفي المسكون ككل أقل من السحاني ، وأصبح المسلمون ككل أقل من السحاني عنصف السامية المسيحيون ككل أقل من نصف السكان ، كما يتضح من الجدول (٥ - ١٥). ثم تبدّل الوضع النسبي لعدد من الطوائف ، إلا أن المسلمين الشيعة مثلاً قد أسبحوا أكبر الطوائف ، إلا أن معظم التقديرات العلمية تشير إلى أن المسلمين الشيعة مثلاً قد أسبحوا أكبر الطوائف (حوالي ٢٥ بالمائة) يليهم السّنة والعوارنة. هذه التغيرات الديمغرافية ، صاحبتها كالعادة تغيرات المنابعة واقتصادية أخرى، كانت تقضي مراجعة التركيبة السياسية لاقتسام السلطة (بفروعها الثلاثة : التنفيذية والتسريعية والقضائية) . . ولكن تلكوء النخبة ، أو معارضة أقسام منها في إعادة النظمة المنغيرات ، أدى إلى زيادة السخط بين بعض الطوائف، وإلى زيادة السخط بين بعض الطوائف، وإلى ريادة السخط بين بعض الطوائف، وإلى ريادة المنخو من بعضها الأخر. وأصبح المجتمع اللبناني مستقطاً بين ساخطين على تركيبة يعتبرونها المنافذي مع عوامل اقليمية ودولية ، كان لإ بد للوضع اللبناني أن ينفجر.

اليمن: (حوالى ٦٠٥ ملايين) تنفسم إلى جماعتين النبتين رئيسيتين، هما: الشيعة الزيدية، والسنة الشافعية، وتكاد تساوى الجماعتان من حيث الحجم السكاني، حوالى ٤٩ بالمائة لكل منهما، مع جماعات صغيرة من الاباضية ربقايا احدى فرق الخوارج) واليهود (الذين نزح معظمهم إلى إسرائيل بعد عام ١٩٤٨). ويتركز معظم الزيديين في المتناطق الجبلية والشمالية لليمن، وما زالوا ينتظمون في تشكيلات قبلية. أما الشافعية (أو الشوافع كما يطلق أكثر استقراراً في المدن وأقل انتظاماً في تشكيلات قبلية. وهذا يعني أن الانقسام المذهبي في عليه تشكيلات قبلية. وهذا يعني أن الانقسام المذهبي في المين يتطالب البخرافي والايكولوجي والاجتماعي ـ الانقسام المذهبي في حد ذاته . فلا يعرف كالت محاور الاستقطاب الأحيرة هذه أكثر أهمية من الانقسام المذهبي في حد ذاته . فلا يعرف عن الزيدية مثلاً أي تعصب مذهبي أو أي دور ديني نشط بين فرق الشيعة ، والأمر نفسه يمكن عن الزيدية مثلاً أي تعصب مذهبي أو أي دور ديني نشط بين فرق الشيعة ، والأمر نفسه يمكن أن يقال عن الشافعية . هذا رغم الفروق الفقهية النظرية الكبيرة بين الجماعتين، ورغم الاختلال في الطقوس والعبادات، ووجود مساجد مستقلة لكل منهما.

ومع أن الشافعية يمثلون نصف السكان (أو أكثر من النصف في نظر معظم المراقبين)، إلا أن الشيعة الزيدية قد حكموا اليمن منذ عام ٨٩٨ إلى عام ١٩٦٢ للميلاد من خلال منصب والامامة،، الذي يكتسب أهمية دينة وزمنية خاصة في المذهب الشيعي. ورغم أن السّنة الشافعية لا يعترفون فقهياً بمعظم ما يذهب إليه الشيعة حول منصب الامامة، إلا أن الهالة الدينية التي أحيط بها الائمة الزيدية كأحفاد ولأهل البيت، مصحوبة بمظاهر القوة والغلبة، قد جعلت معظمهم يذعنون لهذا التقليد لما يزيد عن عشرة قرون. ولكن هذا الاذعان لم يكن عاماً أو دائماً لأسرة حميد الدين التي حكمت اليمن (إلى قيام ثورة ١٩٦٢) حتى بين الشيعة الزيدية أنفسهم. وفي عديد من المناسبات، قامت قبائل زيدية بتحدي سلطة الامام. فقد قام السيد محمد الهاشم، مع عدد من القبائل بمنطقة صعدة، بتحدي الامام يحيى (١٩٠٤ -١٩٤٨)، وإعلان نفسه إماماً في صعدة، إلا أن تمرده لم ينجح. ثم قامت عناصر أخرى بقيادة عبد الله الوزير باغتيال الامام يحيى عام ١٩٤٨، واستولت على الحكم في صنعاء لمدة شهر، قبل أن يتمكن الامام أحمد (ابن الامام يحيى) من تعبئة القبائل الموالية واقتحام العاصمة وإعدام عبد الله الوزير وحلفائه. وتعرض الامام أحمد (١٩٤٨ ـ ١٩٦٢) لمحاولة انقلاب فاشلة أخرى عام ١٩٥٥ . وتوالت المحاولات إلى أن نجحت إحداها بواسطة مجموعة من ضباط الجيش اليمني بقيادة عبد الله السلال عام ١٩٦٢، وذلك عقب وفاة الامام أحمد، وقبل أن يستتب الأمر لابنه البدر في الامامة. ورغم أن السلال نفسه كان زيدياً، إلا أن معظم الضباط الذين قاموا بالثورة كانوا شافعيين. ومنذ ذلك الوقت، وطوال الحرب الأهلية (١٩٦٢ ـ ١٩٦٧)، أصبحت السلطة في اليمن مشاعاً بين عناصر شافعية وزيدية . ولم يعد الاستقطاب المذهبي هو المحور الأساسي في النزاع على السلطة، في العقدين الأخيرين. فحتى قبل سقوط الامامة، كانت هناك مناسبات استعان فيها الامام الزيدي بعناصر وقبائل شافعية لإخماد تمردات قبائل زيدية (والعكس صحيح)، بل انه أثناء الحرب الأهلية كان الجانب الملكى بقيادة الأمير البدر (الزيدي) يضمّ عناصر شافعية، وكان الجانب الجمهوري بقيادة عبد الله السلال (الزيدي) يضم عناصر شافعية وزيدية على السواء. وكان العون الخارجي لكلا الفريقين يأتي من السعودية (حيث نظام الحكم السنَّى الحنبلي الوهابي) ومن مصر (حيث الأغلبية السنَّية). والذي نقصده هنا هو أنه مع أن معظم من حاربوا مع الملكيين كانوا من قبائل زيدية، ومعظم من حاربوا مع الجمهوريين كانوا من الشافعيين، إلا أن الاستقطاب المذهبي لم يكن تاماً، ولم يحاول أي من الفريقين أن يرفع شعارات مذهبية صريحة أثناء الصراع، كما أن الذين ساعدوا كلا الفريقين (السعودية على الجانب الملكي، ومصر على الجانب الجمهوري) لم يفعلوا ذلك لأسباب مذهبية دينية، وإنما لأسباب ايديولوجية.

لقد استقر نظام الحكم الجمهوري في اليمن، وانتهت الامامة الزيدية ربما إلى الابد، ولكن اليمن لم يستقر سياسيا. فقد شهد عدة انقلابات عسكرية في إطال الحكم الجمهوري. ومو يشهد نغيرات اجتماعية واقتصادية عميقة، احدها بسبب التأثير الهائل للثروة النقطية في البلاد العربية المجاورة وبخاصة السعودية، والثاني بسبب التأثير المحسوس للثورة الماركسية اللينينية في اليمن اللديمقراطية إلى الجنوب، والتي هي امتداد بشري وحضاري لليمن العربية. منذات محاور جديدة للصراع الاجتماعي والسياسي في اليمن غطت على محور الانقسام المذهبي في السنوات الأخيرة. ولكن ما لم تنجح النخبة في إرساء قواعد واسخة للشرعية ولانتقال السلطة، وتنجز بناء مؤسسات الدولة الحديثة، وتحدث تنمية اجتماعية ـ اقتصادية متوازنة، وتضع حداً للنمو الطفيلي لبعض الفئات، فإن اليمن سيشهد المزيد من القلاقل في السنوات المقبلة. وفي جو القلاقل العنيفة، من الممكن للمتصارعين أن يستحثّوا الخلافات المذهبية من جديد، مثلما حدث في لبنان في السبعينات.

السودان: (حوالي ٢٠ ملونا) هي أكبر البلاد العربية والافريقية مساحة، وتمثل أحد أقاليم اللقاء والتماس بين الوطن العربي وافريقيا. لذلك تضافوت صدف الجغرافيا والتاريخ والثقاء والتماس بين الوطن العربي وافريقيا. لذلك تضافوت صدف الجغرافيا والتاريخ الموافقة في جعل السودان من أكثر البلاد العربية توعاً من الناحية الاثبية (٢٥ بالماتة). الما المناحية المعتبرات الاثبية الاربعة التي أشرنا إليها في صدر هذا القسم، أي محاور اللغة والثقافة، والدين (وبالتالي المذهب)، والسلالة. ثم يضاف إليها محروا الجغرافيا مذهبا، وحاميون - ساميون سلالة ويعيشون في الشمال، وأكثر تقلما أقتصادياً واجتماعياً، فإن الأقلية ذات لغات وثقافات محلية مختلفة، وهم في معظمهم يعتنقون ديانات وثبية بدائية، الالتياد وتبركزون في أقاليم السودان الجنوبية (البي الأعلى وبحر الغزال والاستوائية). وهم زنوج أتقدماً وتتصادياً واجتماعياً، وهم ذنوج أتقدماً وتتصادياً واجتماعياً، وأن الالأقلية أو المنافقة المنافيات.

وقد ساعد الاستعمار الانكليزي (١٨٥٥ - ١٩٥٥) على تعميق الهوة بين الشمال والجنوب، ومنع التفاعل بينهما، من خلال ما كان يعرف باسم والسياحة الجنوبية والتي اهتمت بريط البخبوب بالأقطار الانويقية الأخرى التي كانت تهمين عليها بريطانيا، أكثر من اهتمامه بريط البخبوب بالأقطار الانويقية الأخرى التي كانت تهمين عليها بريطانيا، أكثر من اهتمامه بريط البخبوب الذلك وضعت بذور الشقاق بين الشماليين والجنوبيس مع الاختلافات الانتية الموضوعية التي أشرنا إليها، وغذتها أنشطة البطات التبشيرية الأوروبية مع الاختلافات الانتية الموضوعية التي أشرنا إليها، وغذتها أنشطة البطات التبشيرية الأوروبية أهلية بين بعض الجنوبيين والحكومة الوليدة في الخرطوم عام ١٩٥٦، ثم أسمت تدريجاً حتى وصلت هذه الحرب أوجها عام ١٩٦٨، واستمرت إلى عام ١٩٧٦، وارتكب الطرفان في اثنائها المدينة من البناعات الدموية، وقدن ضحاياها باكثر من نصف مليون شخص من الجانين (معظمهم جنوبيون)، وقد توقف القائل بمقالة بين الحكومة المسكرية لمرئيس السابق جعفر نميري وبين فاذة جبهة تحرير ازانيا (Azaiia Liberation Front) بإشراف امبراطور الموبوب غلى الحكم الذاتي: تصريف كل شؤونه الداخلية بما في ذلك الادارة وحفظ حصل الجنوب على الحكم الذاتي: تصريف كل شؤونه الداخلة بما في ذلك الادارة وحفظ حصل الجنوب على الحكم الذاتي: تصريف كل شؤونه الداخلية بما في ذلك الادارة وحفظ

الأمن وانتخاب مجالس نيابية محلية. وقد اثبت هذا الانفاق جدواه، حيث صمد إلى عام 1947. وكان يعتبر الانجاز الفضخم الوحيد لعهد جعفر نميري. ثم انفجر الصراع الأهلي مرة أخرى بين الجنوب والشمال عام 1947 في أعقاب تطبيق نميري للشريعة الاسلامية، ولكن السب الحقيقي هو استمرار تخلف الجنوب، وتعتر جهود الننية يصفة عامة رئسالاً وجنوباً على السباه)، والشاكل في ارساء دعائم المشاركة السياسية وبناء المؤسسات الحديثة. فالشكلة الاثنية في السودان (باكتر معا في اليمن، ومثل ما هي في العراق) قابلة للانفجار دائماً. لذلك فرغم سقوط نظام نميري عام 1940، وانتخاب حكومة ديمقراطية (1947) بقيادة الصادق

وقبل أن نترك التنوع الاثني الرئيسي في السودان، لا يفوتنا أن نذكر أن هناك محاور أخرى للصراع بعضها شبه اثني. فهناك طريقتان دينيتان رئيسيتان متنافستان بين الأغلبية العربية، وهما المهدية أو الأنصار والختمية. وقد بدأت كل منهما كحركة دينية اصلاحية (مثل السنوسية في ليبيا والوهابية في السعودية) في القرن التاسع عشر، سرعان ما تحولت إلى حركة دينية سياسية. وكما هو شأن هذه الحركات في مجتمع تقليدي شبه قبلي محافظ، حدث استقطاب طبقي واقليمي حول كل منهما. فأصبحت المهدية (الأنصار) أكثر قوة في غرب السودان، وأصبحت الختمية أكثر قوة في (شمال الشمال). وركّزت الأولى على استقلالية السودان ومعاداة كل تقارب مع مصر، بينما أيَّدت الثانية التقارب الوحدوي مع مصر. وفي القرن العشرين، أنشأت أو باركت كل منهما حزباً سياسياً يكرّس هذه النزعات في شكل عصري. الأولى حزب الأمة، والثانية حزب الاشقاء، ثم حزب الشعب الديمقراطي. ولكن الحكم العسكري \_ وبخاصة منذ ثورة أيار/ مايو ١٩٦٩ بقيادة جعفر نميري ـ حاول اضعاف كل من الأنصار والختمية، وكل الأحزاب السياسية المرتبطة بهما، وكذلك الحزب الشيوعي السوداني. وقد اصطدم بشكل دموي عنيف مع الأنصار بصفة خاصة (نيسان/ ابريل ١٩٧٠)، ثم مع الشيوعيين (تموز/ يوليو ١٩٧١). وحاول نظام نميري أن يخلق قاعدته السياسية المستقلة ولكن دون نجاح ملموس. ورغم أنه أبقى كل هذه القوى في حالة ارتباك دائم، إلا أن جذورها لا تزال عميقة في البناء الاجتماعي السوداني . وشأنها شأن مسألة الجنوب، تعود دائماً إلى مسرح الأحداث إن آجلًا أو عاجلًا . وهو ما حدث بالفعل بعد انتفاضة ١٩٨٥، وفوز الحزبين بأغلبية مقاعد الجمعية التأسيسية في انتخابات عام ١٩٨٦ ، واضطرارها إلى تأليف حكومة مشتركة .

جيبوتي: (حوالى نصف مليون)، وهي جيب جغرافي وبشري صغير يقع بين أثيوبيا والصومال، وإن كان قد انتزع من الوطن الصومالي في المرحلة الاستعمارية، وأصبح من نصيب فرنسا (بينما أقاليم صوبالية أخرى وقعت تحت الهيمنة الانكليزية والإعطالية والاثيوبية، وظل هذا العبت تحت الهيمنة الفرنسية إلى أن حصل على استقلاله، وانضم إلى الجامعة المديمة عام 1494. ومع ذلك، لا تزال فرنسا تحفظ بقاعدة صكرية بحرية مهمة في جيبوتي مطلة على مشارف البحر الأحمر والمحيط الهندي لقاء تقديم صناعدة اقتصادية كبيرة تعتبر هي الممورد المالي الرئيسي لحكومة جيبوتي و وبحكم هذا الموقع، فإن جيبوتي قد أصبحت منا منتصف هذا القرن محطة وملجأ للعديد من الجماعات القبلية من البلدان المجاورة، وهو سبب التنوع الاثنى الكبير فيها. فقد تزايد سكان جيبوتي بمعدلات سريعة نتيجة هذه الهجرات، فقفز من ٢٢٠, ٠٠٠ نسمة عام ١٩٧٦ (قبيل الاستقلال) إلى حوالي ٥٠٠, ٠٠٠ نسمة عام ١٩٨٦ ، أي تضاعف السكان في عشر سنوات فقط. وينقسم سكان جيبوتي إلى مجموعتين اثنيتين رئيسيتين هما: الصوماليون (من قبائل العيسا خاصة) ويمثلون حوالي ٥٠ بالمائة من مجموع السكان، والعفاريون (وهم من أصول اثيوبية) ويمثلون حوالي ٣٥ بالمائة من السكان. وهناك جماعات اثنية أصغر من العرب (اليمنيين)، والأوروبيين، والأسيويين، وغيرهم، ممن جذبهم النشاط التجاري للميناء أو لتقديم الخدمات للقاعدة الفرنسية، ويشكلون معاً حوالي ١٥ بالمائة من مجموع السكان. والصراع الاثني الأساسي هو بين العفاريين والصوماليين. فمع أن الجماعتين تدينان بالاسلام، إلا أنهما تتحدثان لغتين مختلفتين، ويعتبر العفاريون أنفسهم أصحاب البلاد الأصليين وينظرون إلى الصوماليين كدخلاء. وقد كان للعفاريين الغلبة العددية والسياسية (بتأييد الفرنسيين) إلى أواخر الستينات، وظلوا متمسكين بالوجود الفرنسي في جيبوتي، خوفاً من الصومال التي ما انفكت تنظر إليها كأحد الأقاليم الصومالية. ولكن الصوماليين في جيبوتي، بتدفق مهاجرين صوماليين طوال عقد السبعينات، نجحوا في تحقيق أغلبية عددية، طالبت من خلال احزابها السياسية بالاستقلال عن فرنسا، وهو الأمر الذِّي تحقق عام ١٩٧٧ بقيادة حزب الاتحاد الشعبي الافريقي وزعامة حسن جوليد (وهو من الجماعة الصومالية) الذي أصبح رئيساً لجمهورية جيبُوتي، وعين عفاري (أحمد ديني) رئيساً للوزراء ويستند الحكم منذ ذلك الوقت إلى هذه المعادلة الحساسة التي تشابه، في بعض الوجوه، المعادلة الطائفية اللبنانية.

المغرب: (حوالى ٢٣ مليوناً) يوجد فيها تنوع الني على محور رئيسي واحد وهو المحور اللغوي ـ الثقافي . فحوالى ثلث سكان المغرب (٣٣ بالمائة) هم من البربر . وقد تحدثنا عن هذه الجماعة الاثنية في موضعين سابقين (في المسح العام للجماعات الاثنية ، ثم في هذا الفصل عند حديثنا عن الجزائر) . وبربر المغرب هم جماعة الثية رئيسية من كل الوجوه (حجماً وتاريخاً وثقافة وسياسة) .

والبربر في المغرب (كما هم في الجزائر) يشتركون مع الأغلية العربية (٢٦ بالمائة) في الدين (الاسلام) والمذهب (صنة مالكية) والسلالة (حاميون - ساميون أو بحر متوسطيون)، ويتان (لالسلام) والمذهب (ضفال المغرب)، وجبال الأظلس (شرق المغرب)، والمجزوب. وهي جميعاً مناطق نائية أو وعرة، كان يصعب اختراقها والسيطرة عليها بواسطة المحروب. وهي القرون الأولى للاسلام، أو بواسطة المحكومات المتعاقبة التي اتخذت من المدن الساحلية أو السهلة عواصم لها. وتعرف هذه المناطق في أدبيات التاريخ الاجتماعي للمغرب وببلاد السية (مقابل بلاد المخزن) - اشارة إلى صعوبة بسط سلطان الحكومة المركزية الحليا - وقد ساعد ذلك البربر على الاحتفاظ بلغتهم وكثير من عناصر ثقافتهم وتظيمهم وتظيمهم وتطبعها. وقد ساعد ذلك البربر على الاحتفاظ بلغتهم وكثير من عناصر ثقافتهم وتظيمهم والجدماعي القبلي، وغم اعتناقهم التدريجي للاسلام.

وقد لعب البربر دوراً رئيسياً في الفتوحات الاسلامية الأولى، جنباً إلى جنب مع العرب المسلمين، وبخاصة في بلاد الأندلس عبر المضيق، إلى أن أطلق عليه اسم أحد القادة البربر المضيق، إلى أن أطلق عليه اسم أحد القادة البربر الخافرة إلى الوقت الأفذاذ وهو طارق بن زياد. واستمر البربر عنصراً أساسياً في الحياة السياسية للمغرب إلى الوقت الحاضر، دون أن يكون الاختلاف الأثني بينهم وبين العرب عاملاً مهما أو حاسماً، فالعروة ما الوقتي وهي الاسلام - كانت وما زال إلى حد يعيد تقلل من أهمية هذا الاختلاف، حتى عندما حاوت الما المفرب (١٩٥٦ - ١٩٩٣) أن تخلق الشقاق وتغذيه، فإن نجاحها كان محدوداً للغلية، بل إن لواء المقاومة للاستعمار الفرنسي بين عامي ١٩٩٢ و ١٩٩٦ كان بقرادة الأمياء عبد الخالين البربر، والذي ظلت فروت عندمة في منطقة الريف المغربي، إلى أن تكالبت عليه كل من فرنسا وإسبانيا مماً (كما لحزائل).

ولكن تعرّر بناه الدولة الحديثة بعد الاستقلال، والرحيل المفاجيء للسلطان (الملك فيما بعد) محمد الخامس (كانون الثاني/ يناير ١٩٦١)، والذي كان رمزا للنضال والوحدة الوطنية والشرعية السياسية، قد فجر العديد من الصراعات في المغرب طوال العقدين التاليين. ويشهد على ذلك العديد من محاولات الاتقلاب ضد خليفته الملك الحسن الثاني (١٩٧٠ / ١٩٧٢) والاضرابات المتوالية، والاعتقالات الجماعية، واغتيال الحكومة لبضى أقطاب المعارضة في الخارج ركما في مثال اغتيال المعارضة في الخارج ركما في مثال اغتيال المعارضة بي بركة بواسطة الكولونيل أوفقير وزير الداخلية المغربي بباريس في تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٧٥).

ومع أن الاختلاف الاثنى العربي ـ البربري ليس أحد محاور الصراع الاجتماعي ـ السياسي الدائر في المغرب، إلا أنَّ النَّخبة الحاكمة بقيادة الملك نفسه حاولت في الماضي، وريما ستحاول في المستقبل، أن تلعب بهذه الورقة. ويحدث ذلك عادة بقصد تحقيق هدفين سياسيين: الأول، داخلي، وهو الاستعانة بالقوى السياسية من البربر المحافظين، وحصوصاً في جبال اطلس، واستخدامهم ضد المعارضة السياسية اليسارية المتنامية في المراكز الحضرية الكبري، على الساحل وفي السهول (مثل الدار البيضاء والرباط وطنحة وفاس)، والتي يغلب فيها العنصر الاثني العربي. ويفسّر ذلك أيضاً غلبة العناصر البربرية في أجهزة الأمن والجيش والحرس الملكي. ولكن يبدو من واقع اشتراك عدد كبير من الضباط البربر في الانقلابات العسكرية، أن هذه الورقة محفوفة بالمخاطر. أما الهدف السياسي الثاني الذي قد يستخدم فيه الملك الورقة الاثنية، فهو هدف اقليمي: الصراع مع الجزائر. فكلما حدث توتّر بين البربر والنظام الحاكم في الجزائر، حول قضايا ثقافية عادة، فإن الملك يتعمَّد الترويج لجهوده في المحافظة على الثقافة البربرية في المغرب. وقد سمح النظام في هذا الصدد بتكوين الجمعيات المختلفة للحفاظ على التراث البريري واللغة الامازيغية (لغة البربر). ورغم ما قد يبدو على هذه المحاولات من الطبيعة الانتهازية، إلا أنها بلا شك تقوّي النزعة الاثنية لدى البوبر، وتحوّلها بالتدريج من مسألة هوية ثقافية، إلى صراع سياسي بربري ـ عرسي. فقوى المعارضة السياسية (وبخاصة اليسارية) تنظر بعين الشك إلى هذه المحاولات، وتعتقد أنه لا يقصد بها احراج النظام

الجزائري فقط، ولكنها أيضاً تؤدي إلى تمييع النضال السياسي - الاجتماعي في العغرب، وتصرف انظار البربر (ومعظمهم من الفئات الكادحة) عن الصراع الأساسي من أجل المشاركة السياسية والعدالة الاجتماعية.

على أي حال، يُجمع المتخصصون في شؤون المغرب، على أن المسألة الاثنية مهما توبَّرت، إلا أنها لن تؤدي إلى حركات سياسية انفصالية (مثل ما حدث بين أكراد العراق أو في جنوب السودان) في المدى القريب. ولكن مثل هذا التوتر، مع ذلك، هو احتمال قائم في كل من الجزائر والمغرب.

موريتانيا: (حوالي مليونين). هي أقصى امتداد للوطن العربي غرباً، وشأنها شأن السودان جنوباً، والعراق سرقاً، فإن موريتانيا هي إحدى نقاط اللقاء والتفاعل الحضاري بين الوطن العربي وغيره من الثقافات واللغات والشعوب والسلالات. ومثل كل من الجزائر والمغرب، وصل العرب المسلمون إلى هذه البقاع بدينهم ولغتهم في قرون الإسلام الأولى، وبينما انتشر الدين على نطاق واسع، لم يتمّ تعريب كل السكان للأسباب نفسها: قُلَّة التفاعل المكثُّف بين العرب وبين السكان في المناطق النائية والوعرة في الداخل. كما أن التزاوج ـ وهو إحدى وسائل التعريب المهمة - اقتصر على المناطق الساحلية التي امتد إليها حكم العرب من المغرب، أو التي تكوّنت فيها دول ودويلات للمرابطين منذ القرن الخامس الهجري (الحادي عشر للميلاد). فحين وصلت إلى هذه البلاد دفعات متتالية من العرب والبربر والمسلمين ـ ومنهم عرب بني هلال وبني سليم خلال حكم الدولة الفاطمية ـ تمّ التفاعل والتزاوج بينهم وبين البربر الموجودين من أهلها الأصليين، وبينهم جميعاً وبين القبائل الافريقية الزنجية التي كانت تتجوّل حول مناطق نهر السنغال. وبدأت عملية امتزاج تاريخية طويلة استمرت من القرن الحادي عشر إلى القرن السابع عشر للميلاد. ودعم هذه العملية، وفود المزيد من عرب بني معقل ومن بربر قبائل صنهاجة الكبرى. بل يذهب ابن خلدون إلى أن البربر الأصليين في موريتانيا (والتي كانت في زمانه تعرف باسم بلاد شنقيط) هم من عشائر صنهاجة التي استوطنت أو جابت تلك الصحراء منذ ما قبل الاسلام.

على أي حال، ما إن أنى القرن السابع عشر حتى أصبح العنصر البشري والثقافي والسياسي والديني العربي هو الغالب، وأسس بنوحسان (وهم أحد فروع قبائل بنو معقل) دولة مزدهمة في التراززة عام ۱۹۲۳، وسطوا نفودهم إلى حدود السنغال. واندمج البربر (ومعظمهم مردهرة في التراززة عام ۱۹۲۳، وهجاتهم البربرية وتعلموا العربية تمدريجا، وأصبحوا معا يكونون جماعة اثنية واحدة يسميها أهل البلاد «بالبيضان»، ويسميها الأوروبيون في كتبهم باسم العربرة وهو اللفط نفسه الذي أطلقوه على عرب الأندلس)، ولغنهم تسمى «الحسانية» (وهي عربية تتخللها الفاظ بربرية)، ودينهم الاسلام. وهذه هي الجماعة الأثنية الرئيسية المهيمنة في موريتانيا اجتماعاً منذلة إلى الوقت الحاضر، رغم أن هيمتها السياسية تقلصت أثناء فترة

الاستعمار الفرنسي، الذي وصل إليها من المغرب شمالًا ومن حوض نهر السنغال جنوباً، ولم يجا, عنها إلا عام ١٩٦٠.

واليضانه إذا هم خليط من العرب الأصليين والبربر المعرّبين، يكوّنون معا حوالى ٦٠ بالمائة من سكان موريتانيا. وإلى جانبهم، توجد جماعة الثبة ثانية هي البربر الذين اسلموا ولكنهم لم يعرّبوا، وتصل نسبتهم إلى حوالى ١٥ بالمائة من اجمالي السكان. وهناك مجموعة ثالثة والسروانا، وهي القبائل الزنجية التي تتحدث بلغات ولهجات زنجية أفريقية أهمها التكرورة، كان لفظ والبيضان، يحمل في طياته معنى سلالياً يشير إلى ذوي البشرة الفاتحة والملامح الخاصة السامية، ولفظ والسودان، يشير إلى ذوي البشرة السوداء والملامح الزنجية. ولكن مع استمرار عملية والاسلمة، أصبح من يدخلون الاسلام ويتكلمون العربية (الحسانية)، تحول تدريجاً من محتواه السلالي إلى محتوى ثافل عليهم أيضا اسه بيضان، أي أن اللفظ قد تحول تدريجاً من محتواه السلالي إلى محتوى ثافل عليهم أيضا اسي بيضان،

وتواجه موريتانيا (شأنها في ذلك شأن الصومال) مشكلة بلورة «الهويّة الثقافية». فقد اختارت على المستوى السياسي «الهويّة العربية»، رغم مقاومة المغرب في البداية لانضمام موريتانيا إلى الجامعة العربية كدولة مستقلة (حيث ان المغرب ظلت تطالب بضمّها إلى أوائل السبعينات) إلا أنها اخيراً انضمت عام ١٩٧٣ . ولكن الحسم السياسي لصالح الهوية العربية لم يعن بعد سيادة اللغة والثقافة العربيتين. وقد اصطدمت محاولات التعريب في برامج التعليم (التي كانت منذ الاستعمار الفرنسي وما زالت بالفرنسية) بصعوبات شتَّى، منها: قلة الموارد والكوادر القادرة على إحداث هذا التعريب، ومنها مقاومة الجماعات الاثنية الزنجية للتعريب. فهذه الأخيرة رأت في التعريب تفضيلًا للغة واحدة من اللغات الأربع السائدة في البلاد على اللغات الثلاث الأخرى. وقد دعمت فرنسا ـ التي لا تزال تتمتع بنفوذ ثقافي هائل ـ هذه النزعة الرافضة للعربية بين أبناء القبائل الزنجية. ولكن الأهم من ذلك أن رفض العربية أصبح نوعاً من التعبير عن الاحتجاج السياسي ضد النخبة الحاكمة والفئات والبيضانية؛ المهيمنة اجتماعياً واقتصادياً على مقاليد الأمور. وقد أدّى تأخر التحاق موريتانيا بالجامعة العربية (١٢ سنة) من ناحية، وعدم تقديم المساعدات التعليمية والاقتصادية لها من الحكومات العربية القادرة من ناحية ثانية، واستمرار التركيبة الاجتماعية التقليدية الجامدة من ناحية ثالثة، إلى تفاقم هذه الأوضاع في السبعينات والثمانينات. وهذا العامل الأخير (التركيب الاجتماعي) ربما هو أهمّ ما يكمن خلف التوتر الثقافي بين البيضان والسودان. فعبور الخط الاجتماعي الفاصل من السودان إلى البيضان يستلزم تبني الاسلام والحسانية. وحتى إذا تمّ، فإنه يبقى صاحبه في قاع السلم الاجتماعي للبيضان ـ كأحد الاتباع ـ فالبيضان أنفسهم منقسمون إلى فئات اجتماعية تراتبية متسلسلة من أعلى إلى أسفل، تبدأ بالمحاربين، يليهم رجال العلم، فالريفيون والفلاحون (الخراطون)، ثم الاتباع. ورغم أن هذا التقسيم لا يعنى بالضرورة الممارسة الفعلية لمهنة الحرب مثلًا بالنسبة إلى الفئة الأولى، إلا أنه مثل نظام الطبقات المغلقة في الهند caste) (System أصبح نظاماً وراثياً تقليدياً .

لذلك أصبحت مقاومة العربية والتعريب في موريتانيا من جانب والسودان، هي أحد مظاهر الاحتجاج السياسي على هذا البناء الاجتماعي التمييزي. ورغم أن جهاز الدولة ووؤسساتها الحديثة روائي لا تزال وليدة لا تميز ولا تفرق طبقاً لهذه الاعتبارات التقليدية، إلا أن النظام الاجتماعي غير الرسمي لا يزال صارماً. وبالتائي لا يزال امتعاض والسودان، من بالقوة نفسها. ولا أدلُ على ذلك من أنه حينما حاولت الدولة أن تكرن عادلة ومتوازية في تعاملها مع أسوة باللغات الزنجية الميلات (الكورو روالسراكولي والوفف)، وعرضت أن تحرّلها إلى لفات مكترية أسوة باللغات المنابعة العربية، وبحروف عربية، فإن أبناء القبائل الزنجية قبلوا ذلك في البداية، وقطمت المحاولة شوطاً طويلاً. ولكن عقب الانقلاب العسكري عام ١٩٧٨، وخشية أبناء القبائل الزنجية من سطوة الثقافة العربية، فإنهم طالبوا بكتابة لغاتهم بالأبجدية اللاتينية، وطالبوا بكتابة ناته، معاملة ومعية واحدة (بعد أن كانت المكومة عام ١٩٧٨ قد اعتبدت العربية بواسطة معيد رسمية ثانه). ولا يزال هذا الصراع قائماً. وكانت آخر مظاهره محاولة انقلابية بواسطة عناصر من والسودان، تم اجهاضها بواسطة الحكومة ومحاكمة الضالعين فيها واعدام بعضهم عناصر من والسودان، تم اجهاضها بواسطة الحكومة موحاكمة الضالعين فيها واعدام بعضهم غيل واخر عام ١٩٩٧،

والذي يمنع هذا الصراع الثقافي \_ الانفي من الانفجار، في الوقت الحاضر، هو الفقر الشديد من ناحية ، والانشغال بمشكلة الصحراء (مع المغرب والجزائر والبوليساريو) من ناحية ثانية ، وتوزع «السودانه أنفسهم إلى قبائل وعشائر ولفات متنافرة من ناحية ثالثة . ولكن لا ينبغي الركون إلى هذه العوامل السلبة التي تمنع انفجار المسألة الاثنية . فهذه العوامل نفسها ، علاوة على تقليدية البناء الإجتماعي القديم ، والتنخل الاجنبي ، يمكنها جميماً أن تؤدي إلى الانفجار و المطلوب نقسه في الاقطار العربية الأخرى، وبخاصة الاكتر تنوعاً من الناحية الاثنية الانفجار على أساس تعدي تنوعاً من الناحية الاثناء الا وهو استكمال بناء مؤسسات الدولة الحديثة على أساس تعدي ديمقراطي ، والاسراع في برامج التنبية ، واتباع صيغة أكثر فعالية في إقرار العدالة الاجتماعية والزيعية ، فعن شأن ذلك أن ينزع فيل القبلة الاثنية ، ويدفع الاندماج السياسي والاجتماعية لكل عناصر المجتمع . وفي هذا الصدد تحتاج موريتانيا (والصومال) على وجه الخصوص إلى المساعدة من الانقطار العربية الاكثر حظاً ووبسراً.

لقد فصلنا وأفضنا في معالجة الهياكل والتكوينات الاثنية في مجتمعات الدول القطرية في الوطن العربي ، لا لأن معظم الكتابات السياسية العربية لا تتعرض لها بشكل صريح فقط، ولكن أيضًا، وهو الأهم، لان احد مفاتيج المستقبل العربي في العقود الثلاثة المقبلة يكمن في المسألة . الاثنية . فمعظم الحروب الأهلية التي انفجرت منذ الاستقلال كانت بسبب هذه المسألة . ويتوقف مصير الدولة القطرية على قدرتها على التعامل الخلاق مع هذه المسألة ، وبخاصة في

# سادساً: التكوينات الطبقية في الدولة القطرية

إذا كانت الجماعات الاثنية هي نموذج للتكوينات الاجتماعية والتقليدية، فإن الجماعات الطبقية هي نموذج للتكوينات الاجتماعية والحديثة، يقوم النوع الأول على صفات موروثة، والثاني على انجازات ملموسة. وكما أشرنا من قبل، يعتبر التحول من التنظيم الاجتماعي القائم على والارث، إلى التنظيم الاجتماعي القائم على الانجاز، أحد المؤشرات المهمة للتطور نحو الحداثة. وفي معظم المجتمعات الصناعية المتقدمة، حدث هذا المؤشرات المجتماعي مواكباً لظهور الدولة القومية الحديثة وتطورها. أما في الوطن العربي، فإن التشويه، فائت التكوينات التقليدية جنباً إلى جنب مع التكوينات التقليدية جنباً إلى جنب مع التكوينات التقليدية والمهنية).

وقد يكون هذا التعايش والتداخل هما اللذان يجعلان محاولات العديد من المفكرين والعلماء الاجتماعيين العرب، وبخاصة من يأخذ منهم بالنهج الماركسي، لتحليل المجتمع العربي القومي أو أحد مجتمعاته القطرية تحليلا طبقيا، تعرينا شاقاً ومحبطاً، فالبداية النظرية لهذه المحاولات، تكون عادة قوية وواضحة في رفضها، لا المناهج التحليل غير الطبقي فقط، ولكن لمناهج التحليل الطبقي غير الماركسي أيضاً. ومع متنصف المحاولة، يجد الكاتب أو الباحث نفسه مضطراً إلى التخلي عن بعض المقولات والفتات الماركسية الكلاسيكية، أو إلى اطلاق التخفظات والاستثناءت على هذه المقولات والفتات. ومع نهاية المحاولة، نجد الباحث يخلف إلى ما يشبه الاعتدار التاريخي أو المنهجي أو العرفي لأن المجتمعات العربية لم تأت على «هناس» النظرية أو المنهج اللذين بدأ بهما(٢٠٠٢).

وواقع الأمر أن العلم الاجتماعي العربي لا بد أن يبتدع فئاته المفهومية وأدواته المنهجية وأساليه التحليلية للتعامل مع الازدواجية والتداخل بين الانساق الاجتماعية التقليدية والحديثة، بل ومع تداخل الانساق الغربية التقليدية مع بعضها البيض (العرفة والطائفة مثلاً)، وتداخل الانساق الفرعية الحديثة مع بعضها البيض (العامل الحديث أنناه ساعات النهار، وصاحب عمل صغير في ساعات العساء كأن يدير ورشة أو يمتلك سبارة أجرة، وما إلى ذلك). بل وقد جلبت خقبة السجينات معها من التطورات في كل الاقطار العربية تقريباً، وعلى الخصوص في الاقطار الفرية تقريباً، وعلى الخصوص في الاقطار النفطية، ما جعل هذا التزاوج والتداخل أشبه بالقاعدة العامة. فقلما يصادف العراقب لمجتمعات الخليج مثلاً، مهنيا حراً (طبياً أو محاملياً أو استاذاً جامعياً) أو موظفاً في الدولة أو عاملاً محالياً من أن متناحراً أو ويجانب عاملاً محالياً أو أقتصادياً أخر، إلى جانب

<sup>(12)</sup> انظر على سيل المثال: عبد الفيطي الشكريات الاجتماعية والتكريات الطبقة في الوطن العربي، الفصلان 1 و /٧ دوبار زمير، الطبقات الاجتماعية في لبنان: مقاربة سوسيولومية تطبيقية، المقلدة ألي كنيها المهم نصر، كما ناقض هذا الكاتب بشيء من الغضيل الصعربات النهيجية في اعتماد النهجين الماركسي والوظيفي في تحليل الهيكل الطبقي المصري. انظر: Saad Eddin Ibrahim. -Social Mobility and Income Distribution in Egypt, -in: G. Abdel - Khalek and R. Tienor, eds., The Political Economy of Income Distribution in Egypt (New York, 1981).

نشاطه المهنى المباشر. وقد ضاعف ذلك من حالة السيولة أو الميوعة الطبقية، التي تجعل من الحديث عن فئات أو شرائح متميزة أو متبلورة طبقياً، وبكل ما ينطوي عليه ذلك من تداعيات في «الوعي» و «القيم» و «السَّلوك» أمراً بالغ الصعوبة. فالسيولة الموضوعية للفرز الطبقي يصاحبها عادة «ميوعة» في الوعى الطبقى. فالعامل، حتى لو كان يعمل في قطاع صناعي حديث، لا يمتلك في كل الأحوال وعياً طبقياً يجعله يتصرف في سلوكه العام والسياسي كجزء من وطبقة عاملة؛ أو وطبقة كادحة؛، لا لغياب الوعي، ولكنُّ لاختلاط هذا الوعي الطبقي «كعامل» بوعى طبقى منافس، قد يكون طموحه أن يكون «صاحب عمل»، ولوصغيراً. ولأنَّ نماذج الانتقال الموضوعي من هذا إلى ذاك، قد تعدّدت كثيراً خلال الحقبّة النفطية، في أقطار النفط والأقطار المتأثرة بالنفط (من خلال الهجرة والمحاكاة)، فإن مثل هذا الطموح يبدو مبرّراً، أي أننا هنا في صدد أكثر من وعي طبقي متنافس بالنسبة إلى الشخص نفسه. ولم تعدَّ مقولة «الوعي الزائف، (False Consciousness) تجدى كثيراً في تفسير هذه الظاهرة. فالعامل الذي يتحوّل إلى صاحب عمل نتيجة ظروف العرض والطلب المؤاتية في بلده أو في بلد آخر، وينجح في إحداث تراكم مالى معقول، يغريه بأن يبدأ نشاطأ تجارياً قريباً من مجال عمله (أو حتى بعيداً عنه). ويؤدي به ذلك إلى أن يصبح مليونيراً، لم يعد استثناء نادراً في العقدين الأخيرين. وقد يحدث الأمر نفسه للتاجر أو المهني الحديث الذي يتحوّل في غضون سنوات قليلة إلى صاحب شركات صناعية أو شركات توظيف أموال أو من كبار ملاك الأراضي.

هذا كله فضلاً عن تداخل وعي غير طبقي مع وعي طبقي أو أكثر، وقد تحدّثنا في القسابة عن الاثنية والوعي الاثني، ومثله يمكن أن يقال عن الوعي القبلي أو العشائري. وما تمرضنا للموضوع يهدف أساساً لما يمكن أن يترتب على هذا الوعي أو ذاك من مواقف وصلوكات سياسية، فتجدير بالذكر تسجيل هذه الملاحظة المهمة عن مجتمع الدولة القطرية منذ الاستقلال، وهي أن البخري الطبقي وما يصاحبه من وعي لم يؤديًا وحدهما في أي حال إلى الانظوار المربية منذ الاستقلال، كانت بعد أن كل الصراعات الداخلية المسلحة في والموسطة، أن كل الصراعات الداخلية المسلحة في أو الموسطة على احداث طبقية، أي أن الوضع الطبقي والوعي الطبقي، رغم أهميتهما، إلا أنهما ولاعتبارات السيولة والميوعة المذكورة أعلاء، لم يكونا من القوة بعد، بحيث ينطوبان وحدهما على احداث صراعات صداعلي الوضع الطبقي في أنضح أحواله إلى مظاهرات أو اضرابات أو اعتصامات ضد أصحاب الممل أو الطبقي في أنضح أحواله إلى مظاهرات أو أضرابات أو اعتصامات ضد أصحاب الممل أو السودان كان عمادها الأول ما يسمل الدولة، حتى ما شهدته بعض المدن العربة الكبرى من انتفاضات شعية عنيفة وواسعة النطائ في السنوات الأخيرة (أو الرئة) التي ليست جزءاً من الطبقة العاملة العدادية (١٠٠٠).

<sup>(</sup>٢٥) يسجل الهرماسي هذه الملاحظة بوضوح في حالة انتفاضات الخبز في تونس (كانون الثاني/ يناير ١٩٨٤)، والتي اعترفت القيادات العمالية النونسية لا بعدم دورها فيها فقط، ولكن بعدم القدرة على التحكم فيها ≔

هذه الملاحظات والتحفظات، في بداية معالجتنا لتطور التكوينات الطبقية في مجتمع الدولة القطرية، لا نقصد منها التقليل من أهمية المتغير الطبقي أو المبالغة في أهميته. ورغم أننا نفرد هذا القسم للموضوع، إلا أن مسألة التكوينات الطبقية وعلاقتها الجدلية بالدولة، تتخلّل كل فصول الكتاب من البداية إلى النهاية.

سبق وذكرنا أنه مع حلول القرن الناسع عشر، بدأ الهيكل الطبقي التقليدي في التغير بشكل عضوي، تنبجة عوامل عدة من بينها تغلغل النفرذ الغربي في أقطار الوطن العربي والمحاولات التي بذلتها القوى المحلية لمقاومة هذا التغلغل الاجنبي. وهنا قد يكون مهما أن نلحظ وجود فواصل زمنية في تغيير الهيكل الطبقية ما بين منطقة في الوطن العربي ومنطقة أخرى. فبلدان الحزام الشمالي العربية والتي يطل معظمها على البحر الأبيض المتوسط، شهدت التغيير قبل بلدان الحزام الجنوبي من المنطقة العربية بفترة تتراوح بين خمسين ومائة عام على الاقل. من ها ين طاحيو حدة.

ومرة أخرى، نعيد التذكير بأن الاختراق الغربي للمنطقة العربية انطرى، فيما انطوى عليه، على دمج الوطن العربي تدريجاً في النظام الرأسمالي العالمي، وكان أحد تداعيات ذلك، بالطبع، هو تغلغل العلاقات الرأسمالية الحديثة، والتي هي احدى ركائز نشأة الطبقات الحديثة وتبلورها. ولكن لأن هذا التغلغل لم يكن شاملاً، ولأنه لم يتصاحب مع تغييرات جذرية في القاعدة العموقية والعلمية والتكولوجية في الوطن العربي، فإنه لم يؤة إلى اتساح وتنوع القاعدة الانتاجية لأقطار هذا الوطن بالشكل الذي كان حرياً بتحويل بلدانه إلى مجمعات صناعية حديثة، حتى ولو رأسمالية. وبدلاً من ذلك، كان إدماج هذه الأقطار في النظام العالمي وتغلغل العلاقات الرأسمالية بالقدر الذي يجعلها مصدرة للمواد الخام ومستهلكة لللع الصنعة فقط. أي أن دورها في نظام تقسيم العمل الدولي، انطوى على جعلها للسلع الصنعة فقط. أي أن دورها في نظام تقسيم العمل الدولي، انطوى على جعلها للسلع الصنعة فقط. أي أن دورها في نظام تقسيم العمل الدولي، انطوى على جعلها للسلع الصنعة فقط. أي أن دورها في نظام تقسيم العمل الدولي، أنطوى على جعلها لاتصادات تابعة، يحدد اقطاب النظام الدولي شروط التمامل معها (شراء وبيماً واستغلالاً).

هذا هو الارث الاستعماري الذي بدأت به الدولة القطرية مسيرتها صبيحة والاستقلال السياسي، بعض هذه الدول ارتضت أنظمتها الحاكمة قبول هذا الارث، وبعضها حاول التحلّل منه تدريجاً، وبعضها حاول التمرد عليه. ويعالج محور العرب والعالم ومحور التنمية الاقتصادية قضية التبعية في الوطن العربي، بمزيد من التفصيل، وسنتعرض إلى بعض تداعياتها في تشكيل البني الطبقية العربية. ونبدأ بأقطار الحزام الشمالي.

# ١ ـ التكوينات الطبقية في أقطار الحزام الشمالي(٢٦)

إنَّ أهم تغيير طرأ على الهيكل الطبقي في الحزام الشمالي من الوطن العربي، تمثَّل في

<sup>=</sup> أيضاً. أنظر: محمد عبد الباقي الهرماسي، المجتمع والدولة في المغرب العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٧).

<sup>(</sup>٢٦) نعتمد في هذا الجزء أساساً على دراسات أخرى منشورة لهذا الكاتب، اهمها: سعد الدين ابراهيم، =

النشوء التدريجي لـ وطبقة متوسطة، ولـ وطبقة عمالية، تعيش في المدن. إلا أن حجم هاتين الطبقتين بقى محدوداً، فلم يصل مجموعهما معاً إلى ما يزيد على ١٥ بالمائة من مجموع السكان في أي بلد عربي، خلال الفترة الفاصلة بين منتصف القرن التاسع عشر، ومنتصف القرن العشرين. ثم بدأت والطبقة البرجوازية الجديدة، \_ كما يسمّيها بعض الكتاب \_ تلعب دوراً متزايداً ومهمًا على الساحتين الاجتماعية والسياسية على الرغم من حجمها المحدود. لقد تحدّر أعضاء هذه الطبقة من أصلاب كبار التجار ومن متوسطيهم، ومن أعيان الأرياف. إنما تميّز هؤلاء عن آبائهم وأسلافهم بما حصّلوا من تعليم مدنى حديث ومن مهن عصرية مارسوها، فضلًا عما تميزوا به من نظرة عصرية إلى الأمور. وبفضل تعليمهم الحديث انخرطوا في مهن مختلفة (كأطباء ومحامين ورجال أعمال)، بل إن منهم من حاول الدخول في مضمار الصناعة، على نحو ما فعل نظراؤهم في الغرب (كما هي الحالة مع طلعت حرب مثلاً في مصر، وأصحاب الشركة الخماسية في سوريا). أما منطلق هذه الطبقة البرجوازية الجديدة، فينبثق أساساً من الأفكار الحديثة التي تنتها. لقد تشبّعت هذه الطبقة باتجاهات قومية ووطنية وتقدمية. لقد كانت ساخطة على السيطرة الأجنبية على مقدّرات بلادها وناقدة للنخبة التقليدية الحاكمة في وطنها (الممثّلة في الطبقة العليا القديمة)، إمّا لأنها سلّمت قيادة البلاد للمحتل الأجنبي، و/أو لأنها فشلت في مقاومته، أو تحالفت معه. وبالقدر نفسه، شرعت هذه الطبقة الوسطى الجديدة في تبنّي وطرح أفكار جديدة أيضاً عن الليبرالية والاصلاح الاجتماعي والديمقراطية. لقد كانت هذه الطبقة هي التي تشكَّلت منها الأحزاب السياسية القومية والوطنية التي قادت، بدورها، النضال ضدّ الاستعمار الغربي، كما أثارت الهمم للاصلاح الاجتماعي، طوال الجزء الأول من هذا القرن العشرين، في معظم أقطار الحزام الشمالي للوطن العربي (مصر وسوريا ولبنان والعراق وفلسطين والمغرب وتونس والجزائر). وهذه الطبقة استخدمت وسائل متنوعة، تدرُّجت من النضال السلمي إلى انتهاج وسائل شبه عنيفة، إلى اتباع أساليب النضال المسلح. كما حاولت قيادات هذه الطبقة المتوسطة تعبئة الطبقات الأخرى الأدنى منها في معارك الكفاح من أجل

<sup>=</sup> النظام الاجتماعي العربي الجديد: دراسة عن الأثار الاجتماعية للثروة الفطية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٢)، و العربية، ١٩٨٢)، و

انظر أيضاً الداسخ الكمائية عن الهاكل الطبقة في أنظار المحزام الشائلة على المعالم المنائلة عن المعالم المعالم Batatu, The Old Social Classes and the Revolutionary Movements of Iraq: A Study of Iraq's Old Landed and Commercial Classes and of its Communists, Ba thists and Free Officers; Marrial Lazreg, The Emergence of Classes in Algeria: A Study of Colonialism and Socio - Political Change (Boulder, Colo: Westview Press, 1976): Iames A. Bill. «Class Analysis and the Dinlectics of Modernization in the Middle East. - International Journal of Middle East Studies, vol. 3, no. 4, (October 1972); Manfred Halpern, The Politics of Social Change in the Middle East and North Africa (Princeton, N. 1). Frinceton (University Press, 1963);

بركات، المجتمع العربي المعاصر: بحث استطلاعي اجتماعي؛ عبد الفضيل، الشكيلات الاجتماعية والتكويات الطبقة في الوطن العربي؛ عادل غنيم، النموذج المصري لرأسمالية الدولة التابعة (القاموة: دار المستقبل العربي، ١٩٦٨)، وعصام الخفاجي، الدولة والتطور الرأسمالي في العراق، ١٩٦٨ -١٩٧٨ (القاموة: در المستقبل العربي، ١٩٨٣).

الاستقلال. وقد نجحت بالفعل في الحصول على نوع من الاستقلال السياسي الأقطارها. وفي السنوات القليلة التي أعقبت هذا الاستقلال، تولت العناصر المدنية من هذه الطبقة الوسطى الجديدة مقاليد المسؤولية في أقطارها. ولكن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية ظلت تتفاقم الجديث الأمرية وحدثيا، وهو الأمر اللتي دفع بمجموعات من الضباط الشبان في الجيوش العربية الحديثة التكرين إلى أن تهيىء الساحة لمسلسل من الانقلابات العسكرية في بلد إثر آخر. إن والجزائر وموريتانيا، هي نخب عسكرية تعد كلها بعثابة النتائج العباشرة أو الورثة المباشرين لهذه والإبارة العسكرية أو الورثة المباشرين لهذه موجودة فعلاً في الساحة، كما في حالة سوريا والعراق، في حين أن ساحة أحزاب عقائدية كانت حاولوا انشاء أحزابهم الخاصة بعد وصولهم إلى السلطة (كالصومال وصعر والسودان وليبيا)، حاول البشم الأخر تحويل ما بدأ كانقلاب في مرحلته الأولى ليصل إلى ما يكاد يكون ثورة حاملة شاملة (كما في حالة مصر في ظل قيادة جمال عبد الناصر).

واياً كانت النباينات التفصيلية بين بلدان هذا الحزام الشمالي من الوطن العربي، إلا أنها المجيعاً شهدت نعواً مطرداً في حجم الطبقة الوسطى الجديدة وبدرها عبر السنوات المائة الأخيرة، وعلى الوتيرة نفسها تشكّلت طبقة عاملة جديدة ونمت باطراد، وقد استمدت اصولها الأخيرة الأولى، أو نواتها الجنينية، من أصلاب أرباب الحرف والصنائع في المدن، الذين لم يعد في مقدورهم التناقص مع السلع الأجنبية التي انتجت بكميات ضخعة، والتي غمرت والنظام الاقطاعي لحيازة الأراضي، وقد اتحت الزيادة السكانية المطردة والنظام الاقطاعي لحيازة الأراضي، وتفتت الملكيات الصغيرة، إلى دفع أعداد متزايدة من الريفيين المعدمين لينزحوا إلى المدن العربية، مما أضاف إلى أعداد الطبقة العاملة الجديدة في السائل الحقيق الحقيقية من حيك الحجم، ثلاثة أضماف ما كانت عليه في بلدان الحزام الشمالي، خلال من على المحربين العالميين. وفي غضون عقد الستينات، وفي غضوت مقد الستينات، الحاضر، تتراوح نسبة هذه الطبقة الجديدة ما بين عشرة وعشرين بالمائة من مجموع السكان في معظم أقطار الحزام الشمالي.

أما العلاقة بين العناصر الحاكمة من الطبقة الوسطى الجديدة من ناحية، وبين طبقة العمال والفلاحين من ناحية أخرى، فقد تراوحت بين التحالف والسلام الاجتماعي تارة، والقمع تارة أخرى، في المراحل الأولى من استيلاء الجناح العسكري للطبقة الوسطى على السلطة، كان التحالف عادة يقوم بين الطرفين، ومن ثم، يعود الأمر بمكاسب اقتصادية لا تخطيفها العين بالنسبة إلى الطبقات الدنيا، ولكن دون أن يكون لها فرصة لاية مشاركة سياسية حقيقية. وفي مرحلة لاحقة في بعض البلدان، (مصر والسودان مثلاً) قد تعمد النحبة الحاكمة إلى تحويل تحالفها صوب المناصر المتبقية من الطبقة العليا القديمة، وتتجاهل مصالح الطبقة العليا القديمة، وتتجاهل مصالح الطبقة

إنَّ ما ينبغي تذكّره من هذه النظرة الشاملة إلى بلدان الحزام الشمالي العربي هو: ١ ـ أن هناك نمواً مطرداً من أواخر القرن الماضي لطبقة جديدة وسطى، ولطبقة عمالية حضرية جديدة.

٢ - أن نمو هاتين الطبقتين، قد حدث في اطار عملية تاريخية طويلة.
 ٣ - أن العلاقة بين الطبقتين ظلت علاقة هشة ومتقلبة.

٤ ـ أن هؤلاء الذين يشكلون النخبة الحاكمة، إنما يمتلون جزءاً صغيراً من الجناح المسكري للطبقة الوسطى الجديدة، الذي يكاد يحتكر السلطة بين صفوفه، وما دامت النخبة الحاكمة على حماستها بالنسبة إلى عملية النتمية والتوسع الصناعي، والمنزيد من بناء مؤسسات الخدمات، فإنّ الأمر يؤدي عادة إلى افساح المجال لنوع من الجراك الاجتماعي يكون أعلى بالنسبة إلى أبناء الطبقة العمالية والتكوفراطية.

من هنا، فإن المجتمع ككل، يجد نفسه وقد تحرك صوب مزيد من العدالة الاجتماعية والاقتصادية، حتى مع استمرار القيود على درجة المشاركة السياسية في هذا المجتمع، لكن عندما تقتر الحماسة للتصنيع، أو لمباشرة تنمية جادة في المجتمع، أو غناما تصادفه عقبات أو نكسات لأي سبب كان، تحدث عادة عملية هي أشبه بتصلّب الشرايين داخل مجتمع البلد المعني، ومن ثم تقلّص امكانات الحراك الاجتماعي إلى أعلى، كما تتضاءل فرص العدالة الاجتماعية بالتدريح.

هذه الصورة الاجمالية للتكوينات الطبقية في الحزام الشمالي للوطن العربي تحتاج إلى بعض التفصيل عن خصوصيات قطرية.

هناكى، أولاً، ما يتعلق بتكوين الطبقة العليا في أقطار الحزام الشمالي. لقد بدأت البذور الجنينية لهذه الطبقة قبل الاستقلال بفترات متفاوتة. هذه الطبقة العليا كانت تضمّ شرائح وعناصر مختلفة تشمل النخبة المحلية الحاكمة (فعلياً أو اسمياً في ظل الاحتلال)، وكبار ملأك الاراضي بالزين وكبار المجاني وكبار التجار وأصحاب الانطاعين الإعام كرا المجانين (كالأطباء والمحامين والمهندسين)، وكبار موظفي الحكومة. وكانت هذه الطبقة تحكم بمغين (كالأطباء والمحامين والمهندسين)، وكبار موظفي الحكومة. وكانت علية توزيع النائض المجتمعي. كما يلاحظ على عناصرها تعدد الانشطة وأنواع الملكية. عملية توزيع النائض المجتمعي. كما يلاحظ على عناصرها تعدد الانشطة وأنواع الملكية.

<sup>(</sup>٢٧) مناك تحفظات علمية عديدة على استخدام مصطلح والانفطاع وو الانظاعين في السباق العربي علمي ملكية الأرض الزراعية وكبار الملاك. لقد كان الانظاع في السياق الاوربي نظاماً اجتماعياً - اقتصافياً عالم تتكاملاً بفين علمي متكاملاً بفين علمي المتخدلة - الوية حمالية بين الانظاعي الاوروبي المقيم في الطاعت والاقان (شبه العبية بالمعرف المترك، فإن كبار الملاك الراحيين العرب كانوا في الفات الإنجاب الاستغلامي المعرف ملاكا غاشين (يقيمون في المدن) وليس لديهم التزامات قانونية أو عرفية تجاه الفلاحيز المزاعين في أداضيم.

التجار والمهتيون عادة ما يتملكون الأراضي الزراعية بمساحات كبيرة. وحين بدأت الممارسات البرجوازية التجارية الحديثة (البنوك وشركات النامين والاستيراد والتصدير) والصناعية في ما المرجوازية التحديث والمعترفة إلى أن شرائح بعد، نجد أن كثيراً من كبار ملاك الأراضي قد دخلوا فيها كمساهمين أو شركاء. أي أن شرائح الطبقة العليا كانت متداخلة في عناصرها وأنشطتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وظهرت الانشطة البرجوازية الحديثة لهذه الطبقة في بلدان مثل مصر ولبنان وصوريا قبل الحرب العالمية الأولى، بينما ظهرت في بقية بلدان الحزام الشمالي في فترة ما بين العربين (المغرب والجزائر وتونس والعراق وفلسطين والأردن)، وفي ليبيا وأقطار الحزام البرجوازية المحلية العليا، حينما حصلت الكيانات القطرية في الحزام الشائية. لذلك كانت البرجوازية المحلية العليا، حينما حصلت الكيانات القطرية في الحزام الشملي على الاستقلال، في مستوبات مختلفة من التطور، يفصل بين بعضها والبعض الأخر حوالى نصف قرن، ويفصل بينها جميعاً وبين مثيلاتها في أقطار الحزام المجزيي ثلاثة أرباع حوالى نصف قرن، ويفصل بينها جميعاً وبين مثيلاتها في أقطار الحزام المجزيي ثلاثة أرباع المؤري

هناك، ثانياً، ما يتعلق بدور الدولة القطرية في تشكيل الهيكل الطبقي وتطويره بعد الاستقلال. لقد استمرت الطبقة العليا، كما وصفناها أعلاه، تتحكّم في جهاز الدولة وتسخّره لخدمة مصالحها في سنوات ما بعد الاستقلال. ولكن فترة التحكّم والتسخير هذه انتهت في غضون سنوات من الاستقلال، بعد قيام والثورات، والانقلابات العسكرية في بعض هذه الأقطار (مصر، والعراق، وسوريا، وتونس، والجزائر، وليبيا)، والتي نتج عنها استيلاء شرائح من الطبقة الوسطى على الحكم وجهاز الدولة، وذلك خلال الخمسينات والستينات من هذا القرن. وفي بعضها الآخر، مثل المغرب والاردن ولبنان، ظلت الطبقة العليا نفسها، التي تكوّنت نواتها قبل الاستقلال، هي المسيطرة، وإن كانت بالطبع قد عدلت في ممارستها وتحالفاتها، مما افسح مجالًا معقولًا للطبقة الوسطى للمشاركة في الثروة، ومجالًا أصغر للمشاركة في السلطة. أي إننا بصدد نمطين للعلاقة بين الدولة والهيكل الطبقى في أقطار الحزام الشمالي. النمط الأول، استمرت فيه الطبقة العليا متحكمة في جهاز الدولة منذ الاستقلال إلى الوقت الحاضر، والنمط الثاني هو الذي أزيحت فيه الطبقة العليا عن السلطة بعد سنوات قليلة من الاستقلال، وحلت محلها عناصر من الطبقة الوسطى ، وخصوصاً جناحها العسكري \_التكنوقراطي . وقد قامت هذه الأخيرة بسلسلة من الاجراءات التي أثرت في الهيكل الطبقي. من ذلك تأميم المصالح الأجنبية، ثم تأميم مصالح البرجوازية الوطنية الكبيرة، واحداث قوانين للاصلاح الزراعي حدّت من القوة الاقتصادية لفئة كبار الملاك، والقيام بالتوسع في التعليم والخدمات والمشروعات الاقتصادية العامة. وكان من شأن هذه الاجراءات زيادة حجم الطبقة الوسطى نفسها وتقوية نفوذها في المجتمع عموماً، وكذلك توسيع حجم الطبقة العاملة الحديثة وتحسين أوضاع الفلاحين، وفتح قنوات الحراك الاجتماعي أمام أبناء هذه الطبقات للصعود إلى أعلى. وفي العقد أو العقدين التاليين لتسلُّم عناصر الطبقة الوسطى للسلطة، تكرَّست «رأسمالية الدولة» أو واشتراكية الدولة، (٢٨) من خلال القطاع العام والسيطرة على أنشطة التصدير والاستيراد

<sup>(</sup>٢٨) لمزيد من التفصيل حول دور الدولة المتعاظم في تنظيم الاقتصاد والمجتمع، انظر: غسان سلامة، ـــ

وتخصيص الموارد. وكان هناك تحالف سياسي \_ اجتماعي بين الطبقة الوسطى والطبقات الدنيا (برجوازية صغيرة وعمال وفلاحين). ولكنّا نلاحظ بعد فترة، دخول علاقة الدولة بالهياكل الطبقية إلى مرحلة ثالثة ، سمّيت في مصر وتونس بمرحلة والانفتاح، منذ السبعينات. وفيها ظلت الدولة متحكَّمة في الاقتصاد والمجتمع، ولكن مع تغيَّر الممارسات والتحالفات. فعناصر الطبقة الوسطى التي تسلّمت السلطة، وليس كل الطبقة الوسطى، أصبحت بعد عقد أو عقدين وطبقة عليا جديدة، تتمتع إلى جانب النفوذ السياسي بمزايا اقتصادية ووجاهة اجتماعية هائلة. وبدأت تدريجاً في فكُّ تتحالفها مع الطبقات الدنيا (العمال والفلاحين) والتحالف مع بقايا الطبقة العليا القديمة، وفتحت الباب مجدداً للاستثمارات الأجنبية والشركات متعددة الجنسية. وما حدث في مصر وتونس بشكل علني صاخب، حدث أو يحدث في سوريا والعراق والجزائر بشكل أقل علانية وصخباً. ورافق، ويرافق، ذلك عموماً ممارسات طفيلية واسعة، فضلاً عن انتشار الفساد والافساد بين كبار العاملين في جهاز الدولة (العمولات والرشاوي، والمحسوبية في منح تراخيص الاستيراد، وبيع أراضي الدولة أو وحدات القطاع العام للأشخاص أو للقطاع الخاص دون معايير صارمة أو عادلة . . . وما إلى ذلك) . وهكذا تعود الدائرة إلى بدايتها تقريباً ، وتصبح الدولة القطرية الاشتراكية أو التقدمية، في غضون عقدين من استلام الطبقة الوسطى لجهازها، مثلها مثل الدولة القطرية المحافظة التي استمرت فيها الطبقة العليا مسيطرة منذ الاستقلال (المغرب والاردن) في اقطار الحزام الشمالي للوطن العربي. لقد أصبحت السياسات والممارسات واحدة تقريباً، رغم تغيّر العناصر البشرية لمكوّنات الطبقة العليا الجديدة في عدد من هذه الأقطار (مصر، وتونس، والجزائر، وسوريا، والعراق) واستمراريتها في أقطار أخرى (المغرب والأردن ولبنان).

وهناك، ثالثاً، ندرة البيانات التفصيلية حول التوزيع الحقيقي للثروة الثابتة والمنقولة والدخول في معظم أقطار الحزام الشمالي. وهو الأمر الذي يخلق صعوبة بالفة في التوصيف الكمّي لملهرم الطبقي في هذه البلدان. ويعطي الباحث التونسي الهادي التيمومي أرقاماً تقويبية حول هذا الهرم في تونس في أوائل الثمانينات، وهو كالتالي(٢٠):

<sup>=</sup> المجتمع والدولة في العشرق العربي (ميروت: مركز دراسات الرحلة العربية ١٩٨٧)، القصل ٥، مس ١٤٢٢. 
١٩٧١ الهرماسي، المجتمع والدولة في المغرب العربي، الفصل ٢: والتنبية والدنويقة الطبقية الجديدة، نزيج 
نصف الابوبي، وتراف الدولة العركزية في مصر، و دخطوطة اعتب ضمن مشروع استشراف مستقبل الوطن 
العربي)، (غير منشروة)، القصل ٣: والمناخل بين الدولة الشرقية والدولة الراسعاتية، واقتصل ٥: وسياسة 
الانتفاح، وعمرو محي الدين وسعد الدين ابراهيم، واشتراكية الدولة،، في: سعد الدين ابراهيم [وأخرون]، 
مصر في ربع قرن، ١٩٥٧ - ١٩٧٧: دراسات في التنبية والتغير الاجتماعي (بروت: معهد الانماء العربي).

<sup>(</sup>٢٩) الهادي النيمومي، والطبقات الاجتماعية النونسية ١٩٥٦ - ١٩٨٠، ورفة قلمت إلى: المعهد العربي للتخطيط بالكويت [وآخرون]، ندوة التكوين الاجتماعي - الاقتصادي في الأقطار العربية، ص ١٣٩ ـ ١٨٥، البيانات العذكورة ص ١٨٤.

وتقترب هذه النسب للهرم الطبقي التونسي من الأرقام التي كشفت عنها دراسات مماثلة في مصر في السنوات الأخيرة(٣٠، لذلك يمكن القول إن الهرم الطبقي في بقية أقطار الحزام الشمالي لا يختلف كثيراً عن هذا التوزيع .

فيقارن عبد الباسط عبد المعطي، مثلاً، التقسيم الاجتماعي للعمل في مصر في عامي ١٩٦٠ و ١٩٧٦ من واقع البيانات الرسعية، ليعطي مؤشرات مبكرة لما فعلته سياسة الانفتاح في مصر (التي بدأت عام ١٩٧٤ بالقانون ٤٣)، حيث نجدها كالآتي:

|                      | 197.  | 1977  |
|----------------------|-------|-------|
| مستغلو العمل المأجور | ٧,٤   | ۸,٩   |
| العاملون لحسابهم     | 47, 8 | Y•,V  |
| العمال بأجر نقدي     | ٤٩,٣  | 78,7  |
| آخرون                | ۲٠,٠  | ٦,٢   |
| المجموع              | ١٠٠,٠ | ١٠٠,٠ |

ويستخلص الباحث أنه، حتى قبل اكتمال تداعيات سياسة الانفتاح، طرأ تغير في التوزيع النسبي للطبقتين الأساسيتين، وهما والبرجوازية، و والطبقة العاملة». فبعد أن كان ٢٠,٤ بالمائة يستغلون فائض قيمة عمل ٩, ٢٤ بالمائة من قوة العمل في عام ١٩٦٠، أضحى ٩,٨ بالمائة يستغلون عمل ٢, ١٤ بالمائة في عام ١٩٧٦. مع ملاحظة أن من يمكن وسمهم بأنهم برجوازية

Abdel Khalek and Tignor, eds., The Political Economy of Income Distribution in (\*\*)

عبد الباسط عبد المعطي، «التكوين الاجتماعي ومستقبل المسألة المجتمعية في مصر،» ووقة قدّمت إلى: المهميد العربي للتخطيط بالكويت [وآخرون]، المصدر نفسه، ص ٢٠٩ - ٢٩٤، وغنيم، النعوذج المصري المصالجة الدولة التابعة.

صغيرة ويعملون لحسابهم، لم يطرأ عليهم إلا تغير وبسيط بالنقصان (٢٧٪. ثم يعطي الباحث نفسه الصورة العامة ولحائزي الأصول الرأسمالية، في مصر من واقع بيانات تعداد ١٩٧٦، التي ننقلها عنه في الجدول (٥ ـ ١٦). أما ما حدث في العقد التالي (١٩٧٦، ١٩٧٦)، الذي أخذت فيه سياسة الانفتاح مداها في مصر (كما في تونس والعراق وسوريا والجزائر) فلا تتوافر عنها بعد مؤشرات رقعية نفصيلية يمكن مقارنتها بما أورده عبد الباسط عبد المعطي أعلاه. ولكن هناك مؤشرات جزئية، كمية وكيفية، يمكن أن نستخلص منها ما يلى(٢٣):

أ \_ زيادة النصيب النسبي للقطاع الخاص في مجمل الأنشطة الاقتصادية الوطنية في مصر،
 على حساب القطاع العام (الذي تملكه الدولة).

ب. كان التوسع المبدئي والسريع للقطاع الخاص في مجال المفاولات، الذي استفاد من مشروعات بعينها، كما استفاد من تحويلات المصريين في الخارج. ومن هذا المجال تشعّب إلى مجالات تجارية ومصرفية وخدمية أخرى، وبدرجة أقل إلى مجالات الانتاج السلعي في الزراعة (استصلاح الأراضي والزراعة للتصدير) والصناعة الاستهلاكية الخفيفة. كما تشمّب إلى ممارسة التوكيلات للشركات الأجنية، ويخاصة العملاقة منها (المتعدية الجنسية).

حاحب هذا التوسع السريع للقطاع الخاص العديد من الممارسات الطفيلية
 الصارخة، أهمها المضاربة على الأراضي المقاربة، والانجار غير القانوني في العملات
 الصعبة، وعمليات السمسرة والوساطة والعمولات، وتجارة المخدرات.

د \_ انشاء الشركات والمشاريع الخاصة ، المستفيدة بعزايا قوانين الاستثمار (التي صدرت في عامي ١٩٧٤ و ١٩٧٧ خصوصاً) وما تنظوي عليه من اعفاءات من الضرائب واعفاءات جمركية ، ولكن بالاعتماد في معظم تمويلها على اسهام الحكومة أو شركات القطاع العام (وخاصة البنوك المملوكة للدولة) دون أن يكون لهذه الأخيرة دور حقيقي يذكر في الادارة واتخاذ القرار.

هــ عمليات التلاعب والتصفيات لشركات الاستثمار، بعد انقضاء سنوات الاعفاء الضريبي
 رخمس سنوات)، ثم اعادة إنشاء شركات جديدة للاستفادة بالاعفاءات نفسها موة أخرى، أو
 تحويل الاصول والأرباح إلى الخارج بطرق شرعية أو غير شرعية (تهريب).

 و \_ اشراك كبار موظفي الدولة في أنشطة القطاع الخاص ضمناً، قبل تركهم الخدمة الرسمية (من خلال ذويهم وأقاربهم)، ثم صراحة بعد تركهم خدمة الدولة وبمرتبات عالية لا

<sup>(</sup>٣١) عبد المعطي، المصدر نفسه، ص ٣٣٩.

<sup>(</sup>٣٦) انظر توثيقاً تُفصيلياً لهذه التطورات في: الايوبي، ونراث الدولة المركزية في مصر، و الفصل ٥: وسياحة الإنفتاج، عبد الفصيل، الشكيلات الإجماعية والتكوينات الطبقية في الوطن العربي، الفصل ٥: حول خصوصية عملية التطور الرأسالي في المنطقة العربية وانعكاساته على الواقع الطبقي، و وفؤاد مرسي، هذا الانفتاح.

تتسق مع أي مجهود فعلي، سوى استخدام نفوذهم ومعارفهم لتسهيل أنشطة القطاع الخاص، بما في ذلك الحصول على مزايا تحيط بها الشبهات من الناحية القانونية. وقد امتدت هذه الممارسة مع أواخر السبعينات إلى كبار ضباط الجيش والأمن.

جدول رقم (٥ ـ ١٦) حائزو الأصول الرأسمالية من الجماعات البرجوازية في مصر

| النسبة المئوية | العدد المطلق | الطبقة                                                      |
|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| ۲٦,۲٠          | ٧٧٩,٩٠١      | البرجوازية الكبيرة (يستغلون عملًا مأجوراً)                  |
| ٠,٢٦           | ٧,٨٣٢        | ١ ـ في الانتاج الصناعي                                      |
| 77,77          | 774,977      | ٢ ـ الأرض الزراعية                                          |
| ٣,٤٣           | ٧٢,٥٨٢       | ٣ ـ في تجارة الجملة والتجزئة                                |
| ٠, ٧٧          | v,999        | ٤ ـ في اعمال الصيد والغابات                                 |
| ٠,٤٢           | 17,017       | ٥ ـ في الخدمات والترفيه                                     |
| ٧,٨٠           | 741,109      | البرجوازية المتوسطة                                         |
| ٠,٢١           | ۵,٦٣٨        | ١ ـ التكنوقراط والفنيون                                     |
| 0,77           | 107,777      | ۲ ـ في التجارة                                              |
| ۲,٠٥           | ٦٠,٦٧٥       | ٣ ـ أصحاب مشروعات صناعية أو ورش كبيرة                       |
| ٠, ٧٧          | ۸,۰۷۰        | ٤ ـ أصحاب مشروعات خدمية وترفيهية                            |
| 11,            | 1,970,700    | البرجوازية الصغيرة (يملكون عملهم ولا يستغلون عملًا مأجوراً) |
| 17,77          | 1,114,77     | ١ ـ في الزراعة                                              |
| 11,11          | TEV, 717     | ٢ ـ في الحرف والورش                                         |
| ١,٣٠           | 44,014       | ٣ ـ في الصيد والغابات                                       |
| 18,90          | \$15,774     | \$ ـ في النجارة                                             |
| 1,04           | 10,0.0       | ه _ في الخدمات                                              |
| 1,             | 7,977,788    | المجموع الكلي                                               |
| 4.,90          | 4,717,774    | نسبة الطبقات البرجوازية إلى مجموع القوى العاملة المصرية     |

المصدور: الجدول العشرون المنشور ضمن البيانات الغضيلية لتعداد السكان والاسكان لعام ١٩٧٦، نقلاً عن: عد الباسط عبد المعطى ، والكرين الاجتماعي ومنقبل السبالة المجتمعة في عصر، مورقة قلمت إلى : المعهد، العربي للتخطيط بالكريت إواخرون)، تقوة التكوين الاجتماعي -الاقتصادي في الأقطار العربية (الكريت: المعهد، 1841)، هر ١٩٤٠ - ١٤٤، ويذهب كل من عادل غنيم وفؤاد مرسي (٢٣٠)، إلى أن هذه الانشطة الاقتصادية للقطاع الخاص أو الرأسمالية المحلية، تُم لا رغماً عن الدولة ولكن بالتواطؤ مع قياداتها، وأنها في الناعات في تكريس تبعية الاقتصاد والمجتمع المصري للنظام الرأسمالي العالمي ويخاصة للولايات المتحدة. فهذه الاخيرة، من خلال ما تقدمه من منح وقروض (وصل مجموعها في الفترة 19٧٤ - ١٩٩٦ إلى ما يزيد عن ١٥ مليار دولار) دعمت البرجوازية المصرية الكبيرة، وضغطت باستمرار (وبالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) لترسيع هامش حرية الحركة المتاح لهذه البرجوازية.

ويؤكد غسان سلامة والباقى الهرماسي(٢٤)، اتجاهات انفتاحية مماثلة لسياسات الدولة في كل من المشرق (سوريا والعراق) والمغرب (تونس والجزائر) لا تختلف عن تلك التي ذكرناها عن مصر من حيث النوع، وإن اختلفت من حيث الدرجة. كذلك لم تختلف كثيراً نتاثج هذه السياسات عما حدث في مصر بخصوص التأثير على التكوينات الطبقية. فسوريا والعراق وتونس والجزائر، مثلها مثل مصر، كانت الدولة قد أخذت فيها بالنهج الاشتراكي في ادارة الاقتصاد والتنظيم للمجتمع في أواخر الخمسينات وطوال عقد الستينات. ومثلها مثل مصر، تحولت الدولة في هذه الأقطار تدريجاً إلى سياسات الانفتاح، أما بالنسبة إلى لبنان والأردن في المشرق، وبالنسبة إلى المغرب الأقصى، فالدولة فيها منذ الاستقلال قد حافظت على المسار نفسه الذي تحدثنا عنه آنفاً، والذي هو أقرب إلى النموذج الانفتاحي. وإن كان هناك من تغير يذكر، فهو أن الأردن (في المشرق) قد أنشأ قطاعاً عاماً أخَّذ في التنامي منذ السبعينات، ولكن دون أي تضييق على أنشطة البرجوازية المحلية والقطاع الخاص. ويخلص سلامة من رصد هذه الملاحظة إلى اتجاه الدولة المشرقية (سوريا، والعراق، والأردن) إلى مزيد من التشابه في اقتصاداتها وتكويناتها الطبقية بصرف النظر عن اللافتات الايديولوجية(٢٥). يبقى أن الحالة اللبنانية، بسبب الحرب الأهلية الممتدة، تظل عسيرة التحليل ويصعب معرفة ما حدث بالضبط لتكويناتها الطبقية. ومن المؤكد أن تغييرات هائلة قد حدثت، في العقدين الأخيرين، ولكن: أين وكيف وإلى أيّ مدى؟ أسئلة لا بد أن تنتظر الجواب إلى أن تصمت المدافع. وأخيراً، فإن الحالة الليبية، رغم وقوعها جغرافياً في أقطار الحزام الشمالي، إلا أن تكويناتُها الطبقية، كما اقتصادها، أقرب إلى تلك السائدة في المجموعة النفطية من أقطار الحزام الجنوبي.

<sup>(</sup>٣٣) لمزيد من التفصيل حول هذه المقولة، انظر: غنيم، التموذج المصري لوأسمالية الدولة التابعة، برسى، المصدر نفسه.

<sup>&</sup>quot;(٣٤) سلامة، المجتمع والدولة في المشرق العربي، الفصل ٥، والهرماسي، المجتمع والدولة في المغرب العربي، الفصل ٣.

<sup>(</sup>٣٥) سلامة الصدر نفس، ص ٢٠١٠، حيث يغلص إلى الملاحظة التالية: وأدت السياسات الانفتاحية العنبه في السيعيات والنمانيات، بين أمور أخرى، إلى مزيد من السنابه بين الانصفاديات الدرية، على الرغم من تنوع ايديولوجياتها. وفيما يخسما الاالشرق الافزي، فقد أدت إلى تشابه اقتصاديات الأردن مع سوريا ولعراق، بل إلى تعادل أرضي مؤقت مع الأولى في السيعيات وشديد الكافاة مع الثاني في الشيانيات.....

هناك، رابعاً، تأثير الطفرة النقطية في السبعينات علمي الهياكل الطبقية في أقطار الحزام الشمالي. فعم أن معظم هذه الاقطار ليست من بين البلدان الكبيرة التي تنج النفط وتصدّره، ومن ثم لم تكن من أقطار الفوائض المالية في السبعينات، إلا أنها مع ذلك تأثرت بالطفرة النفطية في يعض اقطار الحزام الحجزيي<sup>(۲۲)</sup>. وتجسّم هذا الثائر في أربعة مظامر على الاقل، أولها، الهجرة المدونة لأعداد كبيرة من أبناء أقطار الحزام الشمالي ذات القاعدة البشرية الأصغر والمحوارد المالية الكربر. وقد مئلت هذه الهجرة بالنسبة إلى من انخرط فيها، قناة من قنوات الحراك الاجتماعي إلى أعلى، فالأجور العالية التي حصل عليها هؤلاء، وما عادوا به من المحرات إلى أقطارهم الأصلية، وضمتهم في مواقع اجتماعية ـ اقتصادية أفضل بكثير مما كان عليه وضعهم قبل ذلك بسنوات قليلة، وقررت تحويلات هؤلاء خلال الفترة من عام 190٤ إلى عام 190٤ ، معارالي و م مايار دولار أمريكي (۲۲).

وثاني هذه التأثيرات، هو ما حصلت عليه معظم أقطار الحزام الشمالي من مساعدات مالية رسمية من الأقطار النفطية في الحزام الجنوبي. وقدرت هذه المساعدات في المدة من ١٩٧٤ إلى ١٩٨٤ بحوالي ٥٠ مليار دولار أمريكي. ومعظم هذه المساعدات تمّ اعادة توزيعها بواسطة جهاز الدولة من خلال انفاقات مختلفة (مشروعات انتاجية وخدمية ومرافق بنية أساسية، وما إلى ذلك)، ذهب بعضها بطريق مباشر أوغير مباشر لتدعيم البرجوازية المحلية (وخصوصاً في قطاع المقاولات) أو في شكل عمولات ودخول طفيلية لكبار المسؤولين والعاملين في جهاز الدولة نفسه. أما ثالث هذه التأثيرات للطفرة النفطية، فقد كان شيوع أنماط استهلاكية جديدة شملت كل الطبقات والفئات في أقطار الحزام الشمالي. وذلك من خلال تأثير المحاكاة (Demonstration effect) في الأقطار النفطية من ناحية، وثورة الاتصال والاعلانات والترويج لنموذج الحياة في الغرب من ناحية ثانية. وهو تأثير ضاعف من الضغوط على حكومات هذه الأقطار لفتح أبواب الاستيراد لاشباع المتطلبات الاستهلاكية الجديدة. ورابع هذه التأثيرات، هو ما طرأ على قوة العمل المحلية من اختلالات واختناقات نتيجة الهجرة الواسعة لفئات مختارة من الطاقة البشرية إلى الأقطار النفطية، ممَّا خلق ارتفاعاً هائلًا ومفاجئاً على الطلب، ومن ثم على أجور العاملين في بعض القطاعات المهنية والحرفية والخدمية. وشهدت فئة الحرفيين والعمال المهرة (النجارين والسباكين والميكانيكيين والكهربائيين. . . الخ) زيادة هائلة في مدخولها، بحيث فاقت دخول الفئات الأكثر تعلماً بمن في ذلك أصحاب التعليم الجامعي ومًا

<sup>(</sup>٣٦) لمزيد من التفصيل حول هذا التأثير، انظر: ابراهيم، النظام الاجتماعي العربي الجديد: دواسة عن الأثار الاجتماعية للثروة الفظية؛ نادر فرجاني، الهجرة إلى الفظه: أبعاد الهجرة للعمل في البلمان الفظية وأثرها على النتيمة في الوطن العربي (بيروت: مركز دواسات الوحدة العربية، ١٩٥٣)، ومحمود عبد الفضيل، المفط والوحدة العربية: تأثير الفظ العربي على مستقبل الوحدة والعلاقات الاقتصادية العربية (بيروت: مركز دواسات الوحدة العربية، ١٩٧٤).

<sup>(</sup>٣٧) انظر: تيسير عبد الجابر، والموقف الراهن لتبادل العمالة في الوطن العربي واحتمالات المستقبل، ي ورقة قدّمت إلى: منتدى الفكر العربي (عمان)، ندوة والعائدون من حقول الفطع، عمان، ١٩٨٦، ص ٣٧-٣٠.

بعد الجامعي. أي أن الحرفين والعمال المهوة في القطاع الخاص خبروا حراكاً اجتماعياً إلى أعلى، على الأقل من حيث مستوى الدخل، وبالتالي مستوى الاستهلاك. هذا في الوقت الذي ظلت فيه الايديولوجية الرسمية المعلنة تؤكد على الربط بين مستوى الانجاز التعليمي ومستوى الدخل، وهو الأمر الذي كان الواقع الفعلي يجافية تماماً. وقد أحدث ذلك كله اختلالات اجتماعية ونفسية عميقة، وبخاصة بين أبناه الطيقة الوسطى الجديدة، التي يمثل التعليم بالنسبة تها منذ بداية هذا القرن الآلية الرئيسية المشروعة للتباين في توزيع الدخول. وسنرى في موضع أخر من هذه الدراسة تداعيات ذلك على السلول السياسي لإبناء هذه الطيقة.

# ٢ - تطور الهياكل الطبقية في أقطار الحزام الجنوبي (٢٠)

أقطار الحزام الجنوبي عموماً - الجزيرة والخليج والسودان والصومال وموريانها - ما زال 
تبلور هياكلها الطبقية في بداياته الأولى. وهي في هذا الصدد متلكنة عن أقطار الحزام 
الشمالي بما يتراوج بين نصف قرن وقرن من الزمان. فالقبلة، وليس الطبقة، ظلت إلى عقود 
قليلة هي المحور الرئيسي للتنظيم الاجتماعي في هذه الأقطار. ولا تزال احد محاور هذا التنظيم 
إلى الوقت الراهن، على نحو ما أشرنا في فقرات سابقة. ولكن نصف القرن الأخير شهد انقساما 
فرعياً بين أقطار هذه المجموعة، بسبب اكتشاف النفط واستخلاله في بعضها على نطاق واسم 
أما الأقطار الأخرى التي لم يكتشف فيها النفط فإن تطور قاعدتها الاقتصادية، وتالياً تشكيلاتها 
الاجتماعية، لا يزال أبطأ بكثير. والواقع أن الحزام الجنوبي يضم في الوقت الحاضر أغنى أقطار 
الوطن المربي وأفقرها على العلم الاطلاق؟ (٢٠).

فإلى نصف قرن مضى ، لم تكن الفاعدة الاقتصادية في بلدان الحزام الجنوبي تشمل أكثر من زراعة الكفاف والرعي والفنص والصيد (وفي بعضها الغوص بحثاً عن اللؤلؤ) والتجارة التغليدية وبعض الحرف السيطة . وفيما عدا المكانة الإجتماعية التي تمتمت بها بعض الشائل بسبب جمها، أو شبطاعها المسكرية ، أو عراقة نسبها التاريخين ، أو نفوذها السياسي ، لم يكن ثمة تفاضل أو تباين كبير من حيث الأنشطة الاقتصادية بين الكوينات القبلية أو في داخل هذه التكريات نفسها . لذلك فإن مفاهيم على والطبقة ، أو والشريحة الطبقية بالمعنى الحديث لم تكن لتصدق على هذه الحلات بفي ذلك الوقت . على أن التباين الذي حدث تنتجة المروقة الطبقية الأخذة في التبلور في أقطار النخوبي والخديي (السودان والصومال الجزيرة والخديي ، الحزيرة والخديي ، المنازية عن مثيلاتها في بقية أقطار الحزام الجنوبي (السودان والصومال

<sup>(</sup>٣٨) نعتمد في هذا الجزء على تلخيص من العصادر الرئيسية التالية: خلدون حسن النقيب، المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية: من متظور مختلف (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٧). الفصول ٥، ١ و٧، وابراهيم، المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣٩) الانشارة هنا إلى دولة الامارات (حيث يزيد متوسط الفرد في الناتج الاجمالي إلى حوال ٢٠٠٠ دولار سنوياً، وإلى الصومال (حيث ينخفض هذا المتوسط إلى أقل من ٣٠٠ دولار سنوياً) . انظر الجدول رقم (٥ ـ ٤) في هذا الفصل .

وموريتانيا، وجيبوتي، واليمن العربية واليمن الديمقراطية).

### أ \_ الأقطار الخليجية

فني العقود الخمسة الأخيرة، لحن التآكل بالقواعد الاقتصادية الكفافية العرجودة في تلك البلدان الخليجية، حيث بدأ السكان يهجرون تدريجاً صيد السمك والغوص والرعي وزراعة الكفاف، وحدث هذا كله بسرعة، وعلى نطاق واسع وفي خلال حياة جيل واحد لا أكثر. ثم كان أن حل النقط محل معظم النشاطات السابقة بوصفه الهيكان الاقتصادي الأساسي الجديد، ورغم محدودية قوة العمل في مصناعة النقط نفسها، فإن التدفقات المالية، جذبت اعداداً متزايدة من السكان المواطنين لكي بعيشوا في مناطق حضرية نمت بسرعة، ولكي يشتغلوا في مجالات التجازة والخدمة العسكرية والادارات الحكومية('').

لكن هذا الانتقال من مرحلة اقتصادية إلى أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، لم يسمح بوقوع عملية تبلور ونضوج التشكيلات والتكوينات الاجتماعية في هذه البلدان على نحو ما حدث في نظيرتها بالحزام الشمالي. لقد كانت قفزة هائلة، فمن اقتصاد الكفاف وجد مواطنو البلدان النفطية انفسهم يتعاملون بمليارات الدولارات و ويسيطرون، على مصدر للطاقة يعتمد عليه عالم صناعى هائل التعقيد.

هذا الانتقال المفاجىء أدّى بدوره، بين ما أدّى إليه، إلى قيام ما يمكن أن يسمّى ومجتمع ـ الطبقة (متميزاً بذلك عن المجتمعات الطبقية في الشمال العربي، وفي أماكن أخرى من العالم،. إن صغر حجم السكان المواطنين في هذه البلدان، ففسلا عن وشائجهم القبلية والتاتهونية التي تربطهم بالاسر القبلية الحاكمة، إلى جانب المتطلبات العاجلة للأمن الداخلي، كانت كلها عوامل أوحت باعتماد اجراء يقضي بتوزيع الثروة النفطية الجديدة. من هنا قامت سياسات مباشرة وغير مباشرة، لتتجدله علمه المواطنين أن يكونوا ميسوري الحال من الناحية أن المسابقة أو إدادة. وجاء هذا كله، على شكل منح من الأراضي ومضاربات في أسواق العملة في الأسهم، ومضاربات في أسواق العملة والذهب، وعمليات استيراد، ثم استمارات في الخرج. لقد أصبحت هذه كلها بمثابة الشاطات المفطلة لدى معظم مواطني تلك البلدان. لقد تحولت هذه الشاطات إلى ما يشبه

<sup>(\*2)</sup> لعزيد من التفصيل حول هذه التغيرات المعبقة انظر: التغيب، المصدر نفسه؛ ابراهيم، المصدر نفسه؛ ابراهيم، المصدر نفسه؛ محد غانم الرميخي : البرول والتغير الاجتماعي في المخلج العربي (القاهرة : جامعة الدول العربية، نطنطة العربية للإربية والثاقرة والمعلوم، معهد البحوث والاراسات العربية، ۱۹۷۵)؛ التشكول المتزامن والتنبية التابعة : دراسة في التغير السياس والمشرف للمتزامن والتنبية التابعة : دراسة في الجوهري والعام والمشترك لاتفال الخلج النظية، ه ورقة فقت إلى: المعهد العربي للتخطيط بالكربت الواجوم الكوبت المعهد العربي للتخطيط بالكربت المعادلية للمهم التخليل المتزامن المعهد العربي التخطيط بالكربت المعادلية في الوائم المسادق المعادلية في الوائم العربية في الوائم العربية في الوائم العمدر نفسه من ١٧- ١٦، وعبد الفضيا، الشكيلات الإجتماعة والتكوينات الطبقة في الوائم العربي، القصاد تم.

والرياضة الشعبية المفضلة»، يستوي في ذلك طلاب المدارس النانوية واعضاء النخب المحاكمة على السواء. إلا أن هناك من بين أبناء هذه البلاد نفسها من ظلوا على هامش هذه العملية المربحة، وهُم القبائل البدو الرحل وغيرهم من أبناء بعض المناطق المتخلفة (كما في الجنوب الغربي من العربية السعودية على سبيل المثال).

ولكن أياً كان الأمر، فإن معظم مواطني هذه البلدان، قد أصبحوا بمثابة طبقة مميزة، تتمتع بدخول عالية مما تحصله من الموتبات والأرباح والايجارات والعائدات الاستثمارية في الخارج، فضلاً عما يتقاضاء أفرادها من عمولات. وقد أطلق بعض الاقتصاديين على تلك البلدان وصف «المجتمعات الريعية» (<sup>(1)</sup>. فمن ناحية الدخل وحده، يمكن تصوير التقسيم الطبقي في هذه المجتمعات الريعية بأنها أقرب ما تكون إلى شكل الماسة أكثر من شكل الهوم، على نحو ما يوضحه الشكل (٥- 1).

إن الغالبية العظمى من أبناء هذه المجتمعات هي غالبية ميسورة، إلى جانب عدد من الأغناء وعدد أقل من أثرياء الملايين المغربعين على قمة والماسة، وكذلك عدد صغير نسبياً من الفقراء عند قاعدتها. من علم هذا الوضع يقرب إلى حد ما، من شكل توزيع الدخول في الولايات المتحددة، أو في المجتمعات الاسكندافية. إلا أن ثمة فرقاً أساسياً بين النمطين، يتمثل في أن هله المجتمعات «الربيعة»، أو والمجتمع الطبقة» يأتي فيها هذا الشكل الطبقي، شكل الماسلة، لا تنجحة عملية تاريخة طويلة من التطور الصناعي الرأسمالي (اعتدت حوالي ٢٠٠ سنة في الولايات المتحدة وغرب أوروبا)، كما أنه ليس محصلة نمو أصبيل لقوى انتاجة وطبقة. إن المجتمع بالأحرى تكون بسرعة، وبصورة مصطنعة، خلال حية جيل واحد لا أكثر.

حقيقة أن هناك قوى انتاجية في بلدان والمجتمع \_ الطبقة، في الحزام الجنوبي للوطن العربي ، لكنها ليست قوى أصبلة، ولا هي مندمجة في الهيكل الاجتماعي \_ السياسي الوطني بشمل المواطنين من أبناء هذه المجتمعات، فهي قوى من الوافنين العاملين، المستوردين، الذين لإ يمتعون بأي حقوق مدنية أو سياسية متساوية مع أبناء المجتمع الأصلي. إنهم رعايا لا مواطنون. ومن ناحية توزيع المدخل، فإن النسبة المعتوبة لهذه القوى عند المستوى الأعلى محدودة للغابة، (منها مثلا المهنيرن والعاملون من فري المستوى الرفيع من الوافدين)، الأعلى محدودة للغابة، (منها مثلا المهنيرن والعاملون من فري المستوى الرفيع من الوافدين)، وعلى نحر ما يبين الشكل (٥-٢)، فإن مواطني تلك المجتمعات الأصلين هم في مجموعهم وعلى نحو ما يبين الشكل (٥-٢)، فإن مواطني تلك للمجتمعات الأصلين هم في مجموعهم يشكلون ومجتمعاً طبقة، يتربع معظمهم بصورة متميزة على مجتمع الوافدين (عرباً كانوا أم غير

<sup>(</sup>٤) كان الاقتصادي العربي يوسف صابغ هو الذي روّح هذا الاصطلاح في أواحر السيعينات، أنظر: يوسف صابغ، «الكلفة الاجتماعية العاملات الفطية» ووقة قلمت إلى: الصندوق العربي للاسفه الاقتصادي والاجتماعي وضائفة الأقطار العربة المصدرة للبرول، الطاقة في الوطن العربية، وقائم مؤتمر الطاقة العربية الركان ٤ - ٨ آفار أمرس ١٩٧٧، أبو ظهي، دولة الامارات العربية النحضة، ٤ ج (الكويت، ١٩٨٨)، ج١.

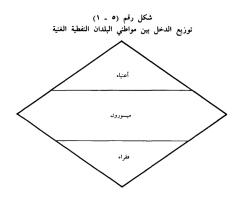

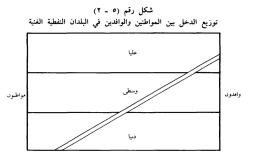

عرب). وهذا الخط الفاصل المزدوج في الشكل يشير إلى نوع التعايش الاجتماعي ـ الاقتصادي الجزئي القائم على العزل شمه العنصري. إنه يشبه سياسة النفرقة العصرية (الابارتيد) في جنوب أفريقيا، القائمة على الفصل وعدم المساواة بين الأجناس. ومن البديهي أن يطفح مثل هذا الوضع بمشاعر الحتق والسخط، بل والعداء الطبقي الكامن المستتر من جانب الوافدين، لا سيما إذا كانوا عرباً. ويصل السخط أعلى مداه بين الوافدين من ذوي التعليم العالي الذين يشعرون عادة بأن كفاءاتهم أعلى من مرؤوسيهم المواطنين؛ في حين أنهم لا يحظون إلا بجزء أقل، سواء من الناحية المعنوية (المحقوق العدنية أقل، سواء من الناحية المعنوية (المحقوق العدنية والسياسية).

ومن المهم، هنا، أن نذكر أن الدولة في الأقطار النفطية قد أصبحت هي القوة الرئيسية في توزيع الثروة على كل الفتات، بطريق مباشر أو غير مباشر. فإلى جانب المنح والامتيازات والأراضي والخدات الحينية التي تقدمها الدولة النفطية، فإن خططها التندوية وإصراءاتها التنظيمية أصبحت تؤثر بشكل صارخ لا على العاملين في جهاز الدولة فحسب، ولكن أيضاً على الفتات التي كانت إلى وقت قريب مستقلة أو شبه مستقلة اقتصادياً عن الدولة. فقد أصبح الشجار وضركات الدقاؤلات وقطاع البناء الخاص، يعتمدون على عقود التوريد والتشبيد، وعلى الموق الاستهلاكية التي يمثلها الوافدون إلى هذه الأقطار (العمالة الإجنبية)، أي إن الفئات الاجتماعية الحديثة الأخذة في النبلور، مثل العاملين في قطاع المقاولات أو جهاز الدولة، تتأثر بالإجتماعية القليمة، مثل العائلات التجارية التقليمة والقبائل والمشائر، أصبحت بدورها أكثر الإجتماعية القليمة، مثل العائلات التجارية التقليمة والقبائل والمشائر، أصبحت بدورها أكثر اعتماط على الدولة سواء للحصول على عقود التوريد أم للحصول على والجيش والشرطة أم حتى للحصول على والجنبية ما يترتب على ذلك من امتيازات (٤٠). بهذا المعنى يمكن القول أن الدولة قد استقلت (وإن لم تفصل بالطعم) عن المجتمع اقتصادياً. إن تكوينات أصبحت أكثر اعتماداً على الدولة اقتصادياً، وأن لم تقاداً ستفلالها النسبي السابق، وهي التي أصبحت أكثر اعتماداً على الدولة اقتصادياً.

ورغم الوضع الفريد وللمجتمع ـ الطبقة، في أقطار الخليج النفطية، إلا أنه يمكن أن نشير إلى التبلور التدريعي لشرائح طبقية متفاوتة بين المواطنين المحليين من أهل هذه الأقطار (تمييزاً لهم عن الوافدين). فإذا أخذنا الجزء الأعلى في الشكل (٥ ـ ٢) الذي يرمز إلى مواطني هذه القطار، فإننا نتيين التدرّج الطبقي التالي:

#### (١) الفئات المهيمنة

وتشمل هذه الاسرة الحاكمة والأسر الكبيرة المتحالفة معها أو الدائرة في فلكها. وهم جميعاً يتحذرون من قبائل وعشائر كبيرة ومرموقة تاريخياً. وقد اعتمدت هذه الفئات في هيمنتها على القوة السياسية . العسكرية في مرحلة ما قبل النفط، وكذلك على ملكية الأراضي الشاسعة

<sup>(</sup>٢) الإشارة هي إلى ظاهرة وجود اعداد ليست بالقليلة من أبناء الانطار الخليجة من البدو، بخاصة في الكويت، الذين رغم وجودهم ومعاشهم على أرض تلك الاقطار لعدة أجيال. ورغم أنهم يخدمون بأعداد كبيرة في الجيش والشرطة، إلا أنهم مهدون جنسية، من الناحية القانونية الرسمية.

وقطعان الماشية الكبيرة (إذا كانوا من عرب الداخل)، أو على ملكية أساطيل صيد الأسماك واللؤلؤ والتجارة (إذا كانوا من عرب السواحل).

بعد ظهور النفط واستغلاله وتدفق عوائده المالية، تحوّلت هذه الفئات تدريجاً إلى أنماط الأعمال المالية والتجارية الحديثة، فأصبحت تملك البنوك والمصارف، وشركات الانشاء والمقاولات، وشركات التصدير والاستيراد. واستعانت في إدارة هذه الأعمال بالخبرة العربية والاجتبية الوافدة، وأمست شبكة من العلاقات التجارية مع الشركات العالمية الكبرى، وأصبحت وكلاء لها في أقطارها، كما دخل البعض كمساهمين في هذه الشركات التي يتم تداول أسهمها في أسواق المال العالمية.

وخلال العقدين الأخيرين، نجد افتراقاً ظاهرياً في النشاط الإنجاري والعالمي بين شرائح هذه الفئة المهيمنة. والاسرة الحاكمة (مثل آل سعود، وأل الصباح، وآل خليفة) توارت ظاهرياً عن العمل التجاري الدياشر، وبدلاً من ذلك دخل أفراها كثيركا، كانتين مع أسر ومجموعات أخرى، هي التي تصدّت كلافتات للممل الاقتصادي الخاص، أي أثنا بدأنا نشهد ظاهرة الفصل الاسمي بين والوظيفة السياسية» و والوظيفة الاقتصادية لدى عناصر هذه الفئة المهيمنة. ولكن انهيار سوق المناخ زللنداول في أسهم الشركات) في الكويت عام ١٩٨٢، وما تبع ذلك من التحقيقات القانونية حول ملابسات التلاهم بأموال الصالحمين، كشفت عن النداخل لكيف بين «الجناح السياسي» و «الجناح التجاري» لهذه الفئة المهيمنة.

كما تذكر مصادر عدة جوانب أخرى لهذا التداخل، أهمها العمولات الكبيرة التي يحصل عليها أفواد الأسر الحاكمة من الشركات الكبرى نظير ارساء عقود المقاولات والانشاءات والخدمات عليها بواسطة حكومات هذه الأقطار. وغالباً ما تكون هذه الشركات من النوع المعروف بالشركات متعددة (أو متعدية) الجنسية، ولكن مع شريك محلي (شركة وطنية) فعلي أو اسمي. وغالباً أيضاً ما يكون أحد المساهمين في هذه الشركة المحلية ذا علاقة بواحد، أو أكرى من أفواد الأسرة الحاكمة، الذي في يده اتخاذ القرار (٤٢).

وقد تضخمت أعمال هذه الشركات، وأثرى أصحابها ثراء فلكيّاً في عقد السبعينات. ويورد أحد الباحثين قائمة بأكبر عشر شركات في الخليج، من تلك التي تقوم بأعمال التوكيلات المحلية لشركات عالمية (متعلّية الجنسية) وحجم أعمالها في عام واحد، هو عام ١٩٨١، كالتالي (٤٠):

<sup>(</sup>٢٣) النقيب، المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية: سن منظور مختلف، الفصل ٧.

<sup>(</sup>٤٤) لمزيد من التفصيل حول هذه الممارسات، انظر: أبراهيم، النظام الاجتماعي العربي الجديد: دراسة

| 11 11 -111 :         | المصدر الرئيسي للامدادات | المقر      | الشركة                           |
|----------------------|--------------------------|------------|----------------------------------|
|                      |                          |            | ،سرۍ                             |
| عام ۱۹۸۱             | (الشركة الموكل عنها)     | الرئيسي    |                                  |
| (مليون دولار أمريكي) |                          |            |                                  |
|                      | وكلاء نحو ٦٠ شركة        | جلة        | ١ ـ الجفالي واخوانه              |
| 14                   | أجنبية في السعودية       |            |                                  |
| 11                   | تويوتا اليابانية         | جدة        | ٢ ـ مجموعة عبداللطيفجميل المتحدة |
| j                    | الماكنات والمعدات        | الخبر      | ٣ ـ مجموعة العليان               |
| 7                    | الصناعية                 | (السعودية) |                                  |
| •••                  | تويوتا اليابانية         | دبي        | 1 ـ مجموعة الفطيم                |
| ٤٠٠                  | جنرال موتورز الأمريكية   | الكويت     | ه_مجموعة الغائم                  |
| [                    | كاتربيلر (معدات          | جدة        | ٦ ـ مجموعة زاهد                  |
| 40.                  | الانشاء الثقيلة)         |            |                                  |
| ۳٠٠                  | كوماتو اليابانية         | جدة        | ٧ ـ شركة بوجشان وبروز            |
| 740                  | داتسون اليابانية         | جدة        | ٨ ـ شركة عبدالعزيز سليمان وشركاه |
| 40.                  | آلات ومعدات              | البحرين    | ٩ ـ شركة يوسف بن أحمد كانو       |
| 14.                  | جنرال موتورز الأمريكية   | الرياض     | ١٠ ـ شركة عبد العزيز والجميع     |

لذلك أصبحت الدولة النفطية ، بخاصة في العقدين الأخيرين(١٥٠) أقوى من مجتمعها وبالطبع أقوى من أيِّ طبقة أو تكوينة اجتماعية في هذا المجتمع. وقد جعلها ذلك أكثر تهيؤاً للاستبداد ممًا كانت في السابق ، وعلى نحو ما سنرى تفصيلاً في موضع لاحق.

أخيراً يبنني التنويه ، إلى أن بعض المعايير التقليدية الموروقة لا تزال تلعب دورها في عملية التباين الاجتماعي في الأقطار النفطة . فإلى جانب التمييز بين والمواطنين و والوافدين و والوافدين و (العمالة الاجتبية) هناك تربين التقطار النفطية حين المواطنين أنفسهم . فهناك تراتب بين التكوينات عشيرة من قبلة و التحال القطار النفطية طبقاً لقرابتها أو نسبها المنحة (التي مي نفسها قبيلة أي من من مم من أصل وقبلي» معروف، ومن هم من غير أصول قبلة معروفة . وهناك تراتب بين من هم من أصل وقبلي» معروف، وسيد من عبر أصل القبلي المعروفة وبيطاق على هذه هناك تراتب بين والشعة . وخلاصة ذلك أن المواطن ، ذا الأصل القبلي المعروف، والله الشعة ، تكون مكانته الاجتماعية أفضل من المواطن والبيسري» الشيعي . ورغم أن قوانين اللوقة الفطية وقواعدها لا تميز رصبياً بين والمطنية والتاكيد في احتلال المواطن على مثل هذا التمييز ، إن لم يكن اقتصاديا، والمواطنية والجيش والشرطة والاستخبارات ) خصوصاً .

 <sup>(</sup>٥٤) نقلاً عن: عبد الفضيل، التشكيلات الاجتماعية والتكوينات الطبقية في الوطن العربي، الفصل ٦.
 جدول رقم (٦ - ١)، ص ١٧١.

وفي الاقطار النفطية، كما في بعض أقطار الحزام الشمالي، تتوازى عادة هذه المعايير الارثية التقليدية مع المعايير الانجازية الحديثة في تحديد مكانة الفرد، ودور الشرائح والفئات الاجتماعية الطبقية في السياسة والمجتمع.

وحجم هذه الأعمال، كما هو حجم العاملين فيها (عدة آلاف أو مئات)، ونعط إدارتها الحديثة، يوحيان بأننا بالفعل بصدد طبقة رأسمالية كبيرة تنمو بسرعة في مجتمعات الخليج والمجترية العربية. وكتبها لا تزال في طور «الرأسمالية المائلية التجارية»، فعلكيتها تتركّز في عائلة واحدة أو مجموعة من العائلة التي ربيطها أواصر القرابة. وخارج هذه العلاقة القرابية، ربيطها أواصر القرابة. وقد عوف أوروبا هذا النوع من ربيطها أواسر الحاكمة. وقد عوف أوروبا هذا النوع من تجارية معنائلة المعالمة المقرية المتاتزية من القرنين الثانس عشر والتاسع عشر، إلا أن هذه الأخيرة كانت رأسمالية تجارية - صناعية، أخذت على عاتقها بلورة اقتصادات وطبق انتاجية، وتحملت في سبيل ذلك قدراً واضحاً من المخاطر. أما الرأسمالية العائلية الخليجية فهي أساساً تجارية، وتابعة لرأسماليات اجبية (وكلاء محليون)، وصنودة من الحكام المحلين، ولا تتعرض لاي مخاطر اقتصادية تذكر، وليس لديها أي مشروع وطني أو قومي نهضوي، مثلما كان الحال في

وباختصار، إذاً، فإن الفئات المهيمنة في قمة السلم الاجتماعي ـ الاقتصادي ـ السياسي في الجزيرة والخليج هي امتداد وحديث، لتكوينة التحالفات القبلية التقليدية نفسها، والتي سادت المنطقة منذ القرن السابع عشر. وإن كانت قد دخلتها عناصر جديدة من خارج النواة التقليدية السابقة، فإن ذلك هو على سبيل الاستثناء.

### (٢) الفئات الوسطى الجديدة

وهذه تكوينة حديثة نسبياً على المسرح الخليجي، وهي مشابهة لمثيلاتها في أقطار الحزام الشمالي من حيث تعليمها وتعديبها العصري، وإن كانت لم تظهر كفئة يعتد بها كمياً ونوعياً، إلا في العقود الثلاثة الأخيرة. وتشمل هذه الفئات المهنيين والفئيين، مبواء في الأعمال الحرة، أم كموظفين بيروقراطين أم تكنوقراطين في أجهزة الدولة والشركات. وقد تضخم عدد هؤلاء نتيجة فتح أبواب التعليم المجاني في كل مراحله بواسطة الدولة بلك فإن عناصر هذه الفئات الوسطى الجديدة يأتون من خلفيات طبقة مختلفة، من القبائل والمشائر والأسر الكبيرة رأي الفئات المهمينة التي تحدثنا عنها في (١) أعلاه)، كما من أبناء صغار التجار والمؤارعين والبدو والرعاة، ولكن يجمع بينهم تلقيهم لتعليم حديث.

### (٣) فئات الرأسمالية الصغيرة

وتتكوّن هذه من متوسطي وصغار التجار وملاّك الأراضي والعقارات، وأصحاب الورش

<sup>(</sup>٤٦) ابراهيم، المصدر نفسه، ص ٣٣ ـ ٣٥.

والمصانع والمنشأت الخدمية الصغيرة، ومن يملكون ويديرون وسائل النقل، وصغار موظفي الدولة. وبالمقاييس العربية العامة، يعتبر هؤلاء من الميسورين، بحيث تتراوح دخولهم السنوية بين ما يساوي ٢٠,٠٠٠ و ٢٠,٠٠٠ دولار في المتوسط. ولكنهم بالمقاييس الخليجية، يأتون في الموتبة الثالثة بعد الفتتين السابقتين (رقم (١) و(٢)).

تتحذر عناصر هذه الفقات من اصول عشائرية وبدوية ورعوية وفلاحية متواضعة، ولكنهم استفادوا من الطغرة النقطية، ومن انفداق الدولة بالأراضي أو الوظائف أو القروض المصرفية الميترة عليهم، وأهم من ذلك أنّ الدولة، من خلال القولين الحمائية، قد يسرّت لهم احتكار أصال وأنشلة معينة لم تسمح للوافدين بها، فعلكية المشروعات الانتاجية والتجارية والخدمية محطورة على الاجانب، إلا إذا كان لهم شركاه محليون. ومن هنا ظهرت تلك التكوية الخليعة الخليمة من خلال القدر الأعظم من دخلها من خلال كفالة الأجانب الوافدين للمهل في الاقطار الخليجية، فالكفيل القدر الأعظم من دخلها من خلال كفالة الإجانب الوافدين للمهل في الاقطار الخليجية، فالكفيل من أبناء الجليه، يقدم الغطاء القانوني اللازم لمن يريد من هؤلاء الوافدين أن يفتح متجرأ أو ورشة أو محلاً للخياطة أو دخل هذا المشروع، يتراوح بين ٥٠ و ٨ بالمائة من الأرباح. ولما كان القانون لا يضع حداً أو سنقاً على هذه الممارسة، فإن بعض الكفلاء الاذكياء النشطين قد يكفلون مئات الوافدين منقطاً على هذه الممارسة، فإن بعض الكفلاء الاذكياء النشطين قد يكفلون مئات الوافدين وعشرات المشروعات من هذا النوع. وقد يتاجر بعض الكفلاء المذكفارين الفسهم، كان يتنازل من نظام «العبورية المجزئية المؤوقة ١٤٠٤).

وباب الحراك الاجتماعي المالي مفتوح لعناصر الرأسمالية الصغيرة، بخاصة إذا ما كان لهم أبناء أو أشقاء من الذين حصلوا على تعليم عصري، يمكن أن يزاوجوا بينه وبين تلك الثروة المتنامية.

### (٤) الطبقة العاملة الحديثة

رغم أن معظم أبناء المجتمعات النفطية يندرجون في عداد إحدى التكوينات الثلاث المدكورة أعلاه، إلا أن منهم من يعمل بأجر في القطاعات الاقتصادية الحديثة، وبخاصة في قطاع الصناعات النفطية والانشائية وفي المؤسسات الخديمة للدولة (كسائفين وسعاة وكمشرفين أو رؤساء عمال على الوافدين). وقد نشأت هذه الطيقة العاملة المحلية مع اكتشاف النفط واستغلاله في مجتمعات الجزيرة والخليج . أي أنّ عمرها يصل إلى أزبعة عقود على الأقل. وقد أتت عناصرها من عدة تكوينات تقليدية محلية سابقة للنفط، أهمها البدو، والمزارعون، والذين كانوا بعملون على سفر صيد الأسماك واللؤلو. وبانحسار هذه الأنشقة التغليدية بين المحليين من أعل البلاد، تحوّل معظمهم إلى العمل الأجير في القطاعات الحديثة . وكان من الممكن

<sup>(</sup>٤٧) المصدر نفسه، ص ۲۳ ـ ۲۷.

لهذه الطبقة العاملة الحديثة أن تنمو، وتصبح قوة اجتماعية ـ سياسية مؤثرة (كما أوشكت على ذلك في البحرين، مثلًا/ (٤٥٠)، لولا التوسّع في جلب العمالة الأجنبية من ناحية، ولولا اتاحة فرص الكسب من مصادر أخرى غير العمل المأجور (مثل ممارسة الكفالة كما أسلفنا) أمام عدد كبير من أهل البلاد.

لذلك ظلت الطبقة العاملة المحلية الحديثة صغيرة الحجم في بلدان الخليج. كما أن وعيها الطبقي، إما أنه تميّم بعد أن كان قد حقق نضجاً علموساً (كما في البحرين والكريت في الخمسينات والستينات)، أو أنه لم ينضج بداية. فعا يحصل عليه العمال المحليون من أجور ومزايا القانونية والصرامة الأمنية في هذه الأقطار، ويخاصة منذ السبعيات، قد أعاقت من فرصهم التنظيمية، أو شلّت فعاليتهم النقابية. كما أن وعي هذه الطبقة تتنافس عليه ولاءات المرقية في السعودية، هم من الشبعة).

ويتوقف الدور السياسي للطبقة العاملة الخليجية مستقبلاً على عاملين: أولهما، أن ينمو حجمها المددي نتيجة الاستغناء التدريجي عن العمالة الوافدة (لاعتبارات أمنية أو اقتصادية أو ثقافية) واحلال عناصر محليّة مكانها (ويخاصة من الفئة الخامسة، التي يأتي الحديث عنها بعد قليل). وثانيهما، أن تتبيّ الفئات الوسطي الحديثة مطالب الطبقة العاملة، ويخاصة حقها في التنظيم التقابي الحر، وتنسّل معها سياسياً. والواقع أن التحول الجذري في طبيعة المجتمع والدولة الخليجية من النمط والقبلي ـ الربعي ـ التسلطي، إلى النمط والمدني ـ الانتاجي ـ الليمقراطي، يكمن في هذا الاحتمال أكثر منه في أي احتمال آخر.

### (٥) الفئات الهامشية الكادحة

وتتكون هذه من بقايا التكوينات التفليدية السابقة لعصر النفط، والتي لم تحظ بنصيب يذكر من التناعيات المباشرة أو غير المباشرة للثروة النفطية، كما هو الحال بالنسبة للشرائح الأربع المذكورة فيلاً. ويدخل في عداد هذه الفئات الهامشية من المحليين كل من والبدو الرحل، الذين لم يُوطنوا بصد، والفلاحين والمعزارعين المعدمين في المناطق القاصية أو المنعزلة (مثل جنوب غرب السعودية، والربع الخالي، ومناطق الداخل الجبلية في سلطة عمان). وحقيقة الأمر أن هؤلاء يمثلون نسبة عددية صغيرة من اجمالي سكان أقطار الخليج الواجزيرة، وومجهم في القطاعات الاقتصادية الحديثة هو ممالة وقت. غير أن هذا اللمعج المتوقع في العقدين المغبلين سيتزامن مع تناقص قدرة الدولة الريعية على تقديم المزايا الاقتصادية والعالية التي حظيت بها الفتات الأربع السابقة. لذلك فمن المتوقع أن يلتحقوا

<sup>(</sup>٤٨) حول تأثير النفط والثروة النفطية في بزوغ ثم تشوه نمو الطبقة العاملة الخليجية، انظر: الرمحي: البحرين... مشكلات التغيير السياسي والاجتماعي، ص ١٥٠ ـ ١٧٥، والبترول والتغير الاجتماعي في الخليج العربي.

بصفوف الطبقة العاملة الحديثة، أو في صفوف الجيش والشرطة والحرس الوطني، حينما يطالهم ذراع الدولة، وكوافدين جدد على المؤسسات الحديثة ـ ولكن دون المزايا نفسها التي يتمتع بها غيرهم ـ قد يجعلهم ذلك أكثر تهيؤاً للانخراط في الحركات الاجتماعية الاحتجاجية

# ب ـ بقية أقطار الحزام الجنوبي

ماذا عن بقية أقطار الحزام الجنوبي غير النفطية؟

الأقطار غير النفطية في الحزام الجنوبي للوطن العربي تشمل: اليمن العربية واليمن الديمقراطية، والصومال، وجيبوتي، والسودان، وموريتانيا. وكانت هذه المجموعة تشترك مع المجموعة النفطية في كون وحدة الننظيم الاجتماعي الأساسية فيها هي القبيلة، وأن الاختراق المختري لها جاء متأخراً نسبياً عن أقطار الحزام الشمالي، أو حينما حدث هذا الاختراق فإنه لم يكن عبيقاً أو شاملاً لنسبج الحياة الاجتماعية - الاقتصادي، وأن النشاط الاقتصادي الرئيسي فيها كان رعوياً وزراعياً، تصاحبه أنشطة تجارية تقليدية مكملة، على النحو الذي عرضناه في الفصل الثالث لدى الحديث عن مجتمع الخليج والجريرة العربية قبل الاختراق الاستعماري وقبل النفط.

وهذه المجموعة كان يمكن أن تتطور في الاتجاه العام نفسه لو اكتشف فيها النفط، أو كانت المجموعة النفطية (السعودية وأقطار الخليج) تتطور في اتجاهها، لو أن النفط لم يكتشف فيها. لقد حوّل النفط هذه الأخيرة إلى مجتمعات ريعية، كما رأينا، وبقيت الأولى مجتمعات زراعية \_ رعوية ، بعضها مثل السودان واليم والصومال طور أنشطته الزراعية في العقود الأربعة الأخيرة، محولًا إياها من نمط الرراعة البدائية الكفافية إلى زراعة المحاصيل النقدية الحديثة (مشروع الحزيرة وخشم الجربة في السودان، حيث يزرع القطن، ومشروع سد مأرب في اليمن وزراعة القات والبن كمحاصيل نقدية). وقد صاحب هذا التطور للنشاط الرراعي، والدماج مدخلاته ومحرجاته تدريجاً في السوق الدولية، ظهور نمط الملكية الفردية للأرض وتثبيته. فبعد أن كانت الأرص، كغيرها من مصادر الثروة (مثل الماشية والمياه)، مشاعاً بين أفراد العشيرة أو القبيلة، فإنها تحولت تدريجاً إلى الملكية الفردية أو ملكية الدولة (كمشروع الجزيرة في السودان). وقد ساعدت السلطات الاستعمارية، حيث وُجدت في هذه الأقطار، على تعميم هذا النمط القانوني من أنماط الملكية خدمة لأهدافها التحارية (تصدير المحاصيل الخام)، والسياسية (خلق فئة من ملاك الأرض الذين ترتبط مصالحهم بالدولة الاستعمارية). وقد رأينا نمادح لذلك في بعض أقطار الحزام الشمالي . وكان الدين بادروا بتسجيل الأراصي المشاع بأسمائهم هم بالطبع رؤساء القبائل وشيوح العشائر (وفي بعض الحالات رؤساء الطرق الدينية. كما في السودان)، وتحول باقى أفراد القبيلة أو العشيرة بالتدريج إلى فلاحين أجراء في أراضي

وما لحق الرراعة (المدائية ـ الكفافية ـ المشاعية) من تطوير في وسائل انتاجها ونمط

ملكيتها القانونية، لحق تدريجاً بأوجه النشاط الرئيسي الثاني، وهو ملكية الماشية (الأغنام والابقار والابل). فقد تحولت هذه تدريجاً من ملكية عشائرية مشاعية إلى ملكية اسرية، أو حتى فردية. ولكن النشاط الرعوي لم يتطور في وسائله بالدرجة أو السرعة نفسها اللتين تطورت بهما الزراعة في هذه الأقطار. لذلك يظل الفائض الاقتصادي المتولد من هذا النشاط، والقابل للتوزيع والاستحواذ بواسطة الغير، محدوداً للغاية.

أما بالنسبة إلى التجارة، فقد كان التطور كبيراً، سواء على المستوى الداخلي أم الخارجي. وكان هذا شيئاً طبيعياً مع زيادة الاندماج في السوق العالمية، ومع وجود بعض الفواتض المحلية (وبخاصة من الزراعة، وغيرها من المواد الخام) للتبادل فيه.

ويمثل السودان نموذجاً لهذه المجموعة غير النفطية من أقطار الحزام الجنوبي. ويمكن تالياً إجمال خريطة التكوينات الاجتماعية ـ الطبقية في هذه المجموعة من أقطار الحزام الجنوبي من خلال الحالة السودانية(٤٠).

### (١) الفئات المهيمنة

وتتكون من تكويتين متنافرتين. الأولى تفليدية، وتشمل: رؤساء القبائل والعشائر الكبرى، وزعماء الفبائل والعشائر الكبرى، وزعماء الطرق الدينية وكبار ملاك الأراضي، وكبار التجار التغليدين. ولهذا الجناح هيئة اتصادية واجتماعية وروحية مستمرة منذ ما قبل الاستقلال وولادة اللولة القطرية. ولكن الهيئة السياسية لهذه التكوينات، وبخاصة على جهاز الدولة، تعتبر هيمتة فلقة ومتقطعة منذ الاستقلال. ويعتبر زعماء قبائل حاشد في اليمن، والانكافي السيودان، نماذج لاحدى شرائح هذه التكوينة، التي تعتمد على العصبية وعلى امتلاك الأراضي الواسعة وقطعان الماشية الكبيرة. وهم يستطيعون أن يتحدو اسلقة الدولة، ويسبيوا لها المصاعب، ولكنهم ليسوا من المؤد بسيار على هذه السلطة بمفردهم.

أما التكوينة الثانية فهي حديثة ، وتتكون أساساً من العسكريين والانتلجنسيا المدنية . ولا يزال عددهم محدوداً للغاية بسبب التلكؤ الشديد في التطور الاجتماعي ــ الاقتصادي لاقطارهم. فلا هم بدأوا المسيرة التطورية ببكراً شئل أقطار الحزام الشمالي ، ولا امتلكوا تروة نقطية مائلة ، مثل المجموعة الاخرى في الحزام الجزيم المرابق ، التي كان من شأبها أن تسرع بمسيرة هذا التطور . ولكن هذه التكوينة الحديثة رغم تنافرها مع التكوينة التقليدية ، سواه من حيث تعليمها أم مصارساتها ، أم من حيث اطراتها المرجعية ومشروعها لبناء الدولة الحديثة ، إلا أنها هي نفسها متمسمة ، أولا ، بين جناح مدني واخر عسكري ، وثانياً متشرذمة داخل كل جناح .

<sup>(24)</sup> اعتمدنا في رسم هذه الصورة للتكوينات الطبقية السودانية على: الوائق كمير، والمجتمع والدولة في السودان، و وخطرطة أعترب وردقة م. حيدر السودان، و وخطرطة أعترت ضمن مشروع استشراف مستقبل الوطن العربيي)، وغير منشورة)، وروقة م. حيدر ابراهم المعقدة إلى: المعهد العربي للتخطيط بالكوبت [وتحروث]، نعوة التكوين الاجتماعي - الاقتصادي في الأقلل المربع. أن نظر إيضًا:

Fatima Babiker Mahmoud, The Sudanese Bourgeoisie (London: Zed Press, 1984).

وقد تداولت التكوينتان السلطة منذ الاستقلال. وفي السلطة، حاولت عناصر كل منهما أن تكرّس من مزاياها الطبقية. ويعرض مسيرة السودان منذ الاستقلال إلى منتصف الشمانينات، فإننا نلاحظ الاترى:

(أ) استقل السودان عام ١٩٥٦، وتولَّى السلطة فيه تحالف من القوى التقليدية والجناح المدنى من القوى الحديثة. تمثلت الأولى بزعماء الطائفتين الدينيتين الرئيسيتين: الأنصار (اتباع آل المهدي)، والحتمية (اتباع آل الميرغني). احداهما استمدت قوتها الاقتصادية من ملكية مساحات شاسعة من الأراضي (وبخاصة في جزيرة أبا) وكانت بمثابة رأسمالية زراعية متنامية . والثانية استمدت قوتها الاقتصادية من السيطرة على التجارة الداخلية والخارجية، أي أنها كانت بمثابة رأسمالية تجارية. وارتبط النشاطان بالنظام الرأسمالي العالمي وبخاصة الانكليزي (تصدير القطن الخام، واستيراد السلع المصنعة). وركزت حكومات العهد الليبرالي بعد الاستقلال (١٩٥٦ ـ ١٩٥٨) جهودها التحديثية في شمال السودان ووسطه، حيث معقل النفوذ السياسي والاقتصادي للطائفتين (الختمية في الشمال، والأنصار في الوسط)، وأهملت مناطق غرب السودان وجنوبه. وكان أول ما سعت إليه الرأسمالية الزراعية ـ التجارية السودانية وهي في الحكم، هو توسيع نطاق نشاطها إلى المجال الصناعي، مع تكريس مواقعها التقليدية في الزراعة والتجارة. فأصدرت في أول سنوات الاستقلال (١٩٥٦) مجموعة من القوانين لتجشيع الاستتمار الصناعي، بما في ذَلك الحصول على أراضي الدولة بأسعار رمرية، وحماية رأسَ المال من الضرائب ومنحه اعفاءات جمركية. فارتفع عدد المؤسسات الصناعية من حوالي ٢٠ مؤسسة في ذلك العام إلى ١٤٦ مؤسسة عند نهاية العهد الليبرالي بعد ذلك بسنتير (١٩٥٨). وحقَّقت الرأسمالية السودانية تراكماً رأسمالياً سريعاً في تلك الفترة التي شملت السنوات القليلة التي سبقت الاستقلال (١٩٥٣ ـ ١٩٥٦)، وهي الفترة الانتقالية التي حكمت فيها القوى نفسها في آخر سنوات الهيمنة الأجنبية المباشرة.

(ب) مع الانقلاب العسكري الذي قاده الفريق ابراهيم عبود عام ١٩٥٨ أتى الحاح العسكري من القوى الحديث إلى الحكم، واستمر إلى عام ١٩٩٤، توقف تشجيع الدولة للسكري من الماقية التقليدية (الزراعية والتجارية)، وبدات محاولات متواصمة من الدولة لخلق قطاع اقتصادي صناعي حديث تتحكم هي فيه (أسوة بما كان قد بدأ في بعض أقطار الجزام الشعالي مثل مصر والعراق وسوريا). فأنشأت الحكومة البنك الصناعي السوداني عام ١٩٦٣. ومع ذلك لم تتلاجل الدولة لتقليص أو تأميم مصالح الراسمائية التقليدية (الزراعية والتجارية) والعي ظلم على الاقتصاد السوداني، وتابعة للنظام الراسمائي الماليي.

(ج) أتى التحالف المدني (الحديث والتقليدي) إلى السلطة عام ١٩٦٤، بعد انتفاضة شعبية ضد الحكم العسكري. وكانت الغلبة في هذا التحالف للعناصر التقليدية، التي كرست مصالحها الرأسمالية التجارية - الزراعية مرة أخرى طيلة السنوات الخمس التالية.

(د) أتى العسكريون إلى الحكم مرّة اخرى عام ١٩٦٩ بعد الانقلاب العسكري الذي

قاده جعفر نميري في أيار/ مايو من ذلك العام. وتدخلت الدولة بشكل أوسع في إدارة الاقتصاد وتوحيهه. وصيّقت الخناق على الرأسمالية التقليدية. ونمت في عهد نميري فئة جديدة احتمت سياسات الحكومة الاقتصادية، وأثرت ثراء فاحشاً وسريعاً. وضمّت هذه الفئة كبار المسؤولين في قمة الجهاز التنفيذي والبيروقراطي للدولة، من وزراء ومديرين، من خلال استغلال وظائفهم في منح العطاءات والعقود نطير عمولات كبيرة، حوّلوها إلى رأسمال تجاري وعقاري في ما بعد. هذه العناصر من البيروقراطية ـ التكنوقراطية ، العسكرية ـ المدنية ، هي التي يصطلح على تسميتها احياماً باسم «رأسمالية الدولة» أو «برجوازية الدولة». وقد نشأت في كنف هذه الفئة وارتبطت بها فئة من الوسطاء والسماسرة والمضاربين في العقارات والسوق السوداء، وهي فئة يطلق عليها أحياناً اسم «الرأسمالية \_ الطفيلية» وحلال السبوات الأحيرة من الحكم العسكري، حدث تحالف مع التيارات الاسلامية، وبحاصة الأخوان المسلمين، الذين دخلوا بدورهم حلبة النشاط الاقتصادي، واستغلوا وجودهم في السلطة لإنشاء محموعة من المؤسسات «الاقتصادية ـ الاسلامية»، مثل البنوك والمصارف وشركات توظيف الأموال والشركات العقارية والتجارية وقد نمت هده المؤسسات نمو أ سريعاً في السنوات الحمس الأخيرة من حكم جعفر نميري (١٩٨٠ ـ ١٩٨٠). وأترى زعماء هذه التيارات الاسلامية، وأصبحوا بدورهم شريحة رأسمالية منافسة للرأسمالية الزراعية التقليدية (من آل المهدى) والرأسمالية التجارية التقليدية (من آل الميرغني).

## (٢) الفئات الوسطى الحديثة

وتتكون هذه من الكوادر الشابة والمتوسطة دات التعليم المصري، في مجال المهن الحرة والمعامل والمعرات الوسطى والديا في جهاز اللوق، كما من صغار التجار وأصحاب الورش والمعامل والمعراسات المحدية المتوسطة والصغية، وهذه الفئات، هي التي كانت عماد روقود الحركات الوطنية والاصلاحية والتحديثة، والسودان، هي التي كانت عماد روقود الحركات تعليمها العصري ورونيتها النهضوية التقديمة، ودورها الدائم في التعبئة السياسية، إلا أن حصاد حجودها ونضائها كان دائما ينتهي في أبدي الزعامات التقليدية المدنية، أو في أبدي الانظمة الحجم المدنية، أو مي أبدي الانظماد، وجلبت إلى السلطة الحكم المدني الأول (١٩٥٦ - ١٩٥٩)، ثم هي التي سحبت تأييدها من زعاماته التقليدية، ومن ثم مقدت لقدوم المحكرم العسكري الأول (١٩٥٨ - ١٩٦٤). ثم ضافت ذرعاً به وناهضته إلى أن أسقطته، وجلبت إلى السلطة الحكم المعدني الليبرائي الثاني (١٩٦٤ - ١٩٦٩). ثم ناهضت الممارسات التقليدية نزعانه وقوضت شرعيتهم، ممهنة بذلك للحكم المسكري الثاني (١٩٦٩ - ١٩٨٨). ثم ناهضت المحكم المسكري الثاني السلطة الحكم المنتقات هيء المناسات ثم ناهضت شرفة، وتنقصها القيادات والكفاءة التنظيمة المؤسسية. لذلك ينتهي الأمر الاستقلال، ولكنها مُشرفة، وتنقصها القيادات والكفاءة التنظيمة المؤسسية. لذلك ينتهي الأمر الاستقلال، ولكنها مُشرفة، وتنقصها القيادات والكفاءة التنظيمة المؤسسية. لذلك ينتهي الأمر المنظة ناماز نقطف غيرها ثمار نقطالها وحركتها الدائية.

### (٣) الطبقة العاملة

تتكون الطبقة العاملة من عمال القطاع الخاص وعمال القطاع العام في المصانع، ولكن على وجه الخصوص ممن يعملون في قطاع النقل (السكك الحديد والوابورات). وتجد أن سكك حديد السودان هي الممقل الرئيسي للمعال في السودان، وقد كانت العنبع الرئيسي للمحركة العمالية السودانية. ويحب الاشارة إلى أنه على الرغم من العددية الصغيرة لهذه الطبقة، للحركة العمالية قد أكسبتها فوة تنظيمة أكثر بكثير من الفتات الوسطى المحديثة وعام تنظيم الانتفاضات الاحتجاجية، مثلما حدث عام 1948، وعام 1940 ضد الحكل العسكري ولكن لأن الحزب الشيوعي السوداني والتنظيمات اليسارية الاخرى تتحكم في الحركة النقابية لهذه الطبقة (ويخاصة عمال السكك الحديد)، فإن الحكومات المعدنية التي تأتي في أعقاب هذه الأنتفاضات الشبية الناجحة، وتنزعمها عناصر الحكومات العاملية السودانية، وتضيق المعانقة عمال المعانقة المعانية المودانية، وتضيق الحاملة المعاملة المعاملة المعاملة من أنها المعانية على حد بعيد. فالطبقة العاملة ، رغم أنها المواطنية الواسكريين.

### (٤) الفلاحون

نتحدث هنا عن الفئات التي ما زالت تعتمد على الاقتصاد الكفافي (الزراعة والرعي) في الريف السوداني، إضافة إلى العمال الزراعيين في المشاريع الحكومية منها والخاصة. ويمكننا القول أنه على الرغم من ضخامة أعداد هذه الطبقة إلا أنها الأقل تنظيماً ووعياً مقارنة بالطبقات الأخرى. ولكن عدد الذين يعتمدون على الاقتصاد الكفافي، وفي ظل السياسات الاقتصادية المتبعة، سيتضاءل وسيتحول معظم سكان الريف إنما إلى عمال زراعيين، أو يهاجرون إلى المدن ويلتحقون بطبقة البروليتاريا الهلامية (الرئة)، التي نتحدث عنها الأن.

### (٥) البروليتاريا الهلامية

أخيراً، تشهد المدن السودانية مذ السبعيات نمواً هائلاً لما يمكن تسميته بالطبقة العاملة غير المنظمة، أو ما يطلق عليه أحياناً اسم «البروليتاريا الهلامية» أو «الرُقة، وهم العمال الهامشيون، والمتعطّلون، من عير المهوة، وخارج القطاعات الاقتصادية الحديثة وقد نمت اعدادهم في المقدين الأخيرين، نتيجة الهجرة الطبوء أحوالها، ونيجة الحروب الأهلية (في جنوب السودان وهي الدول المجاورة نتيجة تحلف الزراعة وسوء أحوالها، ونيجة الحروب الأهلية (في جنوب السودان واريتريا)، والكوارث الطبيعية (الجفاف الذي اجتاح مناطق كبيرة في شرق افريقيا في السنوات الأخيرة). ويعيش الألاف من هؤلاء على حواف المدن السودانية الكبري (الخرطوم، أم درمان، بور سودان. . . . ) في المناطق العشوائية المكدسة، في ظروف معيشية تزداد سوءا مع استمرار تعثر الاقتصاد السرداني في استيعامهم ودمنجهم في أنشطة أنتاجية خليثة. والاستغلال بواسطة أي قوى احتجاجية أو غوغائية.

إن النموذج السوداني يشابه، إلى حد كبير، ما حدث ويحدث في الصومال واليمن وجيبوني وموريتانيا، أي بقية بلدان الحزام الجنوبي اللانفطية في الوطن العربي.

# سابعاً: الدولة القطرية تشكل مجتمعها

تخلص نادية رمسيس فرح، في عرض نقدي للتغيرات المختلفة عن العلاقة بين الدولة والمجتمع، إلى أن معظمها قد فصل بين الدولة والمجتمع بشكل تعسفي، وتسجل الملاحظة التالة(٤٠٠):

وتذكر الباحثة مسارين رئيسيين فعلت بهما الدولة ذلك. الأول، هو التدخل بطريقة غير مباشرة في المسار الاقتصادي، بإعادة تشكيل علاقات القوة والضبط الاجتماعي والسياسي، من خلال أدوات القهر المتاحة لها مباشرة. والثاني، هو أن تتدخل الدولة بطريقة مباشرة في المسار الاقتصادي من خلال استخدام أدواتها المالية والنقدية. وقد تصبح الدولة نفسها في هذه الحالة هي المنتج المباشر أو صاحب رأس المال(٥٠٠).

ومن عرضنا لدور الدولة السياسي في الفصل الرابع، ثم تبلور التكوينات الاجتماعية في هذا الفصل، يبدو أن ما خلصت إليه نادية رصيس فرح صحيح إلى حد كبير، فسواه ورثت الدولة القطرية من الحقية الاستمعارية مجتمعاً تسرده العلاقات الرأسمالية (مثل معظم أقطار الحزام الشمالي)، أو علاقات شبه - اقطاعية، أو علاقات عشائرية - رعوية (مثل معظم أقطار الحزام الجنوبي)، فإن المدولة القطرية قد لعبت دوراً حاسماً في تطور هذه التكوينات، خلال المعقود الأربعة الأحيرة. ففي بعضها - كما في العفرب ولبنان والأردن وموريتانيا وجيوني - كرست اللدولة الانعاط التي ورثتها عن الحقية السابقة، مستخدمة المسار غير الدباشر. وحدث

 <sup>(</sup>٠٠) فرح، ومدخل التشكيلات الاجتماعية لتوصيف النظم الاجتماعية العربية، و ص ٤١ ـ ٠٠، الاقتباس
 ٥٣.

<sup>(</sup>٥١) المصدر نفسه، ص ٥٣.

الأمر نفسه نقريباً في دول الخليج والجزيرة العربية (باستثناء اليمن الديمقراطية). مع فارق واضح، وهو المتغير النفطي الذي دعم من قوة الدولة في المحال الاقتصادي وأعطاها أسلحة اضافية (إلى جانب الاسلحة السياسية) للتأثير هي مسار التطور الاجتماعي ـ الاقتصادي. وسواء أقامت الدولة هنا بتكريس ما ورثته بالثروة النفطية أو بدونها، فإنها لم تحاول تحدّي اطار التبعية الذي كانت تسير فيه اقطارها قبل الاستقلال، ولو على المستوى الايديولوجي والمبدئي.

وبعض الدول القطرية الاخرى، حاولت أن تعدّل في التركية الاجتماعية ـ الاقتصادية التي ورثبها عن الحقية الاجتماعية ـ الاقتصادية التي ورثبها عن الحقية الاستعمارية، مثل مصر والعراق وصوريا والحزائر وليبيا واليمن الديمقراطية والسودان والصومال. واعتمدت محاولتها على التنبية المحفظة، وخلق قطاع اقتصادي عام تمك تعلقه مستقل الموادات، وإعادة توزيع الثروة والسلطة في المجتمع. وذلك كله يقصد تعظيم استقلال الدولة وتقليص التبعية للخارج، ويصرف النظر عن مستوى الجدية أو الاستمرارية في هذه المحاولة، ويصرف النظر عن درجة نجاحها، إلا أنها أفضت إلى تغيير واضع في التكوينات الطبقية خصوصاً. لقد خلقت الدولة شرائح اجتماعية جديدة، أو قوّت من شأن هذه الشرائح، وبالقدر نفسه أضعفت من النام المتراحة عديمة.

وخلاصة هذا القول أن الدولة القطرية العربية، بصرف النظر عن الهدف والمسار الذي امتطته أو أعلنته صراحة أو ضمناً، قد أثّرت بشكل حاسم وواضح في التركيبة الطبقية للمجتمع الذي ورته من الحقية التقليدية، وكذلك من الحقية الاستعمارية السافرة.

وفي كل الأحوال، تضخم جهاز الدولة وعدد العاملين فيه، بمعدلات تقوق معدل زيادة حجم السكان ومعدل النموّ الاقتصادي منذ الاستقلال، أي خلال العقود الأربعة الأخيرة.

وفي كل الأحوال، قويت قدرات الدولة على التحكّم في المجتمع وتكويناته، سواء بأساليب الفهر أم بأساليب اعادة توزيع الثروة. ورما الاستئناء الظاهر لهذا التعميم، هو في حالتي لبنان والسودان، حيث ظلت قدرات الدولة على التحكّم في المجتمع وتكويناته، محدودة وضعيفة نسباً.

وفي كل الأحوال، نمت شرائح الطبقة الوسطى الحديثة، والطبقة العاملة الحديثة، والطبقة العاملة الهلامية (البروليتاريا الرئة) عددياً على الأقل، إن لم يكن دائماً تنظيمياً وسياسياً، نتيجة معارسات وسياسات الدولة القطرية، وفي بعض الأحيان دون قصد منها (بالقطع في حالة الروليتاريا الحضرية الهلامية).

وفي كل الأحوال، نمت المراكز الحضرية ـ المدينية نموًا سريعاً، وبمعدلات تفوق نموً السكان، وتفوق قدرة الدولة على ادارة المدن العملاقة، أو قدرتها على دمج الوافدين إلى المدينة في القطاعات الاقتصادية الانتاجية الحديثة.

وفي كل الأحوال، لم تستطع الدولة القطرية أن تتحكم تماماً في ضبط الولاءات المختلفة

والمتنافسة لأفراد تكوينات مجتمعها، ولا في أنماط الوعي التي تنشأ عن هذه الولاءات.

فالتأثير القوي للدولة القطرية على مجتمع ما بعد الاستقلال، وزيادة قدراتها في التحكم والضبط، لم يعميا أن التأثير والقدرة كانا كاملين أو شاملين أو متوازيين. ومن هنا الأزمة التي تعبشها الدولة القطرية العربية في عقد الثمانينات. وهو ما نتعرض له في الفصل التالي.

الفصث لالستادس

أزمتة التدولتة القطيهية

## أولاً: المقدمة

تمرً الدول الفطرية في الوطن العربي، منذ عقد على الأقل، بأزمة يشتد خناقها عاماً بعد عام. بعضها مهدّد بالتفت الداخلي، وبعضها مهدّد بالاجتياح الاجنبي، وبعضها مهدّد بالافلاس المالي، وبعضها مهدّد بالتطرف الديني أو الطائفي. وهي جميعاً تشكر من فجوة متزايدة بين المجتمع والدولة، تكاد تصل إلى حد القطيعة الكاملة بين الشعب والنخبة الحاكمة. كما تشكو جميعاً من التبعية لهذه القوة الاجنبية أو تلك. ولأن هذه الأغراض متزامنة ومتداخلة وحادة، فإننا نطلق لفظ والأزمة، على حالة الدولة القطرية الراهنة في الوطن العربي.

لا يفهم من ذلك أن كل الدول القطرية على وشك الانهيار أو الانفجار، وإن كان بعضها لا يحتمل أن يفلت من ذلك خلال العقد التالي. كما لا يفهم من ذلك أن كل الدول القطرية قد تعرّرت تماماً، أو أن انجازاتها كانت زهيدة منذ الاستغلال. ولكن الشواهد كلها تشير إلى أن القدرة على مزيد من الانجاز قد وهنت، وتوشك على التوقف تماماً، وقد توقفت بالفعل في بعض الحالات.

لقد نجحت الدولة القطرية في أن تصمد لعدة عقود من الزمان منذ الاستقلال، رغم أن معظم الشواهد كانت تفد بغير ذلك عند ولانتها القيصرية أو المشوعة. ونجحت في أن تتخلق مؤسساتها، وأن تنجز بها الشيء غير القليل في حقول التعليم والصحة والاقتصاد. بل ونجحت في أن تكرّس مويّتها القطرية، وتضفي هذه الهوية على مواطنيها، وجعلتهم يذعنون لها أو يقبلون أو يتحصون لها. واستقلال، يفكرون ويتصرفون أساساً، كمواطنون الدولة قطر لمصري، سعودي، عراقي، كويتي، ويشعرون ويتصرفون السنةلال، يفكرون ويشعرون ويتصرفون والشكرة ويشكره، أي

كأبناء أمة واحدة. يعتبر هذا وغيره من انجازات الدولة القطرية التي لا يمكن التقليل من شأنها.

إذا كان ذلك صحيحاً، فأين تكمن أزمة الدولة القطرية؟

إن الازمة تكمن في الأسباب الهيكلية التي أفرزت التهديدات التي ذكرناها في مطلع هذا ا الفصل (التفتيت، الاجتياح الاجنبي، الافلاس، التطرف...) وفي عجز النخبة الحاكمة ومؤسساتها عن استيماب تلك الاسباب الهيكلية، وعدم قدرتها على التمامل الخلاق معها.

إن معظم النخب الحاكمة الحالية في أقطار الوطن العربي قد تجاوز عمرها في السلطة عشر سنوات. فهناك ملكان ورئيس تجاوزت فترة حكم كل منهم ربع قرن؛ الحسين في الأردن والحسن في المغرب، ويورقية في تونس حتى أواخر عام ١٩٨٧. بل إن الفترة التي قضاها أولهم في المحكم حتى الآن، تعتبر أطول فترة قضاها حاكم تنفيذي في العالم. وهناك أربعة رؤساء دول يقرب عمر كل منهم في السلطة حوالي عشرين عامًا حسين في العراق، وحافظ الأسد في سوريا، ومعمر القذافي في ليبيا، ومياد بري في الصومال. وهناك رؤساء دول يقتربون من ذلك في عمان والامارات العربية المتحدة وقطر البحرين. وحتى من لم يكن في قمة السلطة في بقد الأعلى عن عشر صنوات (ملك السعومية وأمير الكويت ورئيس مصن).

في الواقع، لا يوجد بين أقطار الوطن العربي حالياً إلا ثلاثة أقطار في الحزام الجنوبي، ما زال استقرار السلطة فيها لرئيس ما أمراً قلقاً، وهي موريتانيا واليمن الديمفراطية والسودان. وهناك بالطبع، الوضع الشاذ في لبنان.

خلاصة القول، هنا، ان النخبة الحاكمة في اللولة القطرية قد تكلّست وتوقف دورانها عند القمة تقريباً. كانت الانقلابات والثورات احدى آليات دوران النخبة في الوطن العربي منذ الاستقلال وإلى أواخر السنينات . أمّا المقدان الأخيران فقد شهدا تقلماً لهذه الآلية ، إن لم يكن اختفاؤها تماماً. هناك بالطبع عوامل عديدة لطول استقرار هذه النخب في السلطة ، بعض هذه الموامل داخلي - مثل الخبرة والتمرس في استخدام وسائل العنف والقهر ضد المعارضة ، والمهارات والقدرات العالية لأجهزة الأمن والمعنابرات ، والاجهاض المستمر لاي نخبات بديلة . وبعض هذه العوامل عربي واقليمي - غياب الدولة القائد أو أنظام النموذج الذي يلهم أو يحرض أو يؤيد التغير، وتحلل النظام الاقليمي العربي نقسه (٢). وبعض هذه العوامل خارجي يحرض أو ليؤيد التغير، وتحلل النظام الاقليمي العربي نقسه (٢). وبعض هذه العوامل خارجي

والمفارقة الكبري في كل هذا، هي أنه مع استقرار النخب الحاكمة في السلطة وتكلَّسها

<sup>(</sup>١) لمزيد من التفصيل حول ما طرأ على النظام الافليمي العربي من ضعف وتحلل، انظر: جميل مطر وعلي الدين هلال، النظام الاقليمي العربي: دراسة في العلاقات السياسية العربية، طـ٥ (بيروت: مركز دراسات الجدة العربية، ١٩٨٦).

لما يقرب من عقدين زمنيين، فإن مجتمعات هذه النخب قد شهدت من التغيير والتحول في هذين العقدين اكثر وأعمق مما شهدته في أي فترة مشابهة في تاريخها الحديث (وربما في كل تاريخها). ففي هذين العقدين:

- تضاعف عدد السكان.
- م زاد حجم المدن ثلاث مرّات. .
- ـ ارتفع عدد المدارس والجامعات أربع مرّات.
  - ـ تضاعف متوسط الدخل مرتين.
- تضاعف الحجم المطلق للطبقة المتوسطة مرتين.
- تضاعف الحجم المطلق للطبقة العاملة الحديثة مرتين.
  - ـ ارتفع عدد اجهزة الراديو عشر مرّات.
  - ارتفع عدد اجهزة التلفزيون عشرين مرة.
  - ـ انفجرت في المنطقة أربع حروب ممتدّة.
- ـ تضاعف عدد المسافرين العرب إلى خارج الوطن العربي عشر مرّات. ـ زادت ديون بعض اقطار الوطن العربي للخارج ثلاثين مرّة.
  - ـ زادت ارصدة بعض أقطار الوطن العربي في الخارج أربعين مرّة.

هذه قائمة حزئية متغيرات وتحوّلات كثيرة وعميقة . وقد لا تبدو مفردات القائمة لأول وهلة متراسلة أو ذات معنى خاص، ولكن المتأمل فيها للوهلة الثانية ، لا بد أن يدرك بعض الدلالات المهمة التي تؤشّر لهول أزمة الدولة القطرية تجاه مجتمعها المدىي ، وتجاه اقليمها وعالمها .

# ثانياً: أداء الدولة القطرية

لقد حقّق الوطن العربي معدلات نمو مهورة في عدد من المجالات، خلال العقدين الأحيرين. وكانت معدلات النمو هذه نتيجة مباشرة أو غير ماشرة لجهود الدولة القطرية، وتدخلها الدائم في شؤون المجتمع المدني، في محاولة لصياغته بالطريقة التي يدت مناسبة أو مرغوبة من قيادات الدولة، وقد استجاب المجتمع المدني عموماً لهذه المحاولات في مجالات توسيع القاعدة الانتاجية المادية، وتقديم الحدامات أي في كل ما من شأنه تعظيم فرص الحياة وتحسين نوعيتها - بل أصبح المجتمع المدني يضغط على الدولة، مطالباً بالمزيد من هذه المؤمات، وكانت الدولة القطرية ترجب بهذه المطالب، التي أضفت عليها شرعة كانت تفتقدها أو غير متأكدة منها في الدابة، كانت الدولة ترجب، وتحاول أن تستجيب لهذه المطالب، ما دامت لا تمسر جوهر العملية السياسية، التي اعتبرها كل من هيمن على جهاز الدلولة القطرية، احتكاراً غير قابل للمشاركة من حيث المبدأ.

وقد بدا الأمر، ويخاصة في العقود الثلاثة الأخيرة رأي بعد انقضاء اللحظة الليبرالية التي عاشتها بعض الأقطار صبيحة الاستقلال، كما لو كان مقايضة أو عقداً اجتماعياً ضمنياً، بمقتضاه ينصرف المجتمع المدني عن السياسة، في مقابل أن تحقّق له الدولة العديد من أهدافه ومطالبه الأخرى، وغير السياسية، وهذه مسألة نعود إليها تفصيلاً فيما بعد، حين نناقش أزمة الشرعية في الدولة القطرية. وسنقتصر في هذا الجزء على مظاهر الأداء الايجابية للدولة القطرية في العقدين الأخيرين.

# ١ \_ مؤشرات النمو السكانية والطاقة البشرية

لقد تضاعف عدد سكان الوطن العربي، خلال ربع القرن، بين عامي ١٩٨٠ و ١٩٨٠ (من ١٩ إلى حوالى ١٩٨٤ مليون نسمة). ورافق هذه الزيادة الكحية (حوالى ٣ بالمائة سنوياً) تحسّن نوعي في المؤشرات الديمغرافية. ويتعكس ذلك في انخفاض معدل الوفيات، وارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الولادة. فقد نبحت معظم الأقطار العربية في تخفيض وفياتها بحوالى التصف بين عامي ١٩٦٠ و ١٩٨٥. وكما بيين الجدول وقم (٦ - ١)، كانت الأقطار الفيطة في مقدة الأقطار العربية التي حقت انجازاً وفيماً في هذا المجال، فقد انخفض معدل الوفيات الخام في الكويت من ١٠ بالألف إلى ٣ بالألف، وفي الأمارات العربية المتحدة من ١٩ إلى ٨ بالألف، وعمان من ٨٨ إلى ٢٣ بالألف. وكن حتى بعض الأقطار عبر النقطية والمحدودة الموارد، عثل الأردن وسوريا والمغرب وتونس، نجحت جميعاً في تحقيق تخفيض مستويات معدل وفياتها إلى النصف، أو أفضل قليلاً. أما الأقطار التي بتجاوز تخفيض هذا المعدل إلى النصف، فقد شملت أكثرها فقراً مثل: موريتانيا (من ٢٨ لي ٢٠)، والصومال (من ١٨ الملك) والسومال (من ١٨ الملك).

وقد انخفض معدل المواليد قليلاً في كل الاقطار العربية تقريباً، من حوالى ٤٨ بالألف إلى حوالى ٤٥ بالألف سنوياً في المتوسط. الاستثناء الوحيد لهذه الملاحظة هو الصومال، الذي ارتفع معدل مواليده من ٤٥ إلى ٤٨ بالألف بين عامي ١٩٦٠ و ١٩٨٨. نلاحظ أيضاً من الجدول رقم (٦ ـ ١) أن معظم أقطار الحزام الشمالي قد حققت انخفاضاً أكبر من المتوسط في معدل مواليدها، وبخاصة تونس (٣٣ بالألف) والمغرب (٣٤) ومصر (٣٥)، وهو ما يعني بداية أقتراب هذه الأقطار من دخول مرحلة التوازن الديمغرافي الحديث (أي التساوي بين معدل المواليد ومعدل الوفيات)، والذي يتوقع أن تصله مع نهاية القرن المقبل، حيث تصله تونس ومصر عام ١٩٠٠، والأردن والمغرب بين عامي ٣٠٨٥ و ٢٠٩٠. كذلك تشدُّ الكويت عن أقطار الحزام الجنوبي، حيث انخفض معدل مواليدها إلى ٣٧ بالألف عام ١٩٨٥ (مقارنًا بـ ٤٧ بالألف عام ١٩٨٠) لذلك، فعن المتوقع أن تصل إلى مرحلة النوازن الديمغرافيها قرن أو قرن ونصف المتوالم الشمالي (حوالي عام ٢٠٧٥). أما بقية الأقطار العربية، فأمامها قرن أو قرن ونصف

<sup>(</sup>٢) الأرقام نقلًا عن:

The Arabs: Atlas and Almanac, 1985/86 (Washington, D.C.: The American Educational Trust, 1986), p. 24.

لقد نشأ عن الانخفاض الواضح لمعدل الوفيات، ارتفاع واضح أيضاً في متوسط العمر المتوقع عند الولادة في الأقطار العربي. فيينما كان هذا المتوسط لمجمل الوطن العربي حوالى 63 عاماً في عام ١٩٨٥. ومرة أخرى، نجد أقطار المتزام الشمالي والمغرب العربي، وعصر، والمشرق العربي، يتمع فيها هذا المتوسط المنوالي 17 عاماً أو أكثر. كذلك نجد ثلاثة أقطار نفطية في الحزام الجنوبي تحقق هذا المتوسط أن تفوقه، وفي مقدمتها الكويت (٧٦ عاماً)، والأمارات العربية المتحدة ( ٦٨ عاماً)،

هذه المؤشرات السكانية الانتقائية تعني ، أولاً ، أن مجهودات الدولة القطرية في تقديم الخدمات الصحية (وهو ما نتحدث عنه في فقرة تالية) كانت جيدة . وتعني ، ثانياً ، أن سكان الوطن العربي سيستمورون في الزيادة خلال المقود الكلائة المقبلة بمعدل صاف طبيعي يتراوح بين ٨, ٢ و ٣ المائة . أي أن الوطن العربي سيضاعف سكانه مرّة واحدة على الأقل قبل عام بعد ٢٠٠٠ ليصل إلى حوالي ٢٣٠ ملين 1٠٠٠ يصد . وحيث التركيب (٥٠ بالمائة دون سن العشرين)، إلا أن نسبة كبار العمر ستنزايد تدريجاً . ومن المقدر أن يكون عدد مردم فوق سن الستين عام ٢٠٠ حوالي سبعين مليون نسعة .

ويعالج أحد مجلدات مشروع الاستشراف, المؤشرات السكانية والطاقة البشرية حاضراً ومستقبلًا, بمزيد من التفصيل, وهو كتاب التنمية العربية. يكفي هنا أن نشير إلى تطور الطاقة البشرية, لعلاقة ذلك بالانتاج من ناحية, وتبلور التكوينات الاجتماعية الطبقية من ناحية أخرى.

لقد ارتفع عدد السكان في سن العمل (۱۵ ـ ٣٤ عاماً) من حوالى ٥٣ مليون شخص في متصف الستينات إلى أكثر من ٢٠٠ مليون شخص في متصف الثمانينات . وظلت نسبتهم إلى اجمالي السكان ثابتة تقريباً، عند ٢٤ ، ٦٥ بالعائة . ولكن المهمّ هو حجم وقوة العمل (Lahour (Choung)، أي الذين يعملون أو يبحثون عن عمل فعلاً من مجموع من هم في سن العمل، ونسبتهم إلى اجمالي السكان . وقد نمت قوة العمل من حوالى ٣٥ مليون شخص عام ١٩٧٠ إلى حوالى ٢٥ مليون شخص عام ١٩٧٠ وتمثل هذه المحالية و ١٩٨٠ بالمائة و ١٨٠٠ بالمائة من اجمالي سكان الوطن العربي على التوالى للسنوات العذكورة ٢٠٠٠

وتعنى هذه الأرقام والنسب أن:

معدل النّمو السنوي لقوة العمل هوحوالى ٢٫٨ بالمائة، وهو أقل قليلًا من معدل النّمو السكاني، الذي كان متوسطه السنوي خلال ربع القرن الماضي حوالى ٣ بالمائة.

<sup>(</sup>٣) الارقام في هذه الفقرة نقلاً عن: جامعة الدول العربية. الأمانة العامة (وأخرون). التغرير الاقتصادي العربي الموحد، ١٩٨٦. تحرير صندوق النقد العربي (دبي: الصندوق. ١٩٨٦)، الملحق. الجدولان (١- ١). و(١ - ٣). ص ٤٨ - ٤٩.

جدول رقم (۱ - ۱) تطور بعض المؤشرات السكانية والاقتصادية لأفطار الوطن العربي (۱۹۲۰ - ۱۸۸۰)

| ;                      | [;                     | $\vdash$    | 1                                |            | :                             | 5               | 1                                                                                                      |                            | :                      |                               | -           | ું ફ               |
|------------------------|------------------------|-------------|----------------------------------|------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|
| , ·                    | : ;                    | : 4         |                                  | 1 5        | ; ;                           | : :             | × .                                                                                                    | 1,                         | ;                      |                               | : :         | <b>.</b> .         |
| ٠,                     | 7                      | 1           |                                  |            | 7.                            | "               | 7                                                                                                      |                            | 7,6                    | 14.7                          | :           | \$                 |
| •                      |                        |             |                                  |            | ,                             | <b>*</b>        |                                                                                                        |                            | ,                      |                               |             |                    |
|                        |                        |             |                                  |            |                               |                 |                                                                                                        |                            |                        |                               |             |                    |
| ۲, ۱                   | 1,                     | 4           | 9                                | ÷          | 1                             |                 | .03                                                                                                    | 1                          | 1,.                    | ٧,٧                           |             |                    |
|                        | á                      | -           | ~                                | ë          | ?                             | ٠.              | 104.                                                                                                   | V.4- 1.1-                  | ٧,٩-                   | 1.,^                          |             |                    |
| ۲.۲                    | 3                      | -           | •                                | 7          | ۲,                            | ?               | ۲.                                                                                                     | ٠,١ ٢,٨                    | :                      | >, 1                          | 7           | 63                 |
| 7.                     | 3                      | -           | 9                                | 7          | *                             | 1               | 181.                                                                                                   | 7.                         | ۲, ۴                   | 17,7                          | :           |                    |
| ۲,۲                    | á                      | ۰           | ۲,                               | 7          | <b>*</b>                      | 1               | 144.                                                                                                   | .,                         | ۲, ۲                   | <u>م</u><br>م.                | :           | í                  |
|                        |                        |             |                                  |            |                               |                 |                                                                                                        |                            |                        |                               |             |                    |
| 1                      |                        |             |                                  |            |                               |                 |                                                                                                        |                            |                        |                               | حضري ريغي   | ريني               |
| 1447                   |                        | 14/0        | 14.                              | 14/0       | 19/0 197. 19/0 197. 19/0 197. | 14.0            | 3461                                                                                                   | ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا      | , , ,                  | 19.45 - 19.47 - 19.45 - 19.45 | 14AE - 14VV | 14.48.             |
| السنوي<br>(نسبة مثوية) | (نكل الف<br>من السكان) | رَخ لِي     | ردعل الف<br>من السكان)           | يا كان     | Ĵ                             |                 | ربالدولارات) القومي الأجمالي<br>(نسبة منوية)                                                           | ا يَعْ إِ                  | ا<br>لاجهالي<br>منوية) | ľ                             | ونقر        | وي<br>ايطلق<br>ايم |
| معدل النعو<br>السكاني  |                        | لوفيات<br>م | معدل الوفيات معدل الولادات الخام | ر<br>لادان | , c                           | لىنوقع<br>ولادة | حصة الفرد من متوسطزيادة حصة النسبة المهوية الفاتح القومي الفرد الواحد من المتضخم القرد الواحد من المات | متوسطة<br>الفرد الو<br>الن | يادة حصة<br>احد من     | النسبة المثوية<br>للتضخم      | ٤ إ         | المئوية<br>السكان  |

المصدر منظمة الأمم المتحدة للأطفال (اليونيسيف). وضع الأطفال في العالم، ١٩٨٧ (يويورك الأمم المتحدة) ١٩٨٧)

| اليمن العربية            | ۲,۸  | 1  | 14 | ·  | , | 7, | :        | :     | ۷,۷ 0,4   | ۲,۷  | 17,7 | ŀ |          |
|--------------------------|------|----|----|----|---|----|----------|-------|-----------|------|------|---|----------|
| اليمن الديمقراطية        | 7.7  | 7  | ٧  | •  | 4 | 2  | •        | 00.   | :         | 7,1- | :    |   | <b>.</b> |
| الكوين                   | ۸, ه | ī  | 4  | :: | 7 | ٠. | ž        | 1744. | :-        | -1.3 | 4.7  |   |          |
| E.                       |      |    |    |    |   |    | <b>~</b> | 14/1. |           |      |      |   | ,        |
| مًان                     | ٤,٥  | ۲۸ | í  | 9  | 5 | :  |          | 164.  | :         | 1.<  | 17.1 |   |          |
| السمودية                 | ۴,۹  | 7  | >  | 5  | = | :: | 1        | 1.04. | ه.        | -1,1 | 18,1 |   |          |
| البعرين                  |      |    | ,  |    | , | ,  | 1        | 1.14. |           | ,    |      |   | ,        |
| الامارات العربية المتحلة | 1.,0 | =  |    | :  | 7 | 9  | 5        | 7197. |           | 1,1- | ۸,۷  |   |          |
| الجزيرة والخليج          |      |    |    |    |   |    |          |       |           |      |      |   |          |
| لبنان                    |      | ĭ  | >  | 7  | 1 | :  | :        | ,     | Ŀ         | Ŀ    |      | Ŀ |          |
| العراق                   | 7,7  | :  | >  | "  | ÷ | 2  | 4        | 7.7.  |           |      |      |   | :        |
| <b>بو</b> ريا            | ۲. ۲ | 7  | >  | ۲, | ; | •  | 7        | 174.  | . 0       | :    | 1,4  |   |          |
| الأردن                   | ٧,٨  | 7  | <  | ٧, | 7 | ?  | 4        | 104.  | <u>,,</u> | ۲,۰  | 4.   | í | 7        |
| العشرق العربي            |      |    |    |    | _ |    | _        |       |           |      |      | _ | _        |
| الما يسون ديم در         | _    |    |    |    |   |    |          |       | ,         |      |      |   |          |

تابع جدول رقم (١ - ١)

\_ رغم الزيادة المطلقة لقوة العمل العربية، إلا أن نسبتها لإجمالي السكان (أي معدل المشارة الاقتصادية) لم تتحسن كثيراً (من ٢٨٠ اللى ٢٨٠ بالمائة)، أو تحسنت نسبياً بما لا يتجاوز ٧ بالمائة علال ربع قرن. ولا يرتفع هذا المعدل عادة إلا بزيادة مشاركة الاناف في قوة العمل. والتحسن الزهيد (٧ بالمائة) يعني أن طاقات المرأة العربية ما زالت معطلة إلى حد كبير. فكانت نسة مشاركتهن عام ١٩٠٠ هي ٣٠.٨ بالمائة فقط، ولم ترتفع بعد ذلك وحتى عام ١٩٠٨ لا إلى ٢٠٠١ بالمائة. أي حوالي نقطين مثونين في ١٥ عاماً.

ولا ترال نسبة قوة العمل العربية إلى إجمالي السكان منخفضة كثيراً إذا قارناها بالنسبة المقابلة في العالمين الأول (الرأسمالي الصاعي)، والثاني (دول أوروبا الاشتراكية)، حيث تصل إلى ٢٦ و ٤٩: بالمائة، على التوالي. ويعني ذلك أن عب، الاعالة الواقع على كاهل الفرد العربي العامل لا يزال ثقيلاً، إذ عليه أن يعيل ٣٠٥ المخاص، مقارنة بـ ٢٠٣ شخص في العالم الأول، و٢ شخص في العالم الثاني.

ويرتبط بتطور الطاقة البشرية توزيع قوة العمل على القطاعات الاقتصاديه المختلفة ، الزراعة والصناعة والخدمات. وفي هذا الصدد، حدث انخفاض نسبي مستمر للعاملين في قطاع الزراعة للوطن العربي إحمالاً، ولكل قطر من أقطاره على حدة. فينما كانت نسبة العاملين في الزراعة عام ١٩٦٥ هي 1 بالمائة من مجموع قوة العمل العربية، انخفضت هذه النسبة إلى بلدان الخليج النقطية، المختلفة؛ فهي بلدان الخليج النقطية، انخفضت النسبة من ٤,٥٥ إلى ٢١ بالمائة. أو في أقطار الحزام الشمالي في الزراعة من ٥ إلى ٣٣ بالمائة. أما أقطار الحزام الشمالي في الزراعة من ٥٠ إلى ٣٣ بالمائة. أما أقطار الحزام الحزبي غير النغطية (جيبوتي، والسودان، والصومال، وموريتانيا، فلا تخفضت النسبة من ٨٣ إلى والصومال، وموريتانيا واليمن العربية، واليمن العيمقراطية فقد انخفضت النسبة من ٨٣ إلى ١٩ كالمائة خلال العقدين 19م0 1 عربية، واليمن العيمقراطية فقد انخفضت النسبة من ٨٣ إلى وتممل في الريف.

كان اسخفاض نسبة العاملين في الزراعة لحساب ارتفاع نسبتهم في الصناعة والخدمات. ففي الصناعة، ارتفعت النسبة من ١٤ إلى ٧, ٢٥ بالمائة، أي حوالى ١, ١٧ نقطة مثوية، وهي تكاد نقارب ما خسرته الزراعة في الفترة نفسها (١٠.٣ بالمائة). ومرة اخرى نجد تفاوناً بين المجموعات القطرية في نسبة زيادة العاملين في الصناعة، فيينما زادت النسبة في أقطار مجلس التعاون الخليجي من ١٥ إلى ١٧ بالمائة فقط، نجدها تتضاعف في يقية أقطار الحزام الشمالي رور ١٢ إلى ١٨.١٨ بالمائة عام ١٩٠٥ إلى ١٤ المائة عام ١٩٥٥،

وأخيراً سجّلت الخدمات ارتفاعاً طفيفاً في نسبة ما استحوذت عليه من قوة العمل العربية ، حيث زادت من ٢٤,٩ إلى ٢٨,٧ بالمائة بين عامي ١٩٦٥ و ١٩٨٥ . ووصلت هذه الزيادة أعلى حد لها في الأقطار النفطية (مجلس التعاون والجزائر والعراق وليبيا)، حيث ارتفعت من ٢٨,٤ إلى ٤٣,٥ بالماثة خلال المدة نفسها. أما في أقطار الحزام الجنوبي فقد ارتفعت النسبة من ٢٠,١ إلى ١٥ بالماثة.

وتعكس هذه التغيّرات في توزيع قوة العمل العربية اتجاهين واضحين. الأول، هو استمرار توجهها للتركّز في المدن، والثاني هو زيادة نسبة العاملين في الصناعة. وهو ما يعني نمو الطبقة العاملة الحديثة بوتيرة متسقة.

### ٢ - مؤشرات النمو الاقتصادية

تضاعف الناتج المحلي الاجمالي للوطن العربي عدة مرّات بين عامي ١٩٦٠ و ١٩٥٠. فقد ارتفع (بالاسعار الثابتة لعام ١٩٥٠) من ٢٥ مليار دولار امريكي عام ١٩٦٠ إلى ١٩٠٠ علياراً عام ١٩٧٠، وإلى ١٩٤٠ مليارات عام ١٩٨٠، ثم تناقص قليلاً إلى ١٩٣٤ ملياراً عام ١٩٥٥. ويمثل مجمل هذا النّمو في ربع قرن حوالى ١٥٠٠ المائة، أو ١٥ مثلاً. وكانت هذه الزيادة الهائلة هي نتيجة الطفرة في ارتفاع أسعار النقط بعد حرب تشرين الأول/ أكتوبر عام ١٩٧٣. حيث قفز سعر برميل النقط من حوالى ٥ دولارات إلى أكثر من ثلاثين دولارا خلال عقد السبينات.

لذلك تفاوت معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي تفاوتاً شاسعاً، من قطر عربي إلى أخر. فمجموعة الاقطار النفطية كبيرة التصدير - وهي السعودية والكويت وقطر والامارات العربية المتحدة وعُمان والبحرين، وليبيا والجزائر والعراق - استحوذت على حوالى ٧٤ بالعائة من اجمالي الناتج المحلي العربي عام ١٩٥٨، أو ما مجموعه ٢٩٠ ملياراً من هذا الناتج البالغ ٣٩٠ ملياراً مذا علماً بأن هذه المجموعة من الاقطار النقطية لا يتمدّى سكانها معاً ٢٣٠ بالمائة من جملة سكان الوطن العربية المتحدة، وعُمان، والبحرين)، قد المتحدة، وعُمان، والبحرين)، قد استحوذ على ٢٤ بالمائة من اجمالي الناتج المحلي العربي، رغم أن مجموع سكانها لا يتجاوز ٨ بالمائة (١٤ مليوناً) من جملة سكان الوطن العربي.

وقد انعكس هذا التفاوت القطري، بالطبع، على متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في بلدان الوطن العربي، على النحو الذي يظهر في الجدول رقم (٦ ـ ١). لقد بلغ هذا المتوسط أعلى مستوى له في الامارات العربية المتحدة ليصل إلى حوالى ٢٠٠٠ دولار سنوياً في منتصف الثمانيات، وتليها في ذلك قطر (حوالى ٢٠٠٠ دولار)، فالكويت (حوالى ١٧٠٠ دولار)، فلبحرين (١٥٠٠ دولار)، وليبيا محدولة (حوالى ١٠٥٠ دولار)، وليبيا مدولاراً)، وعمان (١٥٠٠ دولار)، في تأتي مجموعة الأقطار ذات الانتاج والتصدير

<sup>(</sup>٤) الأرقام السابقة لعام ١٩٨٠ نقلًا عن:

The Arabs: Atlas and Almanac, 1985/80, p. 52.
مع تعليل رقم التاتج المحلي الاجمالي عام 1910 العلكور في الصعدر نفسه (وهو في ١٤، اخيار دولار)،
لاغد معدلات التضخم في الحسبان. الارقام لعامي 1910 و ۱۹۵۸ مي من: جامعة الدول العربية، الامانة العامة
الجدول ٢، ص ٣٢.
المصدر نفسه، الملحق، الجدول ٢، ص ٣٢.

المتوسطين للنفط، مثل العراق (٣٠٠٠ دولاراً)، والجزائر (٣٤٠ دولاراً)، ويصل متوسط نصيب الفرد أدنى مستوى له في الصومال (٢٦٠ دولاراً)، والسودان (٣٦٠ دولاراً)، وموريتانيا (٤٥٠ دولاراً)، أي أن هذه المجموعة غير النفطية، دولاراً) واليمن العربية واليمن الديمقراطية (٥٠٠ دولاراً). أي أن هذه المجموعات العربية. فعم أن مجموع سكانها يصل إلى أكثر من ٢٠٠ بالعائة من اجمالي سكان الوطن العربي، إلا أن نصيبها من الناتج المحلي العربي الاجمالي لم يتعد ٢٠٤ المائة عام ١٩٨٥، هذا التفاوت المذهل، والذي مو نتيجة صدفة جيولوجية بحتة، قد أدى في العقدين الماضيين إلى حركة هجرة واسعة للمائة من الاقطار الفقيرة والمتوسطة، إلى بلدان النفط وبخاصة في منطقة الخليج. وقد أدى للممائة من الاقلار الفقيرة والمتوسطة، إلى بلدان النفط وبخاصة في منطقة الخليج. وقد أدى على المائة من الإلى بلدانهم، وقدرت بحوالى ٥٠ ملياً د خلار خلال عقد السعيدات(٥٠).

لقد كان متوسط معدل النمو الاقتصادي للوطن العربي اجمالاً حوالي 9, ٧ بالمائة سنوياً لخطار مجلس التعاون الخليجي، خلال عقد السبعينات. ولكنه تراوح بين 9, ٨ بالمائة سنوياً لاقطار مجلس التعاون الخليجي، و ٣. و بالمائة الأقطار الحزام الجنوبي غير النقطية (افقر المجموعات). ولكن في السنوات الوسيطة من عقد الثمانينات، تراجعت معدلات النقط في المجموعة النقطية نتيجة الانخفاض الحاد في أسماد النقط (هبط سعر البرميل من ٣٠ إلى حوالي ٢٠ دولاراً)، فسجلت نقوا سالم بلغ متوسطه ٧,٥ بالمائة في الفترة مـ ١٩٨٩ - ١٩٨٣، بينما سجلت اقطار الدخل المتوسط المجاري المنافقة في الفترة نقسها. المخالم المتوسط المجارية عندي يبلغ 1,٤ بالمائة، وأقطار الدخل المنخفض (الحزام الجزيري غير النقطي) متوسط نمو سنوي يبلغ 2,٠ بالمائة للفترة نفسها.

خلاصة القول ان الأداء الإجمالي للدولة القطرية في العقدين الأخيرين عموماً، والعقد الأخيرين عموماً، والعقد الأخير (١٩٧٥ - ١٩٥٥) خصوصاً، كان ايجابياً في المجال الاقتصادي، مؤشراً له بالناتج المحلي الاجمالي. وينطبق ذلك على الأقطار النفطية، وغير النفطية (شمالاً وجنوباً)، مع الاختلاف في الدرجة. فإذا حيدنا الزيادة السكانية العالية، فإن متوسط نصيب الفرد من هذا الناتج، قد شهد نمواً مستمراً خلال ربع قرن (١٩٦٥ - ١٩٨٤)، في معظم الأقطار العربية بمعدل وصل في المتوسط حوالي ٢٠٥٠ بالمائة سنوياً.

ولكن نمو الناتج المحلي الاجمالي، ليس هو المؤشّر الوحيد للصحة الاقتصادية لأي مجتمع. هناك مؤشّرات أخرى لا بد من أخذها في الحسبان، منها نسبة التضخم، وتوزيع اللخل، ومقدار العجز في موازين المدفوعات، ومستوى الاكتفاء الذاتي من انتاج الغذاء، والمديونية الخارجية، والاستقلال أو النبعية الاقتصادية. ويتناول كتاب التنبية الموربية هذه الأمور بتفصيل موثّق. ويكفي هنا أن نذكر في عجالة بعض المؤشرات ذات الحساسية الخاصة

 <sup>(</sup>٥) لمزيد من التفصيل عن حجم وأثار تدفقات العمالة والاموال عبر الحدود العربية في عقد السبعينات.
 انظر: سعد الدين ابراهيم، النظام الاجتماعي العربي الجديد: دواسة عن الأثار الاجتماعية للثروة النفطية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٢).

في العلاقة بين الدولة والمجتمع ، لما لها من تداعيات محتملة على مستوى الاستقرار السياسي والاجتماعي .

يبيّن العمود قبل الأحير من الجدول رقم (٦ - ١)، متوسط نسبة التضخم سنوياً في الفترة من عام ١٩٧٣ (عام حرب تشرين الأول/ أكتوبر والطفرة النفطية) إلى عام ١٩٨٤ . ومنها يظهر أن هذا المتوسط لم يقلُّ في أي قطر عربي عن ٧,٧ بالمائة سنوياً (موريتانيا)، ووصل أقصاه ٢٠, ٢ بالماثة (الصومال). وتشمل الأقطار التي قلُّ فيها متوسط التضخم عن عشرة بالماثة خلال نلك الفترة، إلى جانب موريتانيا، كلاً من المغرب وتونس، والأردن، والامارات العربية المتحدة والكويت. أما الأقطار التي يتجاوز فيها المعدلِ السنوي للتضخم عشرة بالمائة خلال عامي ١٩٨٣ - ١٩٨٤، فتشمل إلى جانب الصومال كلَّا من: الجزائر وليبيا، ومصر والسودان، وسوريا، والسعودية، واليمن، وعمان. وخطورة التضخم على مستوى الاستقرار الاجتماعي مسألة مؤكدة لا تحتاج إلى تفصيل. فالتضخم يؤذي أول ما يؤذي اصحاب الدخول الثابتة (الموظفون وأصحاب المعاشات)، وأصحاب الدخول المنخفضة. لذلك، فإن ارتفاع معدلات التضخم في الأقطار غير النفطية خصوصاً، لا بد أن تترتّب عليه عواقب وخيمة. فَهَنا يتضافر الدخل المنخفض أصلًا، مع عامل تآكل القوة الشرائية لهذا الدخل. ونجد الأقطار التي ينطبق عليها ذلك تشمل: الصومال والسودان واليمن، بشكل حاد، ثم مصر وسوريا وتونس والمغرب شكل واضح، وإن كان أقل حدة ولا دهشة والحال هكذا، ان معظم الانتفاضات الشعبية لأسباب اقتصادية (وسياسية) قد وقعت في عدد من هذه الأقطار خلال العقد الماضي (١٩٧٥ ـ ١٩٨٥) مثل مصر وتونس والسودان والمغرب.

ويوضح العمود الأخير من الجدول رقم (٦ - ١) البيانات الجزئية المتوافرة عن نسبة المسكان تحت وخط الفقره، كما قدّرته الأمم المتحدة لكل قطر. ومنه يظهر أنّ هذه النسبة أعلى ما تكون في الصومال، حيث وصلت النسبة إلى ٤٠ بالمائة في المعدن الصومالية، وإلى ٧٠ بالمائة في الريف، ويليها في ذلك السودان الذي تصل نسبة الفقراء في مناطقة الريفية إلى ٨٥ بالمائة في الريف، كا ذلك الحاص بالصومال (أي ٤٠ بالمائة من سكان المعدن السودانية، إلا أنه قد لا يقلَّ عن ذلك الخاص بالصومال نسبة الفقري، ثم نجد المغرب، حيث تصل نسبة الفقر في الحيالة من مائلة (٣٠/ ١٠ بالمائة)، وتونس (٢٠/ ١٥ بالمائة)، وتونس (٢٠/ ١٥ بالمائة)، والجزئر (٢٠ / مالمائة)، والأردن (٢٤/ ١٠ بالمائة). وتكمن أهمية هذا المؤسّر في جانبه الحضري خصوصاً. فسكان المدن الفقراء، يعلون إلى التكتمس سكنياً، والمؤاسنية اقتصادياً، الأمر الذي يجعل منهم بروليناريا هلامية أو رثة)، كما سبق وأشريا وحينما تصل نسبتهم إلى خمس سكان المدن أو أكثر، فإن ذلك يحمل في طياته أوخم العواقب. الماضي أي: المغرب، تونس، الجزائر، مصر، السودان.

ويرتبط وجود هذه النسبة العالية من مواطني بعض الأقطار العربية تحت خط الفقر بقضية

توزيع الدخول عموماً. ورغم أنه لا توجد بيانات موثوقة عن توزيع الدخل في أي قطر عربي ، إلا أن البيانات الجزئية المشتقة من صبح ميزالية الأسرة في بعض هذه الأقطار، والملاحظات الانطاعية للمديد من المحراقية، ومؤشرات أخرى غير مباشرة عن استيراد السلم الكمالية المباشعة من توجي بعزيد من الاختلال في توزيع الدخول لمصلحة الفئات العليا في المجتمع. وربعا أهم من البيانات الموضوعية حول هذا الاختلال، ودقة هذه البيانات، فإن تداول قصص الاثراء الفاحش والسريع، سواء في وسائل الاعلام المجاهيرية، أم بين العامة، يكون له من التأثير النفسى الجماعي يقدر ما للبيانات الموضوعية أو أكثر.

ويغذي من هذه النزعة في تداول قصص الاثراء الفاحش، ما يمكن أن يلاحظه رجل الشارع يومياً من مظاهر الاستهلاك الترفي والبذخي لبعض الفتات في مجتمعه، بدءاً من تشييد الفصود ووافيلات والممارات السكنية الفخمة، وانتهاء بمدد ونوع السيارات الفارهة التي تجوب شوارع المدن العربية الكبرى. وربعا تؤخذ هذه المظاهر بلا جدية تذكر في الأقطار النقطية، ولكن هذه المظاهر نفسها تؤخذ في الأقطار الأقل يسرأ أو الفقيرة مأخذ جد هائل، لا بواسطة الفتراء افقيرة من أبناء الطبقات الشابة والمتعلمة من أبناء الطبقات الرسطى. وفي حدما الاذمى تعتبر هذه المظاهر الاستهلاكية الترفية مصدر استغزاز لهم؛ وفي حداها الاذمى تعتبر هذه المظاهر الاحتجاجي العيف.

وقد ارتبطت قصص الثراء الفاحش ومظاهر الاستهلاك البذخي بقصص الفساد والرشوة والمحسوبية كآليات لجمع الثروة بطرق غير مشروعة. كما ارتبطت في اذهان القطاعات المثقفة (والمحرومة في الوقت نفسه) بقصص تبديد المساعدات والقروض الخارجية لأقطارهم بواسطة المسؤولين فيها. وقد قدّرت بعض المصادر أن حوالي ثلث هذه المساعدات والقروض يتسرب مرّة أخرى إلى الخارج في شكل حسابات سرية في البنوك الأجنية، بأسماء كبار المسؤولين (٢٠).

تنقلنا الملاحظة الأخيرة إلى أحد مؤشرات الصحة الاقتصادية المهمة، ألا وهو المديو به العارجة. لقد تضاغت مديونية البلدان العربية بسرعة فائقة خلال الفترة التالية لحرب تشرين الأول/ اكتوبر عام ١٩٧٣، فقي ذلك العام، كانت جملة ديون الأربعة عشر بلدا عربيا المستدينة حوالى ١٥ مليار دولار. ويوضح الجدول رقم (٦-٢) تفاقم هذه الديون في الانتبي عشرة سنة التالية، لتصل عام ١٩٨٥ لكل البلدان العربية إلى أكثر من ١٦٠ مليار دولار، أي يزيادة أكثر من ١٦٠ مليار دولار، أي

والجدير بالملاحظة أن خمسة بلدان عربية أدمنت على الاستدانة بمعدلات عالية ، وهي : مصر والمغرب والجزائر والسودان وتونس . وكانت هذه البلدان الخمسة وحدها مسؤولة عن ٧٨

 <sup>(</sup>٦) أنظر المصادر التي توثق هذه الملاحظة في: مشيل مارتو، وقياس المديونية الخارجية، و ورقة فلّمت إلى: مثلث الفكر العربي، فلوة الأوصلة والمديونية للخارج، عمّان ٢١ - ٢٦ كانون الثاتي/يناير ١٩٨٧؛ وصدرت في
 على بنضر العيزان، مر ٢١١ - ٧٠.

جدول رقم (٦- ٣) مجموع الدين الغارجي القائم بما فيه غير المسحوب في الوطن العربي (١٩٧٣ ـ ١٩٨٥) (مليون دولار)

| المجموع الكلي     | 1.13131 | 1 . blosh | V1.04.4   | V1844.4 | A        | (*)17171,.  |
|-------------------|---------|-----------|-----------|---------|----------|-------------|
| اليمز العربية     | 444.1   | 1700,1    | Y-14, -   | YY11, . | ٧٤٠٢,٠   | Y 7 V Y , • |
| اليمن الديمقراطية | 176,0   | 171.,4    | 1441.0    | 1414.0  | 4.04.4   | 1444.       |
| موريتانيا         | 717.    | 1444.     | 16.1.4    | 1747.4  | 1404.4   | 1011        |
| المغرب            | 14.4.6  | 4114,4    | 11.97.7   | 17.44.4 | 141.4.0  | 1077        |
| Ì                 | 7417.4  | 14401,4   | 19711,.   | 14444.  | 14774.   | 47440       |
| البان             | 4.1     | 1,013     | ۲۸٤.۸     | ***.1   | 7,737    | 7.67.       |
| مُعان             | 41.4    | 141,0     | 444.0     | 17.7.7  | ٧,٠٨٢    | 4440        |
| الصومال           | 774.7   | 1174,7    | 17.7.     | 1441.4  | 10.4.4   | 1404.       |
| المؤرثة           | ٧٠٧,٦   | 1,1903    | 1, 6443   | £ ۲ ۲   | 146.1    | ٠٠٠٢٥٥      |
| السودان           | ۸۷۱,۸   | 04174.1   | 1, 63.60  | 1,0337  | 1044.    | V**1        |
| جيوتي             |         | 64,0      | ۲,۱۷      | 44,4    | ٨, ٩١/   | ۲۳۰,۰       |
| يغزاير            | 1.11.83 | TT1AV, 9  | 1.293.1   | 14744.0 | 1,477,1  | 14791       |
| تونس              | 1771,7  | 0.10,>    | 0.17,1    | 1477.1  | 0 TVA. 1 | 1777        |
| الأردن            | 100,1   | ٧,٥٨٤٧    | Y . W . Y | 1011.1  | ۲۸۳۰,۳   | T147.       |
| الغطر السنة       | 1444    | 14.       | 14/1      | 14.4    | 14.44    | 14/0        |
|                   |         |           |           |         |          |             |

(ه) يتسل هذا المجموع مديونية أقطار عربية أخوى بدأت في الاستدادة (عام)، وهي السعودية (١٩٥٦), والعراق (٩٥٥٦)، والكوبت (١٩٥٣)، وليبيا (١٧٦٠)، والسعرين (١٩٨٣)، وقطر (١٨٠٠)، والامارات العربية المستحدة (١٠٠٦١).

المصدر: للفترة ١٩٨٣ ـ ١٩٨٢، الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاحتماعي، العديونية الخارجية للدول العربية المقترضة والكويت. الصندوق، AMEX, Bank International, 1986, and World Bank, Annual Report 1985.

بالمائة من جملة الديون العربية عام ١٩٧٣ ، ثم قفز نصيبها من هذه الديون إلى أكثر من ٨١ بالمائة عام ١٩٨١ . ولكن نسبة ديونها إلى جملة الديون العربية بدأت تتناقص منذ ذلك الحين لتنخفض إلى ٥٢ بالماثة عام ١٩٨٦، كما يظهر من الجدول رقم (٦-٣). هذا رغم أن الحجم المطلق لديونها لا يزال يتصاعد عاماً بعد آخر. ويرجع الانخفاض النسبي في نصيب هذه البلدان الخمسة في الواقع إلى دخول البلدان العربية النفطية إلى ميدان الاستدانة، ابتداء من عام ١٩٨٣، نتيجة الانخفاض في مواردها المالية بسبب تدهور اسعار النفط. فقد بلغت ديون السعودية عام ١٩٨٥ حوالي ١٦ مليار دولار، وارتفع الرقم إلى حوالي ١٧٦ ملياراً في العام التالي (١٩٨٦). وينطبق الأمر نفسه على الكويت والامارات العربية المتحدة والبحرين وقطر وليبيا والعراق. وبالنسبة إلى هذه الأخيرة، فإن انفاقها العسكري بسبب الحرب مع إيران قد ضاعف من حاجتها إلى الاستدانة، ومع ذلك يظلُّ الدين الخارجي للبلدان النفطية قضّية ثانوية، نظراً لتوافر احتياطات كبيرة لها في الخارج (أرصدة، ودائع، وسندات)، ربما باستثناء العراق وليبيا. أما الأقطار الخمسة المذكورة في الجدول رقم (٦ ـ٣)، وغيرها من البلدان غير النفطية، فهي الأكثر تعرَّضاً للضغوط الخارجية والداخلية بسبب ضخامة ديونها بالنسبة إلى إجمالي ناتجها المحلى من ناحية، ولعدم وجود احتياطات مالية أو ذهبية كبيرة لها من ناحية أخرى. وهذه الأقطار الخمسة \_ كما رأينا على مؤشّرات اخرى في الجدول رقم (٦ - ١) \_ تعانى من معدلات تضخمية عالية، ومن وجود نسبة كبيرة من سكان مدنها (أكثر من ٢٠ بالمائة) يعيشون تحت خط الفقر، ويكوّنون (بروليتاريا هلامية) قابلة للانفجار والاشتعال مع أول استفزاز اقتصادي تمارسه الدولة،

جدول رقم (٦ ـ ٣) مجموع ديون مصر والمغرب والجزائر وتونس والسودان

| النسبة إلى اجمالي | مليون دولار | السنة   |
|-------------------|-------------|---------|
| الدين العربي      | 1           |         |
| VV, V             | 1,1741,7    | 1977    |
| ۸١,٤              | 1.11.,4     | 1940    |
| ۸۱,۲۰             | 11717,1     | 1941    |
| ۸٠,٤              | 11571,7     | 1947    |
| ٧٩,٣              | 77571,9     | 19,48   |
| 01,4              | A1.V.,.     | 19/0    |
| ٥٢,٣              | 414-4,-     | (P)14A1 |
|                   |             |         |

(ه) المجموع لذلك العام لكل الأقطار العربية هو ١٩٥٤ مليون دولار. تدخل فيها السعودية (١٨٣٩٥). والكوبت (١٠١٣٠)، والعراق (١٠٩٩٣) والامارات العربية المتحدة (١٣١١٠)، وليبيا (١٠٩٣)، والبحرين (٩٤٠) ، وقطر (٨٩٨).

المصدر: الجدول رقم (٦ ـ ٢) السابق، و Amex, Bank International, 1987.

مثل رفع أسعار الخبز أو الغاء الدعم عن سلع غذائية أخرى .

إن معظم الديون العربية هي لدول ومؤسسات مالية غربية، أو لهيئات مالية دولية يهيمن عليها الغرب، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وقد تزامن الارتفاع السريع للديون العربية مع النحول في السياسة الخارجية لمعظم الأقطار العربية بعد حرب تشرين الأول/ أكتوبر عام ۱۹۷۳، باتنجاء النحائف مع الدول الغربية، و ويخاصة الولايات المتحدة الامريكية، كما تزامن هذا الارتفاع مع مسياسات الانفتاح، التي أخذت بها الأقطار العربية التي كانت في المعدين السابقين، تتحو منحى اشتراكياً تخطيطياً في سياساتها الاقتصادية الداخلية، ويتعيير آخرى تزامن والانفتاح الاتصادية والمنافقية، خلال الاثني عام عام التالية لحرب تشرين الأول/ أكتوبر. ويعني خلك زيادة في تبعية أقطار الوطن العربي عشر عاما التالية لحرب تشرين في منتصف الثمانيات، عما كان عليه الحال في الستينات وأوائل السبينات، وهناك مؤشرات أخرى تؤكد هذه الخلاصة، ولا مجال للنفصيل فيها هنا، مثل اتجاء التخارة، الخربية ومكوناتها (٢٠).

ولعل ما يكشف عنه العمود الثالث من الجدول رقم (٦ ـ ٤)، يمثل مؤشراً إضافياً لجانب أخر من جوانب الاداء الاقتصادي العربي الذي يكرس هذه التبعة. ونقصد به فجوة الغذاء، التي التعت في المغذ الأخير. ففي بلدان الاحجام السكانية الكبيرة، قل معدل انتاج الغذاء بالنسبة إلى المور عامي ١٩٧٤ . حدث هذا في كل أفطار العغرب العربي وبخاصة الجزائر وتونس)؛ وكل أقطار وادي النيل، وبخاصة الصومال؛ وفي المواق وأقطار الخياب الخذاء في منتصف الثمانينات عما الخليج والجزيرة العربية. هناك أربعة أقطار فقط زاد فيها إنتاج الغذاء في منتصف الثمانينات عما كان عليه في منتصف السمينات، وهي لبنان (٤٥ بالمائة)، والأردن (٣٦ بالمائة)، وسوريا المائة، وقد خلت السعودية هذه الفئة بدءاً من عام ١٩٨٥، حيث الكتف ذائباً من انتاج (٢٠ بلغمة دلك في الجدول الذي يتوقف عند عام ١٩٨٤).

لقد تضاءل انتاج العرب لغذائهم طوال العقد السابق. فإذا أخذنا الحبوب كمؤشر للأمن الغذائي، فإننا نلاحظ أن نسبة الاكتفاء الذاتي العربي منها قد هبطت من ٢٩ بالمائة كمتوسط للفترة ١٩٧٠ ـ ١٩٧٠، إلى ٤٥ بالمائة خلال الفترة ١٩٨٠ ـ ١٩٨٥. وبالنسبة إلى القمع، وهو الغذاء الرئيسي والاستراتيجي ضمن مجموعة الحبوب، فإننا نلاحظ انخفاض نسبة الاكتفاء اللذاتي العربي من ٥١ بالمائة إلى نحو ٣٠ بالمائة خلال الفترة نفسها. وتقدّر قيمة واردات الغذاء

<sup>(</sup>٧) لمزيد من التفصيل والتوثيق حول تكريس تبعة أقطار الوطن العربي في العقدين الأخيرين، انظر: الراهب العربية وتحت الراهب مستقبل التنبية في الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، وتحت النشر)، من مجلدات مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي؛ محمد ازهر معيد السماك، وقبل النبية الاقتصادية للوطن العربي وتأثيراتها الجيوبوليكية المحتملة، والمستقبل العربي، السنة ٩، العدد ٩١ (بيلول / سبتم (١٩٨٦)، ٣ جراهبول كالمتعادية للوطنة دار الوحدة، ١٩٧٩)، ٣ جراهبوت (الكلمة دار الوحدة، ١٩٧٩)، ٣ جراهبوت:

من الخارج لسد هذه الفجوة المتزايدة بحوالى عشرين مليار دولار عام ١٩٨٥). ويأتي معظم هذا الغذاء من الدول الغربية. وهو أحد المصادر الرئيسية لزيادة المديونية العربية لهذه الدول. أي أننا في صدد أحد المكبلات الآخرى في علاقات التبعية للغرب. فليس الأمر مجرد ديون، أو تجارة خارجية، ولكنه أيضاً اعتماد على الغرب في سلعة حيوية ـ حياتية هي الغذاء.

ومشكلتا المديونية والغذاء تجعلاننا نضع مؤشّرات النمرّ الاقتصادي العالية في الأقطار العربية خلال العقدين الأخيرين في حجمها الحقيقي. فرغم ارتفاع هذه المؤشرات للوطن العربي اجمالاً ـ حيث كان معدل النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي في السبعينات حوالي ٨ بالمائة ـ إلا أن ادارة الاقتصاد العربي عموماً، وربطها بالاعتبارات الاستراتيجية للأمن العربي خارجياً، وإعتبارات العدالة التوزيعية داخلياً، قد جانبها التوفيق. هذا رغم توافر المصادر المالية الهائلة، والتي أشرنا إلى نموها الفلكي، بخاصة في الفترة التالية لعام ١٩٧٣.

## ٣ ـ تطور مؤشرات الغذاء والصحة

ما ذكرناه في الفقرة السابقة عن تزايد الفجوة الغذائية في معظم أقطار الوطن العربي، لا ينبغي أن يوحي بتدهور عام في مستويات استهلاك الفرد العربي، أو في الحصول على احتياجاته من السعرات الحرارية. فباستثناء بعض الأقطار التي أصابها الجفاف، ومن ثم المجاعة، في أوائل الثمانينات، فإن معظم ابناء الأقطار الأخرى قد تحسنت أحوالهم الغذائية. ويظهر ذلك من المعجود الرابع في الجدول وقم (٦- ٤)، فباستثناء أربعة أقطار حبي السودان والصومال والبمن العربية واليمن المديمة المعرات الحرارية أعلى من المعرات الحرارية أعلى من احجاجاته اليومية بنسبة متوية تتراوح بين ٥٥ بالمائة (ليبيا)، و و بالمائة (المغرب). أما الأقطار بين بين ١١ بالمائة (المعرب) ، و٣ بالمائة (المخرب). أما الأقطار بين بين ١١ بالمائة (المحرب)، و٣ بالمائة (المزبي غير النوط المجرارية للفرد في الوطن العربي من أقل من المعلوب صحياً. ١٩٨٧، وهم عقامة، زاد متوسط السعرات الحرارية للفرد في الوطن العربي من أقل من ١٩٨٠، وهو يمثل ١٩٠٦ بالمائة من المطلوب صحياً.

أما في المؤشّرات الصحية الأخرى، فقد كان انجاز كل الدول القطرية ملموساً، مع تفاوت في هذا الصدد من قطر إلى آخر. فكل الأقطار تقريباً نجحت في توفير مياه الشرب النقية لسكان المدن فيها، باستثناء موريتانيا، والصومال واليمن، حيث لا يزال ٢٠ بالمائة و ٣٥ بالمائة و ٢٧ بالمائة، على التوالى محرومين من هذه الخدمة. أما سكان الريف، فإن نسباً أكبر لا نزال

<sup>(</sup>٨) حول مزيد من الارقام عن الفجوة الفائلة، انظر: جامعة الدول العربية، الامانة العامة وأخرون]. التقرير الاقتصادي العربي الموحد، ١٩٨٦، الملحق، الجدول رقم (٥-٥) من ٩٠, وحول تجلل البدد مشكلة الغذاء العربية عموماً، أنظر: الأمن الغفائي العربي: أعمال التدوة التي نقطها منتدى الفكر العربي حول الأمن الففائي في الدول العربية والعالم الثالث، عمان (٨-١٠ قبرالد برايم (١٩٨٦)، سلسلة الحوارات العربية (عمان: منتدى الفكر العربي، ١٩٨٦)، بخاصة ص ٢١١ ـ ١٣١٥.

محرومة ، وتتراوح بين • ١ بالماثة (ليبيا) ، و ٧٩ بالماثة (الصومال واليمن العربية) .

أما نسبة عدد الأطباء لعدد السكان، فقد احرزت كل الأقطار تقدماً ملحوظاً، كما هو واضح من الجدول رقم (٦ ـ ٤). في عام ١٩٦٠ كان عدد السكان لكل طبيب واحد يتراوح بين • ٣٧٠٠ في موريتانيا، و ١١٥٠ في الكويت. وفي عام ١٩٨٠ انخفض عدد السكان لكل طبيب وأصبح يتراوح بين ١٤٠٠٠ في الصومال و ٥٣٠ في لبنان. وفي مقدمة الأقطار العربية التي انجزت تقدَّماً في هذا الصدد يعد لبنان، وكل من الكويت (٥٩٠ شخصاً)، وليبيا (٧٣٠ شخصاً لكل طبيب)، والامارات العربية المتحدة (٩٠٠ شخص)، ومصر (٩٧٠ شخصاً)، والمعدل فيها جميعاً هو أقل من ألف شخص لكل طبيب، وهو معدل رفيع حتى بالنسبة إلى المستويات العالمية . وهناك مجموعة أخرى من الأقطار يتراوح فيها المعدل بيّن ١٠٠٠ و ٢٠٠٠ شخص من السكان لكل طبيب، وهي تشمل السعودية (١٦٤٠)، والعراق (١٧٩٠)، والأردن (١٨٩٠)، وتليها مجموعة يتراوح المعدل السكاني فيها لكل طبيب بين ٢٠٠٠ و ٥٠٠٠ شخص، وتشمل الجزائر، وتونس، وسوريا. أما المجموعة التي ما زالت في المؤخرة ـ رغم انجازها الواضح بين عامي ١٩٦٠ و ١٩٨٠ ـ فهي الصومال (١٤٢٩٠)، واليمن العربية (١١٦٧٠)، وموريتانيا (١١٤٠٠)، والسودان (٨٨٠٠)، واليمن الديمقراطية (٧٣٩٠). ونلاحظ الاتجاهات العامة نفسها في تحسّن معدلات الممرضين لعدد السكان خلال العقدين (١٩٦٠ ـ ١٩٨٠)، بالترتيب نفسه تقريباً. وبصفة عامة، كان عدد السكان لكل طبيب عام ١٩٦٥ هو ١١٨٠٠ شخص كمتوسط عام للوطن العربي، وانخفض هذا المتوسط عام ١٩٨٢ ليصبح ٤٥٠٠ شخص تقريباً. وبالنسبة إلى الممرضين، كان عدد السكان لكل ممرّض هو ٣٠٠٠ شخص عام ١٩٦٠، وانخفض العدد إلى حوالي ٢٠٠٠ شخص عام ١٩٨٠(٩).

وأخيراً، فإن بعض المؤشرات الحساسة وذات الدلالة القصوى في تطور الأحوال الصحية والغذائية في الأقطار العربية كانت قد وردت في الجدول رقم (٦ ـ ١)، ونقصد بها معدل الوفيات الخام ومعدل وفيات الأطفال بصفة خاصة.

## ٤ ـ تطور مؤشرات التعليم

التعليم هو أحد الميادين الرئيسية التي بذلت فيها الدولة القطرية جهداً كبيراً منذ الاستقلال، بصرف النظر عن الكم والنوع اللذين نتجاعن هذا المجهود. ويعكس الجدول رقم (٦ ـ ٥) بعض جوانب هذا المجهود.

ففي مجال محو الأمية وتعليم الأطفال القراءة والكتابة، ضاعف الوطن العربي ككل نسبة من يقرأون ويكتبون أي غير الأميين، من ١٨ بالماثة إلى ٤٠ بالماثة بين عامي ١٩٦٠، أي أكثر من الضعف في ربع قرن. ورغم هذا الانجاز الواضع، فإنه لا يزال متواضعاً حتى

 <sup>(</sup>٩) الأرقام الأحدث في نفرة المؤشرات الصحية وغير الواردة في الجدول رقم (٦-٤)، هي من: جامعة الدول العربية، الإمانة العامة [وآخرون]، العصدر نفسه، الملحق، الجدول رقم (١-٥)، ص ٥٢.

جدول رقم (٦ - ٤) تطور بعض المؤثرات الصحبة والغذائية لأقطار الوطن العربي (١٩٦٠ - ١٩٨٢)

| i                 | _                     | [                          | 1      | :                       |                    |      | 160                | :                        | 1.11       | 04.              | <br>          | ž      |
|-------------------|-----------------------|----------------------------|--------|-------------------------|--------------------|------|--------------------|--------------------------|------------|------------------|---------------|--------|
| ې                 | ; :                   | : :                        | : :    |                         |                    |      | ÷                  | 114                      | 0,17       | T. T. 1.V4.      | 77.           | -      |
| : :5<br>1         | : :                   | : :                        | ; ;    | 1                       | : :                | : -  | 1                  | 144                      | 1.14       | 1.11. 1.11.      | 1.11          | =      |
|                   | 5                     | :                          | :      | 5                       | ;                  |      |                    |                          |            | 1.71             | 1,11          |        |
| الأردن            | }                     | í                          | 6      | :                       | :                  | :    | í                  | 1                        |            | 1                | •             | 1      |
| العشرق العربي     |                       |                            |        |                         |                    |      |                    |                          |            |                  |               |        |
| مصر               | š                     | \$                         | ::     | :                       | :                  | :    | •                  | 177                      | 14. 1.01.  | ٩٧.              | 1.47          |        |
| الصومال           | 3                     | :                          | 1      | 7                       | •                  | í    | 1                  | ķ                        | 17.70.     | 11. 17. TT. VO.  | ٠,٧٠          | 4      |
| آراء              | 5                     | :                          | 1      | ۰                       | :                  | -    | 1                  | •                        | 77.67      | A.A. TT. ET.     | 7.4           | :      |
| ميرن              | :                     | :                          | :      | :                       | :                  | :    | :                  | :                        | :          | :                | :             | :      |
| وادي النيل        |                       |                            |        |                         |                    |      |                    |                          |            |                  |               |        |
| موريتائيا         | Ŀ                     | ?                          | :      | 7                       | :                  | :    | 6                  | 1                        | 17.21.     | ·· 11.1·· TV.11· | :             | ٠, ٨٣٠ |
| Œ                 | \$                    | :                          | •      | :                       | :                  | :    | £                  | 60                       | VT. 1.0A.  | ş                | 1.77.         | :      |
| ايم               | :                     | :                          | :      | :                       | 4                  | .1   | •                  |                          | :          | 11.7. 4.61.      | :             |        |
| العرائر           | ٠                     | 1:                         | >      | ٠                       | :                  | ?    | ž                  | 110                      | 0.01.      | ۲. ٦٥٠ ٥. ٥٢٠    | :             | ٠      |
| ر.                | :                     | :                          | :      | :                       | :                  | :    | <u>}</u>           | 17.                      | 7.4        | 7.14- 1          | :             | ۶.     |
| العفون العومي     |                       |                            |        |                         |                    |      |                    |                          |            |                  |               |        |
|                   |                       |                            |        |                         |                    |      |                    |                          | 141.       | 144. 147.        | 144.          | ۸٠.    |
|                   | ي                     | المعموع عصري               | ş      | السجموع عصري            | 4                  | ž    | 1446 - 1444        |                          | · <b>L</b> | (                | معرص          | Ĺ      |
|                   | پر<br>پن              | المدين موام طهم خده المعرب | )<br>J | ئى تۇ<br>ئى             | الصحية ١٩٨٠ - ١٩٨٣ | 14.1 | (۱۹۷۹ – ۱۹۷۹)      | الوية ١٨٨٠<br>الوية ١٨٨٠ |            | <u>[</u>         | مدد ایسان نعی |        |
| الاقاليم/ الأقطار | ֧֟֝֞֞֞֝֞֝֟֝ <u>֚֚</u> | النسة العنوية من السكان    | السكان | النسة المئوية من السكان | ا<br>خوند ا        |      | متوسط مؤشر الانتاج | الاستهلاك العردي         |            | ,                | 2             |        |
|                   |                       |                            | l      |                         |                    |      |                    |                          |            |                  |               |        |

|                          | -   | -        | =   | 1   | 4 |    | 2  | 1   |                          | 11,74.   | : | . 04. |
|--------------------------|-----|----------|-----|-----|---|----|----|-----|--------------------------|----------|---|-------|
| الم الم                  | ! ! | : :      | : : | :   | : | :  | 4  |     | · V.T4. 17.74.           | · . 7.   | : | ?     |
|                          | : : | <b>:</b> | 1 : | 1 4 | : | :  | :  | : : | 04. 1.10.                | ٩٠       | ? | ?     |
| · (                      | : : | :        | :   | : : | : | :  | :  | :   | :                        | :        | : | :     |
| يموي                     | : 4 | :        | \$  | 2   | : | \$ | \$ | 1   | 1.10. 0.00. 1.16. 11.77. | 17.7     |   | 6     |
| ي<br>ير<br>ير            | :   |          | :   |     |   |    | :  | :   | :                        | :        | : | :     |
| الامارات العربية المنجدة | 1   | ŧ        | >   | :   | : | :  | :  | :   | :_                       | <u>:</u> | : | 7     |
| الجريرة والحليع          |     |          |     |     |   |    |    |     |                          | _        | _ | _     |

جدول رقم (٦ - ٥) تطور بعض مؤشرات التعليم في أقطار الوطن العربي (١٩٦٠ - ١٩٨٥)

| 7        | -   |            | 7        |               | 6   | -        | 4                |            | :         |     | -        | •        | •   |                | (سه منویه) | ال کان ۱۹۸۰                  | الم أميحال المالية                               |
|----------|-----|------------|----------|---------------|-----|----------|------------------|------------|-----------|-----|----------|----------|-----|----------------|------------|------------------------------|--------------------------------------------------|
| 4        | 1   | •          | \$       |               | 6   | :        | 6                |            | _         | :   | 2        | 7        | 1   |                | ينان       | 14AE - 14AY                  | نية الالتحاق<br>بالمدارس الثانوية<br>(سبة طوية)  |
| =        | •   | 7          | 5        |               | 14  | ā        | 3                |            | ā         | :   | 7        | •        | •   |                | دکور       | 14.47                        | 1,51                                             |
| :        | ۸   | *          | <b>?</b> |               | 11  | 7        | :                |            | ۸٠        | ۸۲  | ?        | ٧٧       | ٧,  |                | 1946-194.  | ر با مؤية)<br>با             | الالتحاق بالصف<br>الأول الاعتدائي وانهاه         |
| :        | \$  | 3          | }        |               | ::  | =        | :                |            | :         | :   | 5        | <u>~</u> | 6   |                | انات       | <u> </u>                     |                                                  |
|          | ₹   | \$         | =        |               |     | =        | :                |            | :         | :   | <i>:</i> | 4        | 3   |                | دكور       | احمالی<br>۱۹۸۶ - ۱۹۸۲ - ۱۹۸۶ | نبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية<br>(نبية مثوية) |
| 1:       | :   |            | \$       |               | 5   | 6        | 7                |            | 2         | :   | =        | 4        | :   | -              | ین         | احمالي ١٩٨٤ -                | عاق بالمدارس<br>(نسبة مثوية)                     |
| 1        | Ē   | ĩ          | Ξ        |               | 1:1 | ₹        | ٤                |            | ۶         | :   | ?        | :        | 170 |                | ذكور       | i i                          | ية بال<br>ي <b>ي</b> ان الم                      |
| 2        | 3   | 1          | 3        |               | 3   |          | <u>-</u>         |            | ٦         | 2   | 7        | 2        | ä   |                | ی          | يَا بَ                       | ₹.                                               |
| <i>:</i> | =   | <u>}</u>   | £        |               | ?   | í        | 1                |            | í         | 1   | 2        | :        | \$  |                | دکور       |                              |                                                  |
| ٧٩٧      | Á   | <b>i</b> • | ءَ       |               | 14  | 7.       | 161              |            | 1.1       | 111 | í        | 110      | 11  |                |            | الكاد 44                     | م الراميو<br>م الراميو<br>المحرة الراميو         |
| 4        | \$  | 7          | 4        |               | 7   | 3        | 3                |            | ١.        | :   | 1        | 1        | =   |                | انات       | 14.40                        | ı                                                |
| 3        | ?   | 5          | \$       |               | ٤   | \$       | =                |            | ź         | >   | ő        | 4        | \$  |                | ذكور       | 6                            | يَ                                               |
| >        | ź   | ?          | 1        |               | 7   | -        | _                |            | :         | ī   | :        | =        | 7   |                | ښ          | _                            | نالمر                                            |
| \$       | •   | -          | :        |               | •   |          | 7                |            | :         | =   | 2        | 1        | =   |                | دکور       | 144.                         | النبة العثوية للالعبى العتطعي                    |
| ب        | \$  | =          | 1        |               | 1   | 4        | í                |            | ·         | 7   | \$       | :        | 5   |                | احمالي     | 14.1.                        | ياً                                              |
| نار      | يرن | ٤          | الأردن   | العشرق العربي | Ja. | المسومال | ميوني<br>السودان | وادي النيل | موريتائيا | Œ   | ليغر     | الجزائر  | نون | العنفرب العربي |            |                              | الاقاليم/ الأقطار                                |

۲۱۹

العصدر: العصدر نفسه، و

The Araby Adas and Almanac 1985/86 (Washington, D.C.: The American Educational Trust, 1986), p. 32.

بمقاييس دول أخرى في العالم الثالث، بما في ذلك بعض دول الجوار مثل ايران، التي رفعت نسبة عدد غير الأميين فيها من ١٦ بالماثة إلى ٥٠ بالماثة خلال الفترة نفسها.

في عام ١٩٦٠ تراوحت نسبة غير الأميين بين ٢ بالمائة (الصومال)، و ٢٠ بالمائة (لريان). بعد ذلك بربع قرن، تراوحت هذه النسبة بين ١٥ بالمائة (المين العربية) إلى ٢٠ بالمائة (الكون). وفي منتصف الثمانينات كان يلي الأردن في هذا المضمار، كل من لبنان ( ٢٨ بالمائة)، وتونس ( ٢٦ بالمائة)، والكويت والصومال ( ٢٠ بالمائة)، أما الأقطار التي تراوحت نسبة غير الأميين فيها بين ٤٠ و ٢٠ بالمائة فشعل: صوريا ( ٥٨ بالمائة)، والإمارات العربية المتحدة)، المائة، وصر (٤٤ بالمائة)، أما بالقطار التي تراوحت العربية، بما فيها الأقطار التفقية وغير الكويت والإمارات العربية المتحدة)، أما تران نسبة غير والمين فيها دون الأربعين بالمائة؛ وتتخفض هذه النسبة إلى أدناها في موريتانيا ( ١٧ بالمائة) والمين فيها دون الأربعين بالمائة)، والمودان ( ٢٥ بالمائة)، والمخرب ( ٢٨ بالمائة)، ولم للأنجاز الربية ومع ذلك رفعت من نسبة غير اللمين فيها من ٢ إلى ٢٠ بالمائة في ربع قرن؛ ولم يدائها في ذلك أحد من الأغناء أو ويشرية لتعليم السكان، بقدما هو واردة وسياسة وادارة، ويصدق الأمر نفسه، وإن يكن بدرجة أما علي ملي المين الميم قرن المية المين لديمة طية، التي رفعت نسبة غير الأميين فيها من ٥ إلى ٤٠ بالمائة ( إي ٥٠ بالمائة المؤدة في ربع قرن) ومت نسبة غير الأمين فيها من ٥ إلى ٤٠ بالمائة ( إي ٥٠ بالمائة المؤدة في ربع قرن) ومت نسبة غير الأمين فيها من ٥ إلى ٤٠ بالمائة ( إي ٢٠ بالمائة و ربع من المين قيها من ٥ إلى ٤٠ بالمائة ( إي ٥٠ بالمائة ( ) ٥٠ المئة المؤدة في ربع قرن).

ويلاحظ من الأعمدة المختلفة في الجدول رقم (٦-٥) أن نسبة الاناث لا تزال دون نسبة الاناث لا تزال دون نسبة الاناث لا تزال دون نسبة الانك ملحوظ، إن يكن فيما يتعلق بغير الاميات، أو الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية و وال كانت الفحوة بين الجنسين تضيق تدريعاً. فيناما كانت هذه الفحوة تصل إلى ٣٣ نقطة متوية في معدل التحاق الجنسين بالتعليم الابتدائي عام ١٩٦٠، فإنها ضافت إلى ٢٦ نقطة متوية، فإننا نجدها قد تضاعفت تقرياً بالنسبة إلى الاناث ومن ٩٩ بالماتة رأي حوالي ٢٧ نقطة متوية)، فإننا نجدها قد تضاعفت تقرياً بالنسبة إلى الاناث (من ٣٥ إلى ٩٩ بالماتة، أي ٢٤ نقطة متوية)، والأقطار التي كادت تقفل الفجوة تمامًا في تعليم الجنسية في هذه المرحلة على الأقل، تشعل الجنسية في هذه المرحلة على الأقل، تشعلم لبنان وتونس والأردن والعراق.

واجمالًا، تكاد معظم الاقطار العربية توفّر مكاناً في المرحلة الابتدائية لكل الأطفال الذكور، ولنصف الأطفال الاناث مع منتصف الثمانينات. ويوضح الجدول رقم (٦-٥) التفاوت الواضح في هذا الصدد بين الأقطار العربية.

وفي مرحلة التعليم الثانوي، ارتفعت نسبة من التحقوا به ممن يحقّ لهم ذلك (المجموعة العمرية ۱۳ ـ ۱۸ سنة) من ۱۰ بالماثة عام ۱۹۳۰ إلى ۶۰ بالماثة عام ۱۹۸۶، أي بزيادة أربعة أمثال خلال ربع قرن. ولكن الفجوة بين الذكور والأناث هنا أيضاً لا تزال كبيرة، حيث لا تتجاوز نسبة الاناث في التعليم الثانوي نصف تلك التي للذكور. ولبنان والأردن والامارات العربية المتحدة، هي الاستثناء لهذه الملاحظة. ففي كل من الامارات العربية المتحدة ولينان، تزيد نسبة الاناث عن الذكور في التعليم الثانوي، وفي الأردن تكاد النسبة تكون مساوية (٧٩ بالعاثة/ ٧٧ بالمائة).

وأخيراً نلاحظ من الجدول رقم (٦-٥)، أن التعليم الجامعي لا يزال حظ أقلية الأقلية في الوطن العربي اجمالاً، حيث لم تتجاوز نسبة أصحابه ٨ بالمائة من السكان عام ١٩٨٠، ومن المحتمل أن تكون قد وصلت إلى ١٠ بالمائة عام ١٩٨٥، ومع ذلك فهذا يعني أن الوطن العربي ككل يضم في الوقت الحاضر حوالى ١٨ مليون شخص جامعي، وهو عدد كبير بالمقايس المطلقة المحتوسطة الجديدة، وقد المطلقة المتوسطة الجديدة، وقد لعبت هذه الشريحة دوراً مهما في مرحلة النضال من اجل الاستقلال، ثم في مرحلة بنا المدولة القطرية. ومن المؤكد أنها بحجمها المتنامي ستلعب دوراً ومماثلاً، إن لم يكن أكثر أهمية خلال العقود الثلاثة المقبلة. فإذا استمر معدل نموها على الوتيرة نضها (٢ بالمائة عام ١٩٩٠ وحوالى ١٠ بالمائة عام ١٩٩٠، أي تضاعف ٥ مرات في ربع قرن)؛ فمن المحتمل أن تصل نسبتها إلى ٤٠ بالمائة مع عام ٢٠١٠، وسنرى المضاعفات المحتملة لذلك في موضع مقبل من

# ثالثاً: نمو سريع وتنمية بطيئة وأزمة شرعية

لقد تعمدنا أن نورد مؤشرات النمو السابقة في السكان والطاقة البشرية والاقتصاد والصحة والتعليم، لنسجّل النجاح الكمّي للدوالة القطرية في عدد من المجالات الحيوية. ولكننا في الوقت نضمه أشرنا لماماً وبسرعة في عدة مواقع إلى أن هذا النّمو، إمّا أنّه كان أقلّ معا ينبغي (وبخاصة في التعليم والمناف، وإمّا أنه كان غير متوازن ويثمن فادح (تخلّف الزراعة والمديونية المتصاعدة، واختلال توزيع النخول). وهنا تكمن احدى ازمات الدولة القطرية، وهي فقدان العالمة والمصداقية الشرعية (١٠).

فالنمو الهائل في السكان والثروة، كان ولا يزال مختلاً في توزيعه بين المجموعات القطرية، وفي داخل كل مجموعة، وفي داخل كل قطر على حدة. كما لم يواكبه بالدرجة أو السرعة نفسها، تنويع لقاعدة الانتاج السلعي، أو توسيع لهذه القاعدة. وأهم من ذلك وأخطر، أنه نمو تابع للنظام الراسمالي العالمي، بكل ما ينطوي عليه ذلك من خطر على الأمن القومي العربي، وعلى احتمالات الابتزاز المستقبلية، وبخاصة في مجالي الغذاء والسلاح.

<sup>(</sup>١٠) اعتمدنا في هذا الجزء على دراستين سابقتين لهذا الكاتب، انظر: سعد الدين ابراهبم: النظام الإجتماعي العربي البدهبد: دراسة عن الآثار الاجتماعية للثروة التفطية، ص ٢٦٤- ٢٧٤، ومصادر الشرعية في الاجتماعية العربية، ، ورقة قلمت إلى: أزمة الديمقراطية في الوطن العربي: بحوث ومتاقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحفة العربية (بيروت: العركز، ١٩٨٤)، ص ٣٠٣ ـ ٢٣١.

كما أن النمو الهاتل في السكان والثروة، قد نتجت عنه خلال العقدين الأخيرين تكوينات ومتوات اجتماعية واقتصادية خلقتها الدولة القطرية بوعي أو عن غير قصد، ولكنها لا تستوعب دينامياتها، ومن ثم فهي عاجزة عن التعامل الخلاق معها. فالنمو الاجتماعي ـ الاتصادي السريع لم يصاحبه لاعدالة في توزيع الثروة، ولا عدالة في توزيع السلطة، ولا صاحبته زيادة في المشاركة السياسية. ولو كنا قد طلبنا من أي مراقب للأحداث، في نهاية عقد السبعينات، أن يسمي ولو بلدأ واحداً من بين البلدان العربية المستقلة العشرين، قد شهد نوعاً من الدميقواطية المفاعدة، لوجد هذا المراقب فضم في موقف بالغ الحرج. لقد كان المجازة التسليم بأن العقدين السابقين على السبعينات شهدا اليديولوجيات ثورية، وزعامات لكزيرية، أو حتى بالنسبة إلى معظم الأقطار العربية التقاليد، وكلها كانت مصادر رئيسية مقبولة للشرعة بالنسبة إلى معظم الأقطار العربية.

لقد كانت هزيمة العرب عام ١٩٦٧ هي التجربة التي انقض معها هذا البيان وتناثوت الجزاؤه. فالنظم التي كانت تستقي شرعيتها من واحد أو أكثر من المصادر السالقة الذكر، فقدت الكثير من مصداقيتها، وفي هذا الأطار، تصدّعت زعامة جمال عبد الناصر الكاريزمية، بقدر ما الكثير من مصداقيتها، وفي هذا الأطار، تصدّعت راعمة بالمعلنة آنذاك. واحمة بالقدر نفسه النظام الأردني الذي يستند إلى سلطة تقليدية. وحتى النظم التي لم تلحقها مباشرة أي مهانة في ساحة المعرفة، لم تفلح في الهروب من آثار عملية تأكل الشرعية وافهارها. فعمظم هذا المخاصرين الرئيسين النائلة في حرب حزيران إيونيو، أو مع هؤلاء الثلاثة جميماً، لقد كان من المعروف أن النظم الحاكمة في العراق واليمن والجزائر، كانت لها صلات قوية مع نظامي مصر وصوريا، أما النظم الملكية العربية الأخرى فقد كانت مترابطة ابديولوجياً مع انظام الملكي في الأودن.

ومن السذاجة ، بطبيعة الحال ، أن نعزو جميع مشاكل الشرعية إلى هزيمة العرب عام المواحل . لكن من الانصاف أيضاً ، أن نؤكد أن هذه الصدمة كشفت بصورة درامية عن عورات الأنظمة العربية ، وعن التقصير في انجاز المهام المطلوبة لبناء أمة عصرية . لقد تفاضت قطاعات وقصائل رئيسية في المهتمع العربي عن حقها في المشاركة السياسية وطالبتها بها ، وثم كون المشاركة السياسية وطالبتها بها ، وثم كون المشاركة السياسية ومن ينبح الاعتقاد ، بأن بعضاً من هذه النظم الحاكمة ، كان مشغولاً في انجاز المشاركة السياسية مونيجة الاعتقاد ، بأن بعضاً من هذه النظم الحاكمة ، كان مشغولاً في انجاز المهلمية كبرى في بناء الدولة الحديثة ، وإزالة آثار الاستعمار ، والسعي نحو تحقيق الوحلة المدالة الاعتمادي ـ السياسي ، والأخذ بأسباب التصنيع ، وإرساء قواعد الدلالة الاجتماعية ، ويناء جوش وطنية قوية لتحرير فلسطين والدفاع عن الوطن العربي . ومن الانصاف القول ، بأن ثمة تقدماً كبيراً أحرز في كل من هذه المجالات ، ولا سيما في مصر عبد الناصر، ولكن هزيمة عام ۱۹۷۲ و احداث أيضاً لتكشف عن أن هذا التقدم كان قاصراً باشواط بعيدة عما كانت الجماهيرالعربية تحلم به وتتوقعه .

هذه الهزيعة. وكانت زعامة عبد الناصر الكاريزمية، والعقيدة التي لحقة دمار كبير من جرّاء هذه الهزيعة. وكانت زعامة عبد الناصر الكاريزمية، والعقيدة التي طرحها، هما القوة الشرعية الرئيسية التي استند اليها نظامه وغيره من الأنظمة المشابهة في الوطن العربي. لقد تهاوى جزء كبير من مخطط عبد الناصر، ومن الصرح الضخم الذي كان قد شيده في السنوات الخمس عشرة السابقة. كانت أحجار وكتل البناء لا تزال في الساحة رغم الهزيمة التي شتت عذه الكتل غيرة السيامة التي كان في البحود وكتل والذي أعلى أن يتجاهات عقد، المجملة بعيد تشييد صرح البناء من جليد، وقد حول عبد الناصر بدروه، ويجهد دون هوادة، أن ينجز المهمة على امتداد سنوات ثلاث. لكنه رحل عن الساحة العربية دون أن ينجز المهمة المحلمة على امتداد سنوات ثلاث. لكنه رحل عن الساحة العربية دون أن ينجز المهمة الناصر ونهجه في نهاية المطاف. وقد بدائهم أن لحظة تحقيق أحلامهم قد حانت في تشرين الأول/ اكتوبر عام ۱۹۷۲، وتمثل ذلك في الأداء الباهر للجوش العربية، وفي الجهود الكفؤة المواحية الرية الويامة.

ومن سخرية القدر. أن هذا العنصر الآخير، سلاح النقط، هو الذي عجّل بنهاية النظام العربي الثوري الذي شادة مصر - عد الناصر. ان تضاعف أسعار النقط أوبع مرّات. كان يعني العربي الثوري الذي شادة المكتبكي على الغرب، بغية التعجيل بايجاد حل عادل للصراع العربي - الاسرائيلي، إلا أنه أسفو بدلاً من ذلك عن ميلاد نظام عربي جديد يتسم بالمهادنة والمختوع والتبعية للخارج، ويتسم بالعنف والتسلط والقمع في الداخل. إن مسيرة الإحداث الاجتماعية الساسية، خلال ما تبقى من عقد السبعينات وعقد الثمانينات، زادت من وطأة أزمة الشرعية، في إطار هذا النظام العربي الوليد.

لقد تحدّثت الشرودولارات بصوت أعلى ممّا تحدّثت به الإيديولوجيات الثورية. كذلك حازت الواقعية والبراغماتية قصب السبق على المثالية. تبدّدت الاحلام العربية التي كانت تتوق إلى الوحدة الفومية لتقوم بدلها محاولات بدلتها النخب الحاكمة ، وينشاط جمّ ، لكي تكرس بناه الدول الفطرية ترسيحها . وإذا كان هاك من ظل يراعي ، ولو بصورة عظيم يقية الكيد الاستقلال الاقتصادي والسياسي على صعيد النظام المالمي ، إلا أن هذا التأكيد حجيث عقيقة الهورلة نحو الاندماج التابع في النظام الرأسمالي العالمي ألم التدابير والاجراءات التي كانت قد اتخذت في مجال الاشتراكية ، ومركزية التخطيط ، ومحاولات تأمين النتيجة المحادثة والمتوازنة ، فقد بتدت كلها لمصلحة سياسات وآليات نمو تقوم على أساس الربح والسوق، وعلى أمل أن يتساقط بعض الخيرات على الجماهير العريضة الفابعة عند قاعدة النظام .

على الرغم من أهمية هذه التغيرات، إلا أنها ليست جديدة تماماً على الساحة العربية . فلقد شهدت مراحل في العاضي وجود مؤسسات وتوجهات سياسية واقتصادية وذلك خلال الحقبة الاستعمارية، بل وحتى من خلال الفترة القصيرة التي شهدت التجارب الليبرالية عقب الحصول على الاستقلال السياسي في عدة بلدان عربية (منها مثلاً مصر والعراق بين العشرينات والخمسينات، وسوريا والسودان في الاربعينات والخمسينات، والأردن والمغرب، والعربية السعودية وأقطار الخليج فيما بعد وحتى الآن). ولقد ترافق قيام هذه الاوضاع في السابق، إما مع نوع من الديمقراطية الليبرالية أو من السلطة التظليدية البدائية. ولكن تلك التوجهات تم تحديها واسقاطها وتجاوزها خلال عقدي الخمسينات والستينات، وحلّم محلّها توجهات تقديمة مغايرة بشكل جذري في عدد من البلدان العربية العركزية. واستملّت السلطة السياسية التي قادت التغيير وقتلد من الإيديولوجيات الثورية. في ذلك الوقت، استطاعت زعامة عبد الناصر الكاريزمية التي كانت تمثل قطب الرحى في السياسة العربية، أن تنال قبول الجماهير المورية، وتأييدها لسياسات النحول الاشتراكي، والتحرر بكل أشكاله، والنضال من اجل الوحدة العربية، والسير على طريق علم الانجياز.

ولقد كانت الردة أو الانتكاس، إلى سياسات ما قبل الناصرية، في المجالات الداخلية والاقليمية والدولية، انتكاساً تدريجياً وحصيفاً للغاية في كل من مصر، وسوريا، والعراق، والسودان، والصومال، والجزائر. ظلت اصداء الشعارات الغورية تبرد في بعض هذه البلدان، لكن في بعضها الأخر، عثل مصر والسودان، فإن غلالة الحياء، لم تق طويلاً، واختفت الشعارات التي كانت تقول وبالاشتراكية، وونضال قوى الشعب العامل، من مجال الاستخدام الرسمي، لمصلحة شعارات جديدة هي والسلام الاجتماعي، ووالاتجاه نحو الرخاء، ووسياسة الانفتاح، أما عودة الانحياز للغرب، فهي واقع قائم، وإن كان يستتر خلف شعارات من قبل، والصداقة، ووالشريك الكامل، هذا الانتكاس في المسار كان، بالطبح، مبئاً لرضا النظم للسلكية المحافظة، لقد آناح لها أن تستمر في عملية الحكم، كما كانت قد تعودت من قبل،

مع هذا كله ، فإن ردة معظم النظم العربية إلى سياسات ما قبل الثورة لم يرافقها بناء قاعدة متينة من الشرعية. إن معظم النظم التي تحكم الوطن العربي في المرحلة الراهنة ، لا تستقي شرعيتها لامن الديمقراطية الليبرالية المماثلة لما كنا قد شهدناه صبيحة الاستقلال، ولا من زعامة تاريخية كاريزمية ، أو عقيدة ثورية مماثلة لما كانت عليه الزعامة والعقيدة الناصريتان . لأشك أننا تسمع عن ، ونشاهد ، بين فترة وأخرى استفتاءات واقتراعات وانتخابات . ولكن ، لا المواطنون العرب ولا المراقبون الإجانب ، يأخدون هذا كله على محمل البجد . فهم يعلمون النتيجة الملقة مقدماً ، التي تصل دائماً إلى ٩٩ بالمائة لمصحلة ما يريده النظام الحاكم . لكن إلى جانب هذا التضليل السياسي السافر ، فقد اعتمدت معظم الأنظمة العربية للبقاء في الحكم أطول مدة ممكنة على واحد أو أكثر من الأساليب النالية : الابتزاز، القمع ، فعالية حل المشكلات ، يبع الأحلام ، وسياسات التأزيم .

تقوم شرعيّة الابتزاز على أساس إثارة مخاوف الناس ضد أي منافسين على السلطة، يرون في أنفسهم، أو يمكن أن يرى الناس فيهم بديلًا للنظم الحاكمة. وقد أتاحت سيطرة النخب الحاكمة، واحتكارها لوسائل الاعلام في معظم الأقطار العربية، استمرار هذا الاتجاه فترة من الزمن. إن الحالة النموذجية التي تنمثل فيها هذه الشرعية المتذرعة بالعجز أو الابتزاز، هي تصوير أي بدائل للنظام القائم على أنها إما وحكم شيوعي دموي، يستمة توجبهاته من موسكو (مثل أفغانستان)، أو ودكتاتورية اسلامية متمصبة، (مثل ايران ـ الخميني)، أو ونظام ليبرالي فوضوي ضعيف، (كما يعدلت في الصراع والحرب الأهلية في لبنان). من هنا، فلا صبيل إلى تصور أي بدائل عملية للنظام القائم، فشلاً عن أن النظام الحاكم لا يسمح لمثل هذه البدائل أن تتبلور أو تظهر إلى الوجود. ومن خصائص شرعية العجز أو الابتزاز أيضا، تشويه النظام السابقة عليها من خلال تضخيم ما وقعت فيه تلك النظم من اخطاء باختصار شديد، فالمطلوب من عليها من خلال تضهم بألف طريقة وطريقة، أن حالها هو أفضل الأحوال في ظل النظام القائم، وأن لين في الإمكان أبدع مما هو كائن، وأن التفكير، مجرد النفكير، في أي بديل للنظام، هو أمر ينطوى علم كارته محقة .

القومع: أياً كان الاسم الذي يتستر وراءه، إلا أنه يحمل المضمون القبيح نفسه. ومن المؤسف أن معظم الأنظمة العربية الحاكمة قلجاً غالباً بدرجات متفاوتة إلى العنف في مواجهة معارضيها، سواء لا ختوانهم، أم إرهابهم، أم تصفيتهم. تستوي في ذلك المعارضة الجماعية، أو المنشقون الأفراد. ولقد شاع استخدام هذا الأسلوب، حتى مع أعضاء النخبة الحاكمة نفسها، التي ناتت تصفي الخلافات الشخصة وخلافات السياسة فيما بين أفرادها، باستخدام التي ما زالت تدّعي الثورية عن غيرها بأشواط طويلة. في هذا الصده، تميزت بعض الظم الحاكمة التي ما زالت تدّعي الثورية عن غيرها بأشواط طويلة. في هذا المضمار تمارس بعض النظم في المنطقة الأسلوب نفسه، ولكن بوسائل أكثر تقدماً وأبعد تطوراً وأشد تعقيداً. فهناك الاعلان بصفة دورية عن اكتشاف مؤامرات لقلب نظام الحكم، وهي غالباً ما تكون مجرد ذريعة، لكي يبادر النظام إلى عقد محاكمات جماعية لحصوم، وإصدار أحكام مشددة بعقهم، والتغنيل الجماعي لمن يتصور مأنهم سينقلون عليه في المستقبل، والذين يطلق عليهم عادة اسم هاعداء الشعب في من يمكن أن ينشقوا عليه، وكأنما بهذا يشتري عنصر الزمن، لإطالة عمر النخب الحاكمة وتميزاتها.

الفعالية في حل المشكلات: ربما كانت هي أقرب الأنماط لما قد يعتبره علم الاجتماع الغربي مصدراً معقولاً للشرعية. فهاك من بين النخب الحاكمة في الوطن العربي، من النخب الحاكمة في الوطن العربي، من استخدم ثروة بلاده أو أجهزتها الحكومية الفعالة لمعالجة مشاكل مزمنة مثل الأمية، والإسكان، والبنية الاساسية، والنجاح في هذا الصدد، مهما كان متواضعاً، عادة ما يحاط بهالات التضخيم والتروية، ويستخدم في كل الأحوال كذريعة لبيع المزيد من احلام العظمة الوطنية والرخاء الذي سيسود. وقد تشمل هذه الأحلام وعداً بتطبيق «ديمقراطية حقيقية» في وقت ما، حدث ضعم المستقبل.

سياسات التأزيم: ليست أمراً فريداً ولا جديداً على الوطن العربي. فأسباب الأزمات الحقيقية ، المحلية والاقليمية وفيرة وعديدة، إلا أن حوادث الحدود وصراعاتها ازدادت بصورة واسعة في السبعينات. في أوج المد العربي القومي نحو الوحدة، كانت حوادث الحدود قليلة ،
وإذا ما وقعت، فقد كان يجري احتواؤها بسرعة. ولعل هذا كان ينطلق من تصور أن جميع
الحدود بين الأقطار العربية، ما هي إلا حدود وهمية من صنع الاستعمار، ومن ثم، فإنها حدود
وقواصل مؤقتة لا تلبث أن تزول من الخريطة العربية. لكن مع انحسار الانجاه نحو الوحدة
العربية، أصبحت مشاكل الحدود يتم تضخيمها ودفعها بشكل مطرد إلى مستوى الأزمة. وقد
الدربية، أصبحت النخب الحاكمة التي تشعو بتناقص شرعيتها، هذه المشاكل الحدودية،
ذريعة للتعبة السياسية المؤيدة لنظمها الحاكمة. فالأمثلة التي شهدتها المنطقة في السنوات
العشر الأخيرة كثيرة فيما يتعلق بخلافات ثنائية في هذا المجال. وإلى هذا كله، لا بد من أن
نفيف حقيقة الصراع الأصيل، واللنام، بين العرب واسرائيل، والذي يمكن أن ترتفع درجة
حرازة إلى مستوى الأزمة في أي وقت، من جانب النخب الحاكمة في بعض الأقطار العربية
المواجهة للكيان الصهيوني.

في غياب الشرعية، تستند معظم الأنظمة العربية إلى البدائل التي أشرنا إليها. وقد كاست لله هي ألوسيلة التي السرنات إليها النظم العربية الحاكمة ليطول عمرها خلال عقد السبعينات. أن هم ما ستئنات أللائه من الأقطار العربية الطرفية (موريتانيا واليمن العربية النظم، حقاً، أنه مع استئناء ثلاثه من الأقطار العربية الطرفية (موريتانيا واليمن أكثر من الزمان، تحت سيطرة النظم الحاكمة الراهنة. أما في الجزائر والكويت والعربية إطار النظام الفلكية العربية الأخرى، فقد ظلت بدورها بغير سساس خلال السبعيات والشمانيات، وهذا بدوره يدعو إلى مزيد من الدهشة في ضوء ما عرف عن المنطقة السبعيات والشمانيات في من المنطقة المنافقة المنافقة المنافقة السبعيات في المنافقة المنافقة السبعيات في منافقة فعاليتها بسرعة مع المقلين السابقين عليه رسوريا وحدها تمورت أن تشهد انقلاباً كل سنة ونصف المنافقة فعاليتها بسرعة كبيرة. فالتغير المنافقة والسبعيات، في داخل علمة المنافقة المنافقة السبعيات، في داخل عملما الاقطار العربية، تتفاعل بدورها مع قوى اقليمة ودولية في تعربة معظم النخب الحاكمة وتجريدها من مصداقتها.

وثمة حقيقة تشكّل أهمية محورية في هذا الصدد، وهي أن معظم المطالب والأمال العربية الكبرى لم يتم تحقيقها بعد، وخصوصاً فيما يتعلق بالسعي نحو الوحدة العربية، وتحرير فلسطين، وتأكيد الاستقلال القومي. إن الإنسان العربي العاني، يشعر أنه على الرغم من أي تقلم جرى إحرازه فيما يتعلق بهله الأهداف تخلال المقرد السابقة، فإن هذا التقدم، قد تدهور عبر السنوات العشر الأخيرة، على يد النخب الحاكمة حالياً في الوطن العربي. إنه عناك نظاماً عربياً وقع بالفعل معامدة سلام مع اسرائيل. وهناك نظم أخرى تغازل هذه الفكرة وتحوم حولها. ولم يقتصر الأمر على أن السعي النشط نحو الوحدة العربية قد توقف أو كاد، بل إن التشتت العربية فعل ما الأن في ازدياد. ولم يقتصر الأمر أيضاً على أن المسيوة على طريق العربية ولما أن المسيوة على طريق

عدم الانحياز، قد توقفت أو كادت، ولكن هناك ما هو أدهى وأمرً، ألا وهو دعوة النفوذ الاجنبي للقدوم إلى المنطقة، وهذا يتجلى في منح التسهيلات العسكرية والقواعد العسكرية لقوات كالتا الدولتين العظميين. إن الفشل الذريع للنظم العربية في المعالجة الفعّالة للهموم التاريخية الكبرى للجماهير العربية، قد اسقط كثيراً من شرعية تلك النظم، وكانت هي شرعية ضعيفة، شاحبة، من الأساس.

أما بشأن معدلات النمو السريعة التي شهدها الوطن العربي، فهي قد لا تنطوي على تنمية حقيقية، ومع ذلك، فهذا النمو كان من شأنه إحداث عدد من المتغيرات الهيكلية، وإطلاق العنان لقوى اجتماعية هائلة، ليس للنخب الحاكمة خبرة بها، ولا معرفة بكيفية التعامل ممها.

فني عام ١٩٨٥، بلغ عدد الطلاب المسجلين في مدارس الوطن العربي ما يزيد على ٤٠ مليون طالب، أي حوالى ٢٠ بالمائة من مجموع سكان المنطقة العربية. ومن بين هؤلاء كان هناك حوالى ٢٠ بالمائة من مجموع سكان المنطقة العربية. ومن بين هؤلاء كان الحقال مربع المشاركة السياسية اللايمقراطية باستجرار من العرب الذين تلقوا تعليماً عالياً. إن استجرار عدم المشاركة السياسية اللايمقراطية بياعد بسرعة مناك علامات عن انتشار السخط بين صفوف هذه الفاعة، وعن بدء شقها عصا الطاعة بسرعة متزايدة على الحاكمين. إن المخط بين من العرب الجامعين يشكلون ما صماء مانفريد هالبرن، يوماً من الأيام، بالطبقة الوسطي الجديدة ١٦٠، وتشير البيانات القطرية، والبيانات المتوافرة عن الوطن العربي ككل، إلى عدة الطبقة الوسطي الجديدة هي أصرع الطبقات نمواً في المنطقة، من الناحيتين النسبية إلى أن عدة الطبقة الوسطي الجديدة هي أصرع الطبقات نمواً في المنطقة، من الناحيتين النسبية المسطقة.

وتتساوى مع هذا في الأهمية، الطبقة العاملة الصناعية، التي تنمو بشكل مطلق فقط. فمن بين حوالي ٥٢ مليون عربي تضمهم قوة العمل في المنطقة، هناك أكثر من ١٣ مليون عامل صناعي رأو ٣٦ بالمائة) تضمهم هذه القوة. وإلى جانب هؤلاء، هناك أكثر من ١٤ مليونا من عمال الخدمات. أي أننا في صدد حوالي ٢٧ مليون عامل يتركّزون بصفة أساسية في المراكز الحضرية. إن معظمهم مهاجرون حديثر المهد من المناطق الريفية. ولقد كان التحوّل الذي طرأ على وعيهم الاجتماعي ـ السياسي بطياً، ولكنه مطرد، مستمر الخطى على أي حال. وإذا كانت لقمة العيش، تمثل عادة الهم الرئيسي لهذه الفتات، فإن هذه الملايين من العمال، وغيرهم من الماطلين، تمثل الرصيد الاحتياطي الذي يمكن للطبقة الرسطى الجديدة الساخطة، وتشهر انه التمرد والمعارضة السياسية. وينبغي أن نتذكر في هذا العقام، أن الاحداث التي شهدتها مصر بسبب الغاء المدعم عن السلع الأساسية ركانون الثاني/ يناير عام ١٩٧٧)، وفي المغرب والتظاهرات الواسعة النطاق في تونس (في الأعوام ١٩٧٨، ١٩٥٠ و١٩٨٤)، وفي المغرب

<sup>(</sup>۱۱) انظر تحليلا مستقيضا حول هذه المقولة في : Manfred Halpern, The Politics of Social Change in the Middle East and North Africa (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1963).

(عام ١٩٨٤)، وفي السودان (عام ١٩٨٥)، قادها تحالف بين الطلبة والعمال. وبتعبير آخر، إن قضايا العدالة التي تطالب بها الطبقة العاملة، وقضايا المشاركة السياسية التي تطالب بها الطبقة الوسطى، تبدو كأنها تلتقي ضمن حركة تمرد واحدة، تتحدى شرعية النخب العربية الحاكمة في المنطقة.

في الوقت نفسه، ثمة عوامل هيكلية أخرى تنال من الشرعية السياسية لتلك النخب الحاكمة. ان التغيير الذي طرأ على المشاعر الاثنية - العرقية هو أحد هذه العوامل. لقد أتى على الوطن العربي حين من الدهر، شغل فيه بخوض المعركة مع الاستعمار، لكي يزيل كل آثار السيطرة الأجنبية. وفي تلك الفترة، كانت المنطقة بأكملها تستجيب لـ وموحدات، ثقافية وتاريخية تربط بينها في مواجهة الغرباء عن رقعتها. ثم جاءت الناصرية، واستطاعت بمهارة واقتدار أن تتمثّل هذه العوامل التوحيدية وتعبّنها لمصلحة الهدف القومي. لكن، مع غياب الناصرية ومجيء الثروة النفطية المالية الهائلة، ومع شحوب الرؤى الأصيلة القادرة على بثُّ الحيوية في أوصال القواعد الجماهيرية ، حدث فقدان للاتجاه. بعدها اطلق العنان لقوى كانت كامنة ساكنة ولو إلى حين، ولكنها ما لبثت أن نهضت من مرقدها. إننا نقصد العصبيات المحلية الضيقة، التي عملت تاريخياً ولا تزال تعمل «كمجزئات» للمجتمع الكبير. وفي غياب «الموحدات»، انطلقت الجماعات العرقية في المنطقة العربية في سعيها نحو إثبات ذاتها داخل اقطارها. وما اندلاع الحرب الأهلية في لبنان، واستمرارها دون هوادة منذ عام ١٩٧٥، إلا حالة درامية من حالات هذه الظاهرة. وهناك حالات أخرى مماثلة في أقطار عربية أخرى، وبخاصة في السودان. على أن مثل هذا التحدي الاثني للنحبة الحاكمة، يمثّل باستمرار مسألة أكثر تعقيداً من مجرد القضية العرقية بحد ذاتها. إنه يمثل في غالب الأمر محصلة تفاعل عوامل عدة: الحرمان الطبقي، أو الحرمان النسبي الاجتماعي والاقتصادي، وغياب المشاركة السياسية، والقمع العرقي، والتدخل من جانب قوى اقليمية ودولية لإثارة هذه العوامل بعضها أو كلها.

الخلاصة إذاً، ان النظام الاجتماعي العربي المعاصر، الذي كان النقط هو المحرك الأول له، قد نتجت عنه توترات جديدة، وانبعت في ظله توترات قديمة كانت ساكنة في الأعماق. كما أنه كشف مدى عجز النخب الحاكمة عن معالجة التوترات القديمة والحديثة على السواء. وفضلاً عن ذلك، فإن الطموحات التاريخية المظيمة التي تجيش في صدور ابناء الأمة العربية (من وحدة، وتحرير لفلسطين، وتحقيق للاستقلال الحقيقي)، ظلت كلها معلقة بين السماء والأرض، دون أن تجد طريقها إلى التحقيق.

ثم هناك الهموم الناشئة في صدور الطبقات والفئات الاجتماعية الجديدة، التي ترنو إلى المشاركة السياسية والعدالة الاجتماعية، وكلها لم تتحقق بعد. باختصار، ليس هناك أي سبب وجيه ومبرر لشرعية معظم النخب الحاكمة في الوطن العربي.

وقد زاد الأمر سوءاً ان هذه النخب نفسها قد دخلت في غمار صراع داخلي فيما بينها . فأبواق الدعاية التي يتحكم فيها كل بلد لا تكف عن تعرية البلد الأخر، والتشهير بالنخبة الحاكمة فيه. يدخل في ذلك، كشف الصلات بين هذه النخبة أو تلك، وبين الدول الأجنبية، وتسليط الأضواء على الفساد، وعلى الإجراءات القمعية، وعلى دروب الفشسل الذي منبت به كل الأطراف في تحقيق أهدافها المعلنة. كذلك فقد باتت الجماعات المعارضة في بلد ما، أو نظام ما، تجد المأوى، وتقدّم لها الأموال والأسلحة وكذلك المنابر الاعلامية من قبل النظم الأخرى.

في ضوء هذا كله، انتشرت في صفوف القواعد الجماهيرية العربية، مشاعر الشك واللالبالأة والمرارة والسخط الحمام أشكالاً متنوعة منها واللالبالأة والمرارة والسخط الحمام أشكالاً متنوعة، منها الانتفاضات بين حين وآخر، والتظاهرات، والعرب الأهلية، وتكاثر الجماعات المعارضة في المنزات الأسيرة، كانت الجماعات الاسلامية المتلددة. وعنداه نحاول تجريد هذه الجماعات لنصل إلى حقيقة جوهرها، نجد أن معظيرة المتشدين الاسلامية بعضورة من أصلاب طبقات مترسطة، ومترسطة صغيرة، وأنهم يتلقون تعليماً حديثاً، ومتفوقون تعليماً، كما أنهم وطنيون حقيقيون (١٦٠). وسنجد أيضاً أنهم يتلقون تعليماً حديثاً، ومتفوقون تعليماً، كما أنهم وطنيون حقيقيون (١٦٠). وسنجد أيضاً أنهم يسعون لمزيد من السلطة، والثروة، وتحقيق الاستقلال، وتأكيد الاصالة الحضارية. إن الاسلام الثورية العربية، من إلمكافي «الوظيفي يسعق العربية، منذ جيل مضى، كما أنه مكافي، الوظيفة المناهضة للاستعمار منذ جيلين سبقاً على الطريق، وليس مصادفة أن تعمد هذه الجماعات المتمردة الساخطة إلى رفع راية الاسلام؛ إنه يمثل درعاً ثقافية وسياسية ضد الاتهامات به والشيوعية، أو باستيراد والايديولوجيات للاجبية، وهي اتهامات درج الحكام الاوتوقراطيون في المنطقة على توجيهها في محاولاتهم للاجبية، وهي المناهات درج الحكام الاوتوقراطيون في المنطقة على توجيهها في محاولاتهم للتعمد كماكم الاوتوقراطيون في المنطقة على توجيهها في محاولاتهم للتعمد كلكت العماضة.

إن ظاهرة الصحوة الاسلامية الاحتجاجية، تعطي الساخطين من الشباب شرعية حضارية، هي بمثابة السيف الذي يرفعونه في وجه السلطة على اختلاف الوانها السياسية. وأياً كانت القوة العظمى التي تربطها علاقات بهذه السلطة، فإنها تتلقى في كل الأحوال نصيبها من غضب المتشددين المسلمين، يستوي في ذلك الولايات المتحدة والأتحاد السوفياتي.

إن المفارقة السوسيولوجية الساخرة في هذا كله، تتمثّل في أن النمو الاقتصادي للوطن العربي قد أدى إلى نمو الطبقة الوسطى الصغيرة، وطبقة البروليتاريا الهلاسية في الممدن. لكن هذا النموّلم يصحبه القدر المطلوب من العالمالة الاجتماعية، والديمقراطية السياسية، أو تأكيد الاصالة الحضارية. من هنا، فهذه الطبقات المتنامية يزداد سخطها يوماً بعد يوم، ويتضاعم استعدادها لتقويض أركان النظام الاجتماعي العربي الراهن من الأساس. ولكن تقويض أركان هذا النظام قد لا يقتصر على اسقاط النخبة الحاكمة، بل قد يعتد إلى طبيعة، بل ووجود، الدولة

<sup>(</sup>۱۲) لتزيد من التفصيل حرل الخصائص الإحسامية للجياهات الاسلامية المعتروة انظر: Saad Eddin Ibrahim, «Egypt's Islamic Militants». in: Ali E. Hillal Dessouki, ed., Islamic Resurgence in the Arab World (New York: Praeger, 1982).

القطرية نفسها. لدلك ننتقل في الجزء التالي والأخير من هذا الفصل، إلى مناقشة معمى أزمة الدولة القطرية العربية في عقد الثمانينات.

# رابعاً: هل الدولة القطرية في أزمة؟

## ١ \_ في معنى الأزمة

في الجزء الثاني من هذا الفصل، تحدّثنا عن انجازات الدولة القطرية في الوطن العربي، من حلال مؤشّرات النمو العديدة، وهي انجازات لا بأس بها بمعايير العالم الثالث. ثم تحدّثنا، في الجزء الثالث من هذا الفصل، عن المشكلات والتحديات التي تواجهها الدولة القطرية.

وأحد الأسئلة المنطقية والامبريقية التي لا بد أن تثور في عقل القارىء، هي: هل الانجازات تيز المشكلات والتحديات أم المكس؟ وحتى إذا كانت المشكلات والتحديات التي تواجهها الدول القطرية العربية تيز انجازاتها، فهل يبرر ذلك وصفنا للوضع الحالي بأنه وأزمة، أو ليست معظم هذه المشكلات والتحديات تشمل معظم دول العالم الثالث، متلما تشمل الأقطار العربية؟ فهل دول العالم الثالث هذه هي أيضا في حالة وأزمة،؟

وبداية ، فإن كلمة «أزمة» قد شاع استخدامها كمصطلح في وسائل الاعلام وأدبيات العلوم الاجتماعية بشكل كبير في السنوات الأخيرة ، حتى فقدت الكلمة معناها ، وأصبحت في واقع الاجتماعية بشكل كبير في السنوات الأخيرة من هذه «المشكلات» الأمر مرادقة لكلمة وهشكلة وحادة . وقد عهدما في السنوات الأخيرة من هذه «المشكلات» (الارماث) ما يجلً عن الحصر في كل المجتمعات والدول، المتقدم منها والنامي والمخلف. فهناك مشكلة أزامة ) تضخم أو ديون ، وشكلة أزامة ) غذاه ، ومشكلة أزامة ) المعنف ، ومشكلة أزامة ) المعدن أو رائمة ) المعدن أو معظم رائمة كلكس الحضري ، وما إلى ذلك . والشاهدا نامعظم دول العالم ومجتمعاته يعيش أو يتعايش مله علما المشكلات (الازمات) ، ومنها الأقطار العربية .

فبأي معمى نتحدث هنا \_ إذاً \_ عن «أزمة الدولة القطرية» في الوطن العربي؟ إن «المشكلة» (Problem) بالمعنى الاجتماعي العلمي هي « وضع غير مرعوب فيه، من وجهة نظر المجتمع أو أحد قطاعات المهمة، ويسمى للتخلص منه أو احتواله أو تقليصه، بطرق ووسائل معروفة له سلماً، ويهكنانات تنظيمية ومادية متاحة، أو يمكن تعبشها لهذا الغرص».

أما والازمة، فتطري على درجة حادة ومتسارعة من بعض عناصر تعريف والمشكلة، م عدم توافر المعرفة عن الطرق والوسائل المناسبة لمواجهتها، أو عدم توافر الامكانات التنظيمية والمادية التي يمكن تعبتها لمثل هذه المواجهة، أي أن الازمة هي مشكلة حادة لا تتوافر عناصر مجابهتها في اطار المحزون المعرفي والتنظيمي والمادي المعتاد، أو المتاح بالفعل للمجتمع أو الدولة في الظروف الراهنة لهذه المشكلة.

وبالطبع ، فإن مفهوم والازمة، أكثر حدَّة وتفاقماً من المشكلة. والفارق النوعي هو أن

للمشكلة وحلّه (أو أكثر) معروفاً للمجتمع أو الدولة، وتتوافر عناصر هذا الحل بالفعل. ويصبح حل المشكلة من عدمه هو مسألة وقراره ووارادة لتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك تحديد من يتحمّل عب، هذا الحل. أما في حالة والازمة، فإن العقلية الجماعية المهيمة، أو المخزون المعرفي السائد يمجز عن ايجاد حل فهذه المشكلة المحادة والمتفاقمة، ناهيك عن زفور ما المعرفي السائد يعجز عن ايجاد حل فهذه الوطاقة، ناهيك عن زفور ما فعالة. فحالة الحل الحرارة والأزمة، تبقى بلا مواجهة فعالة. فحالة والأزمة، تبقى بلا مواجهة في فعالة. فحالة والأجازة بالعجز أو الشلل، ولكن وتعمل خيالها وتبعى، قواها لمواجهة جديدة أو مبتكرة. فإذا تمّ ذلك، فإن والازمة، تتحول تدويجاً إلى ومشكلة، أي تصبح قابلة للحل.

# ٢ ـ عامل الهوية في أزمة الدولة القطرية

إذا كان التمييز السابق (بين المشكلة والازمة) مقبولًا، فبأي معنى يمكن القول إن الدولة القطرية في حالة أزمة؟

هداك مشكلات قديمة ورثتها الدولة القطرية قبل ولادتها، أو عاصرت ولادتها، ولكن طوال العقود الاربعة الناضية لم تستطع المدولة القطرية أن تحقلها أو تحتويها أو تتعامل معها بابتكار وافتدار. لذلك تعاقمت واحتدت هذه المشكلات في العقد الانجير، وأصبحت «أزمات»، أو نقترب من ذلك. وتندرج في هذه المجموعة من المشكلات مسائل والهويقة، ووالترعية». وقد تحدّثنا عن هذه المسائل في أماكن مختلفة من الفصول السابقة. ويكفي هنا أن نستعيد في عجالة ما تنظوي عليه كل مسائل هي أماكن مختلفة من المشائل الثلاث عليه كل مسائلة من عناصر الأزمة. وقبل ذلك لا بد أن تؤكد التداخل بين هذه المسائل الثلاث (المورية، والاندماج، والشرعية)، ومن ثم ندرك أن تفاقم كل منها يضاعف من تفاقم المسائلين.

لناخذ المسألة الأولى، وهي قضية «الهوية». عند ولادة الدولة القطرية، تنازعتها على الأقل ثلاث هويات متنافسة، إن لم تكن متنافضة: الوطنية، والقومية، والدينية. وكان من شأن كل اختيار، فسني أو صريع» أن يحدث مشكلات داخلية أو اقليمية. فاللدول القطرية التي اختيار، فسني أو صريع» أن يحدث مشكلات داخلية أو اقليمية. فاللدوا القطرية التي اللبنانية أو السودانية أو الكويتية»، اصطلعت أو صلعت مشاعر قطاع كبير من مواطنيها الذين يرنون إلى التواصل والالتحام في جامعة سياسية حضارية أوسم، مثل «الامة العربية» أو والأمة الاسلامية». ثم اصطلعم أو صدم بعضها فيما بعد بحقيقة ضيق قاعدة الموارد القطرية اللازمة لبناء العدية، وتنمية اقتصادها، والحفاظ على استقلالها. أما الدول القطرية التواتدان هالتواتد الموارد القومية التواتدان هالتواتد الموارد القومية التواتدان هالومية الشومية والقومية) كهوية مهائية، واعتبرت قطريتها مرحلة مؤقته مفروضة عليها وليست اختياراً حراً لها مثل سوريا والعراق والأردن واليمن وغيرها)، فإنها صلعت الوصطلعت بمنشاع ركوينات اثنية غير عربية في داخلها (الاكراد في العراق، قبائل جنوب السودان). كما

صدمت أو اصطلامت بدول قطرية اخرى (وبخاصة من جيرانها) كانت قد قررت، صراحة أو ضمناً، أن تكون وطنيتها القطرية اختياراً نهائياً لهويتها (سوريا مقابل لبنان، أوليبيا مقابل تونس، طالاً، ناميك عن معارضة الهزء الاتلاقية والدولية غير العربية الدنافضة لهانه النزعة. وينطبق الأمرى المساسية المورى المولي المقوى الشوى السياسية الكري فيها، الأخذ بالهوية والاسلامية، مثل السعودية والسودان (في عهد نميري)، ومثل التزادات المتنامية في هذا الاتجاء في كل من مصر ولبنان وبعض بلدان الخليج. نفي بعض هذا الاقطار، حيث توجد أقليات وبنية غير إسلامية، مصطلام هذا الاختيار بمشاعر غير المسلمين.

واقع الحال هو أن الممارسة الوطنية القطرية هي التي سادت عملياً، حتى في الحالات التي أعلنت فيها الدولة أن هويتها وعربية أو واسلامية ، أو وعربية ـ اسلامية ، أو بخلق منظمات عبر الدول القطرية على مسألة الهودية ، أو أجلت حسمها ، بالتلفيق اللفظي ، أو بخلق منظمات عبر قطرية للتعبير والتوفيق بين الهويات المتنافسة ، مثل الجامعة العربية ، ومنظمة الموتمر الاسلامي ، واغرت الطفرة النقطية في عقد السبينات بعض الدول القطرية بتكريس هويتها الوطنية ، والابتماد تدريخاً عن معترك العل العربي المشترك ، اعتقاداً منها أن ثروتها المائية للجديدة (من عائدات النقط) قادرة على حل كل مشكلاتها ، بما في ذلك مسألة الهوية . كما الجدي المشترك الفقرات القورض والحماية . فإذا كان لجأت الدول المشترك الفقال ، بالاندفاع بعو طلك هذا المؤو الدولية العظمي ، أو تلك ، طلباً للمعونات والقورض والحماية . فإذا كان اختلفت المؤام والحباية المشروع القومي العربي العام ، وإن اختلفت الابتهاهات والاجتهادات حول درجة المفتي فيه من دولة قطرية إلى اخرى ، فإذا عقدي السبينات والشمانيات هما مرحلة المشروع القطري الغام، إلى اخرى ، فإذا عقدي

إن مسألة الهورية تنطوي هي الأساس على معان رمزية وروحية وحضارية حماعية ، تعطي القرد حساساً بالانتماء إلى جسم أكر ، وتخلق لديه الولاء والاعتزاز بهذا الجسم الأكبر . ولكن المقرد حساساً بالانتماء إلى جسم أكر ، وتخلق لديه الولاء والاعتزاز بهذا الجسم الأكبر . ولكن مذلك فعالية العلومة المؤلفة المربية الحري . وتقصد مذلك فعالية العلومة المؤلفة المؤل

في ظل المشروع العربي القومي العام في عقدي الخمسينات والستيمات، لم تتعرَّض أيَّ

دولة قطرية لعدوان خارجي من دول الجوار غير العربية، مثل ايران وتركيا واثيوبيا. لقد كان هذا العدوان مقتصراً على مصدر واحد، وهو الكيان الاسرائيلي الصهيوني الدخيل على المنطقة. ولكن حتى هذا المصدر العدواني كان يجابه بعمل عربي مشترك، مهما كانت محدودية هذا العمل وفعاليته (الأعوام ١٩٤٨، ١٩٥٦، ١٩٦٧ و١٩٧٣). أما في ظل المشروع القطري الخاص، في عقدي السبعينات والثمانينات، فقد تعرّضت أكثر من دولة قطرية لعدوان خارجي سافر من دول الجوار الأصيلة والدخيلة على السواء، ودونما استجابة عربية مشتركة، مهما كانت محدوديتها وفعاليتها. وهنا نذكر العدوان الاسرائيلي على العراق (عام ١٩٨١)، ولبنان (عام ١٩٨٢)، وتونس عامي (١٩٨٥ و ١٩٨٨)، والعدوان الاثيوبي على الصومال (حرب الاوغادين عام ١٩٧٧)، والعدوان الأيراني على العراق (منذ عام ١٩٨٠)، والكويت (عام ١٩٨٧). ولأن المفهوم القطري الخاص هو السائد، فإن دولًا قطرية عربية تؤيد أو تتحالف مع دول غير عربية ضد دول عربية اخرى (مثل تأييد سوريا لإيران ضد العراق). وفي ظل المشروع العربي القومي العام، لم تلجأ دولة قطرية لطلب الحماية السافرة من دولة غير عربية ضد عدوان أو خطر عدوان خارجي. وفي الحالات الاستثنائية القليلة التي حدث فيها ذلك، لبنان (عام ١٩٥٨)، والكويت (عام ١٩٦١)، فقد كان ذلك لفترة قصيرة لم تتجاوز الأسابيم، وثار عليها الرأي العام القطري والعربي، واستبدلها بترتيبات عربية (مثل قوات عربية مشتركة في حالة الكويت). أما في ظل المشروع القطري الخاص، فإن خطر العدوان الخارجي على الدولة القطرية يجابه بطلب الحماية السافرة من الدول الأجنبية العظمي، ودونما أدني فعل احتجاجي داخلي أوعربي على ذلك ـ مثل طلب الكويت في صيف عام ١٩٨٧ من كل من الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة، برفع علميهما على ناقلاتها النفطية، وحماية ممراتها البحرية ضد التهديد الإيراني . وفي ظل المشروع القومي العربي ، كانت الصراعات العربية ـ العربية قصيرة ، ويتم احتواؤها داخل النظام العربي نفسه. أما في ظل المشروع القطري الخاص، فإن الصراعات العربية \_ العربية أصبحت ممتدة، وأحياناً مسلحة، ويتم اللجوء فيها سراً أو علانية الى طرف أجنبي لدعم هذا الطرف العربي ضد ذاك الطرف العربي ـ مثل الصراع في لبنان، وعلى الصحراء بين المغرب والجزائر، وفي السودان.

ما نقصده من هذا الاستطراد في مسألة الهوية، هو أن تداعيات الاختيار بين الهؤيات المتنافضة، ولغة الخطاب السياسي، والممارسة العملية المصاحبة لكل اختيار، كانت مشكلة لللدولة الفظرية مند ولادتها. وإذا كانت هذه المشكلة قد تم التمامل معها يقدر من العمالية، حتى لو كانت محدودة، في العقود الأولى بعد الاستقلال، فإن هذا التعامل قد تدهور بتقليصه إلى هوية قطرية ومشروع قطري خاص في العقدين الاحيرين. لذلك تفاقمت مشكلة الهوية، بخاصة مع عجز الدولة المقطرية عم حياية فضها ضد الأحطار الحارجية العسكرية، وضد التبعية الخارجية الاتصادية، وتفاتم المشكلة، دخل بها إلى دائرة الأرتصادية.

عامل الاندماج السياسي والاجتماعي في أزمة الدولة القطرية
 مسألة الهوية (أو أزمتها) ترتبط بمسألة الاندماج السياسي - الاجتماعي للتكوينات الاثنية

في بعض الدول القطرية. وحيث اننا تعرضنا تفصيلًا لهذه المسألة في الفصل الخامس، فيكفي أن نشير هنا إلى التفاعل بين المسألتين. لقد ذكرنا في فقرة سابقة أن الاختيار بين الهويات المتنافسة ينطوي على استبعاد، أو اغتراب، أحد القطاعات أو التكوينات الاجتماعية من المجرى الرئيسي للحياة السياسية العامة في الدولة القطرية. فالاختيار الاسمى أو الفعلى لهوية قومية عربية للدولة القطرية، مثلاً، يستبعد مشاركة غير العرب من أبناء الدولة في الجدل السياسي، ومن ثم يتركهم «مستغربين» (Alienated) في اطار الثقافة السياسية المدنية السائدة رسمياً. وهي حالة قد تدفع بأبناء هذه التكوينات إلى الانسحاب والتقوقع، أو إلى التمرد والعصيان. وفي كلتا الحالتين، لا يتوقع منهم ولاءٌ لهذه الدولة وهويتها (التي تنفي أو لا تعترف بهويتهم الخاصة غير العربية). وقد ذكرنا أمثلة لذلك في الفصل الخامس: حالة اكراد العراق وقبائل جنوب السودان. وعدم الاندماج السياسي والاجتماعي هذا لا يقتصر على التكوينات الاثنية، ولكنه قديشمل قطاعات اجتماعية اخرى، وبخاصة في الأرياف والبوادي العربية، ممن يعيشون على هامش المجرى الرئيسي للحياة السياسية في مجتمعاتهم القطرية . فنتيجة التلكؤ في نشر التعليم، وغياب التنشئة السياسية والمدنية لهذه القطاعات، تظل اطاراتها المرجعية ممعنة في ضيقها ومحليتها وولاءاتها التقليدية، بعيداً عن الدولة القطرية، إن لم تكن متشككة في هذه الدولة أو معادية لها. فعلى الرغم من التعبئة الاجتماعية (Social Mobilization) الهائلة التي أحدثتها، أو شهدتها، الدولة القطرية، إلا أن هذه التعبئة ظلت، أولًا، متركزة في المدن، ولم تصاحبها، ثانياً، أي مشاركة سياسية محسوسة. فالدولة القطرية \_ إذاً \_ قد عجزت عن دمج تكويناتها الاثنية وقطاعات مجتمعية أخرى في المجرى الرئيسي للحياة السياسية العامة. وإذا كان هذا العجز قد مثل ومشكلة، في العقود الأولى لميلاد الدولة القطرية، فإن استمراره قد حوَّل المشكلة إلى وأزمة، في العقدين الأخيرين في عدد من الدول القطرية .

# ٤ ـ عامل الشرعية في أزمة الدولة القطرية

وأخيراً، فإن إحدى المسائل الاشكالية التي واجهت الدولة القطرية منذ ولادتها، هي قواعد بناء شرعية اكدولة وقواعد بناء شرعية النظام الحاكم فيها. بعض الاقطار كان قد شهد تجربة الدولة قبل الحديثة (Pre Modern State) مثل الدولة والنهرية المركزية، ووالدولة المخزنية، (مصر والمغرب وتونس واليمن وعمان)، على نحو ما رأينا في الفصل الثالث. وقد المتدن هذه إلى حقية الاختراق الاستعماري في القرنين الناسع عشر والمشرين، ومن ثم يمكن اللول إن شرعية الدولة الوطنية الحديثة بعد الاستقلال في هذه الأقطار كانت وما زالت الدولة الوطنية الحديثة بعد الإستقلال في هذه الأقطار كانت وما زالت الدولة الاول مرة في هذا القرن، وبخاصة بعد ربعه الأول (العراق وسوريا ولبنان والأردن والسعودية)، أو بعد ربعه الذاتي (بلدان الخليج والسودان والسومال وليبيا وموريتانا)، أي أن رسخ ربع الدات الاثنان الإلارة المتمرك فيه، ومن ثم رسخ شرعينها التاريخية بالنسبة إلى مواطنيها، هو أمر مهتز أو العراق مة مدي الرئيسي للحياة المكويات الاثنية التي ام تنموح سياسيا في المجرى الرئيسي للحياة العامة في هذه الاقطار. ومع ذلك يمكن القول ان استمرار هذه الدولة القطرية لعدة عقود، قد

جعل منها حقيقة واقعة ومقبولة ، حتى وإن كانت غير مرْضِيّ عنها من أغلبية المواطنين .

أما شرعية الأنظمة الحاكمة في هذه الدول القطرية فهي أمر آخر. هنا نجد تآكلاً مطرداً لشرعية معظم الانظمة الحاكمة، وبخاصة في العقدين الاخيرين، على نحو ما نوهنا في موضع سابق. فمصادر الشرعية المعتادة، طبقاً لماكس فير (Max Weber) وآخرين هي: التقاليد، والعقلاتية ما لقانونية، والقيادة الملهمة (الكاريزمية/١٦٠)، ويضاف لها أحياناً الايديولوجيا ووالانجازه(١٤٠). وقد عوفت الدولة القطرية في الوطن العربي أنظمة حاكمة، استندت إلى مصدر أو أكثر من هذه المصادر في بناء شرعيتها في العقود الأولى بعد الاستقلال، ولكن خلال العقدين الأخيرين، تأكلت هذه المصادر جميعاً بدرجات متفاوتة في كل الدول القطرية العربية، على نحوما رأينا.

ويمكن القول عموماً ان هناك أقطاراً عربية تتعرّض فيها شرعية الدولة نفسها للشك الملحوظ، وأقطاراً أخرى تتعرض شرعية أنظمتها الحاكمة فقط لمثل هذا الشك الملحوظ. ولكن أكثر الحالات خطورة، هي تزامن اهتزاز شرعية الدولة مع اهتزاز شرعية النظام الحاكم في الوقت نفسه، من وجهة نظر قطاع كبير من مواطنيها. وهناك عدد من الدول القطرية المشرقية (وبخاصة لبنان)، والطرفية (مثل بعض بلدان الخليج واليمن الديمقراطية والسودان وجيبوتى ومورينانيا) ينطبق عليه هذا الوضع، أي اهتزاز شرعية الدولة وشرعية النظام في الوقت نفسه. وهو وضع جديد لم تألفه هذه الأقطار بهذه الحدة منذ ولادة الدول القطرية الحديثة منذ استقلالها . وبهذا المعنى، يمثّل هذا الوضع عنصراً رئيسياً فيما نسمّيه أزمة «الدولة القطرية» في . الوطن العربي. وهي أزمة لم تستوعبها الأنظمة الحاكمة بحجمها وكيفها الحقيقيين إلى الأنَّ، ناهيك عن القدرة على الاستجابة الخلاقة لها. إن الاستجابة الأكثر شيوعاً، في مجابهة أزمة الدولة والنظام الحاكم، إلى الأن هي مزيد من تقليص الحريات الاساسية وزيادة القهر والبطش ضد القوى السياسية ، كما أشرنا من قبل . وهذه الممارسات قد تطيل من أجل النظام الحاكم في الأمد القصير، ولكنها تقوّض من دعائم شرعية الدولة نفسها، وتفتح الباب واسعاً أمام امكانات تمرد وعصيان تكوينات اجتماعية طرفية أو هامشية، حقيقة أو مجازاً، ومن ثم تفتح الباب واسعاً أمام احتمالات تدخّل اطراف اجنبية اقليمية أو دولية، إما بمساعدة التكوينات المتمردة، أو باستغلال تصدّع الجبهة الداخلية في العدوان على الدولة القطرية.

# ه ـ العامل الاقتصادي وأزمة الدولة القطرية

إن الأداء الاقتصادي الرفيع في أي دولة يعني ، في حدّه الادنى ، توفير الحاجات الاساسية لجمهرة مواطنيها ، ويعني ، في حدّه الاقصى ، توفير قدر ملحوظ من الرفاهية لهم رأي الحاجات

<sup>(</sup>١٣) ابراهيم، دمصادر الشرعية في أنظمة الحكم العربية، ه ص ٤٠٤ - ٤٠٠.

<sup>(11)</sup> انظر أيضًا: غسان سلامة، نحو عقد اجتماعي عربي جديد: بعث في الشرعية العستورية، سلسلة الثقافة القومية، ١٠ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٧)، ص ١٤ - ٥٧.

الاساسية وبعض الكماليات). ومثل هذا الاداء الاقتصادي الرفيع يكرّس من شرعية الدولة ومن شرعية النظام الحاكم، وبخاصة إذا كان هذا الاداء مصحوباً بقدر واضح من العدالة التوزيعية. وعادة ما يعوّض هذا الاداء الاقتصادي الرفيع بعض سلبيات انتقاص شرعية الدولة، أو عياب شرعية النظام الحاكم.

وهناك محور خاص ضمن مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي يعنى بالأداء الاقتصادي للدول القطرية حاضراً ومستقبلاً، وهو محور التنمية. كما أشرنا في موضع سابق من هذا الفصل إلى بعض مؤشرات النمو الاقتصادي في الأقطار العربية خلال العقود القليلة الماضية. ولكن ما يهمنا، هنا، هو تبيان اسهام العامل الاقتصادي في أزمة الدولة القطرية. يشير محور التنمية، صراحة أوضمناً، إلى عدة حقائق، منها:

ان الدول العربية المسبورة، وبخاصة النفطية، رغم معدلات موها الاقتصادي
 الملحوظ، إلا أن هذا النمو قد صاحبه كثير من هدر الموارد المالية، ولم يؤد إلى تنويع القاعدة
 الانتاجية أو إلى زيادة كفاءتها بشكل ملحوظ خلال العقدين الأخيرين.

ـ ان الدول العربية الأقل حظاً في مواردها الطبيعية والعالية، ورغم معدلات نموّها المتواضعة، إلا أنها بدورها لم تحسّن ادارة اقتصادها، ولا هي وسعت أو نوّعت أو رفعت من كفاءة قاعدتها الانتاجية بالدرجة المطلوبة خلال العقدين الأخيرين. واضطر معظمها إلى الاستدانة حتى بلغت ديونها في منتصف الثمانينات حوالى مائة مليار دولار.

ان الدول الميسورة والدول المُعسرة، على السواه، قد زادت درجة تبعيتها وتعرضيتها للمناصبة المخارج خلال المقدين الأحيرين. فعدم تنوع القاعدة الاتصادية في «دول السية واعتدادها الريقي على سلعة واحدة، وهي النقط، جعلاها معرضة لتقلبات السوق اللهية. وتجلى ذلك بشكل درامي في العدة بين عامي ١٩٨٣ و ١٩٨٦، حيث انخفضت ايراداتها النقطية، وبائا ناتجها الإحمالي إلى النصف تقريباً. أما دول العسر، فإن تبعيتها وتعرضيتها قد تجلنا، كما ذكرنا، في الزيادة الفلكية لديونها الخارجية، ووقوعها المنصاعات تحد مخبوط الدول الدائة وصندوق النقد الدولي. ونج عن ذلك تأكل مطرد في استقلالية قرارها الاقتصادي، وتالياً تناقص متزايد في استقلالية قرارها السياسي داخلياً واقليمياً ودولياً.

باختصار \_ إذاً \_ أصبحت الدولة القطرية ، بسبب سوء إدارة الاقتصاد الوطني ، في مأزق بالغ الصعوبة . فإن امتثلت لضغوط الدائين والمؤسسات المالية الدولية ، فإنها مهدّدة بالانفجارات الاجتماعية الداخلية ، وبخاصة من فقراء المدن (البروليتاريا الهلامية) . وإن هي قاومت هذه الضغوط، مع استمرار سوء ادارة الاقتصاد الوطني ، فهي مهددة بالافلاس المالي . إن هذا الوضع ، بين المطرقة (الخارجية) والسندان (القوى الداخلية) ، هو في حد ذاته أزمة لانظمة الحكم في معظم الاقطار العربية الرئيسية والأكثر سكاناً (مصر والسودان والمغرب وسوريا وتونس والجزائر). وهو عنصر أساسي في أزمة الدولة القطرية في الوطن العربي .

# ٦ ـ العامل الخارجي في أزمة الدولة القطرية

ارتبط مولد معضم الدول القطرية العربية الحديثة محططات القوى الحارجة في تسويات ما يعد الحرب العالمية الأولى، ويحاصة بين فرسنا وبريطانيا (بلقة المشرق)، وبتسويات ما بعد الحرب العالمية الثانية بين القوتين نفسهما اصافة إلى الولايات المنحدة الامريكية، على محوما الحرب إلى القصل الرابع ومع ذلك، فإن ملامع طام اقلبيي عربي ينزع إلى التماسك والاستقلال قد مرزت في الحمسيات والستينات، من حلال الحامعة العربية ومضماتها المتخصصة، وبفضل المد القومي التحرري الذي قادته مصر الناصرية ولكن هدا المطام الالاقتراز عدد هزيمة عام ١٩٦٧، تم بدأ في التصدّع حلال السعينات. كما مؤها في فقرات سابقة

في طل هذا التصدع، زادت الضغوط الحارجية لا صد محمل النظام الاتخليمي العربي لمزيد من تفسيحه فقط، ولكن أيضاً ضد كل دولة قطرية على حدة لمزيد من احكام تمعيتها لهاده القوة الخارجية أو تلك. وقد تضاعفت هذه الصغوط في التمانينات. واحسمت معص القوى الاقليمية من دول الحوار إلى قائمة الأطراف الحارجية العظمى الصاغطة في هذا الصدد، وأهمها اسرائيل وايراد وأثبوبيا.

والجديد في أهمية هذا العامل الخارجي (سواه من القوى العطمى أم من دول الجوار)، هو أن الأمر قد تجاوز الصغوط والتهديدات المعتادة في العلاقات الدولية عموماً، إلى مخططات وممارسات فعلية تشدد إلى استخدام القوة السافرة صد دول قطرية عربية، وودن رد فعل عربي جماعي للرد عليها. ذلك ، فإن بعض الدول القطرية العربية، تشهد لأول مرة مند ولادتها تهديداً في هذا الصدد تحت التهديد الإيراني. ولبنان وسرويا والأردن تقع تحت التهديد الايراني. ولبنان وسرويا والأردن تقع تحت التهديد الاسرائيلي على بقاء الدولة القطرية العربية، كما نعرفها بشكلها الحالي، عاملان: الأول، هو تصدّع على بقاء الداخلية في معض هذه الدول القطرية لتعثر الأنطية الحاكمة في ادارة محتمعها الجبهة الداخلية في معض هذه الدول القطرية لتعثر الأنطية الحاكمة في ادارة محتمعها للنجود والحصيان والتعاون مع أطرف خارجة، أو على الأقل غير حريصة أو مستعدة للدفاع عن كيا الدولة أو استعرار النظام الحاكم. أما العامل الثابي، فهو شلل النظام الاقليمي العربي وعجزء عن الاستجابة الجماعية في الدفاع عن دوله الفطرية، في حالة تعرضها للعلموان.

ومازق الدولة القطرية حالياً، هو أنه لكي تحافظ على بقائها الرسمي، فإنها قد تضطر إلى التضحية بسيادتها الفعلية. ونقصد بذلك أن هذه الدولة، لكي تجابه عدواناً خارجياً ساعراً، في غياب دعم عربي جماعي وفي غياب القدرة الذاتية للدفاع عن النفس، فإنها تلجأ إلى الاحتماء بطرف خارجي (غير عربي) آخر، مثلما فعلت الكويت في صيف عام ١٩٨٧، ببرفع علم بطرف خارجي الولايات المتحدة الامريكية على ناقلات نفطها في مواجهة العدوان الايراني. ولا بد للطوف الاجني الذي تلجأ إليه هذه الدولة القطرية أو تلك من أن يطلب وثمن الحجاية ، التي يقدمها. وهذا الثمن عادة ما يتقص من السيادة الوطنية ، ويفتح الباب واسماً لمزيد من تدخل صاحب الحماية في شؤون الدولة المعنية ، فالموقف هنا أشبه ما يكون بالمستمن على الرمضاء بالنار . وياخذ هذا التدخل شكل الحصول على قواعد أو تسهيلات عسكرية ، أو الدخول في احلاف أو اتفاقات دفاعة ، وهو الأمر الذي ناضلت شعوب هذه الدول القطرية للتخلص منه في الأربعينات والمنتات. ومرة انحرى، تجد بعض الدول القطرية نفسها بين ومطرقة العدوان الخارجي ومستذان ، الحماية الاجتبة .

# ٧ ـ أزمة البقاء وبقاء الأزمة

في الفصل التالي، حول استشراف مشاهد المستقبل العربي، يتناول المشهد الأول تداعيات استمرار الأوضاع الراهنة على حالها في الوطن العربي خلال العقود الثلاثة المقبلة. وفي تناول تفصيلات ذلك المشهد، تتم العودة إلى الحديث عن عناصر الأزمة والتفاعل بينها، وما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من مزيد من تفتت، أو اختفاء بعض الدول القطرية الحالية.

ولكن ما قصدناه، في هذا الفصل، هو إيضاح أمور ثلاثة محددة. الأول، هو أن الدولة القطرية قد حققت خلال المقود الأربعة الأخيرة منجزات لا بأس بها في حقول عديدة، وان هذه الانجزات نفسها قد خلفت قوى اجتماعية وتحولات هيكلية هالله، نتج عنها هموم ومشكلات جديدة. والثاني، هو أن بعض المشكلات القديمة التي ورثبها الدولة القطرية سواء من مرحلة المحجمع التقليدي أم من المرحلة الاستعمارية، قد استمرت وتفاقمت دون أن تنجع الخجات والمحاكمة في الدولة القطرية في حلها أو احتوائها. والأمر الثالث، هو أن المشكلات القديمة والجديدة، باستمرارها وتفاقمها، قد تزامنت مع تصدع النظام الاقليمي العربي في عقدي السيعنات والثمانيتات، ومع زيادة الضغوط الخارجية من دول الجوار والقوى الأجنبية العظمى. إن تفاعل هذه الأمور الثلاثة ونتاجها، قد خلقاً أربة للدولة القطرية العربية، في هذا اللائح من أنحالم الثالث قد تشترك مع البلدان العربية في هذه الشكلة أو تلك، أو في هذا اللائح من المحالم المشكلة أو تلك، أو في هذا الثلاثة مجتمعة، وبهذه الحددة. والدول الذي تشترك مع البلدان العربية في الأمور الثلاثة مجتمعة، وبهذه الحددة. والدول الذي تشترك مع البلدان العربية في الأمور الثلاثة مجتمعة، وبهذه الحددة. والدول التي تشترك مع البلدان العربية في الأمور الثلاثة مجتمعة أو والحدة فسها تعيش الأزمة نفسها.

ومن نافلة القول ان هذه والازمة، بالمعنى الذي اصطلحنا عليه في بداية هذا الحزء. ليست متساوية حجماً أوكيفاً في حالة كل الدول العربية القطرية. فبعص الأقطار العربية يشكو من كل عناصر الأزمة التي عرضناها في الفقرات السابقة، أي يُعاني من مشكلات: الهؤية، والاندماج السياسي والاجتماعي، والشرعية، والتعثر الاقتصادي، والتهديد الخارجي. وبعضها يعاني بعض، وليس كل، هذه المشكلات.

لبنان والعراق وسوريا والسودان وجيبوتي وموريتانيا تعاني كلّ المشكلات الخمس

المذكورة. وباقي الأقطار العربية نعاني مشكلتين عمى الاهل. البلدان التي تعاني كل المشكلات الخمس مجتمعة، مهددة في هقائها كدول. فأزمتها هي أزمة بقائها كدول بحدودها وسيادتها التي نعرفها اليوم. فهي مهددة بالتعنيت أو الاجتياح، وضم اجزاء منها أو ضمها كلها إلى دول أخرى. وتدخل في هذه الفئة أقطار عربية قد لا تشكو من كل المشكلات بالحدة نفسها، ولكنها معرضة لمشكلة العدوان الخارجي مع محدودية القدرات الدفاعية الذاتية، مثل بعض دول الخليج الغنج بالنفط، والمجاورة لايران، والاردن.

ولكن حتى الاقطار التي لا نواجه أزمة بقاء دولها، فإن دولها نواجه احتمالات بقاء الازمة فيها لسنوات طويلة. ويدخل في هذه الفئة من الأقطار كل من مصر والسعودية واليمنين وعُمان وتونس والجزائر والمغرب.

باختصار، تواجه كل الاقطار العربية، غنيها وفقيرها، كبيرها وصغيرها، إمّا أزمة بقاء أو بقاء الازمة التي تحدثنا عن عناصرها في الصفحات السابقة. إن الوطن العربي، رغم كل ثرواته وموارده وانجازاته، مهدد خارجياً، وتابع دولياً، ومتوتّر داخلياً، في أواخر عقد الثمانينات، مثلما لم يتهدد أو يتبع أو يتوتر منذ حصول دوله القطرية على استقلالها. لم يشهد الوطن العربي في العقود الأربعة السابقة للثمانينات، مثل هذا العدد الذي يشهده الآن من الصراعات المسلحة الممتدة أو المجاعات الجماعية في بعض أقطاره، أو معدلات التضحم الفلكية في بعضها الآخر، أو إعلانات ىعض الآباء طالبيل بيع أطفالهم، أو بعض مواطنيه طالبيل فتاوى شرعية تسمح لهم بأكل الميتة ولحوم البشر، في الوقت نفسه الذي لم يشهد الوطن العربي من قبل مثلما شهد في العقد الأخير من التراكم الفلكي لثروات بعض أقطاره ومواطنيه، ومن الهدر والبذح الفلكيُّ لبعض أقطاره ومواطنيه. وأخيراً، لم يشهد الوطن العربي في عقود سابقة مثلما شهد في عقد الثمانينات من البطش الداخلي والهدر الجماعي للحريات العامة وحقوق الانسان. إن الدولة القطرية مأزومة ، كما لم يحدث لها من قبل ، منذ مولدها ، فهي محاصرة باثنتين أو أكثر من المشكلات الحادة التي عرضنا لها في هذا الجزء. وهي عاجزة، حتى الأن، عن فكُ هذا الحصار. ولكنها بدورها تحاصر مجتمعها المدنى وتضيّق الخناق على مواطنيها. فالمواطن العربي العادي يعاني في أواحر الثمانينات حصاراً مزدوجاً: حصار دولته القطرية له، وحصار الخارج لدولته القطرية. وكلما اشتدّ هذا الاخير على الدولة القطرية، كلما شدّدت بدورها من حصارها حول هذا المواطن، وحول المجتمع المدني.

كيف ستواجه هذه الدولة القطرية المأزومة القرن الحادي والعشريس؟ هذا ما نتعرّض لاحتمالاته في الفصل السابع والأخير.

# الفصث ل الستَّابع

- مُستقبَل المُجتمَع وَالسَّولَة فِي الوَطِّن العَسَر. بي :

المشاهدالمكنة

#### مقدمة

لقد حاولت الفصول السنة السابقة أن تصف وتحلّل العلاقة بين المجتمع والدولة؛ على مستوى المفاهيم النظرية (الفصلان الأول والثاني)، وعلى مستوى الممارسة الواقعية التاريخية في الوطن العربي قبل الاختراق الاستعماري (الفصل الثالث)، وأثناء هذا الاختراق ـ الذي تمخض عن ولادة الدولة القطرية ـ وبعده (الفصل الرابع)، ثم تعرضنا لتطور الدولة القطرية الجديدة ومجتمعها (الفصلان الخامس والسادس).

لقد انتهينا إلى أن الدولة القطرية تجناز في الوقت الراهن أزمة طاحنة، وس ثم فهي تقف الأن عند مفترق عدة طرق وعرة، وبعضها بكاد يكون مسدوداً. إن أزمة هذه الدولة القطرية تنبع من خلفياتها البعيدة والقريمة؛ ميراث المجتمع التفليدي وإرث الحقبة الاستعمارية. كما تنبع بالدجة نفسها من تعثر أداء هذه الدولة، بعد الاستقلال، في التعامل الخلاق مع هذين الإرثين القيلين، ناهيك عن التعامل مع التحقيات الجديدة التي أفرزها ويفرزها مجتمعها الوطني والنظامان الاقليمي والعالمي المحيطان مها.

وفي هذا الفصل (السابع)، فإننا نستكشف المستقبلات البديلة للمجتمع والدولة في الوطن العربي. لقد ذكرنا في المقلمة أن هذا الكتاب هوجزء من مشروع بحثي كبير عن مستقبل الوطن العربي، ويشط محاور أخرى عن العرب والعالم والنظامان الاقليمي والدولي)، وعن تطور هياكله الاقتصادية (التنمية)، وعن العلاقة المتشابكة بين هذه المحاور كلها (محور النمذجة)، أي أن المشروع البحثي الأشمل يرمي إلى بحث الأقاق المتنوعة لمستقبل الوطن العربي بكل بتشابكاته وتقاصيله، وهو يجمع بين المتوقع والعأمول. وتبنى المشروع منهج التجلل المستقبلي والاستقبلي، وفي هذا السياق، فإن «المشهدات»، والذي يقوم على بناء عدد من مشاهد التطور المستقبلي، وفي هذا السياق، فإن «المشهدة» (السيتاريع) هو مجموعة من

التيوات المشروطة (Conditional Forecasts) التي تنطلق من السؤال وماذا... لوه؟ أي ماذا يمكن أن يحدث لو تحققت عدة شروط. المشهد إذاً وهو تصور ذهني وفكري لمجموعة من الحالات المتوقعة أو الممكنة لمسيرة ظاهرة ماه، وهو ليس تعبيراً عن رغبة مؤلفه، وإنما وصف لمسار محتمل بغض النظر عن مدى رغبتنا فيه. بعبارة ثالثة، الاستشراف هو دراسة لحالات احتمالية لها شروط ومؤشرات معينة.

وتئار عند بلورة مشهد مستقبلي، عدة محاذير تنضمن تدخّل الأهواء والانحيازات الشخصية للباحث، بحيث يقتصر التحليل على مسار الأحداث الذي يرغبه ويتبناه، وعلم الانساق الداخلي في بناء المشهد، من حيث توصيف شروطه ومكرناته أو تداعياته. ذلك أد أحد معايير سلامة بناء أي مشهد مستقبلي أن تكون الأوصاف والتداعيات الاتصادية والاجتماعية والسياسية الداخلية والخارجية، مسقة مع بعضها البعض. أضف إلى ذلك مشكلة بناء المشاهد في البلاد النامية، حيث تتضاهل قاعدة المعلومات، وبسبب الطبيعة الانتقالية للك تكون المدة الزمنية المتصورة غير كافية، محيث لا تسمح بنضج النفاعلات الاجتماعية والتحاميات العجتماعية والتحاملات الاجتماعية والتحاملات الاجتماعية والتحاملات الاجتماعية والتحاملات الاجتماعية والتحاملات الاجتماعية والتعاملات الاجتماعية والتعاملات الاجتماعية والتعاملات العترماتية على كل مشهد.

لقد سعينا في هذه الدراسة إلى تجنب تلك المحاذير، وذلك بتبني مشاهد مختلفة التوجه لمتل الصور المتباينة للمسيرة العربية، وأكدنا على مفهوم الترابط والتداخل بين الجوانب المختلفة للبناء الاجتماعي، وحدّدنا الأفق الزمني المناسب للاستشراف إلى عام ٢٠١٥ (ثلاثون سنة، متخذين عام ١٩٥٥ كسنة أساس)، وقد اختلنا النغير مخسص تكويني وأساسي في بحث الظاهر (الصيرورة) وبالذات في مسار كل مشهد، واحتمال الانتقال من مشهد لآخر. في تفاعلات أحد المشاهد يمكن أن تقود به إلى وضع أزمة تؤدي إلى انهيار مؤسساته وعلاقاته، وتنظلب تحوّلاً كيفياً، وسوف يسمح لنا ذلك بالمقارنة بين مسارات وتداعيات كل مشهد بهدف المستخلاص بعض النتائج العامة حول آليات الانتقال، أو النقاط الحاكمة في مسيرة المجتمع المربي.

وتنطلق الدراسة \_ وفقاً للوثيقة الرئيسية للمشروع \_ من ثلاثة مشاهد رئيسية محتملة للمستقبل العربي، ويتضمن بعضها عدداً من المشاهد الفرعية، تمّ بلورتها بناء على معيار شكل الملاقة بين الأقطار العربية ونوعها، بدءاً بوضع التجزئة (أي استعرار الوضع الراهن) كما يعبّر عن ذلك المشهد الرئيسي الأول، مروراً باشكال أكثر تقلماً من التنسيق والتعاون بين هذه الأقطار (التنسيق الجماعي العربي أو التجمعات الاقليمية)، كما يعبر عن ذلك المشهد الرئيسي الثاني، ، ووصولاً إلى الوحدة العربية كما يعبر عن ذلك العشهد الرئيسي الثاني.

وقد يثار في هذا الشأن مدى سلامة اتخاذ العلاقة بين الأقطار العربية كمعيار لتحديد مشاهد المستقبل العربي، وان هناك معايير وأسساً أخرى مثل الاستقلال والتبعية، أو التنمية والتخلف، أو مثل الديمقراطية من عدمها. ولقد توصّل فريق الدراسة، بعد نقاش مع دوائر واسعة من المتقمين العربي، إلى أن الوحدة والاستقلال والتنمية والديمقراطية هي مداخل أربعة متكاملة للمستقبل العربي، وانه لا يمكن المصل واقعياً أو تحليلياً بينها، وأن أياً مها يؤثر منطقياً ويقود واقعياً إلى الآخر عالتنمية المستقلة مثلاً، تقود إلى رفص التنعية، ثم امه لا يمكن تصورها ـ كاملة في إطار الكيانات القطرية الصغيرة، وكذلك، فإن التوحه نحو الاستقلال الوطني في السياسة الخارجية يقود إلى السيطرة الوطنية على الاقتصاد، وإلى التنمية المستقلة، وإلى طرح مقولات الاعتماد الجماعي العربي على الذات. وقيام أنظمة ويمقراطية تسمع بالمشاركة الشعبة، سوف يكون له تداعياته مخصوص العلاقة مع الحارج ورفض التبعية، وبخصوص نمط التنمية والدعة إلى الوحدة. والسعي إلى الوحدة العربية، له أيضاً تداعياته في نواحي المحتمع الدولة كافة.

ويلاحظ أن المشاهد التي تعرض لها في هذا الفصل، تنضّم ما هو اتجاهي أو اسقاطي وما هو اصلاحي أو ترشيدي، وما هو تحويلي. فالمشهد الأول ينطلق من افتراض استمرار الأوضاع الراهنة، لذا فهو يمثل المشهد الاتجاهي ولكن لما لم يكن الحاضر استمراراً ميكاليكياً للماصي، هإن المستقبل، بالفضرورة لل يكون صورة للحاضر، وبالتالي، لا ينفي هذا المشهد إمكانية حدوث وحدة هما أو هناك، أو بعض التقدم الاجتماعي - الاقتصادي هما أو هناك، وقد بعض التقدم الاجتماعي - الاقتصادي هما أو المتحال القريد من التردي والتدهور، مما يترتب عليه من مزيد من التبعية للخارج والتعر هي المسلقة، وبما قد يؤدي إلى مزيد من التوسع الاقليمي وهرص هيمتها السياسية على المسلقة، وبما قد يؤدي إلى مزيد من بلتهية للخارج والتعر في تستمر لفترة ثم تغليها الروح السائدة في المطام.

وينطلق المشهد الثاني من مطلق الترشيد والاستحدام الأمثل للموارد العربية المتاحة في اطار المعطيات السياسية الراهنة . ويعبّر هذا المشهد عن اشكال وسيطة من التنسيق والتعاود بين كل أو أغلب أقطار الوطن العربي، تقوق - في كمها وكيفها واستقرارها واستمراريتها ما يرد مي حالات تعاون في المشهد الأول. ومن المفترض أن يمثل هذا المشهد استجابة منطقة من الفنات الحاكمة لمشكلاتها الداخلية والخارجية ، بالقدر الذي لا يؤثّر على مصالحها المباشرة صلياً. وهو ما يجعل هذا المستقبلية بالمشهد المباشرة الاصلاحي

يقوم هذا المشهد على افتراض أن تداعيات الأوضاع الراهنة تدفع النخب الحاكمة في الأقطار العربية، إمّا إلى تكوين تجمعات اقليمية، وإما إلى تنسيق جماعي عربي (في مجال أو أكثر من العوامل الداخلية التي تتضمن إدراكها لتهديد جاد على مصالحها أو شرعيتها داحلياً أو خارجياً، بسبب وصول التنمية القطرية إلى طريق مسدود نتيجة ضيق المسوق أو نقص المواود، أو نتيجة تركي مستوى الاداء الاقتصادي وصوء إدارة الموارد المتاحة، وتصاعد الضغوط الشعبية (أو جماعات المصالح) لاعتبارات رمزية أو دفاعية أو

اقتصادية. أو نتيحة لعوامل خارجية تتمثّل في زيادة تبعيتها لطرف احبي يحد من مصلحته. استراتيجيا واقتصادياً، تحقيق مستوى أعلى من التنسيق والتعاون بين بعض الأقطار العربية، ومن ثم يدعهها أو يشجعها في هذا الاتجاه. كما يفترص هذا المشهد التزام (ومقدرة) الاقطار العربية بتنفيذ نص وروح ما ينفق عليه من سياسات وما يتخذ من قرارات، حتى لو استدعى الأمر التنازل عن بعض المظاهر السيادية وتبني بعض السياسات الرشيدية، بسبب ادراكها أن الميزات التي تحتيها من مثل هذا الالزام عوق ثمن التنازلات. وينطوي ذلك مدوره على مزيد من التداخل الهيكلى التدريجي، ولكن مع احتفاظ كل وحدة قطرية بحق اتخذذ القرار.

يفترض المشهد الثابي أن يأحذ هذا المستوى للتسيق والتعاون أحد شكليس، متقاطعيس في معض الأحيان، يمثّل كل منهما مشهداً فرعياً:

الأول: تجمعات اقليمية تجمع بين أقطارها عوامل الجوار الجغرافي ، وتقوم بينها حرية انتظال السلع ، ووحدة السوق ، وانسباب عناصر الانتاج من رأس مال وعمالة ، بما ينضمنه ذلك من السلع ، ووحدة السوق ، وانسباب عناصر الانتاج من رأس مال وعمالة المقلمية الرئيسية في أربعة هي : تجمع الحليج والجزيرة العربية ، ويشمل أساساً ملدان مجلس التعاون الخليجي اضافة إلى البمنين ، وتجمع المشرق العربي الذي يشمل صوريا ولبنان والأردن والعراق ، وتجمع والدي النبي الذي يشمل سوميا ولبنان والأردن والعراق ، وتجمع المغرب العربي ويشمل الميا وتوسن والجزار والمغرب وموريتابا (١) .

الثاني: التنسيق العربي العام الذي قد يأخذ شكل تكتيف العمل العربي المشترك، في بعض المجالات المرتبطة بالأمن العربي، أو التنسيق بين الأنشطة القطاعية بهدف منع الازدواج، وتطوير قيم العمل، وتحسين شروط التعامل مع العالم الخارجي.

والمشهد الثالث: هو الوحدة العربية، ريمتُل المسار التحويلي، فيدور حول مفهوم والفدرالية، أو الانتحادية، وجوهرها هو توحيد مركز صنع القرار السياسي، مع احترام التعدد الاجتماعي والثقافي القائم في الوطن العربي. ويحتاج تحقيق هذا المشهد إلى عدد من الخطوات المتقدمة على طريق الاستقلال والتنمية والديمقراطية. ومن هنا، فقد تمّ الربط بينه وبين الديمقراطية والمشاركة الشعبية، وبينه وبين الاستقلال ورفض التبعية، وبينه وبين احترام الاصالة الحوضارية والثقافية للأمة.

نخلص من هذا العرض لمنهج البحث وتحديد مشاهد التطور العربي، بعامة، وكما يتجلّى في هذا الفصل بخاصة، إلى ما يلي:

<sup>(</sup>١) من الجدير بالذكر أن بعض البلاد العربية يمكن أن تندرج في أكثر من تجمّع اقليمي ، فليبيا قد تكون في تجمّع المغرب أو تجمّع وادي النيل . كما أن العراق مع أنه أساماً ضمن تجمّع المشرق، إلا أن له ، في حالات معينة ، دوراً هاماً في تجمّع الخليج ، وسوف يظهر ذلك في التحليل في الفصول المقبلة .

 اح نحن إزاء دراسة استشرافية تنطلع إلى تحديد معالم ومكوّنات الصور المختلفة للمستقبل العربي، استناداً إلى ثلاثة مشاهد رئيسية: اتحاهية واصلاحية وتحويلية، وذلك وفقاً لمعيار شكل العلاقة بين البلاد العربية: التحزئة، والتنسيق في شكل تجمعات اقليمية أو تنسيق جماعي عام، والوحدة العربية.

٢ - إن المقصود بكل مشهد هو أن التيار الرئيسي في الوطن العربي قد تبناه أوبدأ في تنفيذ. فمشهد التجمعات الاقليمية، مثلاً، يحدث إذا وجد تجمعان اقليميان على الأقل. ومعنى ذلك أن قيام وحدة بين قطرين عربيين لا تعني إننا انتظام من حالة التجزئة إلى حال اخرى. فالمشهد يشير إلى المناخ العام والسمات العامة التي يتّصف بها العظام العربي.

٣ ـ إن المعالم والأوصاف التي وردت بخصوص كل مشهد، تمثل نقطة البداية أو وفتح الستارة (١)، ويبقى على الباحث أن يأخذ نقطة البداية تلك، ويسير بها في تداعياتها وتفاعلاتها مع الظواهر والفواعل الأخرى. وبالطبع، فإن لهذه التداعيات والتفاعلات مداها الزمني الضروري واللازم لتحققها. ويترتب على ذلك أن تلك النداعيات يمكن أن تنغير في وجهتها ووحدتها ونوعها في سيافات زمنية مختلفة.

٤ ـ إن الأفق الزمني للدراسة هو ثلاثة عقود استناداً إلى عام ١٩٨٥ كسنة أساس، ومن ثم، فإن أفق الدراسة سيستمر حتى عام ٢٠١٥. والتحليل الوارد في الدراسات التي يتضمنها الكتاب يقترض أن المشهدين الثامي والثالث سوف يبدأن من عام ١٩٩٠، وتبحث الدراسة ـ من ثم ـ في التداعيات الثالية لذلك. وبالطبع، فإنه لبس هناك زعم من جانبنا بأن ذلك يمكن أن يحدث أو لذلك، فإن عام ١٩٩٠ هو بمثابة نقطة افتراضية، يبدأ منها التحليل لبحث التداعيات الممكنة على حدوث كل مشهد.

ورغم أن هذا الكتاب يركّز على المجتمع والدولة، وهدا الفصل على مستقبلهما المنظور، فإننا لا بد أن نشير في كل مشهد، إلى المتغيرات المتساقطة عليهما من النظامين الدولى والاقليمي، كما تلك التي تفرزها عملية التنمية الاقتصادية.

# أولاً: المشهد الأول مزيد من التفتت والتجزئة

معظم، ان لم يكن كل، الأدبيات العربية المعاصرة حول المجتمع والدولة، يشير إلى أن هناك أزمة. والجزء الأخير من الفصل السادس بعطي العديد من المؤشرات على هذه الأزمة في الوقت الحاضر. ويفترض هذا المشهد (السيتارين) أن هذه الأزمة وتلك المؤشرات ستغاقم في المستقبل، سواء بسبب عوامل داخلية أم عوامل خارجية، وسيشكل ذلك تحديات هائلة للدولة القطرية. كما يفترض هذا المشهد أن الدولة القطرية ستكون عاجزة عن مواجهة التحديات ربعكس المشهدين الثاني والثالث). والافتراض الثالث هو أن العجز عن مواجهة التحديات بصورة خلاَقة، سيؤدي إلى مزيد من التعتت والتجزئة لعدد من الدول القطرية في الوطن العربي.

#### ١ ـ خلفيات المشهد

يفترض المشهد الأول استمرار الأوضاع التي سادت في الوطن العربي ـ منذ حرب تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٧٣ وحتى بدابة الثمانينات ـ مع افتراض أساسي هو بقاء النجزئة على حالها، خلال مداية الاطار الزمني لهذه الدراسة الاستشرافية.

ولا يعني استمرار الأوضاع أن الواقع العربي سيظل ثبوتياً (استاتيكياً). ولكن يعني فقط أن المنطق وراء التجزئة أو انقسام الوطن العربي إلى دول قطرية، سيظل هو السمة العالبة. وبالثاني، فهو لا يستبعد حدوث تغييرات محدودة في علاقات الوطن العربي الداخلية والخنائية، وبا والمخاربة. ولكن هذه التغييرات ستظل محكومة في ديناميتها ونتائجها بمنطق التجزئة، وما يُستى مع التسليم باستمرار الأوضاع التي سادت الوطن العربي من خيارات في باقي مظاهر الحياة. هده الافتراضات تجعل المشهد الرئيسي الأول، أقرب ما يكون إلى ما يسمّى في الدراسات المستغيلة بـ والمشهد الرئيسي الأول، أقرب ما يكون إلى ما يسمّى في

وسيلاحظ القارى، لهذا المشهد، أنه يحتوي على مجمل المساوى، والأعطار التي واكت حالة النجزئة واستمرار منطقها مثل نمط النمو الصؤه، والمحارسات غير الديمقراطية وزيادة الاختراق الخارجي للمنطقة العربية ككل. ذلك ان إحدى خصائص حالة النجزئة هي محدودية إمكانات كل قطر بسبب صغر الحجم وعدم تكامل الموارد. وهذا يضع قيداً على نهاية الامر، أنه حتى لو اختلت النظر الاجتماعي في الداخل، وعلى علاقة القطر بالقوى الخارجية، وعلى الخبار المناتحة ما الخارجية، وعلى الخبار المناتحة ما المناتحة في بعض الأقطار عنها في الأخرى، فإن هذا الاحتلاف لا يترتب عليه كبير أثر بالنسبة إلى العديد من الواقطار عنها في وصيف هذا المشهدة تميز كل قطر من الأقطار العربية على حدة حسب نوعية لذك. ولا يهم في توصيف هذا الشهدة تميز كل قطر من الأقطار العربية على حدة حسب نوعية النظام الاجتماعي (اشتراكي أو رأسمالي أو مختلط)، لأن مئل هذا التمييز لا تترتب عليه، في الخلاب، آثار بعيدة المدى في الخالات التي يمكن أن يؤدي فيها لاتخلاف في النظام الاجتماعي لاحتراف في النظام الاجتماعي الحدد ما يومنا

وأحد تنويعات هذا المشهد الأول، هو احتمال تدهور الأوضاع في الوطن العربي، بما يسمح لبعض دول الجوار (اسرائيل، ايران، تركيا، أثيوبيا)، بمزيد من التوسع الاقليمي، وفرض هيمنتها السياسية والعسكرية والاقتصادية. وهذا قد يؤدي من ناحية، إلى مزيد من بلفتة الوطن العربي مع أواسط مدة الاستشراف ونهايتها رأي بدءاً من عام ١٩٩٥،. ومن ناحية أخرى، قد يؤدي هذا المشهد إلى استجابة نوعية مضادة. مذه الأخيرة قد تتقل بالوطن العربي إلى حالة كيفية جديدة، تبرر مشهداً آخر عير المشهد الأول. وفيما يلي أهم الملامح العامة لبدايات المشهد الأول (أي بين عامي ١٩٨٥ و ١٩٩٠):

أ \_ مع استمرار النجزئة في شكل دول قطرية، فإن المؤسسات والنزعات القطرية على
 مستوى النخبة، سوف تتكرّس.

ب ـ ستستمرّ حطط التنمية على أساس قطري وتامع , مركّزة على الجواب الاقتصادية فقط. وسيترتب على دلك بقاء مستويات النبادل التجاري بين الأقطار العربية على وضعها الحالي , أو يتّجه هذا التبادل إلى النقصان النسبي .

ح ـ لن توجد أي تفضيلات بين الأقطار العربية في النجارة وانتقال عوامل الانتاح، باستثناء العمالة، مع ميل واصح من الأقطار الميسورة إلى تقليص الاعتماد على العمالة العربية الدافدة.

د ـ ستوجد محاولات تعاون أو تكامل سياسي ـ اقتصادي ـ عسكري بين الأقطار ، ولكنها
 ستظل محاولات غير مستقرة وغير ناجحة ، ومرتبطة بمصالح وأمزحة المحنات الحاكمة ، ومرتبطة
 بموقف بعض القوى الاحنبية منها .

و\_ستكون هناك محاولات مشاركة سياسية محدودة، ولكنها متدبدبة وغير مستقرة.

 ز مستمر اختراق القيم الغربية، وبخاصة الاستهلاكية والفردية مها، للمجتمع العربي وأنماط المعيشة فيه.

ح ـ ستزداد ردود الفعل الساخطة شعبياً، وذلك في شكل تيارات اسلامية أو غيرها، أو محاولات انقلابات عسكرية، أو انتفاضات حضرية.

ط\_ستزداد احتمالات ومحاولات البلقنة والنزعات الانفصالية على أسس اثنية (لغوية أو
 دينية، أو عرفية أو قومية).

ي ـ ستزداد علاقات التبعية بين أقطار الوطن العربي والعالم الخارجي، ويتزايد اندماج الوطن العربي، ككل، في النظام الرأسمالي العالمي .

 ال \_ ستفرض البيئة العالمية، وبأحداثها وتطوراتها السياسية والاقتصادية والتكنولوجية، نفسها على كل قطر من دون مقاومة محسوسة.

ل\_ستزداد النزاعات العربية \_ العربية حدّة، مع تلكؤ ظهور آليات جديدة لفضّ هذه النزاعات. م ستستمر ادارة الصراع العربي \_ الاسرائيلي على حالها، بكل التداعيات السلبية لدلك

ن \_ سترداد محاولات الهيمنة الاسرائيلية على الوطن العربي بمجمله، ويكون ردّ الفعل العربي إما في شكل مقاومة متفوقة، ولكن مؤثّرة في معض الأحيان، وإما تنهار هده المقاومة وتسود سياسة الاستسلام والتهادن مع اسرائيل.

س من المتصور أن تقيم معض الأقطار العربية علاقات وثيقة، في اطار دول العالم التالث، أو مجموعة عدم الامحياز، أو مجموعة الدول الافريقية، ولكن ذلك سوف يتمّ على أساس ثنائي، ومن الارجع أنه لا يؤدي إلى تغيرات كيفية في علاقة الوطن العربي بهذه التحمعات الدولية.

والآن ننتقل، تحديداً، لمناقشة تفصيلية لعوامل زيادة التحدّيات، والمظاهر المحتملة لمزيد من تحرثة بعص الدول القطرية القائمة حاليًا وتفتنها، والنتائج المحتملة لدلك.

# ٢ ـ عوامل زيادة التحديات للدولة القطرية

بقصد بزيادة عوامل التحدي. اما المصادر الحالية التي كشفت وتكشف عنها التجربة المعاشة. أو مصادر كامنة وقابلة للإستنفار والانفجار. ومن الطبعي أن تتفاوت درجة هذه التحديات من اقليم إلى آخر، ومن قطر عربي إلى آخر، مما سننو به حيثما يلزم الأمر.

#### أ ـ التحديات الخارجية

لا توجد دولة عربية في الوقت الحاضر من الضخامة السكانية والمساحية، أو من القوة الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية، بحيث تكون قادرة على الاكتفاء الذاتي، أو تكون في معة من التأثيرات السلبية المتساقطة عليها من خارج حدودها. وهذه التأثيرات السلبية يمكن أن تأتي من النظام الدولي، أو النظام الاقليمي (الذي يضم دولا غير عربية وبخاصة دول الجوار)، أو النظام العربي نفسه (أي بقية الدول العربية وتفاعلاتها).

ويمكن اجمال التحديات المتوقعة فيما يلي:

(١) تحديات اقتصادية

وأهمها على الإطلاق هو المزيد من اختلال شروط التبادل التجاري بين الأقطار العربية والعالم الخارجي، وبخاصة البلاد الرأسمالية المتقدمة. فكل المؤشرات المستقبلية نفيد أن أسعار المواد الخام، وحتى السلع الصناعية التقليدية، تتجه إلى الانخفاض. بينما أسعار الخدامات الفئية ونتاج التكولوجيات المتقدمة تتجه إلى الارتفاع. وأقطار الوطن العربي منتجة ومصدرة للمواد الخام أساساً، ويشكل ثانوي، وفي أحسن الظروف، منتجة ونصف مصدرة للسلع الصناعية التقليدية. فإذا أضفنا إلى ذلك أن أغلية هذه الأقطار هي أيضاً مستوردة للغذاء، وأن تهمة هذا الاستيراد في تصاعد مستمر منذ بداية السبعينات، فإن حجم الاختلال في علاقات

العرب الاقتصادية مع الحارج سيكون في تزايد مستمو. ويؤدي ذلك كما هو واقع بالفعل إلى زيادة مديونية معظم الاقطار العربية غير المعطية، وتضاؤل أوصدة البلدان العربية النقطية، أو المصدرة لمواد حام أخرى. ويفاقم من هذا الاختلال استمرار استيراد السلاح بأسعار باهطة، في منطقة تتصف بالصراعات والحروب الممتدة، ويكثافة استهلاك السلاح.

فالتحديات الاقتصادية الاقليمية، ستأتي أساساً من دول الجوار غير المربية، ذات مستويات النمو المماثلة أو الاكثر تقدماً، مثل اسرائيل وتركيا وإيران والهند وإسبانيا والبرتغال. وتتمثل في صور التنافس على المصادر الطبيعية والاسواق وفرص العمل. والمصادر الطبيعية المستحة لهذا التنافس هي: مياه الأمطار والجوف القاري (مياه البحار) وحقول النفط والمناجم في مناطق التركي عبر عربية قوية، فإنها ستحد المنافسة مع الامتداد التوسعي على سناسها، أو تجاور دولاً أخرى غير عربية قوية، فإنها ستحد المنافسة مع الامتداد التوسعي على سباب الاقطار العربية، اسهل بالنسبة إليها في الحصول على مثل هذه الموادر الطبيعية. ويصل الأمواق المطلوبة لتصريف انتاجها الصناعي والزراعي، إما داخل طرف ثالث، بسبب انفاقات جماعية (اسبانيا والبرتغال في منافسة مع أقطار المغرب في بلدان طرف ثالث، بسبب انفاقات جماعية (اسبانيا والبرتغال في منافسة مع أقطار المغرب في بلدان السوية المجاورة المنظل العربية (سائل بلدان الأسبوية المجاورة العند، وباكستان وايران)، ولاعتبارات اقتصادية (ارفدة ونظيراتها من البلدان الأسبوية المجاورة الوي)، واكستان وايران)، ولاعتبارات اقتصادية (ارفدة ونظيراتها من البلدان الأسبوية المجاورة العرباتة العرائة العربية.

أما التحديات الاقتصادية العربية البيئية فستنبع أساساً من التنافس والصراع على المصادر الطبيعة، وفرص العمالة، والحصول على المساعدات المالية، وبخاصة بين الاقطار المكتظة سكانياً، والشحيحة بمواردها الأخرى. كما ستكون الأقطار الغنية تحت ضغط مستمر، بسبب هذا التنافس بين الأقطار الأقل يسراً.

والأقطار العربية المرشحة لاكثر تأثيرات النظام العالمي سلبية في المحال الاقتصادي في العقود القليلة القادمة هي: المغرب والسودان، وموريتانيا والصومال واليمن الديمقراطية. تليها مجموعة ثالثة مجموعة أخرى هي مصر وتونس وسوريا والأردن واليمن العربية وجيبوتي. تليها مجموعة ثالثة هي العراق والمجزائر ولينان. ويلاحظ أن هذه الأقطار الأربعة عشر جميعاً ترزح بالفعل ولو بدرجية واحتلال موازين مدفوعاتها. وأقطار المجموعة الأولى، التي هي الأكثر تعرضاً كلها أقطار طرفة أي تجاور أقطاراً غير عربية وقطار شهدت في العقد الماضي أو تشهد حالياً صواعات مسلحة داخلية، أو مع دول جوار عربية أو غير عربية. وأقطار المجموعة الثانية كلها مكتطة سكانياً ويمثل استيراد الغذاء بالنسبة إليها عياً تقرف عربيدً، وأقطار المجموعة الثانية كلها مكتطة سكانياً ويمثل استيراد الغذاء بالنسبة إليها عياً تقرف ويزيلداً. وينظى الكلام غيم جميعاً أقطار نقطية من المنظومة العربية هي جميعاً أقطار نقطية.

(السعودية، والكويت، وقطر، والبحرين، والامارات العربية المتحدة، وعُمان، ولبييا)، لن تتعرّض لضغوط اقتصادية مباشرة من النظام الدولي، وهي جميعاً غير مكتظة بالسكان، ولكن أسعار موردها الرئيسي، وهو النفط، سيزداد قرار تحديدها بواسطة النظام الدولي.

ومع ذلك، فإن أقطار المجموعة الرابعة ستكون هي الاكثر تعرضاً للتأثيرات السلبية للنظامين الاقليمي والعربي، في المجال الاقتصادي. فلان معظم هذه الاقطار تجاور أقطاراً أكبر سكانياً، وأقوى عسكرياً وافقر اقتصادياً، فإنَّ الطمع في مواردها الاقتصادية أو التنافس على مساحداتها المالية أو أسواق العمل فيها، قد يصل حدوداً ابتزازية.

#### (٢) تحديات جيو \_ سياسية

التأثيرات السلبية المتساقطة من النظام الدولي في المجال الجيو ـ سياسي، طبقاً لهذا المشهد، يمكن إجمالها تحت عنوان واحد، وهو مزيد من الهيمنة الاجنبية على أقطار الوطن العربي. وستأخذ هذه الهيمنة ثلاثة أشكال رئيسية: الشكل الأول هو الهيمنة السياسية من خلال احكام روابط التبعية الاقتصادية السافرة، بالنسبة إلى الاقطار العربية الفقيرة والمدينة. فالنُّمن السياسي الذي ستطلبه القوى الكبرى من هذه الأقطار، سيتزايد كلما اشتدّت حاجة هذه الأخيرة لمزيد من المساعدات أو القروض أو إعادة جدولة الديون. وهذا الثمر يمكن أن يكون منح قواعد وتسهيلات عسكرية، أو الدخول في صفقات واتفاقات اقليمية ودولية لا ترغبها أصلًا، أَو انتقال صناعة القرار الوطني، حتى في بعض الشؤون الداخلية، إلى أيد أجنبية. الشكل الثاني هو الهيمنة السياسية من خلال الابتزاز بالنسبة إلى الاقطار العربية الغنية والضعيفة، أي البلدان النفطية. ففي غياب نظام أمن قومي عربي جماعي، كما يفترض هدا المشهد، وللاعتبارات التي ذكرناها في نهاية الفقرة السابقة، ستشعر هذه البلدان بالتهديد المستمر من جيرانها الأكبر حجماً والأقل يُسرأ، وتسعى للحماية المباشرة أو غير المباشرة من إحدى القوى العظمي. وهنا أيضاً، لا بدّ من دفع الثمن سياسياً واقتصادياً. والشكل الثالث هو الهيمنة السياسية من خلال استخدام القوة السافرة مباشرة أو بالوساطة. فالأقطار العربية التي تتصدّى للهيمنة الاجنبية في ظل غياب نظام عربي للأمن القومي الجماعي، ستعتبر نشازاً لن تسمح له القوى العظمي بالاستمرار في المقاومة. ومن ثم قد تقوم بإجراءات «تأديبية» مسلحة ضده بشكل مباشر (الولايات المتحدة الامريكية \_ ليبيا) ، أو من خلال طرف ثالث (اسرائيل وتركيا وايران وأثيوبيا) .

التحديات الجيو - سياسية المحتملة من النظام الاقليمي في العقود الثلاثة المقبلة ستأتي أساساً من اسرائيل وإيران واليوريا . وتتمثل بالنسبة إلى اسرائيل في استخدام القوة العسكرية لمزيد من اقتطاع أراض عربية من الاقطار المجاورة ، أو اجيارها على توقيع اتفاقات سلام وفتح أسواقها للصناعات الاسرائيلية ، أو لائارة القلاق الداخلية ومحاولة تفتينها إلى دويلات طائفية ، أو لاجهاض أي محاولة وطنية لزيادة القدرات الاقتصادية - العسكرية - التكنولوجية . أما التحدي الاتصادية على العراق والبحري ، والابتراث الاقتصادي لقية أقطار الخليج ، إما في شكل مساعدات (اتاوات)، أو بفتح أبواتها للمعالة

والبضائع الايرانية. والتحدي الاقليمي التركي محتمل جيو - سياسياً إذا تفاقمت أوضاع المواق بسبب ضغط ايراني، أو ضغط ايراني - اسرائيلي. أما التحدي الاقليمي الاتيوبي فهر أقل التحديات الجيو- سياسية خطراً في العقود الثلاثة المقبلة. فبسبب أوضاع اليوبيا الداخلية، ومسترى تطورها الاقتصادي - الحسكري، سيقل التحدي المستقبلي منها على دول البجوار العربية (السودان والصومال وجيوبتي) عند مستواه الحالي، الذي عهدناه في العقدين السابقين، وسينحصر أساساً في مساعدة حركات التمرد، وإشاعة القلاقل الداخلية، والتلويع بالضغوط في مجال اقسام عياه حوض النيل

التُحديات الحبو مسياسية المحتملة من النظام العربي نفسه في ظل هذا المشهد موشحة للترايد . ونقصد بها استخدام القوة المسلحة أو التلويع بها من قطر عربي ضد قطر آخر . فاهتراء النظام العربي نفسه ، وتلنّي مستوى النشامان بين أقطاره ، وغباب الكوابع والضوابط التي تنظم علاقات هذه الأقطار ، وضعت الجامعة العربية ، وتباعد انعقاد القمم العربية لي يغري القوى المعقمي والقوى الاقليم محاولات الاختراق والهيمنة على هذه الأقطار قطعا ، وكنه سيغري العربية منها المعالدة الأمها المتخدام القوة المسلحة أو التهديد بها في مواجهة بعضها العض . ولأن النظام العربي نفسه مخترق ومهماً للمزيد من الاختراق بواسلة قوى عظمى واقليمية، فإن المقود النظام العربي نفسه مخترق ومهماً لمزيد من الاختراق بواسلة قوى عظمى واقليمية ، فإن المقود هذا المعالدة المقبلة ربما تشهد اطراها عربية تتحالف مع أطراف غير عربية ضد قطر عربي هذا أو هناك .

وهناك شواهد مكرة من العقد المناضي (١٩٧٥ ـ ١٩٧٥) . تشير إلى هذه الاحتمالات (سوريا - ايران ضد العراق، أو ليبيا - أثيوبيا صد السودان، أو مصر - أمريكا ضد ليبيا). إحدى الصور الأخرى لهذا التهديد العربي - العربي، هي تشجيع قطر عربي لتمردات داخلية في قطر عربي آحر، ودواعي مثل هذه التمردات ستتزايد خلال فترة الاستشراف في ظل هذا المشهد، كما سنري في فقرة تالية (حينما نتباول التحديات الداخلية)

ويتعرّض كتاب العرب والعالم، ضمن مشروع الاستشراف ، لهذه التحديات الجيو \_ سياسية معزيد من النفصيل والتحليل

(٣) التحديات التكنولوجية - الاتصالية - الثقافية

هذا النوع من التحديات ذو تأثير معيد المدى، وإن كان بعصه عير محسوس مباشرة. وهو يتجاوز التداعيات الاقتصادية - السياسية للفحوة التكنولوجية مين العرب والعالم المتقدم، وهي تداعيات من شأنها أن تكرس تبعيتهم واختلال تعاملهم السياسي - الاقتصادي مع الخارج. الحاسب الأخر غير المحسوس هي هذا التحدي التكنولوجي، هو الجانب الاتصالي منه. ونقصد مذلك شبكات الاتصال والارسال الفصائية الاجنية والقادرة على احتراق الحدود السيادية بعادتها الاعلامية والثقافية، ومنها إلى اختراق الجدان والعقول في كل عائلة عربية. ومرة أحرى، في غياب شروعات حضارية قومية، وفي غياب حرية الاداع والتعبير والتنظيم، فإن المواطن العربي سيكون،ههيا لاستقبال ما يتساقط عليه من مواد إعلامية وتقافية خارجية، بخاصة إذا كانت جيدة الانتاج والاخراج. وسيغذي هذا النهيؤ ويدعمه، توافر هوائيات الاستقبال المتقدمة التي سيستطيع الأفراد الحصول عليها بسهولة نسبية في المستقبل. وهناك شواهد مبكّرة لهذا الاتجاه في بلدان المغرب التي زادت مشاهدة أو استماع مواطنيها للبرامج المبثوثة من إيطاليا وفرنسا واسبانيا. كما أن انتشار اجهزة الفيديو، واحتمال انحفاض أسعارها، سيجعلان المواطن العربي نهباً لأنساق اتصالية وثقافية اجنبية، تعوّضه عن هزال أو تفاهة أو حفاف ما تقدمه اجهزة الاعلام الوطنية. ولكن التأثير الابعد مدى هو تحلّل الثقافة العربية، واضعاف الهيّية والانتماء، ونموً عادات وأنماط استهلاكية تكرّس التبعية للحارج على كل المستويات

#### (1) التحديات البشرية - الثقافية

تتمثّل هذه أساساً في الهجرات غير العربية \_ سواء طلباً للعمل، كما في منطقة الخليج، أم هروباً من الحفاف أو القحط أو المجاعة أو الحروب الأهلية كما في حالة السودان. وربما الأكثر حطراً هو ما تتعرص له أقطار الخليج العربية من استقرار اعداد متزايدة من العمالة الأسيوية على أراضيها، ونشأة جيل تان من أبناء هذه العمالة في تلك الأقطار. وتأتى معظم هذه العمالة من شبه القارة الهندية. ولما كانت أقطار الخليج مخلِّخلة سكانياً، وليس لديها سياسة سكانية واصحة لادماج هؤلاء الوافدين الأسيويين وتعريبهم، ولأن هذه العمالة الأسيوية تتطور بالتدريج لتكون عماد النشاطات الاقتصادية الانتاجية والخدمية، فإن عروبة الحليج ىشرياً وثقافياً ستغدو مهددة بوجود هذه الجالية الكبيرة غير المىدمحة وطنياً. والوضع، هناً، يشبه في كثير م الوجوه تجربة سنغافورة، التي كانت جزءاً من ماليزيا. وبكثرة الوافدين الصينيين والهنود اليها في أواخر القرن الماضي، أصبحوا في منتصف هذا القرن من الضخامة والتركّز الجغرافي والتمركز الاقتصادي، يحيث بدأوا يطالبون بحقوقهم المدنية، ثم السياسية، وتصاعدت مطالباتهم إلى أن وصلت إلى حق تقرير المصير، ثم الاستقلال السياسي بمنطقة سنغافورة، التي انفصلت عن بقية ماليزيا في الستينات. وخلال فترة الاستشراف، سيكون الجيل الثالث من العمالة الأسيوية قد تضحّم سكانياً وتجذّر اقتصادياً ولأن هؤلاء الوافدين يأتون أساساً من شبه القارة الهندية، القريبة من منطقة الخليج، والموشحة للبزوغ كإحدى القوى العظمي اقتصادياً وعسكرياً في القرن المقبل، فإن الحطر يصبح مؤكداً. وأكتر الأقطار المرشّحة لمثل هذا الحطر هي الامارات العربية المتحدة التي تشهد أيضاً هحرة ايرانية مستمرة، وبخاصة في إمارة دبي القريبة جداً من الشواطيء الايرابية.

## ب ـ التحديات الداخلية

في ظل اعتراضات هذا المشهد، فإن حجم التحديات الداخلية في كل قطر عربي سيتزايد. وستكون مصادر هذا التحدي متعددة. فبعضها ردّات فعل داخلية لعجر الدولة القطرية عن مجابهة التحديات الخارجية، مثل آناكل السيادة والاستقلال، وازدياد الهيمية الاجبية، و والتهديمة أن أو الهزائم الخارجية، أو الضغوط الاقتصادية من النظام الرأسمالي العالمي ولكل مجموعة أخرى من مصادر التحدي ستكون داخلية بحتة، أي نتيجة التفاعلات والتطورات داخل كما قطر.

# (١) التحدي السكاني والحضري

لقد أفضنا الحديث في العصل الخامس حول الهياكل السكانية والتكدس الحضري في الأقطار العربية، كما أشرنا في الفقرة أ. ع من هدا القصل إلى التحدي البشري . الناقفي في الأقطار العربية ذات التخلف للسكاني، والتي توجد فيها تكوينات بشرية غير عربية كبيرة، وبخاصة من العمالة الواقدة الأسبوية. وما يهمنا ابرازه، هنا، هو أن العامل السكاني سيمثل تحديا متزايداً في عدد من الأقطار العربية الرئيسية الكبيرة، على مصر والعغرب والجرائر وتوسل وصوريا. فرغم أن معدلات الزيادة الطبعية فيها تعبل إلى الانحفاض قليلاً عن المعدل العربي العالمي المعدل العربية المعدل العربي المعدل العربي المعالمة عنه عدم سكان هذه العالمية، وتكفي لعضاعة حجم سكان هذه الأقطار خلال المقود الثلاثة المقبلة. ولأن قاعدة الموادر الطبيعية فيها محدودة، ولا تتسع لمعدل الزيادة السكانية فيها محدودة، ولا تتسع لمعدل الزيادة السكانية فيها محدودة الأقطار من ناحية الموادر المواسية في ظلم عناه غيرة بن طبعياً عن ناحية، ولسوء ادارة الحالية، متواحه صعوبات هائلة في توفير الحاجات الناسية لقطاعات كبيرة من شعوبها - على الغذاء والسكن والتعليم والصحة.

وسيضاعف من حدة هدا التحذي السكامي، أن معطم الزيادة المطلقة والنسبة ستكون في المدن، أو ستهاحر إليها من أرياف هده الاقطار. أي أن معدلات التكدّس الحضري الحالية سترداد تفاقفاً فالنسبة الكبرى من سكان الحضر هؤلاء، سيكونون في عداد ما درجنا علمي تسميته في هذا الكتاب باسم هالمروليتاريا الهلامية، أو والرثّة)، وهي فئة قلفة وقابلة للاستغلال والاشتعال بواسطة العباصر السياسية الخوغائية، على نحو ما ذكريا وما سنرى تفصيلاً في فقرات مقبلة.

## (٢) التحدي الاثني ـ الاقلُّوي

رعم أن الوطن العربي بجملته، يعتبر من أكثر مناطق العالم تجانساً مى الناحية الأثنية، إلا النه في فصل سابق، أقطارا تزيد فيها درجة التنوع الآثني - عرقباً أو دينياً أو منياً أو منهاً أو منها أو منها أو منها أو منها أو أنها هذه الأقليات مع كنافة الاتصال والتواصل محكانافة الإستال والتواصل محياً وعالمياً، تنمو نرخات قبل والسمال المصادة في الوطن العربي منذ حصول أقطاره على الاستقلال، كان هذا التحدي الآثني هو مصدرها الرئيسي. فعن جملة ثلاثة عقود، منذ حصول السودان على الاستقلال، استمرت فيه التمردات المسلحة في الجنوب لمدة عشرين عاماً، ولا تزال. والتمرد الكردي المسلح في شمال العراق مستمر بين الالتهاب الشديد والكمون السيم مند أوائل السئينات (أي لحوالي ربع قرن). والحرب اللبناية بين الطواقف الدينية تدخل عامها الرابع عشر، وما زالت متأججة. إلى جزئرت هذه العربي، منهاد تقوى مرشحة في ظل هذا المشجلة ليؤرات اثنية حادة، منها أقطار الخليج العربي، وبدرجة أقل سوريا، ثم بدرجة أقل الجزائر

والمغرب. والتحديات الاثنية في جوهرها، تبدأ بالمطالبة بقسط عادل من الثروة والسلطة وحقوق المواطنة العتساوية في أوطانها، ولكن التلكؤ في الاستجابة أو التعاطف مع هذه المطالب، يؤدي إلى تصعيد النزعات الانفصالية بين ابنتها، بخاصة إذا ما وجدت دعماً أو تشجيعاً من قوى أجنية. والتحدي الاثني هو أحد المداخل السهلة للاختراق الاجني لبنية المجتمع والدولة القطرية. وهو المدخل المرشح أكثر من غيره في الاستراتيجية الاسرائيلية، الاستزاف الأقطرات المشرقة وإشاعة القلاقل فيها وتجزئتها.

## (٣) تحدي الصراعات الطبقية

رغم تعثُّر محاولات التصنيع خصوصاً، والتنمية الاقتصادية ـ الاجتماعية عموماً، في معظم الأقطار العربية، فإن ما تمّ ممها قد خلق طبقات جديدة، أهمها الطبقة العاملة والطبقة المتوسطة الجديدة، وتتركّز هاتان الطبقتان عادة في المدن العربية الكبيرة. وبالتالي، فهما الأكثر وعياً وطموحاً وقابلية للتنظيم والحركة. وفي طل افتراصات هذا المشهد (التراجع الاقتصادي، ازدياد التبعية والاختراق الاجنبي، وغياب الديمقراطية)، فإن حدّة مطالبات أو احتجاجات هاتين الطبقتين ستزداد خلال فترة الاستشراف. ففي الأقطار العربية الأكبر والأفقر والأكتر تعرضاً لضغوط النطام الرأسمالي العالمي، سيكون اذعان الدولة القطرية لهذه الضغوط إمّا على حساب الطبقات العاملة والدبيا، وإمّا على حساب الطبقة المتوسطة، أو على حسابهما معاً. وكما لمسنا من عرض أدبيات أمريكا اللاتيبية في موضوع العلاقة بين المجتمع والدولة، فلا سبيل أمام الأنظمة الحاكمة العربية، إلا إلغاء، أو تخفيص، دعمها للسلع الآساسية \_ وهو ما تدفع ثمه الطبقات العاملة والدىيا ـ أو ريادة الضرائب ـ وهو ما يقع عادة على كاهل الطبقة الوسطى، وبخاصة شرائحها الدنيا من الموظفين والمهنيين والبحرفيين ـ وقد يؤدّي تدمدب الدولة القطرية بين هاتين الاستراتيحيتين (وهو ما يحدث عادة)، إلى صراع مثلَّت بين كل من الدولة والطبقة العاملة والطبقة الوسطى. وسيأخذ هذا الصراع شكل الاضرابات والاعتصامات المتوالية، أو شكل الانتفاضات الحضرية الشعبية التي تؤدّي الى تدمير مرافق الدولة أو المحلات التجارية الكبرى والفنادق الفحمة والأحياء السكنية للطقة العليا. وقد شهدنا مؤشرات مبكّرة لهذا الشكل الصراعي الاحتجاجي في مصر (١٩٧٧ ـ ١٩٨٦)، وتونس (١٩٧٨ و ١٩٨٤)، والمغرب (عام ١٩٨٤)، والسودان (عام ١٩٨٥)

أما في الأقطار العربية الغنية ، فإن الصراعات الطيقية سيكون لها محوران \* الأول ، صراع بين طبقة عاملة وافدة وبين طبقة عليا وطنية ، والثاني » صراع بين الطبقة الرسطى الحديدة والطبقة الحاكمة . الصراء الأول أسبابه ودينامياته معرق وقد الدعنا إلى معظمها سلفاً . فالعمالة الاجنبية ، وبخاصة من شبه القارة الهندية ، هي الأكثر تهيؤاً للتنظيم والحركة ، لا بسبب التاليال الثنابية في العوطن الأصلي قطاء ولكن سبب قوة الدولة الأم أيضاً ، والجدير بالذكر ها ، أنه ، مع الجيل الثاني من أبناء هذه العمالة في العهجر، وتأكيداً مع البجيل الثالث ، يصبح الاساس المرجعي في الحرمان النسي، هو حالهم في المهجر مقارناً بالوطنيين من أبناء هذه القطر العربي أو ذاك، لا ما عليه الحال في الوطن الأصلي. فالتفاوت الشاسع في الأجور عن العمل. نفسه بين ابن الوافد وابن البلد، لن يعود مقبولًا كما كان الحال في جيَّل سابق. وهدا الصراع الطبقي سيزكيه ويعمَّقه الصراع الاثني ـ الثقافي . ونتوقع أن يبدأ هذا الصراع سلمياً، ثم يتحوَّلُ تدريجا إلى صراع غير سلمي (في صورة تحريب وشعب أو تظاهرات غاضبة). أما الصراع بين الطبقة الوسطى الجديدة (أصحاب التعليم العالى والمهن الحديثة) والطقة الحاكمة، فسيكون موضوعه هو توريع الثروة والسلطة. ففي مرحلة التوسع الاقتصادي والرواح المفطى، كان يمكن رشوة افراد هذه الطبقة أو اعراؤهم بالمناصب الادارية العليا في مؤسسات الدولة، وبالمرتبات المجزية، وبالامتيازات المادية الأخرى (تثمين الأراضي والمنح والقروص السهلة، وما إلى ذلك). ولكن مع التراجع الاقتصادي الدي يتوقع إلى منتصف التسعيبات، ستقلُّ الامكانية النسبية والمطلقة لهذه الأليات الإعرائية . فمن ناحية تناقصت امكانات الدولة ، ومن باحية أخرى تباطأ معدل انشاء المؤمسات الحديدة وبالتالي الفره القيادية المتاحة، ومن باحية ثالثة يتضحُّم عدد افراد الجيل الثاني والثالث من أبناء هذه الطبقه، ومن ناحية رابعة تتناقص الشواغر في المناصب الادارية العليا لأن من شغلوها في السبعينات كانوا في ريعان الشباب، وأمامهم على الأقل عقدان إلى أن يتقاعدوا. ولكن أهمّ من ذلك أن الطبقة الوسطى الحديدة في البلدان الغنية، حتى لو أمكن تقديم المغربات المادية لها، لن تقنع بدلك كهنة من الحاكم أو الدولة، ولكنها ستنظر إليها كحق. ومن المؤكد أن مطالباتها بالرقابة علم الأموال العامة وطرق انفاقها وتخصيصها ستزداد كلما قلَّت، أو تجمَّدت، قاعدة الموارد الوطبية. ومن المؤكِّد أيضاً أنها ستتطالب بحق المشاركة في السلطة واتخاذ القرار. وسيخلق ذلك توتراً وصراعاً في طبقات حاكمة لم تتعود، ولا هي مهيّاة لقبول هذه المطالبات بسهولة. وبسبب التركيبة الاجتماعية في الأقطار الخليجية، فقد تستعين الطبقة الحاكمة بالتكوينات القبلية أو الطائفية، إما لقهر الطبقة الوسطى أو لشقّ صفوفها. وتالياً يمكن أن يكون الصراع متعدّد المستويات، عمودياً وأفقياً.

#### (٤) التحدي الديني

المقصود بهذا التحدي هو زيادة وانتشار الحركات الأصولية الدينية والمنطوقة. ورغم أن صفة والتطرف، مسألة نسبة، إلا أننا نستحدمها هنا، لأن الأدبيات الشائعة ووسائل الاعلام الرسية درجت على معتها بهذه الصفة. والمنطلق الايديولوجي لهذه الحركات يشكك في أساس الدولة القطرية القائمة بداية، ومن ثم شرعيتها وأحقيتها في اللفاء والاستموار. وأهم من ذلك، أن هده الحركات مهيأة لاستخدام العث في مواجهاتهامع الدولة إما ادفواعً عن نفسها وإما الأقطار العربية طوال المعلمة على معظم سعيًا لإقامة والدولة الاسلامية، أو ونظام حكم إسلامي، وقد قويت هده الحركات في معظم الأقطار العربية طوال المقدين السابقين، لأسباب عديدة أشرنا إلى معظمها في موضع سابق. تصناعد هذه الحركات في مؤلم محاصرة الدولة القطرية لليارات الوطنية والليرالية والقومية تصاعد هذه الحركات ففي ظل محاصرة الدولة القطرية لليارات الوطنية والليرالية والقومية والبسرية، والتي يقترضها هذا المشبهد، أن يستمر والبسرية، والتي يقترضها هذا المشبهد، أن يستمر والبسرية، والتفسيق على دعاتها وتنظيماتها، ستظل الساحة شبه خالية أمام الحركات الدينية،

وسيملاً فكرها وتنظيماتها الفراغ القائم. ولأن الدولة الفطرية متذبذبة في تعاملها مع الحركات الدينية، ولانتهازيتها الدورية في استخدام هذه الحركات ضد تبارات الاحتجاج الأخرى، فإن المدينة، ولانتهازيتها الدورية في استخدام أن يتكرر. وأحد تداعيات نمو الحركات الدينية الأصولية النطقة ليس تهديد الدولة فقط، وإنما تهديد المجتمع أيضاً، ففي المجتمعات اللوبية المتعددة الاديان والطوائف، من شأن تعلم فه أن يخلق تطرفاً مضاداً هناك (المشهدان اللبنائي والسوداني). لهذا، فإن التحدي الديني ينذر بأن يخلق صواعات متعددة، بعضها مع الدولة، ويعضها مع أبناء الاديان والطوائف الأخرى، وبعضها مع التبارات العلمانية على مختلف الديانياتها. والأقطار العربية المرشحة لهذا التحدي بشدة هي كل من مصر وسوريا والجزائر

## ج ـ غياب المشاركة السياسية

معظم التحديات المذكورة اعلاه، إن لم يكن كلها، وما يتولد عنها من توترات وصراعات، يمكن احتواؤها أو إدارتها سلمياً، بوجود مشاركة سياسية متكافئة لأهم التكوينات الاجتماعية والطبقية والانتية والجهوية). ولكن هذا المشهد يفترض غياب المشاركة السياسية، فوجودها ينقلنا إلى مشهد آخر.

كذلك يمكن احتواء هذه الصراعات في وجود دولة قوية، حتى في غياب المشاركة السياسية، مثلما هو الحال في الدول ذات الانظمة الشمولية أو السلطوية القوية. والدولة القوية، بهذا المعنى، هي تلك التي تمثلك قياداتها وجهازها القدرة والكفاءة على أشباع المحاجات الاساسية، وحفظ الأمن والنظام داخلياً، والدفاع عن حدود الدولة خارجياً. وفي ظل اقتراضات هذا المشهد، فإن مثل هذه الدولة القطوية القادرة لا، ولن، توجد خلال فترة الدراق.

إن غياب المشاركة السياسية يقوض دعائم شرعية النظام الحاكم، وغياب القدرة والكفاءة يعني تدني فعالية النظام، واستمرار غيابهما معاً يهلد شرعية وجود الدولة نفسها في نظر مواطنيها، وفي نظر الدول الأخرى. وتصبح الدولة ورموزها السيادية بالتالي مستباحة لتحديات جماعات القوة داخلياً، ولدول الجوار أو أي أطراف أجنية اخرى خارجياً. ويمثل لبنان في العقد الأخير مثالاً صارخاً لهذه الحالة.

في غياب الشرعية ، تلجأ القيادة الاوليغاركية (عم اللدولة إلى استخدام العف والارهاب ضد مواظنها . ولكن هذا السلاح بفقاد فاعليته بعد فترة معينة ، خصوصا أذا تضافر استخدامه مع تناقص قدارات اللدولة على إشباع الحاجات الاساسية لقطاع كبير من المجتبع ، ومع تناقص قدرات اللدولة على حماية سيادتها ضد محاولة الاختراق أو الهيمنة الاجنبية . هنا تبدأ جماعة إثر أخرى في كسر جدار خوفها من قهر الدولة وارهابها . وتبدأ في استخدام السلاح نفسه ضد الدولة ورومازها .

<sup>(\*)</sup> احتكار القلة ، أو القلة المحتكرة. (المحرر)

والتكوينات الاجتماعية المرشحة لاستخدام العنف المضاد ضد الدولة القطوية، هي على التوالي: الجماعات الانبية في الأطراف (الحهات المعيدة نسبياً عن العاصمة المركزية)، والعمال والطبقات الدنيا في المراكر الحضرية لـ الصناعية الكبرى، والحماعات الدينية المتطوفة، والتجمعات الطلابية

ويمكن لهذا العنف المصاد أن يأخذ أشكالاً متعددة، منها حرب العصابات المنظمة. وتخريب المنشآت والمرافق العامة، والشغب الجماهيري العشوائي، وعمليات الارهاب الانتقائية مثل الاغتيالات واحتطاف الأسحاص والطائرات والسفى، وما إلى ذلك.

### د ـ التفاعل بين التحديات الخارجية والداخلية

لقد أشرنا، ضمماً، وهي أكثر من موضع، إلى التفاعل بين التحديات الحارجية والتحديات الداخلية هي تكثيف أزمة الدولة القطرية في الوطن العربي خلال فترة الاستشراف، طبقاً لهذا المشهد. وهما شير تحديداً إلى مظاهر وآليات هذا التفاعل:

بداية , لا بد من التذكير بأنه مهما كانت أحوال الدولة القطرية هذه ، من حيث الزيادة السكانية المستمرة والمرتفعة (ما بين ٢ و٣ بالمائة سنوياً خلال مدة الاستشراف) ، واستمرار نمو المحالية الموادة السكانية ، ويفعل تدفق الهجرة الريفية للمواكز التخطيم الموادية البهاء واستمرار ارتفاع معدلات التعليم ، وزيادة التعرض لوسائل الاعلام المداخلية والحارجية ، ومن ثم ارتفاع المطلعات وزيادة العلب على فرص العمل والدخل المرتفع ، هذه المؤشرات المجتمعية للنمو تنطيق على مجمل السكان، فإذا أضفنا اليها المطالب الفئوية المؤشرات المجتمعية بعنها (طبقة واثنة وجهوية)، لوضحت لنا أبعاد التحديات المداخلية في حد داتها وفي حجمها أيضاً .

هناك في الوقت نفسه، التحديات الخارجة التي تحدثنا عنها في فقرات سابقة، وهي تتفاعل مع التحديات الداخلية بأشكال مختلفة، ومتنافضة في الغالب، إن بعض هذه التحديات الخارجية، وبخاصة الاعاطية والاعتمالية والتقافية، مسيرفع من توقعات المواطنين في مزيد من المشاركة في الثرة وأمام المسلمة والأرقاء، أو غير قائرة بلكاتاتها الذاتية على إشباعها للجميع (التطلعات الاستهلاكية). فإذا استجابت لبعض هذه التطلعات الاستهلاكية)، فإذا استجابت لبعض هذه التطلعات، من خلال الاستدانة والمساعدات الاحتيبة، فهي تقع إن عاجلاً أو آجلاً في سلسلة من المآزق، منها مأزق والتبعي على الخارج تصخي بالاستقلال، والتضيية بالاستقلال المتقلال، مرحلة تالية، تعني تؤلب على الدولة قطاعات مهمة، أولها الطبقة الوسطى، ولكن التبعية، في مرحلة تالية، تعني الموزع تحت ضغوط معينة لاتخذا جراءات اقتصادية معينة (مثل الغاء دعم السلم الاساسية) ومنف تقانات أكبر، في مقدمتها الطبقة العاملة والطبقات الدنيا. ويعم السخط، بدرجات متفاوتة بين معظم فئات المجتمع،

ولان التحديات الحارجية تأتي من مصادر مختلفة ـ بعضها عالمي، وبعضها اقليمي، وبعضها اقليمي، وبعضها الليمي، وبعضها السبب منطقا التحديات ما يسبب سخط فئات معينة على مصدرها، وعلى الدولة العاجرة عن التعامل مع هذا المصدر. ولكن أطرافا خارجية أخرى، تستغل هذا السخط لاهدافها الخاصة. ولتوضيح هذه التأثيرات المتعارضة والمتقاطعة داخلياً وخارجياً، نعطي بعض النماذج المعاصرة أو المحتملة مستقبلاً لبعض الحالات القطرية.

### (١) النموذج المصري

ضغوط الولايات المتحدة والنظام الرأسهالي العالمي على النظام الحاكم لاتخاذ اجراءات اقتصادية داخلية معينة، تؤدي إلى سخط، أو احتمال انتفاضة قطاعات شعبية ععية تطلب مصر تخفيف الشولاء الإجراءات المطلوبة، رتخفيض الفوائد على الديون أو اعادة جدولتها»، فتطلب أمريكا ثمنا لذلك تسهيلات عسكرية، أو مزيداً من التطبيع ما اسرائيل، ويؤدي ذلك، في حالة استجابة الدولة المصرية، لسخط أو احتمال انتفاضة قطاعات شعبية معينة. وتسنظ اطراف عربة (ليبيا أو سوريا عثلاً)، واقليمية (مثل ايران)، ودولية (مثل التحادة السوفياتي) هذا السخط، وتغذيه ضد امريكا واسرائيل والنظام الحاكم ... وهكذا.

### (٢) النموذج السوداني

تحد داخلي واسع يبدأ بسبب تأكل شرعية نظام نميري وفعاليته، يؤدي إلى محاولة استغلال الدين والاستعانة بحركة أصولية (الأخوان المسلمون)، ويتطبق متسرّع للشريعة لمواجهة هذا التحدي الواسع، ويؤدي ذلك إلى استعداء قطاعات أحرى في الجنوب. تستغُل هذا السخط الداخلي أطراف عربية (ليبيا واليمن الديمقراطية)، واقليمية (اثيوبيا واسرائيل)، ووولية (الاتحاد السوفياتي).

### (٣) النموذج العراقي

تحد داخلي سبب تآكل الشرعية، يأخذ شكل عصيان مسلح في الشمال (الأكراد)، وسخط من الأحزاب خارج السلطة. يستجيب النظام بتشديد قبضته على العاصين والساخطين في الداخل. تستقل اطراف خارجية هذه الحالة لدعم العاصين والساخطين (ايران وسوريا). يدخل النظام في حرب مسلحة مع أشد هذه الأطراف خطراً عليه (ايران الحمينية). تستقل الطراف خارجية أخرى هذه الحالة لإضاعاف النظام العراقي ، أو لابتزازه.

#### (٤) الثموذج اللبناني

سخط عام على الدولة في أوائل السبعينات من الفتات المحرومة من مصيب متكافىء في السلطة والثروة، ومن الفتات المميّزة المتخوفة من فقد امتيازاتها. يتفاعل هذا السخط الداحلي المراوع والمائية على المسلط في لبنان. تنفجّر حرب أهلية (عام 1970). تستغل هده الحالة أطراف عربية (سوريا)، واقليمية (اسرائيل ثم ايران)، ودولية (كل القوى العظمى تقريباً)

كلُّ لمصالحه الخاصة. تحاول كل فئة لبنانية في الداخل أن تتحالف مع أحد هده الأطراف. ليدعمها في مواحهاتها مع الفئات اللنانية الأحرى.

هذه النماذج الأربعة التي شهدما بعضها في العقد الماضي ، ولا تزال مستمرة ، أو محتملة ، هي تجسيم درامي للتفاعل المكتّف بين التحديات الداخلية والخارجية في الوطن العربي . وما نريد أن نحلّص إليه هو أن المشهد الأول ، يشير إلى احتمال ريادة هذا المرع من التفاعلات بين تحديات الداخل وتحديات الحارج خلال فترة الاستشراف ، أي في العقود الثلاثة المقبلة .

# ٣ ـ مظاهر عجز الدولة القطرية على مواجهة التحديات

كل الدول الوطنية الحديثة في العالم الثالث، تواحه تحديات حارجية وداخلية من الدوع الذي ذكرناه آنفاً. وليست الدول القطرية العربية استثناء من هده القاعدة. فقد واجهت تلك التحديات منذ نشأتها. ولكن الجديد في الأمر وامتداداته المنطقية طبقاً للمشهد الاستشرافي الأول، في الوقت الحاضر، هو:

د زیادة عدد هذه التحدیات وتزامنها معاً.

وزيادة حدة هذه التحديات.

\_ وتناقص قدرة الدولة على الاستجابة الحلاقة لهذه التحديات.

وهذه التطورات نفسها مرتبط بعضها بالبعض الآحر فريادة عدد التحديات الداخلية والخارجية، يعني بداية أن جهاز الدولة لم يتنبأ بعضها، ومن ثمّ لم يتحد الاحراءات الوافية لمنظ طهورها، أو احترائها عند أول فرضة ممكمة، وبالتالي، تتعدد التحديات وتتزامن في الوقت نفسه، ولكن اعتياد جهاز الدولة على أن يتعامل مع تحد واحد إلى أن يغرغ فنه، يحمل التحديات الاخرى القائمة (والتي تنظر دورها في أولويات جهاز الدولة) تتفاقم وتتحد حقيها، وهكذا يجد هذا الجهاز نفسه في لحظة ما، محاصراً بعدد كبير من التحديات المتفجرة، فيلهث من تحد إلى الحاسم أو يصف ناجحة للمجرد الاحتواء أو إحماد الحرالتي، ناهيك عن التعامل الحاسم أو الاستجابة المخافة لها.

وأحد الاسباب الرئيسية الكامنة وراء هذه الممارسة في الدولة القطرية، هو زيادة تركّز اتخاذ القرار في يدمسؤول واحد أو حفنة صغيرة من المسؤولين، وهوما ألمحنا إليه في أكثر من موضع سابق.

وإذا أخذنا بالاعتبار أن الطاقة الاستيعابية ، ناهيك عن القدرات الخلاقة ، لأي حاكم فرد , هي يطبيعتها الانسانية محدودة ، لادركنا الازدحام التنافسي على وقت الحاكم الفرد في التعامل مع هذه التحديات المتزامنة . إن هذه الممارسة ، بكل ما تنطوي عليه من اختناقات في عملية اتخاذ القرار ، بصرف النظر عن صحته أو صوابه أو فعاليته ، هي الوجه الأخر لغياب المشاركة السياسية الشعبية . فلغياب المؤسسات الديمقراطية ، قصبح الأجهزة البيروقراطية والتكنوقراطية للدولة هي المنوط بها مل هذا الفراغ . وهذه بطبيعتها في العالم الثالث، كما في دلك أقطار الوطس العربي، لا تأخد المبادرة من تلقاء نفسها، ولا تتحرك عادة إلا بإشارة أو ايحاء من القيادة السياسية العليا، (التي عادة ما تكون شخص الحاكم الفرد فقط). وحتى إذا افترضنا الكماءة الفدة للقيادة في اعطاء الاشارات والايحاءات لاحهزة الدولة بالتحرك للدراسة وصياغة البدائل وإعداد مشروعات الفرارات، فإنه عادة ما تحكل ربعد هذه الدراسات، البدائل على مكتب القيادة وحيث لا تريد هده الاحهزة على المسؤولية، فإنها تترك الالميلة المتحدة التعامل المسؤولية، فإنها تترك الأمر للقيادة السياسية التي تأخد وقتها بدورها إلى أن تتحد القرار، والتنويعة الاخرى في ممارسة التعامل مع التحديات هي أن تأحد القيادة السياسية القرار دون دراسة أو تمحيص، مما يكون له عادة أوحم العواف، فتصيف إلى التحديات القائمة تداعيات سلبية أخرى. ويزيد تراكم التحديات العراق السلية المكتفة، و هكذا.

هدا وحه واحد من ألف وحه لعجز الدولة القطرية المعاصرة في الوطن العربي عن ادارة المحتمع ، والاستحابة الحلاقة في مواحهة التحديات الحارجية والداخلية . وطفآ لهذا المشهد، فإن هذا المحز سيترايد حائل العقود الثلاثة المقبلة . وسيكون لهذا المحز مظاهر عدة تنبع ، بداية ، من سلل جرئي، لتصب موة أخرى في جسم المحتمع والدولة لتصيبها بما يشبه الشلل الكلى من هذه المطاهر ما يلى :

# أ \_ هروب رؤوس الأموال والكفاءات البشرية العالية

أكثر قنات المحتمع تحسّساً لعجر الدولة في التعامل مع المشكلات هم أصحاب رؤوس الاموار والكما التعامل والكما الذلك، الأموار والكما الدائلة المتابعة الخلك، منابعة الخلك، المتابعة المتابعة

وتشهد عدة أقطار عربية، مد عقديى، على الأقل، استراعاً مستمراً لرؤوس الأموال والكماءات العالية الوطنية، وهي لا تخسرها لمصلحة أقطار عربية أخرى، ولكن في الغالب لمصلحة لمدان أجنبية. وتقدر رؤوس الأموال العربية في الحارج في منتصف الثمانيات بأكثر من وقد م عليار دولار، ثلثاها من أقطار عربية غنية، وثلثها من أقطار عربية فقيرة، أي أن ظاهرة هروب رؤوس الأموال إستوي فيها أغنياء الأقطار الغنية وأغنياء الأقطار الغنية وأغنياء الأقطار الغنية وأغنياء الأقطار القيرة على السواء، ويتنيا مذا المشهد باستمرار هذا الهروب لرؤوس الأموال في العقود الثلاثة المقبلة، وسيزداد عدد الأقطار المساهمة في الظاهرة، فعم سوء إدارة المجتمع والاقتصاد والدولة، سيزيد التوتر وعلم الاستغرار ويكون رأس المال لخاص، حتى المتوسط والمتواضع منه، أول من يستجيب لذلك

أما الكفاءات البشرية العالية، فهي الفئة التالية مباشرة في الاستجابة بالهروب الى

الحارج، نتيجة الاسباب نفسها حجم التحديات ليس هو العامل الحاسم الذي يخيفها ويؤدي بها إلى الهروب (كما هو الحال مع رؤوس الاموال)، ولكن سوء استخدامها أو عدم الاستفادة من كفاءتها في مواجهة هذه التحديات. فهي منتصف السبعينات، قدر حجم الكفاءات العربية تحارج الوطن العربي بحوالى نصف مليون، وتضاعف العدد في منتصف الثمانينات ليصل إلى حوالى المليون فإذا كان سكان الوطن العربي عموماً يتضاعفون مرّة كل ٢٥ سنة، فإن تحجم الكفاءات الهارية يتضاعف مرّة كل عشر سنوات وهذا مؤشر درامي صارخ على عجز مدودة القطرية.

### ب ـ تفاقم الفساد وانهيار نسق القيم

المظهر السابق للعجز ـ هروب رؤوس الأموال والكفاءات ـ ينطوي مبعا ينطوي ، على أن معايير الاداء ومعايير الجراء في المحتمع ليست متسقة مطقياً، أو متأسسة عقلالياً، أو مترابطة عضوياً . وينطوي غياب المعايير المنطقية العقلانية المتكافئة بدوره، على أن معايير مضادة هي عضوياً . وهذه المعايير المضادة المعايير المضادة المنطق والعقلانية والعدالة هي التربة الحصبة لنمو الفساد : الرشوة، والمحسوبية ، والتمييز، والواسطة ويبدأ الفساد عادة بالتجز في ملء الساصب القيادية في الدولة ، لا على أساس الكماءة (الأساس العقلاني العادل)، ولكن لاعتبارات القرابة أو الولاء الشحصي والولاءات المحلة الأحرى (العشائرية، القبلة، الطائفية، الجهوية). ولا يخل دلك فقط باداء الإجهزة لتدني كفاءة من يتولون مسؤوليتها، ولكنه يفتح الباب في يخل الستريات الثالية للمارسة نضها وهذا وذاك بدورهما يؤديان إلى تسرب الفساد بصوره الاكثرة اعتباداً (المحتويات الثالية للمارسة نشها وهذا وذاك بدورهما يؤديان إلى تسرب الفساد بصوره الاكثرة اعتباداً (المحسوبية)

وقد انتشر العساد في عقد السبعينات بصورة غير معهودة في الوطن العربي، وعمّ كل مستويات جهاز الدولة تقريباً في كل البلدان العربية، من أغلب الحكام والوزراء إلى صغار الموظفير. الفساد الكبير، كما يطلق على في أدبيات التنمية، يتمثّل في العمولات الشخمة التي تدفيها الشركات الاحتيبة أو الوطبة للحصول على تعاقدات لانشاء مشروعات كبرى للدولة أو توريد السلاح والسلم للقطاع العام، أو للحصول على تراخيص للتصدير، أو امتيازات لتشغيل وصيانة العرافق. وتدرّج الفساد إلى المستويات الوسطى ثم الدنيا، كالبات للاحتيال على القانون والقواعد العامة، أو كوسائل لسرعة انجاز مصالح مشروعة للأفراد والهيئات الخاصة.

# ج \_ انهيار القانون والنظام العام وهيبة الدولة

إذا كان الاحساس بعجر الدولة في أدائها الداحلي، أو تعاملها مع المجتمع أو الخارج، يستشعر مبكراً بواسطة رؤوس الأموال وأصحاب الكفاءات العالية، فإن هذا الشعور ينتقل تدريجاً إلى الفئات الوسطى ثم الدنيا في جهاز الدولة نفسه، والشرائح المناظرة في المجتمع عموماً. ويتزامس مع هذا الشعور تناقص مماثل في احترام المواطنين والتكوينات الاجتماعية للدولة وجهازها، حتى وإن ظلوا يخشونها أو يتوجسون من قهرها القائم أو المحتمل. ولكن بعد نقطة معينة من استخدام الدولة للقهر، فإن جدار الخوف منها يتأكل تدريجاً. ومع تناقص الاحترام وتناقص الخوف، تتناقص هيبة الدولة ورموزها. وعند هذاالحد تكثر تدريجاً المواجهات بين المواطنين أو جماعات المجتمع المدنيّ من ناحية، والدولة وأجهزتها ورموزها من ناحية ثانية.

وتأخذ هذه المواجهات صوراً عديدة، بدءاً من الاحتيال على القانون، ثم خرقه، أورفض تنفيذه، ثم تحدّيه علنا، وانتهاء بالاعتداء على رموز الدولة ومؤسساتها نفسها. فإذا كان الاحتيال على القانون والقواعد العامة، هو الأسلوب المفضل للاغنياء والمسيورين بتواطؤ من كبار المسؤولين (من خلال ألبات الفساد التي تحدثنا عنها في الفقرة السابقة)، فإن الخرق والرفض والتحدي والاعتداء تصبح في مرحلة تالية هي الأسلوب المتاح للجماعات الأقل حظاً مي

وفي مرحلة تالية ، يتسرّب شعور عدم الاحترام وانهيار هيبة الدولة إلى فئات من العاملين في أجهزة الدولة نفسها ، وتصل الدولة القطرية إلى أقصى درجات اهترائها حينما تبدأ الفئات في تحدّيها ، أو التمرد عليها علناً . وقد شهدنا مثل هذه الحالة الدرامية في لبنان قبيل الحرب الأهلية واثناءها . وشهدنا مثالاً آخر لها في تمرد قوات الأمن المركزي في مصر شباط/ فبراير 1947 روهي القوات نفسها المنوط بها إخماد تمرد الفئات المدنية الأخرى). إن حدوث ذلك في دولة مركزية ، عوث بالقوة والرسوخ ، حيث هي أقدم الدول القطرية في المنطقة ، هو مؤشر واضح لمدن ما وصلت إليه الامرمن تهرق و وتنبؤات هذا المشهد تفيد بأن هذا المؤشر سيكون في تصاعد لمدك الم دينا الد.

#### د ـ الصراعات الأهلية الممتدة

إن تعدد التحديات، وغياب المشاركة السياسية، والشلل المؤسسي البيروقراطي والتكوّواطي، وما يترتب عليه من اختناقات في عملية صناعة القرار، فضلاً عن تفاقم النساد وانهيرا نسق القديم، كلها عناصر في متطومة جدلية متفاعلة، كأسباب ونتائج في الوقت نفسه. وقد رأينا من الفقرة السابقة مباشرة كيف أن ذلك يؤدي بدوره إلى الهيار هيه القانون والدولة، وفيفي إلى تحديمها والتعلول عليها يسهور محتلفة، حتى من بعض اجهزة الدولة نفسها. والمعني الآخر لهذا، هو أن عدداً متزايداً من الأفراد والجماعات والتكوينات يستقر في وعيها، تدريجاً، أن الحصول على وحقوقهاه لا يتم إلا بوسائل المواجهة والعف، أي أن عليها أن تأخذ المعاطلة بالحصول على وحقوقهاه لا يتم إلا بوسائل المواجهة والعف، أي أن عليها أن تأخذ للمطالبة بالحقوق أو التغللم من الحيف، إمّا أنها غير موجودة، أو أنها مسلودة، أو غير فمالة، أو غير منصفة. وهذا في الواقع هو ما يمكن أن ينقل عمليات التحايل على القانون أو حرقه، وعمليات التطابل على القانون أو حرقه، من سلوك فردي أو جماعي عشوائي موقت، إلى أن هذه الحروب طبعامي عشوائي موقت، إلى أن هذه الحروب حينما تفجر في الوطن العربي، فمن الصعب احتواؤها أو

انهاؤها. كما أشرنا إلى أن العامل الاثني (الأقلوي) كان أهم مصدر للصراعات الأهلية المسلحة، وصيغ، فعالة للتعامل مع المسلحة، وصيغ، فعالة للتعامل مع التحداث الاثنية الحادة قبل انفجارها أو بعده، ويتوقع هذا المشهد أن يستمر هذا المجز خلال فترة الاستشراف، وأن ينشر من الأقطار الثلاثة التي شهدت حروباً أهلية في العقدين الماضيين (العراق والسودان ولبنان) إلى أقطار أخرى. وفي قائمة الأقطار المرشحة لذلك، خلال المقود الثلاثة المقبلة، كل من سوريا والجزائر وموريتانيا، وبعض بلدان الخليج ذات التكوينات الاثنية الكبيرة (إلى جانب العراق) في حال استعرار الثورة الإيرانية في زخمها الحالي، أو في حال الكسرار العرزة الإيرانية في زخمها الحالي، أو في حال الكسرار العرزة الإيرانية في زخمها الحالي، أو في

يرتبط بعجز الدولة القطرية عن مجابهة هذا النوع من التحديات الداخلية ، احتمال امتداها وتصاعدها إلى صراعات اقليمية معتدة أيضاً. فعن الواضع من تجربة العفود الثلاثة الساسية أن كل حرب الحلية في قطر عربي كانت سبباً في أو نتيجة لصراع اقليمي (العراق/ ايران) ببنان/ سوريا- اسرائيل، السودان/ اليويا-ليبيا). ومن ثم، فالصراعات الأهلية الممتدة والصراعات الأهلية المعتدة متتزامات في خلال عترة الاستشراف. ومن العتوقم أن تكون الرائيل قاسما مشتركاً أعظم في معظم هذه الصراعات الأهلية الممتدة، حتى في البلدان المربية التي لا تجاورها. وستكون إيران طرفاً في الصراعات الأهلية الممتدة في منطقة الخليج .

#### هـ ـ نمو الثقافات الفرعية والايديولوجيات التفتيتية

الصراعات الأهلية الممتدة، غالباً ما تسبقها وتواكيها ايديولوجيات تدعو إلى أحقية أطراف الصراع بحقوق معينة احتماعية واقتصادية وسياسية، وبان هذا الحقوق، إما مهضومة وأن أوان المان استرداها، وإما مهددة ولا بدمن النضال من أحل حمايتها والمحافظة عليها، وتتكرس هذه النزعة إذا ما انفحر الصراع إلى قتال مسلح. فتهيئة أفراد أي جماعة مرعة لمقتلل والتضحية مأرواحهم أو أملاكهم، يحتاج إلى تعبئة ايديولوجية ترتكر على تعميق الحدود الفاصلة بين دحن، ودهم، أو وانع وهذا والمحتفذ بحل الصفات السلية الماكنة،

وكلما احتدم الصراع، كلما تعمقت هذه النزعة إلى الفصل بين «الأناه و«الآخر» ليس على أساس أن الأول صاحب حق مهضوم أو مهدد فقط، ولكن على أساس أن هناك أشياء جوهرية تجعلهما محتلفين، بتعبير أخر، تنمو مجموعة من القيم والمعايير والرموز التي نفسر الاختلاف السياسي بين الحماعات الأهلية النتصارعة، لا على أنه مجرد تعارض في الصاحباح، ولكن على أنه احتلاف ثقامي عمية الجذور أيضاً. ولا يمكن التوفق والتعايش معاً. أي أن مجرد «التنبوع» يتحول إلى متناقضه استقطابي على مستويات مختلفة، وتحاول كل جماعة متصارعة تاليا المبالغة في إظهار خصوصيتها في الآداب والفنون وأسلوب الحياة. باختصار، تنمو التقافات الفرعية على حساب الثقافة العامة للمجتمع، ويشتذ التنافر بين التقافة العامة للمجتمع، ويشتذ التنافر بين

وعادة ما يعمد الطرف الذي يبدأ الصراع الممتد من حماعة بعينها، إلى تأليب الجماعات الأخرى التي ليست أطرافاً في الصراع المباشر بعد، إلى أن تتحالف معه. وفي ذلك يسعى غالباً إلى إبراز الحصوصيات الكامنة للأطراف الأحرى ويستنفرها. ومن مصلحت، في هذه الحالة، أن يتحرّل الحطاب السياسي والثقافة المشتركة إلى خطاب الانقسام والثقافات المتميزة ومكون هنا مصدد جدلية «التقاليد الكبرى والتقاليد الصغرى» التي أشربا إليها في مهاية الفصل الأول، مع الغلبة للتقاليد الصغرى في هذه الحالة.

### و ـ زيادة التدخل الخارجي السافر

التنخل الخارجي في هدا المشهد، هو عامل أساسي ومحرّك في كل المراحل. ولكنه يأخد أشكالاً محتلفة في كل مرحلة، فبينما يكون خعياً في المراحل الأولى، وغير سباشر في المراحل الوسيطة، فإنه يصبح سافراً وماشراً في المراحل الأخيرة من حياة الدولة القطرية. ومرحلة السفور والمساشرة، تتنظر عادة إلى أن تمو الإيديولوجية التعتبية والتقافة المشجهة بدرجة كافية على حساس الايديولوجية الوطنية والثقافة المشتركة فعدئذ تصبح علائهة المطالبة بتدخل كافية على حساس بالخجل أو «الخيانة» فالعروة «الوطنية» التي كانت بينهم وبين الجماعات الأحرى في الدولة القطرية، ككون قد تقلصت أو تلاشت تماماً وتهيؤ أطراف أجنبية لمثل هذا التدخل يكون أيضاً ممرزاً من وجهة النظر الدولية، كلما أصبح الصراع الأهملي أكثر مدوية وقبحاً. وعادة ما تعطي واجهات السانية لمثل هذا التدخل (كوقف المذابح)، أو واجهات قانونية وأسبة داخلية (كوقف القوضى، والمحافظة على النظام العام)، أو واحهات أمنية اقليمية (مح

وفي العقدين الأخيرين، رأيا نعاذج للتدخل الاجنبي في عدد من الصراعات الأهلية القطرية في الوطن العربي. فالتدخل الابراني في العراق، والتدخل الاثيريي في السودان، يمثلان مثل هذا التدخل في مراحله الوسيطة (امدادات السلاح عبر الحدود، وتقديم الماري، والافاعات الحارجية، وما إلى ذلك). أصا التدخل الاسرائيلي في لننان، والذي وصل قمّته عام 1947 . فيمثل نموذحاً صارخاً للتدخل الاجنبي السافر العباشر في الصراعات الأهلية العربية. وتبع هذا التدخل الاسرائيلي (بلا دعوة من الحكومة الشرعية) تدخلات أجنبية أخرى (من الأمواليات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا وإبطاليا)، فضلاً عن تدخلات دولية شرعة (قوات الأهم المتحدة).

وما حدث في لبنان، خلال الثمانينات، هو الصورة المرشحة للتكرار في هذا المشهد، خلال فترة الاستشراف، في عدد من أقطار الوطن العربي.

#### ٤ \_ المظاهر المحتملة للتفتت

الأقطار العربية الأكثر قابلية للتفتت في هذا المشهد هي تلك التي تتَصف بالسمات الآتية:

- ـ التنوع الاثني (دينياً أو طائفياً أو لغوياً أو عرقياً).
  - ـ المتاخمة لقطر أو أقطار عيو عربية.
- التي شهدت صراعات أهلية منذ حصولها على الاستقلال.

وتنطبق هذه السمات الثلاث بدرجة كبيرة على كل من: لبنان والسودان. وتنطبق بدرجة أقل على كل من العراق وسوريا، وموريتانيا وجبيوتي وأقطار الخليج.

ومن المحتمل أن يأخد هذا التعتب احدى صور ثلاث:

#### أ ـ التفتت الواقعي (Defacto Fragmantation)

وهو شكل الكانتونات غير المعلنة وغير المعترف بها رسعياً، لا على الصعيد الداخلي ولا اللولي ، ومع ذلك فهي قائمة بالفعل من حيث توزّع السلطة والموارد والخدمات . هنا يتقطع جسم الدولة القطرية إلى اجراء يسيطر على كل منها تنظيم صياحي مسلح يحضيم السكان لأوامره ، ويدفعون له الفيرائية الوائق أو لا ينتيه الاساسية التنظيمية التي تحق محل الدولة القطرية ، حيث لا وجود ولا هيئة للحكومة المركزية (المولة القطرية ) . ونرى معوذجاً لهذا النوع من التفتت في لبنان ، مند منتصف حربه الأهلية (التي بدأت عام ١٩٥٥)) وإلى حد أقل في السودان (منذ استثناف حربها الأهلية عام ١٩٥٣) . وكل الدول القطرية الأخرى التي أشرنا اليها أعلام ، مرشحة لهذا النوع من التفتت ، خلال العقدين الأولين من فترة الاستشراف .

### ب ـ التفتت القانوني (Dejuri Fragmantation)

وهو شكل الانقسام والانفصال العلني، والذي يتم الاعتراف به من بعض الاطراف الاقليمية والدولية الاعرى. وهنا تأخذ الاشياء المنفصلة اسماء أعرى غير اسم الدولة القطرية، أو اسمها السابق مع اضافة وصفية (مثل لبنان الحر، أو السودان الديمقراطي، وما إلى ذلك)، وتبنئي اعلاماً ورموزاً وأناشيد وطنية مختلفة. وبالطبع، فإن مثل هذه الدويلات الجديدة تتقيم مؤسساتها الداخلية والامنية، وتمثيلها الخارجي، على أسس جديدة تتوام مع هذا الواقع. ومن المحتمل أن يكون النفتت الرسمي هو تتويج، أو مرحلة أخيرة لنفتت الأمر الواقع بعد عدة سنات.

# ج \_ الانقسام والانضمام والالحاق

وهو شكل ثالث لتفتيت الدولة القطرية القائمة في الوطن العربي. فعم تفتت الأمر الواقع والتفتت الرسمي للدولة القطرية نفسها، من المحتمل أن تسارع بعض دول الجوار إلى ضم وما تبقيء من هذه الدولة، سواء باستخدام القوة، أم بناء على رغبة الجماعة الرئيسية في هذا الجزء أو ذاك من الدولة القطرية. ففي حالة لبيان مثلًا، قد تضم سوريا منطقتي البقاع وطرابلس البها، وقد تضم اسرائيل اجزاء من جوب لبنان، وهكذا. وفي حالة تفتت موريتانيا، فإن المغرب قد تضم شمالها (العربي) إليها. وفي حالة تفتت بعص أقطار الخليج، فإن ايران والسعودية قد تسارعان بضم بعض الأجزاء إلى كل منهما.

### د ـ تأكل الهوية الوطنية العربية

بعض الأقطار العربية، طبقاً لهذا المشهد قد لا تتجزّاً أو تتفتّت سياسياً، وقد لا تلحق أو تضّم لأقطار أخرى، ولكن مع ذلك تتغيّر هويتها الوطنية وتركيبها البشري الداخلي، بحيث يفقد مواطنوها العرب أغلبيتهم العددية وسيادتهم السياسية والاقتصادية على مقدّرات قطرهم. وبتعبير آخر يصبح العرب وأقلية، بالمعنى الكامل لهذا المصطلح، في وطنهم الأصلي. أكثر الأقطار العربية المرشحة لهذا البديل، هي أقطار الخليج العربي ـ باستثناء السعودية ـ وهوريتانيا.

# ٥ ـ النتائج المحتملة للتفتت

هذا المشهد، بأسبابه ومظاهره، يبدو حتى بالشكل الذي عرضناه هنا، سيئاً إلى الدرجة الكافية. ولكن النتائج المحتملة له تبدو أكثر إمعاناً في السوء. ويكفي أن نذكر هنا أهمّها:

### أرزيادة التبعية

معظم الدول القطرية الحالية تئسم بأنها بالفعل تابعة لهذه القوة العظمى أو تلك ، أو ندور في معظم الدول وتفتيتها ، فإن فلك هذه القوة الاقليمية أو تلك . ولكن مع مزيد من تجزئة بعض هده الدول وتفتيتها ، فإن الدويلات الجديدة ستكون أكل مساحة وموارد وسكاماً ، فإنها ستولا أكل حماية عسكرية دائمة ، فإنها ستولد أكثر عجزاً من الدول القطرية الحالية . وبالتألي ستحناج إلى حماية عسكرية دائمة ، ودعم اقتصادي مستمر . وقد تأخذ هذه النبعة أشكالاً أكثر سفوراً من الوصاية الضمنية لاحدى دول الجوار عليها ، إلى «الحماية» السافرة لها . أي أننا سنكون في صدد حالة من النبعة المنزوجة ، في مستواها الأول والمباشر لاحدى دول الجوار القوية (ايران واسرائيل ، وتركيا واليوباء ، وفي مستواها الثاني وغير العباشر لاحدى القوى العظمى من خارج المنطقة (الولايات المنطقة (الولايات) .

#### ب ـ الحروب والصراعات المستمرة

لأن تجزئة الدول القطرية ستّم غالباً استجابة لمطلب جماعة واحدة، ومعارضة جماعة أو جماعات أخرى، فمن المحتمل أن نقلل كل عوامل الصراع والمعارضة للدويلات الجديدة قائمة. ويعني دلك: استمرار الصراع بأشكال وورجات مختلفة، مع كل ما يتطوي عليه دلك من هدر بشري وثقافي ومادي. فمن المحتمل أن تتروط مصر في صراع اقليمي في حال تفتت السودان، لاعتبارات قومية وعملية (مهاه النيل)، ويكون صراعها في هذه الحالة مع اليومات الماساً. وربعا مع بعض أقطار أخرى في القرن الافريقي (ممل كثيا وأوغندا). ومن المحتمل أن تتورط السعودية في صراع اقليمي مع ايران، في حال تفتت احدى دول الخليج. فحيث تتلاصق الحدود السعودية مع حدود كل هده الأقطار العربية، فإن تفتتها بواسطة ايران سبجعل الاحتكاك بينهما أمراً شبه محتوم. كذلك يمكن لكل من العراق أو سوريا أن تتورطا في صراع اقليمي مع تركيا، إذا سارعت بضم جزء من أي منهما إليها، وبخاصة إذا اتطوى ذلك على تهديد لمصادر مياه الفرات. أما اسرائيل فإنها، في الغالب، ستكون طرفاً في كل هذه الصراعات الاقليمية، ودائماً مع الطرف غير العربي.

### ج ـ هيمنة قوى اقليمية غير عربية

إن تفتيت الدول القطرية الحالية أو تجزئتها، يعني إضعافها من الناحية المطلقة والسبية. فإذا أصفان إلى ذلك استمرار الصراعات بين الدوبلات الناتجة عن هذا النفت، فإن الباب سيكون مفتوحاً على مصراعيه لهيئة سافرة من قوى اقليمية اخرى. وأكثر القوى المرشحة لذلك في منقطة المشرق العربي (الهلال الخصيب) هي: اسرائيل، وفي منطقة الخليج: ايران، وفي القرن الاويقي: التوبيا. ركما ذكرنا، في الفقرة السابقة، متكون اسرائيل دائماً طرفاً في كل الصراعات الاقليمية إلى جانب الطرف غير العربي. فغنيت البلدان العربية وإضعافها لن يكونا لمصلحتها فقط، إذ أنهما في الواقع هدف يكاد يكون معلناً من بعض ساساتها وخبرائها لاسرائيل، هو التحالف مع الطوق عير العربي المحيط بالوطن العربي لمعادلة الطوق العربي لامحرائيل، هو التحالف مع الطوق عير العربي المحيط بالوطن العربي لمعادلة الطوق العربي المحرائيل في صدده هنا، يمكن تسميته المحرائيل فضها. باختصار فإن مشهد النفت الذي نحن في صدده هنا، يمكن تسميته في المؤقم بالمشيقة الاسرائيل للمطفة.

#### د ـ الاقتلاعات السكانية

ينطوي مشهد التفتيت، وما يصاحبه مى صراعات وحروب أهلية واقليمية، على اقتلاع وتشتيت جماعات كبيرة من سكان الانقطار العربية المهددة بهدا التفتيت وسيكون ذلك إما هرباً من أهوال هذه الصراعات ودمارها، وإما نتيجة فرز سكاني تتطلبه الكيانات والكانتونات الجديدة، التي سترغب في مزيد من تحانس وشعبهاه أو ومجتمعهاه الجديد، على أسس الثية (عرقية أو دينية أو ملهجية أو لغوية). وقد رأينا بوادم مكرة أهذا الاحتمال، سواء بالنسبة إلى اقتلام المسكنين من وطنهم بواسفة اسرائيل، أم خلال الحرب الأهلية اللبتانية الدائرة منذ عام بعض سكانه من الأكراد أو بعص دوي الأصول الهارسية. وتداعبات مثل هذه الاقتلاعات السكانية، انسانيا واجتماعياً واقتصاديا معروفه، بهي تحوّل اعداداً كبيرة إلى ولاجئين في الدول أو المدويلات التي ستشقيلهم، وسيضع ذلك عليها عبناً مائياً وأمنياً ثقياً، بخاصة إذا كانت قاعدتها الاقتصادية قد تقلعت بسب هذا التفتيت نفسه، وبسبب الأتفاق الدفاعي الكبير الدي قاعدتها الاقتصادية ذه في دويلة شبعة في السجرين تحت الهممة الإيرانية، سيلجاً مكانها الشئة إلى السعودية، التي قد تلجأ هي نفسها، إلى التخلص مس سكانها الشيعة في الموسطة الشيعة في الميولة الشرقية) خوواً على أمنها من ناحية، ولافساح مكان للاجئيس من البحرين من ناحية ثابة. والأمر نفسه يحتمل حدوثه في حالة تفتيت السودان أو ضم جينوتي (إلى أثيوبيا) أو تفتيت موريتانيا . هـ ـ التضخم الحضرى

أحد تداعيات الاقتلاعات السكانية في مشهد التفتيت، هو زيادة معدلات النمو الحضري في بعض الأقطار العربية عن مستواها الحالي، والذي هو مرتفع أصلًا. فمن طبيعة اللجوء القسري بسبب الصراعات والحروب أن ينتهي ضحاياه في المدن، حيث تبدو لهم فرص الحياة والحصول على عمل أفضل منها في الارياف. هذا ما حدث مثلًا في كل من لبنان والسودان نتيجة صراعاتهما الاهلية والاقليمية. فبداية، لجأ الفلسطينيون الذين اقتلعتهم اسرائيل من ديارهم إلى مدن البلدان المجاورة، وبخاصة العواصم، ومنها بيروت (حيث مخيمات صبرا وشاتيلا وبرج البراجنة). ولجأ المتضررون من شيعة جنوب لبنان، نتيجة الهجمات الاسرائيلية المباشرة، أو بواسطة «دويلة لبنان الحر» التي خلقتها في الشريط الحدودي، إلى بيروت، حيث جاوروا الفلسطينيين القدامي في المناطق نفسها تقريباً. وقد تضحّم حجم بيروت مرتين في العقدين الأخيرين، بسبب هذه الموجات السكانية المقتلعة من ديارها الاصلية، كما أوضحنا في الفصل الخامس. الأمر نفسه حدث، وما زال يحدث، في السودان، حيث تكونت مناطق سكبية عشوائية حول الخرطوم وأم درمان وبور سودان، من عشرات الألاف من اللاجئين المقتلعين من جنوب السودان، أو من أرتيريا، بسبب الصراعات الأهلية المسلحة، طوال العقديس الأخيرين. وزادت الظاهرة تفاقماً بسبب الجفاف وما تبعه من مجاعات في شرق أفريقيا في النصف الأول من الثمانينات. على أيّ الأحوال، ما حدث في لبنان والسودان هو دليل معاصر، لما يمكن أن يحدث على نطاق أوسع، في الأقطار المهددة بالتفتت والحروب الأهلية والاقليمية، طبقاً لهذا المشهد. وكما هي العادة، سيصعب استيعاب هذه الملايين من اللاجئين في القطاعات الاقتصادية الحديثة بالمدن العربية ، للأسباب نفسها التي فصِّلناها في الفقرة السابقة وفي الفصل الخامس. ومن ثم ستنضم هذه الملايس إلى الطبقة الاجتماعية التي أسميناها بالسروليتاريا الهلامية (أو الرَّثة). وسيصمحون عاملًا اضافيًا في الصراع وعدم الاستقرار الداخلي، وعلى النحو الذي شهدته بيروت في السنوات الأخيرة (من الصراع بين اللاجئين الفلسطينيين القدامي واللاجئين الشيعة الجدد، فيما يعرف باسم حرب المخيمات).

#### و ـ انتكاس مسيرة التنمية والنمو

رغم ما شاب مسيرة التنبية في الوطن العربي من تشوّهات واعتناقات في العقود الأربعة الماضية، إلا أن مؤشرات النمو في عدد مهم من القطاعات قد حققت انجازات لا ناس بها، وعلى نحو ما رأينا في الفصل السادس. وكن في مشهد التبرئة والثقت، فإن هذا النمو نفسه سيصاب بانتكاسة محققة، إن لم يكن في كل الأقطار العربية، ففي معظمها، حتى تلك التي قفلت من التجزئة والثقت. والأقطار العربية، بداية، ستشأ فيها دويلات ضميقة سياسياً واقتصادياً (بحكم تقلص حجم الموارد المتاحة للدويلة الجديد ) حتى إذا توافرت الموارد (مثل سيطرة الدويلة الكردية في الشمال على نقط كركوك)، فإن انشغالها بتثبيت كيانها الجديد ومناء المؤسسات السيادية، والصراع مع الدويلات الأخرى سيصرفها عن حهود التنمية . فقد لاحظنا في الفصل السادس أن الدولة الفطرية القائمة نفسها لم تدخل مضمار التنمية الاقتصادية، إلا مع العقد الثاني أو الثالث بعد نشأتها لذلك، وإن تداعيات هذا المشهد لا تنبىء بالقدرة على المضي حتى في الابحاز، على مؤشرات الممو المعتاد بكل بواقصها. والأغلب أن مسيرة المم ستتوفف

ولما كانت الزيادة السكانية والحصرية لى تتوقف، فإن مستوى المعيشة لسكان الدويلات الجديدة لا بدأ أن ينحفص، هذا من ناحية احرى، ستتعرض الأقطار العطية الغية بعضها في الخليج للضّم أو للهيسة الإيرائية، وفي هذه الحالة، ستتعرض مواردها الشطية المنها في الخليج للضّم أو للهيسة الإيرائية، وفي هذه الحالة، ستتعرض مواردها الشطية بواساطة ايران مفسها، وإمّا نواسطة قوى احسية عطمى، في مقابل حمايتها من إبران. وسيؤثر دلك ليس على قدرة الاقطار النقطية على الاستمرار في خطط موما الحالية فقط، ولكن أيضاً على ما توهره هذه الاقطار النقطية على الاستمرار في خطط موما الحالية فقط، ولكن أيضاً على ما بمساعدات بوامشهد التحرثة ورئر سلبا على مسيرة مباشرة، أو من تحريلات عمالها الواقدين. ومن ها، فإن مشهد التحرثة رمثل مصر وتوسى). ويفاقم من هذه الاوصاع حميماً انتشاد موحة هروب رؤوس الأموال والكفاءات من هذه الاقطار، كما أشربا في فقرة سابقة.

#### ز ـ الجدلية الطبقية المشوهة

في غياب التنبية، أو حتى المو الاقتصادي، أو بانتكاسهما طفأ لهذا المشهد، فإن التكوية الاحتماعية المرتبعة للتصخم أكثر من غيرها ستكون طفة البر وليتاريا الهلامية (الرّنة) في المدن العربية، سواء في الأقفار التي سنقلت من المدن العربية، مواه في الأقفار التي سنقلت من من المدن العصير خلال العقود الثلاثة المقبلة، وسنستمر الطبقة المتوسطة الجديدة في نموها العدني، ولكن بمعدلات بسببة أبطأ مما كانت عليه في العقود الثلاثة السابقة، أما الطبقة العالمية وطبقة الفلاحين، فإنهما ستكونان أبطأ الطبقات حميماً في نموهما حلال فترة الاستشراف, وتستند هذه الترجيحات إلى افتراصات وتداعيات مشهد التجزئة التي عرضناها أعلامة

فالنسبه إلى اللمو السريع لطقة الروليتاريا الهلامية، فإن دلك يرجع إلى سبين رئيسين: أولهما، عمليات الاقتلاع السكاني الهائلة التي تصاحب، أو ننتج عن الصراعات والحروب الاهلية والاقليمية، وينتهي ضحاياها إلى اللجوء للمدن العربية، التي ستعجز عن استيعاهم وناهيلهم ودمجهم في شاطات اقتصادية حديثة ومنتحة والثاني، هو أن عملية الشمية عموماً ستنتكس أو على الفقرة السابقة، وستعرض مستنكس أكثر في الأرياف العربية، مما سيدفع بعزيد من سكاتها إلى المعدن كـ ومهاجرين غير التقايين، (Non Schett Mignanty) - أي دون مال أو تعليم أو مهارة مما يعوق انضمامهم إلى

القطاعات الانتاجية الحديثة. ومن ثم لا يبقى أمامهم إلا الانضمام لصفوف البروليتاريا الهلامية، بل ومن المحتمل أن يتحول جزء من الطبقة العاملة إلى صفوف البروليتاريا الهلامية، نتيجة تسريحهم من أعمالهم، وبطالتهم لمدد طويلة. ومن الطبيعي أن يكون هناك تنوّع في اطار هذه الصورة العامة من قطر عربي إلى آخر. فمعدل نمو البروليتاريا الهلامية في اقطار الحزام الشمالي سيكون أعلى مما في أقطار الحزام الجنوبي، وفي الأقطار المتدنية الدَّخل أعلى مما في الأقطار الميسورة والعالية الدخل، وفي الأقطار الأكثر تعرضاً للتجزئة أو الضم أعلى مما في الأقطار الأقل تعرضاً لهذا الاحتمال. وهناك أقطار تحمل كل ثنائيات هذه المتغيرات الثلاثة، وأحرى تحمل ثنائيات متغيرين أو متغير واحد منهما فقط. فعلى متغير شمال وجنوب الوطن العربي، هناك العراق وسوريا ولبنان والأردن ومصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب في الشمال. وأكثرها تدنياً في متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي الاجمالي هي مصر والمغرب وتونس وسوريا والأردن ولبنان. ومن هذه المجموعة الشَّمالية، يعتبر لبنان وسوريا والأردن الأكثر تعرضاً لمزيد من التجزئة، أو ضمّ بعض اجزائها لدول اخرى. فإذا أضفنا إليها العراق كأحد أكثر الأقطار المعرضة للتجزئة، ومصر والمغرب وتونس كأكثر بلدان المجموعة الشمالية فقراً وأكثرها مديونية، فإننا نكون في صدد موقف عام مؤات لنموّ البروليتاريا بمعدلات عالية. أما أقطار الحزام الجنوبي، فهناكُ ثلاثة أقطار تتَّسم بالفقر الشديد، وبشدة تنوعها الاثني الذي يرشحها للتجزئة، وهي: السودان وموريتانيا وجيبوتي، ومن ثم ستشهد أعلى معدلات نموّ لطبقة البروليتاريا الهلامية. وهناك قطران هما اليمن العربية واليمن الديمقراطية، ويتَسمان أيضاً بانخفاض ناتجهما الاجمالي، وبتنوع اثني متوسط، ولكن لا يوجد احتمال للمزيد من تجزئتهما في فترة الاستشراف ، ومن ثم سيشهدان نموًّا متوسطًا لهذه الطبقة الهلامية. أما بقية أقطار الحزام الجنوبي، فهي مجموعة مجلس التعاون الخليجي ذات الدخل المرتفع، وهي معرضة جميعاً \_ باستثناء السعودية \_ لاحتمال التجزئة أو الضم في اطار الهيمنة الايرانية. ولا يحتمل أن تنمو فيها البروليتاريا الهلامية، وإنما والرأسمالية الهلامية، إذا جاز التعبير. بل ويحتمل أن تغادر اعداد كبيرة من ميسوري وأغنياء هذه الأقطار ديارهم، إما إلى بلدان عربية أخرى أو إلى بلدان أوروبية ، حيث يحتفظون هناك بمساكن وودائع في المصارف.

بالنسبة إلى الطبقة المتوسطة الجديدة، فإن نموها الكتي سيستمر، وإن يكن بمعدلات أبطأ من المقود الثلاثة الماضية. واستمرار نموها المطلق يعود إلى حرص عناصرها الحالية، كما في بعض عناصر الطبقات الادني، على ترفير فرص التعليم الجامعي لاينائها. وهذا العنفير (التعليم العالي) هو أهم معايير البقاء في، أو الانتضام إلى الطبقة المتوسطة الجديدة. ولكن هذه الطبقة ستكون أقل دخلاً وفقوة أي مجتمعها مما كانت عليه في الماضي، أو مما هي عليه في الحاضر. فهي لا تلعب دورها الاجتماعي المهم إلا في ظل مشروع نهضوي استقلالي تنموي. ولما كانت معطيات مشهد التجزئة، كما عرضناها في الضفحات السابقة، لا، ولن، ترور هذا السياق، فإن الطبقة المتوسطة الجديدة ستكون أكثر تكوينات المجتمع اجباطاً وسخطاً ترشرذماً. وستلجأ العناصر النابهة منها إلى الخارح (هروب الكفاءات أو للانطواء على نفسها،

أو إلى قيادة الممارسات الغوغائية والمنطوفة، مستخدمة في ذلك طبقة البروليتاريا الهلامية. ومرة أخرى، ستكون هناك تنويعات في هذا الصدد، من قطر عربي إلى آخر، وبالوتيرة نفسها التي رأيناها تقريباً في عرصـــا لتطور البروليتاريا الهلامية.

وبالسبة إلى الطبقة العاملة الحديثة، فإنها ستتوقف عن السور المطلق والسبي في ظل مشهد التجزئة. فتمرّ هذه الطبقة مرتبط بخطط التوسع الاقتصادي التنموي، ولما كانت هذه ستنقط أو سنتنكس، فكذلك مع الطبقة العاملة الحديثة. ومن المحتمل طبيعاً أن يتحول حزء منها إلى البروليتاريا الهلامية، كما ذكرنا أعلاه. ولكن حتى من يتبقى منهم في القطاعات التحويلية. الحديثة، فستزيد نسبة من يعملون في الخدمات مهم عمن يعملون في الصناعات التحويلية. المهد المحتمل أن تؤول ملكيتها حزئياً أو كلياً لأطراف أجنية أما ببب إيفاء الديون الخارجية، وإماً بسبب زيادة التبعية وسيطرة الشركات متعددة الحنسية عليها. وفي كلا الحالي، ستكون هده الصناعات إما من النوع «الملوت للبيئة» الذي لا تحتمله أقطار العالم الأولى، أو من النوع الذي يحتاج إلى عمالة كثية ورخيصة، ومن تم سرواد استغلال مصحاب الأعمال لمناصر هذه الطبقة، مع احتمال كبير في رصوحها لهدا الاستغلال، إماً سبب الخوف من البطائة المتشية من حولها، أو لضعف وتهزؤ الحركة التقاية عموماً في ظل متهد

أما الفلاحون, فسيستمر نموهم المطلق, نتيجة ارتفاع معدل الزيادة الطبيعية في الارياف العربية خلال فترة الاستشراف، أما نموهم النسبي فسيميل إلى التقلص السريم، وهو اتجاه لمسناء بالقمول في العقود الارعة الاحيرة، حتى في ظل الدولة القطرية في أحسن حالاتها. إن الاحوال، مع مشهد التجزئة متسوء مشكل عام ولا سيما في مضمار النتمية الريفية، كما دكونا من لبر ومن قم ستلحا أعداد أكبر من سكال الأرياف العربية إلى الهجرة للمدن، وبخاصة الكبرى عبها، أملا في فرص للعمل والحياة أما من يبقون منهم في فلاحمة الارض فرمنا مستحس أحوالهم المعيشية نسبياً، أو على الأقل قد لا تسوء، وذلك لأنهم سيتجون غذاءهم، وفائضاً يمكن تسويقه في المدن المكتفة بأسمار محمية، هذا طمأ إدا لم تتعرض المناطق الربعية نفسها لأهوال الصراعات والحروب الأهلية والاقليمية، وهو الامر المنزقة في عدد من الدول لقطرية (مثل لبنان والسودان والعراق). وهناك أحيراً دول قطريه، حتى لو تعرضت لعثل هذه الحروب والصودات، فإنها لن تأثر بهذه الطاهرة لعدم وجود قطاع وراعي يذكر فيها أساساً، مثل أقطار والخليج،

وخلاصة هذه النتيحة من نتائج مشهد التجزئة، هي أن الخريطة الطبقية وتكويناتها الاجتماعية الاقتصادية، والتي كانت مشوهة في تطورها أصلاً، كما رأينا في الفصل الخامس، ستزداد تشوهاً، وسينعكس ذلك على جدلية الصراع الاجتماعي. فبدلاً من مزيد من تبلور هذه التكوينات تبلوراً حديثاً وفي اتجاه والمعايير الانحازية (Achievement Criteria)، فإنها منتكس إلى معايير ارثية، (Assingtive Criteria)، فإنها منتكس إلى معايير ارثية والمقايدة الأفقية (على أساس الدين أو المذهب أو العرق أو اللغة أو

القبيلة) بواسطة قيادات عوغاتية، وبحاصة من بين أبناء الطبقة الوسطى الحديثة. وسيؤدي ذلك، كما رأينا في الحالة اللبانية (الفصل الحامس) إلى شردمة كل الطبقات تقريباً. وبهذا المعنى، فإن الجدلية الطبقية المعتادة في المجتمعات الحديثة، ستتحوّل بدورها في ظل هذا المشهد إلى حدلية مشوّهة تكرّس من معوذ القيادات الغوغائية الانتهازية أكثر مما تخدم أبناء سائه الطبقات.

# ح ـ تحلل الهوية القومية

ربما يكون أخطر نتائج مشهد التجزئة والتفتيت، هو أن مقدماته وتداعياته التي تعرضنا لها سالفاً. تنظري على تحلل الهوية العربية الفقوية عموماً، وتحلّل بعض الهويات الوطنية خصوصاً. فهذا المنتير بالذات هو سبب ونتيجة لمجعل نفاعلات هذا المشهد، وقد ذكرما، سابقاً أن نمو التفاقات الفرعية والايديولوجيات التفتينية هو أحد مظاهر عجز الدولة القطرية الذي سيؤدي إلى نفاقم أوضاها، ثم انفجار هذه الازمة، بفعل سبب أخير وصاشر، حارجي أو داخلي . كما دكرنا أن أحد المطاهر المحتملة انفتيت الدولة القطرية هو نآكل هويتها الوطنية، نتيجة زيادة العناصر البشرية والثقافية غير العربية (الحليج وموريتانيا وما تبقى من فلسطين).

ولكن إلى جانب دلك، فإن استمرار مناخ التردّي والصراعات الأهلية الداخلية، وزيادة مزعة الولاءات المحلية التقليدية الضيقة، مع زيادة التبعية والغرو الثقافي والاعلامي الخارجي، كا ذلك من شأنه أن يميع ويحلِّل ما تبقَّى منَّ شعور بهوِّية عربية قومية بين قطاعات واسعة من سكان «الوطن العربي». وأكثر من ذلك، فقد تفقد هذه القطاعات حتى اعتزازها بهويتها الوطنية القطرية (أي «المصرية» و«اليمنية» و«المغربية» وما إلى ذلك). فهنا سيصبح المواطن العادي، في جو الفوضى والصراعات وتهرَّؤ الدولة والمجتمع، متقوقعاً في أضيق دوائر الولاء (الأسرة أو العشيرة أو الجماعة القرابية والدينية المذهبية) طلهاً للحماية والامان من ناحية، وفي الوقت نفسه سيصبح معرّضاً لتساقط مؤثّرات الاعلام الخارجي على عقله ووحدانه من خلال الراديو أو التلفاز، وهو قابع في منزله أو حتى في غرفة نومه. فمجتمعه القومي والوطني لم يعد، في ظل هذا المشهد، قادراً على تلبية حاجاته الاساسية، ناهيك عن طموحاته. والدولة القطرية ستكون عاجزة عن حمايته جسدياً، ناهيك عن توفير أي حقوق اساسية له. لذلك فهو سيتحاشى، ثم سينفر، ثم سيعادي هذا المجتمع وتلك الدولة. ولن يشعر بالامان والاطمئنان الا في اسرته وجماعته القرابية. وسيتبلور وعيه وينمو ولاؤه لهذه الدائرة الضيقة فقط، ويصبح الشعور القومي أوحتى الوطني، ليس ترفأ لا يستطيعه فقط، ولكن بلامعني وجودي في حياته اليومية أيصاً. وأنكى من ذلك، قد ترتبط مفاهيم الوطن والأمة والقومية والعروبة، كما نعرفها اليوم، في ذهنه بكل ما هو سلبي ودموي ومتخلف. في الوقت نفسه ستتساقط على هذا الشخص العادي مؤثّرات اعلامية تروّج لقيم وأساليب حياة مختلفة ، وربما أكثر جاذبية واستنفاراً لمتعته الحسية والذهنية . وأكثر من ذلكَ فهي توحي إليه بأن مجتمعات أخرى تبدو أكثر استقراراً ونظاماً وحرية ووفرة مادية . فيزيد احترامه وللآخر الاجنبي، ، ثم يتحول الاحترام إلى انهيار، ثم إلى تمثّل ورموز الأخر الأجنبي، وأساليبه وعاداته بطريقة سطحية. ونكون هنا في صدد معادلة «دونية الأنا الجماعي»

(الوطني والقومي)، ووتفوق الأخره الاجنبي. وستكون الاجيال الجديدة من الأطفال والشباب، خلال عترة الاستشراف، هي الاكثر تأثرًا بهذه المعادلة النفسية ـ الحضارية القاتلة لأي شعور وطنى وأى اعتزاز قومي.

إن وجود دولة قوية ، ولو قطرية , ليس من شأنه بالطبع أن يمنع هذه المؤثرات المتساقطة من الاعلام الخارجي . ولكن مؤسسات تلك الدولة التربوية والثقافية يمكن أن تخفف كثيراً من مضاعفات هذه المؤثرات ، وتوازن من اختلال تلك المعادلة النفسية ـ الحضارية المدقمة للهوية الوطنية والقومية . ولكن الدولة ومؤسسات المجتمع الاخرى، طبقاً لافتراضات هذا المشهد وتداعياته ، ستكون عاجزة عن ذلك .

#### ٦ \_ خلاصة مشهد التحزئة

باختصار، إذاً، يمثل مشهد التحزنة أسوا ما يمكن أن تؤول إليه احوال الوطن العربي حلال العقود الفقبلة لدلك يمكن تسميته أيضاً به ومشهد الانحطاط، أو به والمشهد الاسرائيلي، فلا يمكن أن يصل الوطن العربي إلى أكثر مما وصفناه في الصفحات السابقة من ضمف وتهيرة وانحطاط. ولا يمكن أن تتمي اسرائيل وتعمل من أجل نتيجة أفضل مما وصفناه ويمثل لبنان منها م 1940 موذجاً مصغراً، وربما حتى أكثر درامية، لما ينظوي عليه هذا المشهد؛ فالدولة فيه تكاد تكون غير موجودة، وهناك بدلاً منها دويلات، أو كانتونات والأمر الوقع، وهناك وحرب الجميع ضد الحميع، مثلما وصفها هويز (Hobbs) في تصوره لحال البدائية الوحشية التي سبقت والمقد الاجتماعي؛ المزعوم، الذي قامت على أساسه سلطة الدولة الذوت الحكم المطلق.

هذا المشهد في أقصى حالاته سوءاً، يمكن أن يتهي بتقسيم لبنان إلى أربع دويلات على الأقل (مارونية، وسبة، وشبعية، ودرزية)، وسوريا إلى ثلاث دويلات (علوية وسنية ودرزية)، والمحراق إلى ثلاث دويلات (شبعية، وسنية، وكردية)، والسودان إلى ثلاث دويلات (في المجرون والغرب والشمال)، وإلى انفراط عقد الأمارات العربية المتحدة، وفقد البحرين لايران، وحيوتي لاتيوينا، وحنوب مورينانا لدويلة زنجية، وهيمنة ايران على مقدرات العراق والخلج، وهيمنة ابران على مقدرات العراق والخلج، وهيمنة ابران على مقدرات العراق عن الإبتلاع النهائي للضفة الغربية وقطاع غزة والجولان وجنوب لبنان)، وما يتقى من دول طورية دون نجزئة أو تفتيت، سيكون في حالة شديدة من الضعف والصراعات الداخلية والتبية الاقتصادية والسباسية (مثل مصر والجزائر وتونس والمغرب والسعودية).

وفي أقصى حالات السوء هي هذا المشهد، ستتحلّل الهرّية القومية والهورّية الوطنية، وفي في بداية فترة الاستشراف (عام ١٩٨٥)، أي من دون مزيد من التجزئة والتغنيت، ولكن مع زيادة ضعفها الاقتصادي أو العسكري، ومن ثم زيادة تبعيتها للخارج، وهيمنة احدى القوى العظمى أو الاقليمية على مقدراتها، مع زيادة عدم الاستقرار والصراعات الداخلية الطبقية والاثنية. وأقل الحالات سوءاً هذه، أي تفادي مزيد من التجزئة للاقطار العربية، لن تتحقق، وإذا تحققت فلأن القوى الاقليمية والدولية الكبرى هي التي ستمنع مثل هذا التفتت السبابها، أو توازناتها، الخاصة

قوى الخارج الاقليمية والدولية هي - إذاً - الفاعل الرئيسي المستقل في هذا المشهد. وقوى الداخل، بما فيها مصير الدولة القطرية نفسها، هي المفعول به. أما تكوينات المجتمع المدني في كل دولة قطرية، فلن تعدو أن تكون مخالب قط في هذه اللعبة التي تديرها وتتحكم فيها القوى الاقليمية والدولية.

وفي أقصى حالات السوء في هذا المشهد، ستتحلّل الهيّرية القومية والهوّية الوطنية، وفي أقل الحالات سوءاً، ستتحلل الهوّية القومية فقط. أي لن نكون في نهاية فترة الاستشراف (عام (٢٠١٥) في صدد أي حديث عن وطن عربي أو أمة عربية، إلا بالمعنى التاريخي أو التراثي.

# ثانياً: المشهد الثاني التنسيق والتعاون

#### ١ \_ خلفيات المشهد

ينطلق هذا المشهد من حيث تركنا أزمة الدولة القطرية (الفصل السادس)، أو بدايات المشهد الأول. ونفترض، هنا، أن النخبات الحاكمة في الدول القطرية العربية، ترى وتعي حجم التحديات والمحاطر المحدقة بأنظمتها ودولها، وأن ذلك يحفّزها على اتخاذ مجموعة من السياسات والاجراءات الاصلاحية الواسعة في الداخل وفي علاقاتها الإقليمية العربية لمجابهة المخاطر والتحديات.

وقد تكون النخبات الحاكمة هذه هي نفسها القائمة في الوقت الحاضر، أو نخبات جديدة تتولى السلطة خلال العقد المقبل (بين منتصف الثمانينات ومنتصف التسعينات). المهمّ أن من في السلطة يرى ويعي حجم الكارثة بين الكوارث التي يبطوي عليها المشهد الأول، كامتداد للأوضاع العربية في منتصف الثمانينات.

لا يفترض هذا المشهد أن تغييرات ثورية بالمعنى الممهود ستحدث. ولكنه يعترض أن حركات اصلاحية واسعة ستتحقق بسرعة معقولة في عدد من الأقطار العربية الكبيرة، تؤدي إلى حركات اصلاحية مماثلة في الأقطار العربية الأصغر.

ويعبّر هذا المشهد عن أشكال وسيطة من التنسيق والتعاون بين كل، أو أغلب، أقطار الوطن العربي، تفوق ـ في كمّها وكيفها، واستقرارها واستمراريتها ـ ما يرد من حالات تعاون في المشهد الأول، ولكنها تقصر عما ينطوي عليه مفهوم المشهد الثالث. الافتراض هو أن يمثل هذا المشهد استجابة مختلفة من الفئات الحاكمة لمشكلاتها الداخلية والخارجية ـ في قضية الوحدة وفي غيرها - بالقدر الذي لا يؤتّر على مصالحها العباشرة سلباً. هذه الافتراضات تجعل من هذا المشهد الرئيسي الثاني أقرب ما يكون إلى ما يسمى في الدراسات المستقبلية بـ والمشهد الاصلاحيء.

يقوم هذا المشهد على افتراض أن مترتبات وتداعيات الأوضاع الحالية تدفع إما إلى قيام اثنين أو أكثر من الفئات الحاكمة بتكوين تجمعات إقليمية، وإما إلى تنسيق جماعي عربي (في مجال أو أكثر)، وذلك استجابة لواحد أو أكثر من العوامل الآتية:

أ- إدراكها لتهديد جاد لمصالحها، أو شرعيتها داخلياً أو خارجياً.

 بـ إدراكها أن آفاق التنمية القطرية قد وصلت إلى طريق مسدود، بسبب ضيق السوق أو مقص الموارد.

ج ـ تردّي مستوى الأداء الاقتصادي والسياسي، أو سوء إدارة الموارد المتاحة على المستوى القطرى.

د ـ زيادة تبعيتها لطرف أجنبي يحد من مصلحته، استراتيجياً أو اقتصادياً، تحقيق مستوى أعلى من التنسيق والتعاون بين هده الأقطار العربية ومن ثم يدفعها أو يشجعها في هذا الاتجاه.

ه\_ تصاعد الضغوط الشعبية (أو من حماعات المصالح) على الفئات الحاكمة لاعتبارات رمزية أو دفاعية أو اقتصادية.

كما يفترض هدا المشهد النزام (ومقدرة) الاقطار العربية التي تدخل في أشكال وسيطة للتعاول. بنتميد نص وروح ما يتفق عليه من سياسات، وما يتخذ من قرارات، حتى لو استدعى الامر التنازل عن بعض المظاهر السيادية، أو استدعى بعض السياسات الترشيدية، بسبب إدراك الفتات الحاكمة أن الميزات التي تعنيها من مثل هذا الالتزام تفوق ثمن التنازلات. ويتطوي ذلك بدوره على مزيد من التداخل الهيكلي التدريحي. ولا يعني ذلك تغييراً جذرياً في طبيعة الفتات الحاكمة، ولكنه يعني بالتأكيد بعض التعديل في التوازنات بينها، واستيعابها لبعض الدورم. والنكسات.

ويفترص هذا المشهد أن يأحذ هذا المستوى للتنسيق والتعاون أحد شكلين (تفريعتين) رئيسيين ، ومتقاطعين في معض الأحيان هما: تجمعات إفليمية من أقطار متجاورة في الغالب، وتنسيق عربي عام في واحد أو أكثر من المحالات العسكرية والاقتصادية والسياسية الخارجية . أما الملامح والاعتراضات التي تحكم هذا المشهد، فتطوي على ما يلى:

 (١) في طل وجود واستمرار الأشكال الوسيطة للتنسيق والتعاون، ستنمو مفاهيم وتوجهات وممارسات ومؤسسات تكرس فكرة الولاء لكيانات أكبر.

 (٢) سيستمر المضمون الاجتماعي والسياسي لهذه التوجهات والممارسات، مشابهاً لما كان سائداً في حال التحزّة (المشهد الأول).

- (٣) ستستمر التوجهات التنموية نفسها، ولو على نطاق يستفيد من زيادة الموارد وحجم السوق، وباستخدام أفضل نسبياً للموارد مما كان سائداً في حال التجزئة. وبالتالي سيتحسن الأداء العام للاقتصاد، وتقل سسياً الاختناقات الحادة \_ وإن كانت لن تختفي \_ وبخاصة في المشهد الفرعي التجمعي.
- (٤) ستستمر التوجهات والسياسات التوزيعية نفسها، كما في المشهد الأول من حيث الجوهر. ويحدث في الأقطار، أو التجمعات التي ترفع لواء الاشتراكية، معض التحسن النسبي في توزيع الدخل.
- (٥) سترتفع القدرة العامة للمجتمع والدولة، وبحاصة في محالات الانتاج والأمن والقوة العسكرية، ويدو هذا الارتفاع أكثر وضوحاً في المشهد الفرعي للتجمعات الاقليمية التي تتمً بعيداً عن مخططات قوى خارجية.
- (٦) سيرتفع تدريجاً مستوى التعيثة الشعبية، وبالدرجة التي لا تهدد مصالح الأنظمة الحاكمة أو دعائم النظام الاجتماعي ـ الاقتصادي القائم
- (٧) ستزداد فعالية بعض المؤسسات والجماعات، أكثر من غيرها، وأكثر مما كانت تلعه في مشهد التجزئة، وعلى رأسها الأجهزة التكنوقراطية، والجيش، والأجهزة الأسية. كما قد تجد بعض القوى الرأسمالية مجالاً أوسم، نسبياً، لتأثيرها في إطار بعض التحمعات الإقليمية.
- (٨) يحتمل أن تقل النزاعات بين الأقطار وتزيد بين التجمعات القطرية، ولكن تأخذ شكلاً سلمياً تنافسياً، وتتطور آليات جديدة لفض هذه النزاعات.
- (٩) من المحتمل ألا يطرأ تغير كيفي على منهج إدارة الصراع العربي الاسرائيلي، ولكن القدرات العسكرية المتنامية للوطن العربي ككل، أو لتجمعاته المحيطة بإسرائيل، ستمثل قيداً على قدرة إسرائيل التوسعية.
- (١٠) سيظل نمط التبعية في علاقات الوطن العربي بالخارج على ما هو عليه من حيث الجوهر، وإن كان سيتعدل من حيث الدرجة؛ فسيزيد هامش الحركة والمساورة في النظام العالمي القائم، بخاصة في الواحي الاقتصادية وشروط التبادل التحاري. وسيظل النظام القربي مهيمناً على مفاهيم وأنماط سلوك الفئات الحاكمة والطبقات الوسطى، بخاصة في مجالات الاستهلاك والتكنولوجيا، والانبهار الحضاري بالغرب.
- ومن المهم أن نذكر أن هذا المشهد، لطبيعته الوسيطة، يقبل مزيداً من التفريعات، أو احتمالات التدهور إلى المشهد الأول، أو الانتقال إلى مشارف المشهد الثالث.
- وإذا كان الفاعل الرئيسي والمستقل في المشهد الأول (مشهد التجزئة والتفتت) هو القوى الدولية والإقليمية (دول الجوار)، وكانت الدولة الفطرية العربية ومجتمعها المدني مجرد متغيرين تابعين مفعول بهما، ولا حول لهما ولا قوة، فإننا في المشهد الثاني (التنسيق

والتعاون)، نلمس قدراً لا بأس به من هاعلية قوى الداخل في مواجهة مشكلات دولتها ومجتمعها، وفي مواحهة قوى الخارج. ولذلك، فإن الجديد في المشهد ليس هو وكمه ووكيف، التحديات المحيطة بالدولة والمحتمع في الوطن العربي، فهذه هي هي كما تركاها في نهاية الفصل الخامس، وكما كررا الحديث عنها في بداية المشهد الأول. ولكن الجديد هو نوع الاستجابة التي نواجه بها الدولة القطرية ومجتمعها المدني هذه التحديات. فالاستجابة هنا لن تكون استسلاماً أو إذعاءً للامر الواقع، ولكن محاولة دؤوبة، وإن كانت متوسطة الفعالية، في التحامل مع هذا الواقع بهذف تقليص معطم تداعيات السلية.

### ٢ ـ عوامل تزايد التحدى والاستجابة الفعالة

جرى الحديث، في أكثر من موضع سابق، عن عوامل أزمة الدولة الفطرية وتزايد حدّة التحديات المحيطة بها وتراكمها، ولن بكرره عند تناول المشهد الثاني. أي أن خلفية هذا المشهد هي نفسها حلفية أو بدايات المشهد الأول. الحديد هو أن قوى مجتمعية متباينة ستستشعر خطر تلك الحلفيات والبدايات في الوقت المناسب، وستحاول أن تفعل شيئاً أو أشياء أكثر جدية من المعتاد في ممارساتها حلال العقدين السابقيل لوقف الندهور، ثم لتصحيح العديد من الأوضاع الداخلية والإقليمية قبل هوات الأوان.

وتتداعى أحداث وتفاعلات المشهد الثاني كما يلي:

# أ\_ تصاعد ضغوط الرأي العام الوطني

سيؤدي الاحفاق هي مواجهة بعض الأزمات والمشكلات الحادة بالممارسات المعتادة للأنظمة الحاكمة، إلى احتجاحات واسعة، نأشكال متعددة، مثل التظاهرات والاضرابات والانتفاضات الشعبة.

ونؤدّي هده الاحتحاحات الواسعة إما لاستحابة الأنظمة الحاكمة في الدول القطرية لمعظم المطالب الشعبة، وإمّا إلى إزاحة هذه الأنظمة من السلطة وإبدالها سخبات جديدة تكون أكثر تهيؤاً لتلية تلك المطالب (الحالة السودانية في اقتلاع نظام سيري وعودة الحكم المدني (19٨٦ / ١٩٨٨).

ستمبر المطالب الشعبية المذكورة عن أمور عديدة، أهمها مطلبا العدالة الاجتماعية والمشاركة السياسية. مطلب العدالة الاجتماعية هو في الواقع مطلب مركب، يطوي علمي توسيع الفرص المتاحة لابناء الطفات الوسطى والدبيا والتكافؤ أو المساواة مي توزيع هذه الفرص. ومطلب المشاركة السياسية يبطوي بدوره على مطالب فرعية عديدة، لعل أهمها هو عودة الحياة الديمقراطية أو توسيع وتوبع النحبة الحاكمة. والنحاح العبدئي لمضخوط الرأي العام، سيجعل مه قوة دائمة خلال اللحطات المتتالية للمشهد الثاني، كما سنرى.

### ب- توسيع إطار النخبة الحاكمة وتنويع عناصرها البشرية

إن مجرد تحقيق مطلب المشاركة السياسية بتوسيع النخبة الحاكمة وتنويعها ـ سواء بالطريق الديمقراطي الليبرالي المعتاد أم باليات أخرى ـ يعني أن وعاء الخبرة والإبداع السياسي سيتسع بلوره، ويعني أن مزيداً من البدائل ستطرح على الساحة لمواجهة التحديات، وفي مقدمتها مطلبا العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.

ولا يقل عن ذلك أهمية أن توسيع المشاركة السياسية سيجب مجتمع الدولة القطرية نشوب صراعات أهلية معتدة، وبخاصة من النوع المسلح. أي أن المجتمع سيهنا بمستوى معقول من الاستقرار، يتيح لنخبته الحاكمة اختبار عدد من البدائل المطروحة لإقرار المدالة التوزيعية والتنمية الاقتصادية، دون هرات داخلية حادة، ودون خطر الاختراق الخارجي بالتحالف مع إحدى الجماعات المحلية الفاضية.

ولكن المشاركة السياسية والاستقرار النسبي لن يكونا بديلاً لتحقيق معدلات تنمية حقيقية تتواءم مع زيادة السكان، أو تلبي ثورة التطلعات للطبقات والأجيال الجديدة. لذلك، فإن مثل هذا الاستقرار يتوقف دوامه على معدلات تنمية حقيقية مرتفعة (٥ إلى ٧ بالمائة سنوياً).

وبما أن قاعدة الموارد محدودة في معظم الدول القطرية العربية، فإنه مع افتراض حسن التنظيم والاستغلال لهذه الموارد، فإنها ستصل إلى طريق مسدود أو نصف مسدود، في خلال عقد على الاكثر من بداية محاولات التنمية الجادة.

# ج ـ ضغوط الرأي العام من أجل التعاون مع دول الجوار

يمكن التغلب على محدودية قاعدة الموارد، وخطر الوصول إلى طريق تنموي مسدود، باستخدام التخلب على محدودية قاعدة ركانة. ولكن هذا الاحتمال غير وادر خلال مدة الاستشراف في هذا المستشراف المنظمة (٣٠ سنة). فالاستخدام المكتف لهذه التكنولوجيات يفرض أسبقية وشيوعاً لقيم علمية وسباسات علمية وتكنولوجية، ينبغي أن تكون قائمة بالفعرال مع بداية المستهد الزمنية، أي في منتصف الثمانيات. ولما كان ذلك غير قائم الآن في أي من الدول القطرية، فإننا ستبعد اكتمال هذا البديل لمعالجة معضلة محدودية الموارد في معظم الأقطار العربية.

حتى الأقطار العربية الفليلة الغنية بمواردها (وبخاصة النفطية والزراعية)، وعلى افتراض حسن تخطيطها وتنظيم استغلالها، ستواجه عقبات من نوع آخر، مثل محدودية الطاقة البشرية المدربة والعلميا، أو محدودية الاسواق الوطنية وحدّة السنافسة الدولية.

لذلك كله، يشير هذا المشهد الى احتمال جولة أخرى من ضغوط الرأي العام الوطني، للتعاون والتنسيق والتكامل مع بلدان عربية أخرى، وبخاصة المجاورة منها، في المجالات الاقتصادية المختلفة. سيدعم من هذه الضغوط نحو هذا البديل، حركة الاتصال والتواصل البشري والإعلامي بين الأقطار العربية، وهي الحركة التي بدأت في السبعينات، والتي تتسع مع شيوع وكنافة استخدام أجهزة الإعلام المسموعة والمرتبة والمكتوبة. ستكون المسألة الاقتصادية التنموية، إذاً، هي أحد أسباب ضغوط الرأي العام الوطني من أجل حسن الجوار والتعاون مع أقطار عربية أخرى.

ولكن هذه الضغوط قد تحفزها أيضاً عوامل أخرى، مثل الإحساس بتهديدات خارجية للأمن الوطني. ويمكن أن تتقاطع هذه العوامل جميعاً في الوقت نفسه، وبخاصة في منطقتي المشرق والخليج.

### د\_ استجابة النخبات الحاكمة للتعاون والتنسيق العربيين

إن استجابة النخبات الحاكمة لضغوط الرأي العام من أجل التعاون والتنسيق مع أقطار الجوار العربية ميتوقف على إحساسها بالخطر، لا على أقطارها فقط، ولكن على مصالحها هي ذاتها أيضاً، بما في ذلك استمرارها في السلطة، سواء أكانت منتخبة أم غير منتخبة. كما أن إمكانية الاستجابة تكون أكثر احتمالاً إذا كانت هناك نماذج تعاون وتنسيق ناجحة في مناطق عربية أخرى، وإذا كان هذا التعاون وهذا التنسيق لا يؤديان في الأجل القصير إلى خسارة واضحة أم محسسة لمنا إنا النخبة للحاكمة.

ويدعم من استجابة النخبات الحاكمة للمضيّ في هذا الطريق، احتمال زيادة التكتلات الاقتصادية الدولية والإقليمية خارج المنطقة العربية، وتقليص الفرص المتاحة أمام كل قطر عربي على حدة، للتعامل العادل معها. والأمر نفسه سوف يحدث إذا ما تعاظمت القوة العسكرية والاقتصادية لبعض دول الجوار غير العربية.

### هـ منع التفاعل بين التحديات الداخلية والخارجية ، أو تقليصها

يتوقف نبحاح النخبات الحاكمة في إدارة مجتمعاتها في هذا المشهد، على قدرتها على منع التفاعل السلمي بين التحديات الداخلية والخارجية أو تقليصها، وهو ما فصلنا بعضه في المشهد الأول.

أهمية هذا الاعتبار تنبع من حقيقة أن الدولة الفطرية تبدأ هذا المشهد، كما المشهد الأول، من نقطة الازمة الخانقة. وستحتاج عادة إلى لحظات طويلة من الاستقرار والتقاط الانفاس، حتى في ظل المشاركة السياسية لقطاعات أوسم، وفي ظل جهود تنموية جادة، وفي ظل اجراءات عدلية ملحوظة. فكل هذه الاصلاحات تحتاج إلى فترة قبل أن تؤتي ثمارها المرجوة. في الوقت نفسه لن تتوقف التحديات الداخلية والخارجية، وبخاصة الأخيرة. المهم أن تتجيد التفاعل المكتف السلبي منعاد المتحديات، وإنما في تحييد التفاعل المكتف السلبي

### و ـ التعبئة الداخلية

إحدى الأليات الفعالة في تحييد التفاعل السلبي بين التحديات، هي تعبئة المجتمع سياسياً لمجابهة هذه التحديات. ويتأتّى ذلك من خلال تقوية وترشيد نسقيه التربوي والاعلامي، وتنظيم قطاعاته الشبابية وتكويناته العمالية والمهنية، وتوسيع هامش الحركة وحرية التعبير المتاحة لها.

ويسهّل من هذه التعبئة بلورة أنساق قيمية ومعيارية وسلوكية جديدة تعمّق الانتماء الوطني والقومي، وتعلي من شأن العمل المنتج، وتقلص من نزعات الاستهلاك البذخي والترفي، وتشجّم على الابداع والتجديد في العلوم والأداب، وتحارب النسيّب والفساد.

ونجاح النخبة في تحقيق هذه التعبئة المجتمعية، يتوقف على مصداقيتها هي نفسها والتزامها وتجسيمها للأنساق القيمية والمعيارية والسلوكية الجديدة.

### ٣ ـ القوى الدافعة للتعاون العربي

تكرّر حديثنا، في الفقرات السابقة من المشهد الثاني، عن ضغوط الرأي العام الوطني من أجل هدا المطلب، أو ذاك، وبخاصة ذلكم المتعلق بالتعاون والتنسيق مع بلد عرسي آخر.

عماد الرأي العام الوطني في الأقطار العربية هو الفتات المتعلمة، والقطاعات المنظمة وشبه المنظمة، وبخاصة في المراكز الحضرية، وبالاخص في المدن الكبرى، وفي مقامتها العاصمة، بؤكد هذه النقطة الجوهرية في المشهد الثاني انطلاقاً مما ذكرناه في فصول سابقة، حول التحولات الاجتماعية الكبرى التي حدثت في الوطن العربي، خلال العقود القلبلة الماضية. وهي تغيرات، في مجملها، تجعل من المحارسات المعتادة للنخبات الحاكمة الحالية (القمع والناسط والرشوة الجماعية وبعم الاحلام)، أليات أقل فعالية في ضبط المجتمع وادارته تركيبة المدن العربية وحدها، تجعل امكانية السيطرة والفبط، ناميك عن الادارة الفعالة، أمراً مستحيلاً، بالمعارسات التي عقداناها في عقدى السيطرة والشمانيات.

فأكثر من نصف سكان هذه المدن سيكون دون سن العشرين، وحوالى ربع السكان سيكون من الطبقات العاملة، وربع آخر من الطبقات المتوسطة، ونصف السكان من الطبقات الفقيرة والمعدمة. وهذه التركيبة تجعل من المدينة العربية مادة قابلة للاثارة والالتهاب، وهي تركيبة غير مفهومة لمعظم النخبات الحاكمة على أي حال.

وهذه الحقيقة، ضمن حقائق أخرى، تجعل النخبات الحاكمة أكثر تهيؤاً للاستجابة للقطاعات المنظمة وشبه المنظمة للرأي العام الوطني، مخافة الانفجارات الحضرية السهلة نسبياً. وكما قلنا، فإن عدم استجابة التخبة الحاكمة، طبقاً لهذا المشهد، يعني امكانية اقتلاعها واستبدالها بنخبة أكثر تهيؤاً لمثل هذه الاستجابة. ولكن ما هي هذه القطاعات المنظمة وشبه المنظمة للرأي العام الوطني؟ وما هي حوافزها للضغط في اتجاه مزيد من التعاون والتنسيق والتكامل مع أقطار عربية أخرى؟

### أ مراكز الأبحاث والدراسات العربية

قامت هذه المراكز خلال العقدين السابقين على فترة الاستشراف بتحليل الأوضاع العربية

القائمة ونقدها، وبخاصة منذ هزيمة عام ١٩٦٧، ثم بعد الطفرة النفطية بعد حرب تشرين الأول، أكتوبر ١٩٧٣. ومن المفارقات أن نشاطها العلمي والفكري المكتف قد ترامن مع مرحلة انحسار المدّ القومي والمعل الرحدوي العربي. ولكن من طبيعة مثل هذه الانشطة الفكرية أن تأخذ عقداً أو عقدين قبل أن تبدأ تأثيراتها السياسية في الظهور. ومع العقد الأول لفترة الاستشراف (١٩٨٥ ع ١٩٧٥)، يحتمل أن تكون هذه التأثيرات قد نضجت بدرجة كافية، وتسربت إلى عقول القيادات الوسيطة ووجدانها (٣٥ ـ ٥٥ مسنة) في المؤسسات التعليمية والاعلامية وفي المؤسسات التعليمية والاحزاب السياسية.

ونتاج هذه الحركة الفكرية يخلص من مجمله إلى الطريق المسدود أمام الكيانات القطرية بأوضاعها الحالية في الحفاظ على استقلالها، أو القدرة على انجاز تنمية مستمرة. كما أنه بلور، ويبلور، صيغاً عديدة ومندرجة لأشكال التعاون والتنسيق والتوحد العربي. أي أن التوجهات التكاملية والحركات التوحيدية في الوطن العربي، ستجد تراثاً مهماً يعتد به ويعتمد عليه في هذا الصدد، ويتجاوز في عمقه ولغة خطابه أدبيات الخمسينات والستينات التي فقدت الكثير من مصداقيتها بعد هزيمة عام ١٩٦٧.

كما أن هذه الحركة الفكرية قد تمخضت تدريجاً عن خلق تكوينات وتنظيمات علمية عبر قطرية، تتشابه إلى حد كبير في تشحيصها لواقع الدولة القطرية وأزمتها الحالية، وتتشابه بالتالي في الخطوة العريضة التي تطرحها لتجاوز هذه الأزمة.

### ب - الاتحادات المهنية العربية

تمثّل الاتحادات المهيبة العربية (المحامون ـ الأطباء ـ المعلمون ـ المهندسون وما إلى ذلك)، تكوينات قومية (عمر قطرية) مهمة. وبحكم أهمية أصحاب هذه المهن، وما تتمتع به نقاباتهم من قدرات تنظيمية وموارد فكرية وجادية في لا قطر عربي، فإن الدور السياسي الذي ستلعبه خلال فترة الاستشراف سيكون متناميًا، وبخاصة في لحظات الأزمات المتفجرة. وقد رأينا مؤشّرات مبكرة لهذا الدور في عدد من الأقطار العربية ـ مثل السودان ومصر وتونس ـ في السيات الأخيرة.

ويعظم من دور النقابات المهنية في هذه الأقطار غياب، أو ضعف، الأحزاب السياسية المسموح لها بالنشاط، وحقيقة أن أعضاء كل نقابة يمثلون فيما بينهم معظم التيارات الايديولوجية، ومن ثم، فهم عندما يتحركون يراعون القاسم المشترك الأعظم فيما بينهم، أي ما ينعقد عليه الاحماع كـ المصلحة وطنية».

ولان أزمات الدولة القطرية تتشابه في خطوطها العامة عبر الوطن العربي، فإن خبرة كل تجمع مهني ستكون متاحة للتجمعات المشابهة في أقطار اخرى، وسيجري تمثّل هذه الخبرات والاستفادة منها ومحاكاتها، بخاصة الممارسات الناجحة منها.

وكما خلصنا في فقرة سابقة، ستجد الدولة القطرية نفسها، حتى بعد الاستجابة لمطالب

المشاركة السياسية والعدالة الاجتماعية، في طريق مسدود في جهودها التنموية بسبب ضيق فاعدة الموارد. ومن ثم ستخلص هذه التجمعات المهنية متزامنة، أو في وقت متقارب، إلى أهمية فتح هذا الطريق المسدود من خلال التعاون والتنسيق مع أقطار عربية أخرى. ويتوقع هذا المشهد أن تكون الاتحادات المهنية العربية من أهم القوى الدافعة في هذا الصدد.

### ج - جماعات المصالح عبر القطرية

تكونت خلال السبعينات والثمانيات فئات من المنظمين والشركات الرأسمالية العربية في عدد من الأقطار العربية، وقلة منها عبر - قطرية . إن نضيع هذه التكوينات ونزعتها للتوسع والنمو سيجعلانها تدريجاً تنظر عبر حدود الأقطار العربية المجاورة. ومن الطبيعي أن تكون انتقائية في هذا التطلع، فتبدأ حيث تكون الأنظمة والاجراءات والحوافز والفرص المتاحة أكثر. ولكنها ستضغط حتى على الأقطار التي لا تكون مثل هذه الأمور فيها ميسرة من أجل تيسيرها.

وفي هذا الصدد، قد تتكامل وتتفاضل أزمات الدول القطرية الغنية وأزمات تلك الفقيرة، 
بمعنى أن امكانات التوسع والنمو المحلي أمام التكوينات الرأسمالية في منطقة الخليج (التي 
ستكون قد وصلت حدودها الثاني والثالث)، ستكون قد وصلت حدودها القطرية القصوى. ولا 
سبيل أمامها لمزيد من التوسع والنمو إلا في مناطق أحرى. طبعاً قد تكون هذه المناطق الأخرى 
غير عربية (مثل الأقطار الرأسمالية الأكثر نمواً). ولكن هذه الأخيرة نفسها، بسبب ما أشرنا إليه 
من نزعتها التكلية، قد لا تكون مناحة بالقدر نفسه الذي كانت به منذ عقدين. بتمبير آخر، 
ستجد الرأسمالية الصناعية - التجارية المربية نفسها في حاجة إلى أسواق ومجالات للحركة في 
القلار عربية أخرى، وهذه الأخيرة بدورها، والتي هي غالباً فقيرة في رؤوس الأموال، قد ترحب 
بفتح أبوابها كسيل للتخفيف من مازقها الشورية.

سيعرز من هذه النزعة، وجود حد أدنى من الاستقرار والمشاركة السياسية في الاقطار المستقبلة لرؤوس الأموال من الاقطار العربية الغنية. فإذا ما نجحت المحاولات الميكرة في هذه الحركة، فإننا نتوقع جماعات مصالح على جانبي الحدود تدفع نحو مزيد من التعاون والتكامل الاقتصادى، وتخفيف، أو أزالة، القيود التي تعرفل هذا النشاط.

### د-الأحزاب والتنظيمات السياسية

كلّما تزايدت ازمة الدولة القطرية، وتصاعدت الاحتجاجات الشعبية على عجز انظمتها الحاكمة، ووضح أن آليات القمع وحدها لا تكفي لضبط المجتمع، كلما سمحت في هذا المجاهدة، ووضح أن آليات القمع وحدها لا تكفي لضبط المجتمع، كلما سمحت في هذا المخروب السيامية بأن تشاو تماميات الشعبية والتنفيس عن الاحباط لدى يتم على مضض في المداوة، ويهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية والتنفيس عن الاحباط لدى الفئات المشتقة. ويحرص النظام الحاكم في كل الأحوال على ألا تصل هذه الأحزاب التي قصد أن تكون واجهات المحكم من خلال عملية ديمقراطية سوية. ولكن هذه الأحزاب، التي قصد أن تكون واجهات شكلة لاضفاء شرعية ما على النظام ، تتحول تدريجاً إلى احزاب قرية، ويخاصة كلما وضح

عجز النظام عن الاستجابة للتحديات، ويضطر النظام بين وقت وآخر لاشراكها في اتخاذ القرار، أو السماح لبعض ممثليها بالنجاح في الانتحابات ودخول المجالس التشريعية.

ما يهمنا في هذا المشهد من هذه اللعبة أو الممارسة، هو أن عدداً من هذه الاحزاب سيرى الطريق السدود الذي يجابه الدولة القطرية، وبخاصة في المسألة التمن الوطني السنخوامي ومسالة الأمن الوطني السنخلص هذه الاحزاب، عكم خلصت التنظيمات النقاية والاتحادات المهنية، إلى ضرورة توسيع اطار الحركة والموارد المتاحة بالتعاون والتنسيق مع بلدان عربية اخرى. بعضها سيغمل ذلك من منطلق ايديولوجي (الاحزاب ذات الترجه العروبي)، وبعضها من منطلق مسلحى وبراغماني (الاحزاب الاتصادية السياسية).

ستظل الانطمة الحاكمة، رغم تهيؤها أو استعدادها للإصلاح السياسي والاقتصادي، قاسبة على، أو رافضة تنوعين من النظيمات الماركسية الخورية. ولكن هذين النوعين من النظيمات الماركسية الخورية. ولكن هذين النوعين من الاحتجاجية المنطقة، والوع الثاني هو التنظيمات المعاركسية الخورية. ولكن هذين النوعين من التنظيمات سيظلاه قائمين واروبية) من إذا كانت المديولوجيهما غير قومية أو مناهضة لفكرة الوحدة المعربية من حيث المبيا. إلا أن الرغبة في تواصل التنظيمات القطية لهذه الحركات الإصلاحية والماركسية، لا تجعلها تقف ضد محاولات التعاون والتنسيق بين أقطارها، بخاصة وأن مثل هذا الموقف في عقود سابقة قد أفقدها جزءاً من تأييد جماهيرها الطبيعية وتصافلها. بل بتصور هذا المشبقة أن المي الاسلامية المحتجات الكبيرة للأنظمة الحداث السائلية المخركات الإسلامية ميكون أحد المحقزات الكبيرة للأنظمة الحداث السائلية والمراكسية سيكون أحد المحقزات الكبيرة للأنظمة المحتوج من مأزق الأمن الداخلي المنازي عنها، ولكن للخروج من مأزق الأمن الداخلية الفياركية، وللماركسية.

### هـ منظمات العمل العربى المشترك

ستكون منظمات العمل العربي المشترك احدى القوى الإضافية الدافعة للتعاون والتسيق بين الأقطار العربية. فهذا اصلاً هو ممرر وجودها، وهو دائماً من مصلحة فنات والموظفين المدنيق العربية الفهاء أو شبه المهاملة أو شبه ألماني لفترة الاستشراف، (١٩٧٥ - ١٩٥٥)، مستعيد نشاطها وجيوبتها الانتراف، ينافق سيتقى من هذه المنظمات سيكون الكتريخا في المقادية ونجاحاً (ولذلك أبقي عليه)، وسيكون مصيره متوقفاً على زيادة هذه الكفاءة وذلك النجاح.

وتحت ضغوط الرأي العام الوطني في عدد من الأقطار من أجل التعاون والتنسيق مع أقطار عربية أخرى، ستلجأ بعض الأنظمة في البداية إلى المنظمات العربية المشتركة، ويخاصة الصنادين العربية والمجالس الوزارية العربية. وقد تستطيع منظمات العمل العربي المشترك أن ترتفع إلى مستوى التحدي بالفعل، وتصبح اجهزة خدمة لمن يرغب من الأقطار في تعاون وتنسيق جديدين. ومستوى النجاح الجزئي أو المبدئي لهذه المنظمات، يجعلها في مرحلة تالية، أجهزة دعوة وتحفيز على مزيد من التعاون والتنسيق.

### و ـ ضغوط دولية من أجل التعاون العربي

إن قوة دافعة أخرى من أجل التعاون والتنسيق بين الأقطار العربية قد تأتي، طبقاً لهذا المشهد، من مصادر دولية خارجية. فلن تكون كل القوى الخارجية رافبة في مزيد من تجزئة الوطن العربي وإضعافه. الأقرب إلى الصحة هو أنه في مقابل كل قوة خارجية راغبة وهادقة إلى ذلك ستكون هناك قوة أو أكثر، من المناهضين أو المتنافسين، راغبة وهادفة إلى توحيد الوطن العربي وتقويته لاعتبارات مصلحية ذاتية. وهناك سوابق في التاريخ العربي الحديث لذلك، حيث لعبت بريطانيا العظمى، لاعتبارات خاصة بمصلحتها القومية، دوراً مهماً في انشاء الجامعة العربية، واتحاد الامارات العربية.

القوى الدولية الدافعة للتعاون والتنسيق العربي يمكن أن تشمل، طبقاً لهذا المشهد، كلا من مجموعة الدول الاسلامية، ومنظمة الوحدة الافريقية، ومجموعة عدم الانحياز، والصين، وربما الاتحاد السوفياتي واليابان. والجديد في أمر هذه القوى هو أن بعضها سيكون أكثر تأثيراً على النظام الدولي خلال فترة الاستشراف عمّا هي عليه الآن، وستكون بعض الأقطار العربية، بالتالي، أكثر استجابة لضغوطها مما هي عليه الآن.

من المحتمل أيضاً أن تحاول الولايات المتحدة وأوروبا الغربية أن تدفع بمجموعة الأقطار العربية، التي ارتبطت بها في المعاضي وفي بداية مرحلة الاستشراف، إلى مزيد من التعاون والتنسيق فيما بين هذه الأقطار، وتقوية ارتباطها بالغرب كمجموعة واحدة. وهذا من شأنه، على أي حال، أن يؤدي بعد فترة زمنية معينة إلى تحسين شروط التعامل مع هذه المجموعة العربية والمجموعات العربية والاقليمية والدولية الأخرين، بما فيها الكتلة الغربية نفسها.

#### ٤ ـ مظاهر التعاون المحتملة

هناك مظهران للتعاون والتنسيق بين الأقطار العربية مشكل رئيسي في المشهد الثاني. وقد توجد مظاهر وسيطة وهجينية بين هذين المظهرين الرئيسيين. الأول هو درجة عالية ومنضبطة وعقلانية للتعاون والتنسيق من خلال عمل عربي مشترك في عدد متزايد من المجالات. والثاني هو تجاوز ذلك إلى تجمعات اقليمية، يضم كل منها دولتين قطريتين، أو أكثر، وتكون أقوب إلى الشكل الكونفدرالي.

ونتناول فيما يلى الشكلين الرئيسيين لنتاج هذا المشهد:

#### أ ـ التنسيق التكاملي

معظم أطر هذا النوع من التنسيق التكاملي بين الأقطار العربية موجودة بالفعل من خلال الجامعة العربية، ومنظمات العمل العربي المشترك الأخرى. وهناك لحظات تاريخية قصيرة تم فيها استخدام هذه الأطر والمنظمات بدرجة معقولة من الجدية والكفاءة. وربما أقرب مثال لذلك، كان الفترة التي سبقت وأعقبت حرب تشرين الأول/ أكتوبر عام ١٩٧٣ مباشرة (١٩٦٧ م ١٩٧٥). وقد كان هذا التعاون العربي استحابة لتحدي هزيمة ساحقة، وكانت الاستجابة تمثل مستوى معقولاً من الدول القطوية في ذلك الوقت.

المشهد الثاني يتصور شيئاً من هذا القبيل أو أفضل منه. وفي حدّه الادني، سيكون هذا التعاون تنشيطاً لمنظمات العمل العربي المشترك، وانتظام عقد مؤتمرات القمة العربية دورياً، والتداول في مشروعات وخطط متوسطة الطموح، واتخاذ قرارات عملية بشأنها، والالتزام الامين بتنفيذها، وتبادل المساعدات المالية والفنية، وحسن الجوار، والتضامن في المحافل الدولية، وتنسيق المواقف في السياسة الخارجية.

وفي حدها الأقصى، تنطوي هذه التفريعة للمشهد الثاني، على بعث، أو تحسين، الشقين العسكري والاقتصادي من مواثيق واتفاقيات الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي. ويعنى ذلك بعث القيادة العسكرية المشتركة، والمحاولات الجماعية لتصنيع السلاح عربياً، سواء بتدعيم الهيئة العربية للتصنيع الحربي (التي أنشئت في منتصف السبعينات ثم انسحبت منها معظم الأقطار العربية بعد كامب ديفيد)، أم التنسيق بين الصناعات العسكرية القطرية القائمة حالياً (في مصر والجزائر والعراق والسعودية والأردن) وتقويتها. فالانفاق على مشتريات السلاح في الوطن العربي يزيد عن خمسة عشر مليار دولار سنوياً في منتصف الثمانينات، ويحتمل أن يتضاعف في منتصف التسعينات. ويمكن تصنيع نصف هذه الأسلحة على الأقل عربياً، إذا ما توافرت سوق عربية مشتركة للسلاح. فمحدودية السوق القطرية هي احدى عقبات نمو هذه الصناعة في الوطن العربي. أما شقّ التعاون الاقتصادي، في ظلُّ هذا المشهد، فينطوى على مزيد من تحرير القيود على انتقال العمالة ورؤوس الأموال، عبر الحدود القطرية، ومنح منتوجات الاقطار العربية (الصناعية والزراعية) أفضليات جمركية، ودعم الصناديق العربية التنموية والشركات العربية المشتركة القائمة، واستحداث المزيد منها، وربما طرح جزء من اسهمها للقطاع الخاص في الأقطار العربية. كما قد ينطوي هذا التعاون الاقتصادي على التعامل الجماعي العربي مع مشكلة المديونية العربية لأطراف أجنبية، وذلك إما بشراء الدول النفطية الغنية لأصول هذه الديون واعادة جدولتها بشروط أكثر يسراً، أو بالتفاوض الجماعي بين المدينين العرب من ناحية والدائنين الأجانب من ناحية أخرى. المجال الثالث الذي قد تتعاظم فيه محاولات التنسيق والتعاون هو المجال العلمي والتكنولوجي، سواء من خلال مراكز البحث والتطوير المشتركة التي تستحدث لهذا الغرض، أم بالتنسيق بين ما هو قائم منها قطرياً بالفعل. ويكون التعاون في هذا المجال رديفاً وسنداً للتعاون في المجالين العسكري والاقتصاديّ.

وقد لا يعني هذا اختفاء المشكلات والخلافات القطرية. ولكنه سيعني درجة أعلى من القدرة على احتوائها، إما بضبط النفس، وإمًا بعرضها على مؤتمرات القمة والمجالس الوزارية العربية، أو بتجميد الخلافات إلى حين. كما سينطوي هذا المستوى من التعاون على العزوف عن استخدام القوة في حسم الخلافات العربية، وتنشيط آليات الوساطة في هذه الخلافات. كما قد تستخدم قوات حفظ سلام عربية من الدول غير المتنازعة في الحالات التي يكون فيها نزاع على الحدود بين قطرين عربيين أو أكثر.

مستوى التعاون والتضامن الذي يشير إليه هذا المشهد ـ إذاً ـ هو في جوهره مجهود عربي جماعي لاعادة نوع من التماسك والتناغم في النظام الاقليمي العربي لوقف التدهور الموجود عند بداية فترة الاستشراف (متصف الثمانيات)، وعلى أمل تعفيف الأزمة الخالفة للدولة القطية في الوطن العربي، وتحسين ادائها في مجابهة التحديات الداخلية والخارجية بصورة أعلى أو أفضل من مستوى التضامن العربي العام . وقد يدفعها إلى نكت شابه التحديات النوعية، وتجانس أنظمتها الداخلية وتقاربها الجغرافي . ويمثل مجلس التعاون الخليجي ـ النوعية م التعاون الكوبت وقطر والبحرين والامارات وعمان ـ نموذجاً مبكراً لهذا النوع الأعلى من التضامن والتعاون ، وهو ما ينقلنا إلى تنويعة أخرى في هذا المشهد، ألا وهي التجمعات الاقليمية .

#### ب ـ التجمعات الاقليمية

يشير المشهد الثاني إلى تداعيات ايجابية لمرحلة التعاون والتضامن بين مجموعات قطرية كتُفت من التنسيق بين سياساتها الداخلية والعربية والاقليمية والدولية. وبنجاح هذا التكثيف واستمراره لعدة سنوات، وتراكم نتائجه الايجابية، قد تجد هذه الاقطار نفسها في وضع يسمح بتقنين هذه التناتج وتكريسها والطعوح إلى المزيد منها، وذلك بتكوين تجمع اقليمي فيما بينها، يقترب من الشكل الكونفدرالي

وميزة هذا الترتيب هي المحافظة على الكيانات القطرية القائمة بالفعل، وعلى المصالح المكتسبة لانظمتها الحاكمة من ناحية، ويتيح للأجهزة والمؤسسات التكاملية هامشاً أوسع من الحركة، لتعميق التشابك العضوي بين هذه الكيانات القطرية وفئاتها الاجتماعية وتكويناتها الاقتصادية، من ناحية ثانية، وإضفاء نوع من الهيبة والحصانة والاحترام الاقليمي والدولي على الاقطار المتحدة من ناحية ثالثة.

وأول المجموعات المرشحة لمثل هذه التجمعات الاقليمية هي مجموعة مجلس التعاون الخيراً المنظمية على مجموعة مجلس التعاون الخيراً المنظمية على المنظمية المنظمية المنظمية المنظمية واليمن المجموعة المشرقية (سوريا ، ولبنان، والأردن، والمراق). أما اليمن العربية واليمن الديمقراطية فمن المحتمل، إن لم تتحدا معاً، أن تنضما إلى مجموعة مجلس التعاون الخليجي، وذلك بحكم جوارهما الجغرافي للسعودية وعُمان، على التوالي، وبحكم التداخل البشري بين تكويناتهما الاجتماعية للمنظمة في أقطار شبه الجزيرة العربية.

يشير هذا المستوى المتقدم من المشهد الثاني أيضاً إلى امكانية تجمعات اخرى، ليس شرطها الجوار الجغرافي العباشر. فمصر يمكن أن تدخل في تجمع اقليمي مع الاردن والسودان، أومع الأودن وسوريا، أومع ليبيا والعراق. كما أن قطرين في الاقليم نفسه قد يبدآن بتجمع اقليمي (ليبيا وتونس، أو المغرب وموريتانيا، أو تونس والجزائر، أو الأردن وسوريا) ثم تنضم إليهما أقطار أخرى في الاقليم نفسه، بعد ظهور النتائج الايجابية الأولى لهذه التجمعات.

والأرجح أن يكون الهاجس الأمني، الخارجي والداخلي، هو المحرك الأول لنشأة التجمعات الإقليمية المشار إليها أعلاء. لذلك لم تكن صدفة أن تبلور التجمع الخليجي (مجلس التعاون) قبل غيره من التجمعات الأخرى الممكنة، وذلك في اعقاب انفجار حرب الخليج، وغم أن فكرته ظلت محل تداول طوال السجينات. ولكن المحرك الأول واستمراوه، قد دفعا هذا التجمع للتنسيق والتعاون في مجالات أخرى غير أمنية، أهمها المواصلات والإتصالات (بما في ذلك ربط جزيرة البحرين براً بالسعودية، ومن ثم بيقية الخليج وشبه الجزيرة العربية)

وأكثر التجمعات الاقليمية الأخرى احتمالاً، ربما في النصف الأول من فترة الاستشراف، هو التجمع النيلي، الذي يشمل مصر والسودان في البداية، ثم تنضم إليه الصومال وجيبوتي. ومرة اخرى سيكون الهاجس الأمني هو المحرك الأول لهذا التجمع، ويخاصة بالنسبة إلى السودان. فهذه الأخيرة مهلدة في وحدة ترابها الوطني، بسبب الحرب الأهلية في الجنوب، وسبب الضغوط الاليوبية، والمشكلة الليبية - التشادية (على حدودها الشمالية - الغربية).

آخر التجمعات الاقليمية احتمالاً في فترة الاستشراف، هو التجمع المشرقي (سوريا ولبنان والمراق والاردن)، والتجمع المغربي (المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا). هذا رغم أن الحاجة الموضوعة، واغطره الحاجة الاستية، هي الأكثر الحاجاً في احدهما، وتعني التجمع المشرقي. فإسرائيل تمثل خطراً يومياً محدةاً على ثلاثة من بلدان تلك المنطقة (سوريا ولبنان والأردن)، وإيران تمثل عدوناً يومياً على البلد الرابع (وهو العراق). ولكن التركيبة الاجتمعاء الداخلية (وبخاصة الانتية) والصواعات الممتدة بين أنظمتها الحالية تحعل من تجمعها التكاملي أمراً صعبا في الأحد المنظور. كما أن تهيؤ اسرائيل الدائم لفرب هذا التجمع وجهاضة عند بدائية، يكاد يكون أمراً يقينياً، ما لم يسبقه التجمع التجمع عسكري أني، أو ما لم تعلن إحدى القوتين الأعظم حمايتها له في مراحله الأولى.

أما التجمع المغربي فكل مقوماته الموضوعية قائمة. وبعكس التجمع المشرقي، لا يوجد حطر حارجي محدق به يهذد باحهاصه في مراحله الأولى. ولكن العقبة الرئيسية في قيامه هي الصراع والتنافس القائمان بين أكبر قطبه، وهما المغرب والجزائر (مثلما هو الحال بين المواق وصوريا هي المشرق)، ولكن دواعي الأم الداخلي واشتداد الزغة الاقتصادية في بلمان المغرب الكبير عموماً، وفي الجزائر والمغرب خصوصاً، قد تندفع النظامين الأخيرين إلى تخفيف حدا صراعهما، وهو ما حدث مؤخراً بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، الأمر الذي يمهد لقيام التجمع، فالمغرب والجزائر من أكثر الأقطار العربية مديونية للخارج في الوقت الحاضر. وقد يترويق متنجاتهما الزراعية في بلدان السوق الأوروبية المشتركة، معد انضمام اسبانيا والبرتغال تسويق متنجاتهما الزراعية في بلدان السوق الأوروبية المشتركة، معد انضمام اسبانيا والبرتغال اليها، واحتمال انضمام تركيا خلال النصف الأول من فترة الاستشراف، وهي كلها بلدان منتجة للحصفيات والكروم والخضراوات المنافسة لمنتجات بلدان المغرب. كذلك تعاني ثلاثة من بلدان المغرب من الاكتفاظ السكاني، والتكدس الحضوي، والنمو اللملكي لطبقة البرولياتاريا الهلامية المؤتمة الاكتفاظ السكاني، والتحاساتي، وهذه البلدان (تونس والجزائر والمغرب) قد شهدت في النصف الأول من الثمانيات انتفاضات وقلاقال حضرية واسعة النطاق، بسبب رفع اصعار الخزر وتفقي البطاق فيها. هذه الاعتبارات جميعاً تمثل ضغطا وحافزاً على النخبات الحاكمة في تلك البلدان للبحث عن مخرج الأرمائها الخافة. وقد يكون هذا المخرج هو تشكيلها لتجمع اقلبي تكاملي، تسبقه بالطبع تسرية مشكلة الصحراء (بين المعرب والجزائر)، وهو التجمع الذي بدانا مؤخراً نشهد بدايات الحديث عنه.

ويصوّر الشكل رقم (٧ - ١)، التجمعات الاقليمية الممكنة والمحتملة خلال فترة الاستشراف، طبقاً لهذه التنويعة من المشهد الرئيسي الثاني.

# ٥ ـ النتائج المحتملة للمشهد الثاني

مشهد التنسيق والتعاون، هو في الواقع مشهد وقف الندهور والأنهيار في الوطن العربي، جزئياً أو كلياً، واخراج الدولة القطرية من أزمتها الطاحنة، وانقاذها من التحلّل والنفتت والفناء. إنه مشهد الدولة ونخبتها الحاكمة في المقام الأول. فهو يعطيها فرصة جديدة للحياة والبقاء. وهو مشهد المجتمع المدني في المقام الثاني، فهو يخفّف من بعض مشكلاته وتوثراته، ويمنعها من التفاقم والانفجار، ولكنه لا يقدم لها حلولاً جذرية أو دائمة.

ولهذا المشهد، كما للمشهد السابق والمشهد اللاحق، نتائج عديدة - خارجية (دولية المشهد) واقتصادية (تنموية) وسياسية واجتماعية. ولأن هناك مجلدات أخرى ضمن المشروع البحثي الاستشرافي للوطن العربي، تعنى تفصيلاً بالنتائج الخارجية (مجلد العرب والعالم) والاقتصادية (مجلد النتبة)، فإننا سركز هنا على النتائج الخارجية هي تحسين شروط النعامل وقبل أن نعرض هذه الأخيرة يكفي أن نذكر أن أهم النتائج الخارجية هي تحسين شروط النعامل الاقليمي والدولي بين العرب والعالم، ولكن دون تغيير هذه الشروط جذرياً. فمجرد النسيف والتناسق والاتساق في موافق وسلوك الدول القطرية العربية، بدلاً من الخلاف والاختلاف والنتائج مسجعل القوى الاقليمية والدولية تأخذ الوطن العربي وقضاياه عأخذ الجد سواء في مسألة الامن القومي، أم في المسألة الفلسطينية، أم في مسألة العلاقات التجارية والاقتصادية.

أما آفاق النتمية الاقتصادية في هذا المشهد، وبخاصة في تنويعة التجمعات الاقليمية، فهي في معظمها ايجابية. فمجرد توسيع السوق والسماح بحرية انتقال عوامل الانتاج (المعل ورأس المال والخيرة التنظيمية) من شأنه، حتى بلا تدخل حكومي تخطيطي، أن يخلق حيوية اقتصادية وانتماشاً بشرياً، يخفف من حدة الأزمة الاقتصادية التي تمسك بخناق معظم الدول القطرية منذ منتصف الثمانينات.



التجمعات الاقليمية الممكنة والمحتملة حنى عام ٢٠١٥

أما في ما يتعلق بالمجتمع والدولة، والعلاقة بينهما، في ظل المشهد الثاني (الاصلاحي)، فتتعرض لأهمها فيما يلي:

# أءالنمو السريع لمنظمات المجتمع المدني

لا بد أن نذكر، بداية، أن العوامل المحركة لهذا المشهد، هي قوى داخلية ضاغطة على الدولة ونخبتها الحاكمة، من أجل استجابة أكثر فعالية وإبداعاً، في مواجهة مجمل التحديات الخارجية والداخلية (المذكورة تفصيلًا في بداية الجزء الخاص بالمشهد الأول). والنجاح النسبي لهذه القوى الداخلية في تحريك الدولة ونخبتها الحاكمة في اتجاه التنسيق والتعاون العربيين، هو في الواقع نجاح لما درجنا على تسميته في هذا الكتاب باسم تكوينات المجتمع المدني. وهي كما عرفناها، تعبير منظم عن مصالح جماعات وفئات، قد تكون متنافسة أو متعارضة، ولكن يجمع بينها أن رابطتها الداخلية هي معايير «انجازية» حديثة، وليست معايير وارثية، تقليدية، كما أنها مستقلة عن السيطرة المباشرة لجهاز الدولة. وقد ذكرنا أهم هذه التكوينات الضاغطة في بداية الحديث عن هذا المشهد (النقابات المهنية، والاتحادات العمالية، والاحزاب السياسية، والمراكز البحثية، وغرف التجارة والصناعة، والروابط الفكرية والثقافية). وهذه المؤسسات المدنية الأهلية، حينما تدعو للضغط على الدولة من أجل التنسيق والتعاون العربيين ، فهي لا تفعل ذلك من أجل مصلحة وطنية أو قومية فقط، بل تفعل ذلك، ربما في المقام الأول، من أجل مصالحها الفئوية التي تعجز الدولة القطرية بوضعها السابق عن تلبيتها. لذلك فإن شكل التعاون والتنسيق وطبيعتهما في هذا المشهد سيكونان في الغالب تلبية وخدمة لمصالح أكثر فئات المجتمع المدني قوة وتنظيماً. وهذا، في حدّ ذاته، سيدفع التكوينات الاجتماعية \_ الاقتصادية الأخرى للاسراع بتنظيم نفسها في شكل أحزاب أو نقابات أو روابط. أي أن احدى نتائج النجاح المبكّر للطلائع المؤسسية للمجتمع المدنى، ستؤدي إلى تكاثر منظمات هذا المجتمع المدنى.

وبتكاثر منظمات المجتمع المدني وفعاليتها، منتشعر اعداد متزايدة من أفراد مجتمعات الدولة القطرية بأن هناك بديلا وظيفيا معقولاً للتكوينات الارثية التقليدية (المذهبية والطائفية والعشائوية. الغ) ولا بد أن يؤدي ذلك تدريجاً لتقوية الولاء للأولى، واضعاف الولاء للثانية. لن تخفي التكوينات التقليدية في هذا اللمهد خلال فترة الاستشراف، ولكنها ستتقلص، وتبدو أقل جاذبية للمواطن العادي. وأهم من ذلك سيصعب استفارها بواسطة القيادات الغوثياتية في الصراع الاجتماعي. بتعيير آخر سيؤدي تكاثر وفعالية منظمات المجتمع المدني إلى العودة لترشيد الجدل والصراع الاجتماعيين اللذين ربعا يهددان النظام الحاكم ولكنها لا يهددان كيان الدولة والمجتمع. وهذا ينقلنا إلى التيجة الثانية المعتملة للمشهد

### ب تبلور الطبقات وترشيد صراعها

إن السياسات الاصلاحية ، وبخاصة في المجال الاقتصادي ، هي ملمح أساسي من ملامح

هذا المشهد. ولأن مجمل تداعيات المشهد ستعطي فرصة بقاء وحياة للدولة القطرية، سواء في تتوجعة النسبي العربي العام أو تنويعة التجمعات الاقليمية، فإن هده السياسات الاصلاحية ستناخذ فرصة مناسبة للتطبيق، إلى أن تستنف الشوط المفقد لها في نهايت. وهذا من شأنه أن يعيد مؤشرات النبوء النبوء إلى القطاعات الانتاجية السلعية أم الخدية الى سابق عهدها (في السنيسة النسبية الله سابق عهدها (في السنيسة الله السنيسة الله المنافقة العربية، سيصرف بالتالي جزء كبير منه إلى محالات استثمارية سلعية. وهده من شأنها أن ترمع من معدلات مع الطبقة المعاملة الحديثة، وتبطى، من معدل نمو طبقة الروايتاريا الهلامية - وهداء عكس ما وأينا هي المشهد السابق.

كذلك نتوقع في ظل هذا المشهد، وبخاصة مع تشجيع انسياب رؤوس الأموال الخاصة عبر الحدود القطرية، نمو الرأسمالية العربية، وتحوّلها تدريجاً إلى وطبقة برجوازية، بالمعنى الغربي لهذا المصطلح.

هده النتيجة المحتملة، تعني بتعير آخر أن المجتمع العربي في ظل هذا المشهد سيسرع من خطاه في بلورة تكويناته الطبقية الحديثة. فنمو البرجوازية، ونمو الطبقة الوصطى الحديدة، ونمو الطبقة العاملة الحديثة، هذا النصو سيكون على حساب تقليص طبقة البروليتاريا الهلامية العديد وحتى هده الأحيرة، ستتحول تدريجاً إمّا إلى طبقة «عمالية زراعية» أو طبقة «بروازية - زراعية» حديثة (Agro - bussnessmen بالسوق الوطني والقومي والقامي، وتعتمد أساليب الزراعة والتنظيم والتكنولوجيا الحديثة.

هذا النبلور الطبقي لن يعني، حتى في أحسن ظروف التوسع الاقتصادي، غباب التوتر والصراع الاجتماعي. ولكنه يعني أن هذا الصراع سيدار بطرق مؤسسية رشيدة - المساومة الجماعية، الاصرابات، وضغط أصحاب المصالح (Lobbies) على الهيئات التشريعية وعلى السلطة التنفيذية، أكثر مما سيأخذ شكل الانتفاضات الحضرية والعشوائية العنيفة (والتي يكون عمادها في العادة البروليتاريا الهلامية).

# ج ـ مدن مكتظة ولكنها أقلّ تفجراً

نمو السكان والمدن في الوطن العربي سيستمر ، وعلى معدلات ارتفاعها في العقدين الأخيرين ، وبالتنوع الاتجاهي نفسه الذي أشرنا إليه في الفصل الخامس . فستكون معدلات النمو هذه أقل قليلا في أقطار الحزام الشمالي (أي في تجمعي المشرق والمغرب ومصر في التجمع النيلي) منها في أقطار الحزام الجنوبي (تجمع الخليج وجنوب التجمع النيلي ـ السودان والصومال وجيوتي) .

ولكن مع استمرار النُّمو والتكدس الحصري، فإنه سيكون أقل قابلية للتفجّر، مما رأيناه في المشهد الأول، وذلك للأسباب التالية:

(١) بطء نمو البروليتاريا الهلامية، والتي هي كما قررنا مراراً، مصدر التفجر الرئيسي في

المدن العربية. وهذا البطء بدوره ناتج عن التوسع الاقتصادي، الذي هو أحد ملامح هذا المشهد، والذي يتيح مزيداً من فرص العمالة في القطاعات الحديثة. من ناحية أخرى، سيكون من شأن تقليص واحتواء الحروب الأهلية والاقليمية في هذا المشهد، تجنب الاقتلاعات السكانية الكبيرة، التي تقذف بعشرات الآلاف إلى المدن، وإلى صفوف البروليتاريا الهلامية.

(٢) اتساع قنوات التعبير والمشاركة السياسية. من شأن نمو وتكاثر منظمات المجتمع العدني، أن معظم التكوينات الإجتماعية الرئيسية مستنطيع التعبير عن مصالحها، كما عن غضبها وسخطها، بوسائل مؤسسية أكثر جدوى وفعالية. وما دام ذلك مستعراً، فإن هذه التكوينات المنظمة نفسها ستكون، مثلها مثل الدولة، بعثابة كايع لجماح البروليتاريا الهلامية. فالدولة ومنظمات المجتمع المعدني ستكون لها مصلحة مشتركة في حماية الاستقرار الداخلي. لذلك سيقل الأغراء في هذه الحالة أمام عناصر الطبقة الوسطى في استغلال هذه البروليتاريا الهلامية بالشخل الغوغائي، الذي تحدثنا عنه في المشهد السابق وفي الفصل الرابع.

(٣) اتساع قنوات الهجرة والحركة عبر الأقطار العربية. الآلية الثالثة التي نقلًا من احتمالات التفجر الحضري، حتى إذا لم تتوافر شروط (أ) ورب) أعلاه، هي وجود متنفس اقليمي واسع، بحثاً عن العمل والرزق امام عناصر البروليتاريا الهلامية، وأمام الساخطين من عناصر الطبقات الأخرى (وبخاصة الوسطى).

باختصار، لا تتيح ملامح هذا المشهد لسياسات سكانية وحضرية رشيدة أن تتبلور أو تأخذ مداها في التطبيق. ومن ثم ستستمر معدلات النمو السكاني والتكدس الحضري. وسنظل هناك قابلية للانفجار الحضري. ولكن الجديد في هذا المشهد هو أن الملامح الأخرى للمشهد وتداعياته ستظل من هذه القابلية.

### د ـ تخفيف التّوتر الاثنى

السياق الاصلاحي العام لهذا المشهد، وبما ينطوي عليه من زيادة منظمات المجتمع المدني، والنمو الاقتصادي، والنبلور الطبقي، وإشباع قنوات التمبير والمشاركة السياسية نسبياً، من شأنه أن يخفف من التوتر الاثني في الأقطار الاكثر تنوعاً (لبنان والعراق والسودان وصوريا وأقطار الخليج وموريتانيا). فمن ناحية، تمثل زيادة البلور الطبقي منافساً حقيقياً لاستقطاب واستغلال العصبية والولاء الاثني. ومن ناحية ثانية، فإن مشهد التنسيق والتعاون العربي ينطوي على كبح نزعات الانظمة القطرية في استغلال الخلافات والصراعات الاثنية بين بعضها المعض. كما أن التنسيق والتعاون ففسهما من شأفهما أن يعطيا الوطن العربي قوة نسبة في التأمل الخارجي، تجعل من تدخل اطراف خارجية في الشؤون العربي الداخلية، بما في ذلك استغلال المسألة الداخلية، بما في ذلك استغلال المسألة الاثنية، أمرأ محفوفاً بالمخطر أو باهط النمن.

مع ذلك، لن يسحب زخم هذا المشهد الفتيل تماماً من المسألة الاثنية. ولكن مجمل ملامح المشهد تعطي للدولة قوة نسبية في التعامل مع احتمالات التمرد والعصيان والمواجهة المسلحة من ناحية، وتعظم من القنوات والبدائل المتاحة أمام التكوينات الاثنية بالمحافظة على الحد الادنى من مصالحها والمطالبة بحقوقها بشكل سلمي. وأخيراً، فإن نجاح أي من الأقطار أو التجمعات الاقليمية في بلورة صيغة فعالة للتعامل مع المسألة الاثنية من شأنه أن يستقل، بالمحاكاة، إلى الاقطار والتجمعات الاخرى \_ مثلما حدث في تسوية أديس أبابا بالنسبة إلى جنوب السودان عام ١٩٧٣، والتي اتبعها العراق في محاولة تسوية المسألة الكردية، بعد ذلك بعامين.

## هـ ـ احتمالات التنافس والصراع والاحتواء

من النتائج السلبية المحتملة لهذا المشهد ما يلي:

- (١) ظهور الننافس، وربما الصراع، بين البيروقراطيات والتكنوقراطيات القطرية والاقليمية والقومية في الوطن العربي، على مناطق نفوذ وظيفية، أو حماية لمصالح فثوية وذاتة.
- (٢) وهناك، احتمال أن يتلازم التبلور الطبقي مع أصول قطرية أو اقليمية خارج موطنها الأصلي في الوطن العربي. ونعني بذلك أن يؤدي، مثلاً، انسياب حركة عوامل الانتاج عبر الحدود القطرية إلى هيمة فقة معينة من قطر معين على المقادير الاقتصادية في قطر أو اقليم آخر. من ذلك هواجس البحرانيين من الاجتياح السعودي لجزيرتهم، بعد انشاء الجسر البحري بين البلدين، ومن ذلك أن تهيمن البرجوازية الخليجية على المقدرات الاقتصادية في مصر أو تون أو ليكون لها شركاء محليون رئيسيون. هنا يمكن بسهولة تحويل الصراع الاجتماعي المعتاد طبقياً، إلى صراع قطري شوفيني، يستمدى فيه الرأي العام المحلي، لا شد المصارسة الطبقية لهذه الذلك أو تلك، بصفتها الطبقية، ولكن بصفتها الفطرية. وهذا يمكن بالمشهد أو ببعض أهم ملامحه.

وأخيراً لا بد من التنويه بأن الطبيعة الاصلاحية لهذا المشهد بمستويه (التنسيقي والتجمعي) تنظوي بشكل أو بآخر على المصادر الجزئية أو الكلية لاحتمالات التغيير الثوري. فحسن الجوار، ومحاولة اشاعة الطمانينة على مصالح كل نخبة حاكمة، تنظوي على عدم التدخل لتأييد أو دعم أي قطر لجماعات أو حركات ثورية في أقطار أخرى. ومن المحتمل، إن لم يكن من المؤكد، أن تكون الأجهزة الأمنية الداخلية في الاقطار العربية هي أول القطاعات وأكناها في التنسيق والتعاون لاجهاض مثل هذه الحركات الثورية.

## ٦ ـ خلاصة المشهد الثاني

لقد وصفنا هذا المشهد بأنه اصلاحي، ويأنه مشهد وقف الندهور والتقاط الانفاس، بالنسبة إلى الدولة القطرية ونخبتها الحاكمة. وبين المشاهد الثلاثة، التي نعرض لها في هذا القصل، فإنه أكثر المشاهد في احتمال حدوثه خلال فترة الاستشراف.

إن البطل الحقيقي ، أو الفاعل الرئيسي ، في هذا المشهد هو طلائع منظمات المجتمع المدنى ، وهي المستفيد الثاني منه . أما المستفيد الأول فهو الدولة القطرية ونخبتها الحاكمة . . وحدوثه هو الأكثر احتمالاً في المدى المنظور، لأنه، أولاً، لا يتطلب تضحيات فادحة من المخامة. ولأنه، ثانياً، لا يتطلب تضحيات فادحة من المجتمع؛ وعلى العكس من الأنفامة المؤلفة، والمؤلفة المؤلفة، ولأنه، ثالثاً، لا يتطلب مستويات من الكفاءة والابداع التنظيمي فوق قدرة أو طاقة النخبات الحاكمة القائمة أو البديلة، وهي قدرات متوسطة في أحسن الأحوال.

ومع ذلك، فإن قوى اقليمية ودولية عديدة ستجد هذا المشهد، رغم اعتداله وتواضعه، ضماداً لمصالحها الحاضرة أو لمخططاتها المستقبلية، لذلك ستحاول اعاقته قبل أن يبدأ، أو اجهاضه في أول فرصة استحة بعد أن يبدأ. وفي مقدمة هذه القوى جميعاً اسرائيل، ثم ايران الخمينية. هذا المشهد بملامحه وتداعياته، لا يمثل خطراً عمى اسرائيل الحالية، حتى باحتلالها للاراضي العربية الحالية. ولكنه يمثل خطراً على مخططاتها في التوسع والهيمنة مستقبلاً. ويوظيق الأمر نفسه على ايران، ولو بدرجة أقل.

لذلك فإن تحييد ايران، ويقية دول الجوار الأصيلة (اليوبيا وتركيا) في المراحل الأولى من هذا المشهد، سيترك اسرائيل وحدها من دول الجوار في محاولة منعه أو اجهاضه، ولكن سيمظّم من صعوبة هذه المحاولة (كما الحال عند قيام الجمهورية العربية المتحدة عام ١٩٥٨) وجود تحالف بين تجمعي المشرق ووادي النيل، وتحالف أو صداقة مع أحد الأطراف الدولية العظمى، وأنظمة حاكمة في أقطار التجمعين تتمثّم بالحد الأدنى من الشرعية.

> ثالثاً: المشهد الثالث توحيد الوطن العربي

#### ١ ـ خلفة المشهد

توحيد الوطن العربي، من المحجط إلى الخليج، هو حلم يداعب خيال تطاعات كبيرة من شعوب الامة العربية طوال هذا القرن. وهو الشغل الشاغل لكثير من الحركات والأحزاب القيامية. ومع ذلك، فيدا المعوب والأحزاب والحركات قد أصبحت مع بداية فترة الاستشراف أكثر تسليماً بأن هذا الحلم غير قابل للتحقيق في المدى القصير، كما دلّت على ذلك الدراسة المسحية لمن المركز دراسات الوحدة العربية في أواجه السبحيات. ولكن هذه الدراسة المسحية نفسها، كلفت أن أغلبية الرأي العام العربي ما زالت متمسكة بأمل الوحدة، وأنها تعتقد بإمكانية تحققها في مدى عشرين أو ثلاثين عاماً.

والمشهد الثالث يتعرض لهذا الاحتمال، والعوامل التي تدفع اليه، والقوى التي تتولى قيادة هذا الدفع، ومظاهر التوحيد وآلياته، ونتائجه الممكنة.

ويفترض هذا المشهد أن عملية التوحيد لا يمكن أن تبدأ في بداية فترة الاستشراف

(النصف الثاني من الثمانينات)، بل لا يمكن أن تبدأ، في أحسن الأحوال، إلا في العقد الثاني (أي منتصف التسعينات) أو الثالث (بداية الفرن المشرين).

كما يفترض هدا المشهد أن المشهد الثاني، وبخاصة بتنويعته التجمعية الاقليمية، يمكن أن يمهذ لعملية التوحيد العربي الشامل، وإن لم يكن المسلك الوحيد لها.

ويفترض هذا المشهد قيام وحدة اتحادية (فدرالية) عربية تضم معظم الأقطار العربية الرئيسية، ومعها بعض، أو كل، الأقطار العربية الأخرى، بحيث يصبح هذا الكيان الموحد هو القائد والمهيمن على مجريات الأمور في الوطن العربي. ومعنى والاتحادية، (الفدرالية) في هذا المشهد، هو الاكتفاء بوجود سياسة خارجية واحدة وجيش واحد وعملة واحدة ونظام تعليمي عام واحد، كحد أدنى.

يفترض المشهد، أيضاً، أن مبدأ التعدية الذي تجسده الفكرة الاتحادية على المستوى القوص من الواقع العربي الجديد، القوص مي معنوب وجوانب اخرى من الواقع العربي الجديد، بحيث بحترم التنوع في اطار الوحدة. كما يفترض أن قيام الكيان العربي الموحد لا يمكن أن يتم في اطار قبول التبعة، أو في اطار غياب المشاركة الشعبية، أو باستخدام القوة المسلحة وحدها. وأخيراً مظال مجموعة من الافتراضات الخاصة بالعلابسات والشروط التي تسبق لحظة قيام الدولة الاتحادية، أهمها:

 أ - حد أدنى من التنمية على مستوى الاقطار المؤهلة للوحدة، وحجم معقول للفئات الاجتماعية ذات التوجهات الوحدوية في داخل كل منها.

ب ـ دوافع اقتصادية ملحّة ـ مثل حدة أزمة الغذاء وتفاقم مشكلة الديون الخارجية، ونفص حاد في الموارد الطبيعية في أقطار كبيرة سكانياً، مع تفاوت دخلي واضح بينها وبين أقطار محاورة.

ج ـ دوافع سياسية عسكرية بسبب وجود تحدّ خارجي لأقطار مركرية في الوطن العربي ذات أهمية جيو ـ سياسية أو حضارية خاصة.

و ـ ظروف عالمية مؤاتية تتعلق بالتوازن والتنافس بين القوى الأعظم، بحيث نقلًل من فرص الندحل الساهر لإحداها لاحهاض المشروع الوحدوي .

هـــ انتشار أفكار سياسية وحدوية ذات فعالية في تعبئة الجماهير، في واحد أو أكثر من أقطار عربية مركزية .

ويتطلب التمهيد للوصول إلى مشارف هذا المشهد قيام قوة اقليمية ثورية تتكون من قطر عربي أو أكثر؛ ويكون لها من العركزية والثقل والمصداقية ما يجعلها ذات تأثير عام على المنطقة مأسرها؛ وتكون ذات توجهات وممارسات وحدوية استقلالية في مجالي التنمية والعلاقات الدولية. النموذج التاريحي لمثل هذه الغوى هومصر الناصرية (١٩٥٧ -١٩٥٥)، علماً بأن هدا الاقليم ـ القاعدة مع توجهاته الوحدوية قد يقرن ذلك بمحتوى ايديولوجي علماني أو ديني.

هذه القوة العربية المركزية ، أو الاقليم - القاعدة ، قد لا تتعدى حدود دولة قطرية واحدة . ومع ذلك فإن اشعاعات توجهاتها وممارساتها نحو قضايا الوحدة والاستقلال الوطني والنسمية ستلهب حماس الجماهير العربية ، وستجير الأنظمة العربية الأخرى - حتى اللاوحدوية منها - على أن تأخذ هذه التوجهات مأخذ الجد. باختصار، يضم الأقليم - القاعدة مسألة الوحدة العربية في مقدمة اهتماماته وممارساته ، ويمحور حولها معظم سياساته الداخلية والاقليمة . والدولية .

ولا بدأن يتمتع الاقليم ـ القاعدة ذو التوجهات الوحدوية القومية، بسمات معينة لكي يقوم بدوره الاشعاعي والسياسي . أهم هذه السمات هي :

- \_ قاعدة سكانبة كبيرة نسبياً.
- \_ قاعدة اقتصادية كبيرة ومتنوعة (زراعة \_ صناعة \_ تجارة \_ خدمات).

حياكل اجتماعية ومؤسسية متطورة ومتنوعة، بما في ذلك قوة العمل والتكوينات
 الاجتماعية \_ الاقتصادية.

- ـ موقع مركزي في الوطن العربي ـ جغرافيا واستراتيجياً.
- \_ قدرات عسكرية كامنة أو متحققة بالفعل، بما في ذلك نواة صناعة عسكرية.
  - \_ حد أدنى من الاستقرار السياسي والاجتماعي.

ويمكن ، على سبيل المثال، تصور أن تقوم بعض الاقطار التي لا تتمتّم بأغلب هذه السمات بأدوار ذات أجل زمني محدود، ولكن توافر هذه السمات ضروري لقيام القطر ـ القاعدة بدوره على فترة معتدة من الزمن.

بهذه السمات ـ التي تمثل شروطاً ضرورية ـ يمكن لنخبة سياسية ذات توجه وحدوي في مقاليد السلطة أن تستكمل الشروط اللازمة للقيام بدور الاقليم ـ القاعدة، بخاصة إذا توافرت لهذه النحمة قيادة كارزمية.

ومن الاقطار المرشحة لمثل هذا الدور ـ في ضوء الشروط الضرورية ـ واحدة أو أكثر من الاقطار التالية: مصر والعراق وسوريا والجزائر والسعودية. ويمكن بالطبع لأحد التجمعات الاقليمية التى تحدثنا عنها في المشهد الثاني أن يقوم بدور الإقليم ـ الفاعدة هذا.

ومن الملابسات التي قد تمجّل بظهور الاقليم. القاعدة ،تمهيداً للوصول إلى بدء المشهد، اشتداد أزمة الانظمة وفقاً لتداعيات المشهد الاول (مشهد التجزئة) داخلياً وخارجياً، ووصولها إلى طريق مسدود يدفع قطاعات شعبية كبيرة إلى الياس منها والسخط عليها. في هذا الجوء تصبح الظروف ملائمة لوصول نخبة جديدة ذات توجهات وحدوية واستقلالية إلى الحكم. وسوف تتوقف احتمالات النجاح أو الفشل للاقليم \_ القاعدة على قدرته على تحقيق المشاركة الشعبية، والتعبة والحشد، والتنمية الداخلية، وعلى درجة المهارة في ادارة الصراع الاقليمي والدولي. ويكون عامل المشاركة الشعبية هو العامل الحاكم في قدرة نخبة الاقليم \_ القاعدة على هذه الأمور. فإذا ظلت النخبة الحاكمة ذات طابع أوتوقراطي، فإن احتمالات التعثر والفشل تكون هائلة؛ والعكس صحيح.

### وفي ما يلى أهم الملامح العامة للمشهد الثالث:

- (١) الاحساس بالانتماء إلى كيان عربي أوسع يسترجع امجاداً سابقة ويُعيد الشعور بالعزّة وروح التحدي.
- (٢) مزيد من التبلور الاجتماعي، يستند إلى طبقة عمالية صناعية حضرية كبرى، وطبقة برجوازية عليا، وطبقة فلاحية ـ صناعية، مع آليات برجوازية عليا، وطبقة فلاحية ـ صناعية، مع آليات نشطة للحراك الاجتماعي الانفي والرأسي، وآليات لادارة الصراع الطبقي سلمياً، واحتمال استقطاب هذا التركيب الطبقي إلى تحالفين سياسيين عريضين؛ احدهما بقيادة الرأسمالية وبعدل لخدمة مصالح الطبقات الميسورة، والثاني بقيادة تحالف أكثر يسارية ويهدف لخدمة مصالح اللبيات.
- (٣) مزيد من الشرعية وللتعددية، الثقافية \_ الاثنية في نطاق الدولة الاتحادية ، ما دامت هذه التعددية لا تنظرى على نزعات انفصالية أو عنصرية.
- (٤) زيادة قدرة مجتمع الدولة الاتحادية على المواءمة بين ثنائيات التناقضات الحضارية ، واتجاه النظام القيمي العام لتأكيد أو افراز انساق قيمية فرعية ، قادرة على منع الهيمنة الحضارية ، الاجنبية ، وترشيد التفاعل والحوار المتبادل بين الحضارة العربية ، والعربية \_ الاسلامية والحضارات الأخرى.
- (٥) غلبة قيم أكثر مناسبة فيما يتعلق بالعمل والانتاج، ووضع المرأة والمعرفة العلمية، ومزيد من الربط بين قيم الانتاج والاستهلاك، وتكريس بعض قيم الأصالة وبخاصة قيمة الوحدة في مواجهة قيمة التجزئة.
- (٦) مزيد من «التعددية» السياسية التي تأخذ أشكالاً متنوعة للمؤسسات والاحزاب بين
   الكيانات،أو الولايات التي تتكون منها الدولة الاتحادية، أو في داخل كل كيان أو ولاية.
- (٧) مزيد من النوجه التخطيطي الشامل على المستوى القومي العام للدولة الاتحادية، يكون حدة الادنى التوطين الأمثل للمشروعات وتحرير تدفق الموارد والسلع وعناصر الانتاج (بما في ذلك العمالة). ولن يستبعد ذلك تنوع الخطط لكل ولاية من الولايات، أو نمو القطاع الخاص في هذا الاطار التخطيطي القومي العام الذي يهدف إلى التقسيم الأمثل للعمل على مستوى الوطن العربي.

- (٨) زيادة معدل النّمو لاتساع الموارد المتاحة والسوق، وربما باستخدام تكنولوجيا أكثر
   كفاءة وتواؤماً مع واقع الوطن العربي.
- (٩) ارتفاع نصيب قطاعات الانتاج العادي (السلمي) في الناتج الاجمالي القومي.
   وخلق هيكل انتاجي مركب، يضمن حداً أدنى لاشباع الحاجات الاساسية لأغلبية مواطني اللمولة الاتحادية.
- (١٠) خلق قاعدة تكنولوجية عربية متنامية ـ وبمفاهيم تختلف حسب المشهد الفرعي ـ وترتبط بقدر أكبر بالعملية التربوية وأجهزة البحث العلمي من ناحية، وبالهبكل الاقتصادي الانتاجي من ناحية أخرى.
- (١١) زيادة القدرة العسكرية العربية، وتمحور عقيدتها القتالية حول الدفاع عن الدولة الاتحادية داخلياً، وحماية حدودها خارجياً.
- (١٢) قيام وتنامي صناعة عسكرية عربية مستقلة تسدّ معظم احتياجات القوات المسلحة العربية في السلاح، وترتبط عضوياً بالهيكل الصناعي ـ الانتاجي من ناحية، وتبنى على القاعدة التكنولوجية القومية من ناحية ثانية.
- (١٣) سوف يتم قيام الدولة الاتحادية من خلال عملية صراعية مع الأطراف الاقليمية والدولية التي تعتبر قيامها تهديداً لمصالحها.
- (١٤) ومع قيام دولة الوحدة واستمرارها، سنزداد فرصة التصفية الندريجية لاسرائيل ككيان صهيوني عنصري توسعي معاد للامة العربية، وليس بالضرورة ككيان بشري ديني يهودي متعايش في الاطار التعددي العربي، بمسلميه ومسيحييه.
- (١٥) ستعمد الدولة الاتحادية في توجهانها، إلى تبنّي سياسة التعايش السلمي وحسن الجوار لخلق نظام عالمي جديد أكثر عدالة؛ أو تكريس هذا النظام إن كان قد وجد بالفعل عند قيامها. ولكن ذلك قد لا يمنع حدوث توثّرات بينها وبين بعض جيرانها من غير العرب.
- ولأن النخبة الحاكمة في الدولة الاتحادية ستفرزها العملية الديمقراطية في مجتمع متبلور طبقياً، فإنه يمكن اشتقاق تفريعتين للمشهد الثالث، توجد بينهما قواسم مشتركة بطبيعة الحال، ولكن توجد بينهما أيضاً فروق ملموسة في التوجهات التنموية والقيمية، والسياسات التوزيعية للنخبة الحاكمة. التفريعة الأولى يكون متحاها أكثر برجوازية، والتفريعة الثانية يكون متحاها أكثر اشتراكية.
- هذه الاختلافات ستحكمها مع ذلك عدة ضوابط أهمها: الالتزام بقضية الوحدة والمحافظة على الدولة الاتحادية؛ والالتزام بمبدأ الاستقلال الوطني وتكريسه؛ ومراعاة الحد الأدنى من مصالح كل الفئات الرئيسية (سواء كانت أثنية أم اجتماعية) بالقدر الذي لا يؤدي إلى التمرد أو العصيان المسلح أو هر كيان الدولة الاتحادية.

وعلى الرغم من أننا سنركز هنا، على تداعيات مشهد الوحدة فيما يعفض العلاقة بين المجتمع والدولة؛ بينما تركز مجلدات الدراسة الأخرى على هذه النداعيات، فيما يعفص العلاقات الاقليمة والدولية (كتاب العرب والعالم)، وفيما يعفص التداعيات الاقتصادية (كتاب المتعبة العربية)، فإننا نذكر هنا في عجالة ما يلى:

(أ) يمثّل قيام دولة الوحدة واستمرارها تغيراً كيفياً في طبيعة العلاقات الاقليمية، وفي نفوذ الدول الكبرى بالمنطقة، بل وفي توازنات النظام العالمي. ومن ثمّ، وبغض النظر عن طبيعة التوجهات الاجتماعية للنخبة الحاكمة، فمن الأرجح أن تسعى هذه النخبة إلى تعظيم قوة الدولة العربية الانحادية، والى تكريس استقلالها.

(ب) سوف تكون دولة الوحدة هي الدولة الأكبر والأكثر تأثيراً اقتصادياً وبشرياً في المنطقة. وسوف يتسم رد فعل الدول المجاورة بالشك وعدم الثقة في دولة الوحدة لما تمثّله من ثقل ونفوذ. ويمكن أن تصبح هذه الدول المجاورة أداة في بد القوى الكبرى التي تعارض الحدة المدال المحادرة أداء في بد القوى الكبرى التي تعارض

 (ج) سوف تسعى الدولة الاتحادية إلى حماية الاستقلال القومي، وصون دولة الوحدة من محاولات الاختراق الخارجي؛ لكن بآليات مختلفة وبدرجات متباينة وفقاً لتوجهات النخبة الحاكمة.

(د) سوف ترى اسرائيل في دولة الوحدة تحدياً مباشراً وصريحاً لها. كما أن قيام الدولة في حد ذاته، يعني حدوث تحوّل في التوازنات الاقليمية والدولية. وسوف تسعى اسرائيل بكل جهدها، أولاً، لمنع قيام دولة الوحدة، ولاشغالها، ثانياً، بمشاكلها الداخلية. دلك أن استمرار هذه الدولة الوحدوية يعنى التصفية التدريجية للكيان الصهيرفي ككيان عنصرى توسعى.

(هـ) سوف تسعى دولة الوحدة إلى اقامة علاقات متوازنة مع الدول الكبرى، دون ارتباط استراتيجي دائم مع احداها. كذلك سوف تسعى دولة الوحدة إلى الاستفادة من تناقضات النظام العالمي، ومن الفرص التي يتيحها لتدعيم وجودها، وبالذات إذا كان العالم يتجه إلى التعددية القطرية.

(و) قيام دولة الوحدة يعني وجود توازنات دولية سمحت بذلك ، وأن تفاعلات الدول الكبرى من صراع وتعاون ـ لم تمنع من فيامها . وستسم سياسات الدول الكبرى ذات المصالح الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية المباشرة في المنطقة بالعداء وعدم الثقة وبتذبذب موقفها الكتيكي وفقاً لتطور الأحداث وتسلسل والوقائع . وفي هذا السياق قد تتنافس هذه الدول على خطلب وذ دولة الوحدة أو قد تتحالف للقضاء عليها.

 (ز) سوف تسعى السلطة الاتحادية إلى تقليص العلاقات الاقتصادية غير المتكافئة مع الخارج، والعمل حثيثاً على تطوير الاعتماد الجماعى على الذات.  (ح) سوف تسعى دولة الوحدة إلى القيام بدور بارز في مؤتمرات الدول النامية وفي بلورة مواقف هذه الدول في المحافل الدولية وتطويرها.

## ٢ ـ عوامل التحدى والاستجابة الخلاقة.

المشهد الثاني الذي فرغنا للتوّ من الحديث عنه، كان في واقع الأمر تصويراً لاستجابات اصلاحية معقولة للتحديات التي تواجهها الدولة القطرية في الوطن العربي. أما المشهد الثالث، فهو استجابة خلاقة ومبدعة لهذه التحديات نفسها.

والاستجابة الخلاقة - المبدعة للتحديات الكبرى، في رأي ارنولد توينبي، هي الكفيلة بولادة مشروعات المدنية أو المدنيات العظيمة في التاريخ الانساني. فإذا كان المشهد الأول هو في الواقع انهزام وتراجع في وجه التحديات، والمشهد الثاني هو استجابة معفولة في وجه التحديات لوقف التدهور وتحسين الاداء من خلال مجهودات اصلاحية واسعة، فإن المشهد المثالث هفتة كيفية في وجه التحديات. وفيه، ككل النقلات الكيفية، ينطوي الأمر على رؤى مبهرة ومهمة، وعلى قيادات عملاقة قادرة على الهام الجماهير وتعبيها، وعلى مؤسسات رفيعة الكفاعة لتحويل الرؤى وإلهام القيادات، والمجتمع المعباً إلى طاقة واداء واداء وناتاج.

لذلك، فإن المشهد الثالث قابل للتحقيق، من خلال واحد أو أكثر من المسارات الثلاثة التالية:

- التحول الديمقراطي في معظم الكيانات الاقليمية أو القطرية القائمة.
- وصول مجالات التنسيق والتعاون (المشهد الثاني) إلى أقصى مدى ممكن لها من النضوج.
  - ـ بروز الدولة ـ القاعدة ـ النموذج وقيادتها لعملية توحيد الوطن العربي.

وفي ما يلي نتحدث بإيجاز عن تتالي تداعيات هذه المسارات، التي يمكن أن تتوازى أو تتقاطم، إلى أن تصل إلى النهاية نفسها \_ أي التوحيد الشامل.

## أ ـ التحول الديمقر اطى الكامل.

انطلاقاً من أن الأغلبية العظمى لشعوب الأمة العربية ترغب في الوحدة، فإن كل تحول 
يمقراطي سيقرب هذه الشعوب إلى تحقيق هذه الرغبة. وقد رأينا كيف أن ضغوط الرأي العام 
الوطني في الدول القطرية، طبقاً للمشجه الثاني، تؤدي، أولاً، إلى توسيع المشاركة السياسية، 
ثم تؤدي هذه الأخيرة بدورها إلى الاتجاه نحو التنسيق والتعاون، أو الاتحادات الاقليمية بين 
مجموعات من الدول القطرية. إن كل نجاح جزئي لضغوط الرأي العام الوطني في تحقيق 
مطلب، يؤدي إلى مزيد من تبلور هذا الرأي العام وتماسكه، وإلى مزيد من ثقته بنفسه لأخذ 
المباددة في مطالبات جديدة، وهكذا. إن الحديث عن نمو ونبلور الرأي العام هو في واقع الأمر 
حديث عن احد جوانب التحول الديمقراطي في المجتمعات العربية. ويستند افتراضنا في نمو

الرأي العام وتبلوره وزيادة فعاليته إلى أن المكونات الهيكلية المطلوبة لللك ستكون متوافرة خلال فترة الاستثراف، وبخاصة في منتصف هذه الفترة. فحينلذ (أواخر التسمينات) سنكون في صداد أمة عربية يصل عدد سكانها إلى أكثر من ٣٠٠ مليون نسمة، منهم ١٠٠ مليون نسمة في المحراكز الحضرية، ونصف هؤلاء على الأقل (١٠٠ مليون نسمة) في العواصم القطرية. وسكان الحضرية، ونصف الرابع، الذي يتمو ويتبلور فيه رأي عام وطني، ولكن إلى جانب هده الكتلة المحضرية المحمدة، وفي داخلها وعلى أطرافها، هناك حوالي ٥٠ مليون عربي على الأقل من أصحاب التعليم الثانوي والجامعي، وشلهم من العمال في القطاعات الانتاجية الخديثة. مؤلاء وأولئك هم عادة عماد الرأي العام في أي مجتمع. وعدهم المعالف الوطنة المحرية مؤلاء وأولئك من المكانية تبلور رأى عام قوى احتمار وعدهم المعالف في الوطن العربي يجعل من المكانية تبلور رأى عام قوى احتمار العربي يجعل من المكانية تبلور رأى عام قوى احتمار العربي يجعل من المكانية تبلور رأى عام قوى احتمال كيراً.

هذه الكتلة الحضرية \_ السكانة \_ المتعلمة هي أيضاً المادة الأولية الخصبة لتكوين الأحزاب والتنظيمات هو شرط الأحزاب والتنظيمات السياسية والمهنية والنقابية. ووجود هذه الأحزاب والتنظيمات هو شرط ضوري في عملية التحول الديمقراطي كأحد الصبارات الرئيسية التي تؤدي إلى توجيد الوطن العربية ، ونحن لا تتحدث عن التزام وبداية عملية نضج هذا التحول أو اكتماله بالمعلير الغربية الليبرالية، وإنما تتحدث عن التزام وبداية عملية الميت المنافقة والمجتمع المدني تدريجاً، وعن ألبات لادارة الصراع والتوفق بين مصالح التكوينات الاقتصادية -الاجتماعية بشكل سلمي مقنن. والمخزاب والتنظيمات السياسية والمهنية والنقابية هي الأعصاب الحساسة للراي العام في إدارة والاحترامي الدياسة المي المنافقة المؤلفية والنقابية هي الأعصاب الحساسة للراي العام في إدارة

كذلك حينما نتحدث عن التّحول الديمقراطي الكامل كأحد المسارات الرئيسية التي تؤدي إلى توحيد الوطن العربي، لا نعني بالفسرورة أن كل أقطار الوطن العربي وأقاليمه ستكون عند النقطة نفسها، أو على المستوى نفسه من التحوّل. ولكن نعني أن معظم الأقطار، ويخاصة الرئيسية بينها، قد بدأت عملية التحوّل، وإن تفاوتت المراحل التي قطعها كل منها.

عملية التحول الديمقراطي، كما ألمحنا، تعني أنه ستكون هناك ضغوط متزايدة ومستمرة على النخبات الحاكمة للاتجاه نحو التوخد العربي. واضافة إلى ذلك ستعني دوراً شعبياً متعاظماً في تحديد شروط هذا التوحد وتقنينه وضبطه ورقابته وحمايته. وسينطوي على مفاوضات ومساومات وتوفيقات بين مصالح قطرية وطبقية وفئوية مختلفة ومتنافرة، بل ومتنافشة. ولكن جماع هذا كله يعنى مزيداً من تحصين الخطوات الوحدوية الشاملة.

إن التحول الديمقراطي شأنه شأن عملية توحيد الوطن العربي، كل منهما في حدّ ذاته هو عملية ثورية، أو قفزة نوعية كبيرة، حتى إذا تمّت كل منهما بشكل تدريجي أو صامت.

اكتمال مجالات التنسيق والتعاون.

المسار الثاني الذي يؤدي إلى الوحدة العربية الشاملة ، هو نضج واكتمال مجالات التنسيق

والتعاون التي تحدثنا عنها في المشهد الثاني. أي أن بدايات المشهد الثالث هي في الواقع تتويج لنجاح المشهد الثاني.

ويشير المشهد الحالي إلى أن نجاح التنسيق والتعاون في المجال الاقتصادي خصوصاً، مع استمرار التحديات الداخلية والخارجية، سيكون المحفّر الرئيسي نحو التكامل ثم التوحيد، فنجاح اللينية قد نمت وتطورت، وخفّقت من بعض المآزق الداخلية والخارجية، ولكنها لم الشتركة تقض عليها تماماً. أي أن هناك نجاحاً مطرداً، ولكنه غير كاف. كما تعني أن شبكة كليفة من المقلق عليها تماماً. أي أن هناك نجاحاً مطرداً، ولكنه غير كاف. كما تعني أن شبكة كليفة من الملاقات البشرية والأوسية والمؤسسية قد تحققت كانمكاس لهذا التعاون الاقتصادي، وأن ذلك قد خلق ما يكفي من الألفة والتفاهم عبر الحدود القطرية والاقليمية بحيث يبدد الصور النمطية السلية لكل شعب وفئاته تجاه نظائره في الاقطار العربية الأخرى. وأهم من ذلك، يعني أن هذه المسيرة التعاونية لم يترتب عليها بالنسبة إلى النخيات الحاكمة أي تهديد يذكر لمواقعها في السلطة أو لمصالحها المكتسبة. هذا كله يجعل من الدعوة إلى تطوير النسبيق والتعاون إلى الرسطة المسالمة أمراً معقولاً لدى جماعات القوة والتأثير داخل الأقطار، ولكنه قد يجعلها أيضاً أم مغولاً.

يشير المشهد الثالث، أيضاً، إلى إمكانية تحوّل التجمعات الاقليمية (احد تنويعات المشهد الثاني) إلى اتحادات فدرالية، ثم في مرحلة تالية إلى اتحاد هذه الاتحادات في وحدة عربية شاملة. ومنطق تتالي هذه المشاهد لا يختلف، في جوهره، عمّا ذكرناه أعلاه. فمزايا التجمعات الاقليمية ستكون جلية لمرأي العام الاقليمي في الاقطار المصنية. وسنيز هذه العزايا المجمعات الحائلية، والخاجية، التي تتطلب المؤيد من اللجهد ومن الاستجابات الاكثر ابداعاً، باختصار، هناك نجاح مطرد ولكنه غير كاف. بل وللمحافظة على ما انجز من نجاح بالهدعات إلى اتحادات. وفي مرحلة تالية، وبسبب الاعتبارات نفسها، ضغوط من أجل تطويب الاعتبارات نفسها، ستوذي عقوة الدفع الذاتي والفيفوط المؤسسية وضغوط الرأي العام، إلى تواصل هذه الاتحادات. في وحدة عربية شاملة.

## ج ـ بروز الدولة ـ القاعدة ـ النموذج .

المسار الثالث للوحدة العربية الشاملة هو من خلال والدولة المجاهدة»، وهو مسار يتجاوز المسارين السابقين، ولا يشترطهما مسبقاً بالضرورة.

والمعني بهذا المسار تحديداً، هو أن إحدى الدول القطرية الرئيسية تتبنّى الدعوة إلى الوحدة الشاملة، وتعمل من اجلها وتكرّس لها كل مواردها البشرية والمادية. ولكن لكي تكون لهذه الدعوة مصداقية وجاذبية، لا بد لهذه الدولة القطرية نفسها أن تنظّم بيتها الداخلي أولاً من خلال مؤشرات نمّو وتنمية اقتصادية ـ اجتماعية مبهرة، ومن خلال تقوية اجهزتها المدنية والعسكرية والأمنية، وتكرّس استقلالها في الشؤون الاقليمية والدولية. باختصار، على هذه

المدولة أن تصبح هي في حد ذاتها نموذجاً ناجحاً وجذاباً للرأي العام العربي خارج حدودها (كما في داخل حدودها). ولا بد لهذه الدولة النموذج، ثانياً، من اثبات قدرتها على ادارة الصراعات الاقليمية والدولية بدرجة معقولة من النجاح. هذا كله من شأنه أن يجعل مصداقية مثل هذه الدولة في دعوتها إلى الوحدة العربية، مصداقية عالية.

وتزداد هذه المصداقية، والتأييد الجماهيري الواسع لمثل هذه الدولة ـ النموذج خصوصاً، إذا كان الوطن العربي ما زال يرسف في تداعيات المشهد الأول، أو وصل إلى طريق نصف مسدود في المشهد الثاني (التعاون والتنسيق).

مسار الدولة . النموذج إلى الوحدة الشاملة هو . إذًا ينطوي ضمناً على مرحلتين متناليتين . الأولى هي البناء الداخلي الفذّ لقدرات احدى الدول القطرية الرئيسية ، والاداء الاقليمي والدولي الرفيع لها . والمرحلة الثانية هي انطلاقها من هذه القاعدة الصلبة وتوجهها إلى الجماهير العربية والرأي العام العربي خارج حدودها، داعية إلى الوحدة العربية.

والسؤال هو، طبعاً، ما الذي سيضع أياً من الدول القطرية الرئيسية على بداية هذا المسار أصلاً؟ والأكثر احتمالاً هو قيام حركة اجتماعية - سياسية ثورية، تأخذ بالنمو وتصل إلى السلطة في هذه الدولة، وتثبت اقدامها فيها، وتضفي في تنظيم وتعبئة الموارد الاقتصادية والبشرية والروحية في مجتمعها. ومثل هذه الحركة الإجتماعية - السياسية الثورية يمكن أن تكون قومية - اسلامية في توجهها الايدولوجي، أو قومية - علمائية، المهم أن يكون أحد شروطها المرجعية الطلال العرب، حتى لو كانت دينية أو اشترائية التوجه أساساً.

السؤال التالي لذلك، هو: ما هي الدول القطرية المرشحة لمثل هذا الدور؟ مع تدارس فريق الاستشراف لكافة المعطيات المحلية والاقليمية والدولية التي سوف تواجهنا في المقود التالية، فإن بدايات للتفكير قد تبلورت، وترشيحات لاحتمالات مختلفة لموقع الاقليم الفاعدة قد وضحت. فالاقليم الفاعدة يمكن أن يبدأ باتحاد بين قطرين أو أكثر من الأقطار العربية الرئيسية على المتداد المقود الثلاثة التالية. ولكنه يمكن أن يبدأ بتجسيد موقف عربي مواجه للمخطط الاسرائيلي، ويمنع تأثيراته السلية على باقي الوطن العربي، وبالتالي يمكن أن يتبلور الاقليم الفاعدة في بلدان وفوى المواجهة السائيل. وفي تنويعة أخيرة، يمكن أن يقوم الاقليم القاعدة عن بلدان وفوى المواجهة السنوي الواسع، وهذا يمكن أن يقوم الاقليم القاعدة عربي، مراة الإنجاز التنبوي الواسع، وهذا يمكن أن يقوم الاقليم القاعدة عربي، مراة أرغرباً، أو على امتداد وادي النيل.

#### ٣ ـ القوى الدافعة للتوحيد

القوى الدافعة في هذا المشهد، هي نفسها تقريباً التي كانت فاعلة في المشهد الثاني، وهي:

ـ جماعات المصالح الاقتصادية العربية عبر القطرية.

ـ الأحزاب والتنطيمات السياسية والمهنية والنقابية.

ـ مراكز الابحاث والدراسات العربية

اجهزة الحامعة العربية ومنظمات العمل العربي المشترك.
 الاجهزة الكونفدرالية والفدرالية الاقليمية، ان وجدت.

\_ ضغوط قوى دولية صديقة وتشجيعها.

وقد تحدثنا عن منطق هذه القوى وآلياتها في المشهد الثاني بالفعل. ولا داعي لتكرار هذا الحديث مرة أخرى هذا. الجديد في قائمة هذه القوى، هو أن مجالس التعاون الاقليمية أو الكوينة الراكية الكوينة التعاملة. كما الكوينة الله الملكون الاقليمية المسكون المنافق الما المائية المنافقة عندنا الخطوات التوجيدية وضبطها وتوازنها . ودافعها في ذلك هو ادراكها لما ادرى العام والتنظيمات السياسية من أن مسيرة التعاون والتنبيق قد نجحت، ولكن ليس بالدرجة الكافية لمجالس والكونفد اليات على المستجدة. وقدرة المجالس والكونفد اليات والقدر اليات على القيام بالتقيين والضبط والتوازن والتدقيق، سيكون نتاجاً للخبرات المتراكمة الإجهزئها التكنوة واطبة.

القوى الدافعة للترجيد في هذا المشهد، والتي لم يأت ذكرها في المشهد الثاني (على الأقل بشكل إيجابي)، هي القوى الفورية القومية الجديدة والقوى الاسلامية، والتي هي أساسية في بروز الدلولة النموذة التمويد المسارات الثلاثة الدولة النموذي المسارات الثلاثة المناسلة في بدوز المسارات الثلاثة لهذا التوحيد، إن هذا المسارات الثلاثة الماسلة بهذا التوحيد، إن هذا المساروعها الحضاري للوحدة والنهضة، والوصول الى الوحدة عبر هذا المساريعتاج الى قوة التغيير والتحول التي تعيىء أكبر قدر مما يكمن فينامن فكر وعطاء وخصوصية وقوة دافعة اجتماعية، ويتناسب في الوقت نفسه ع ضخامة أي مشروع حضاري عربي يتجه للوحدة الشاملة، أي انها القوة ذات الأطار المرجمي العربي، والتي تستطيع في الوقت نفسه حشد الجماهير وتبستها من خلال نظيمها وجاذبية شروعها ووضوصة.

مثل هذا النوع من الحركات الثورية يعتمد في قياداته وكوادره وجماهيره على الطبقات الوسطى والدنيا في الأقطاب الوسطى والدنيا في الأقطاب الوسطى والدنيا في الأسط والأكبر حجماً والأكبر حجماً والأكبر تركزاً في المساقل الحضرية العربية. وهي أيضاً الأشد احياطاً ومماناة من تردي أوضاع الدول القطرية الحالية وتفاقم أزماتها مستقبلاً. لذلك فهي الأكثر تمهيزاً لقبول بدائل وحلول نوعج جديدة وجرية. وهي الأكثر استعداداً للاتفاف حول دعاة هذه البدائل والمقاتلة في سيلها، واحتمال ما تتطلع من تضحيات.

ومن بين الحركات السياسية المعاصرة في الوطن العربي فإن حركة قومية جديدة، هي الأكثر ترشيحاً للقيام بالدور المطلوب في خلق والدولة ـ النعوذج، في قطر مركزي بعيث أو في تجمع اقليمي . فبحكم وقومية، مثل هذه الحركة، فإن اطارها المرجعي الأساسي؛ وربما الأوحد، لا يد أن يكون عربياً من حيث المنطلقات الإيديولوجية والتنظيمية؛ ولا بد أن تكون

الرحدة العربية هي هدفها ومبتغاها. وفي هذا الصدد فإنها ستتميز عن غيرها من الحركات العلمانية غير القومية، ذات الاطار المرجعي الاوسع (مثل الحركة الماركسية ذات الانوار المرجعي الاوسع (مثل الحركات الوطنية القطرية سواء كانت للبرالية أم فاشبة المنطقات). أما الالحاح على أن تكون مثل هذه الحركة القومية وجليدة، فلكي تتفادى الانطاء والرواسب التي علقت في أهامان الكثيرين، بحق أو بغير حق، حول الحركات القومية التي وصلت إلى السلطة في عدد من الأقطار العربية خلال المقود الثلاثة السابقة. (مثل حزب البعث والناصرية وحركة القوميين العرب) فقضلا عن تعثر هذه الحركات القومية في انجاز المطلب الشعبي في الوحلة العربية، حتى في الأقطار التي وصلت فيها الحركة نفسها الى السلطة، فإن الممارسات الشطية القهرية في التعامل مع شعوبها عموماً ومع قوى المعارضة خصوصاً، قد أفقات هذه الحركات القومية القليمة الكثير من شعبيتها ومصداقيتها، لذلك فإن الحركة القومية الوصول إلى السلطة، وبالقطع أثاء توليها السلطة. كما لا بدلها أن بعد صبية أكثر مؤدمة وتواطفاً ووضوحاً مع المحتوى الحضاري للدين، وبخاصة الاسلامي، كفوة حضارية أصيلة متعمقة في الوجدان الشعبي العربي.

ولا بد أن يقوم برنامج عمل وتحالفات هذه الحركة القومية الجديدة على فهم لحقيقة قوى التعلم الحقيقة المحبور التحول الحالية في الوطن العربي، من منطلق الإبداع في التعامل مع الحقيقة، وليس مجرد التسليم بالامتدادات الخطية لها. ومن هنا ضرورة العوار المجاده فصائل القوى المقدمة وأساسية الأخرى، التي حصلت لديها، في السنوات العشرية والاخيرة، تحولات مهمة وأساسية في قناعاتها ومواقفها، وبدرجات مختلفة، من القومية العربية والوحدة العربية?). ولم يعد هذا الموضوع مجرد شعار تكتيكي لدى الكثير منها بقدر ما هو فناعات املتها الخيرة التاريخية التي وأمن بها محدي المحالية المحالة في بده نجاح هذا الحوار هو أن يكون التركيز فيه على تطلعات وأهداف المستقبل، حيث يتوافر اتفاق كبير حولها، أكثر مما يدور حول تقويم ونفسير احداث الماضي، حيث هناك اختلاقات شديدة حولها، كما أن نجاح هذا الحوار منوط بعدى قناعة فصائل الحركة التقديمة العربية الأخرى هذه بالديمقراطية ومتطلباتها؛ من تعديمة سياسية هذه الثقة والاعتراف المنتباث العربية وجود وحق الاستمرار والتعبير عن الرأي، يصبح الحوار حي إذا حصل . مجرد هدف مرحلي ما يلبث أن تتخلى عنه الجماعات التي تتاح لها فرصة حلى المسلول و القوب من السلطة .

كما لا بد للحركة القومية الجديدة أن تتفاعل وتتحاور مع القوى الثورية الاسلامية (٣)،

 <sup>(</sup>٢) لعزيد من التفاصيل حول الموضوع، انظر: اسماعيل صبري عبد الله [وأخرون]. دواسات في الحركة التقديمة العربية (بيروت: مؤثر دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٧).

<sup>(</sup>٣) لمزيد من التماصيل حول التيارات الاسلامية في الوطن العربي، انظر أسماعيل صبري عبد الله [ [وأخرون]، الحركات الاسلامية العماصية في الوطن العربي وبيروت: موثر دراسات الوحقة العربية، (١٩٥٧) . Saad Eddin Ibrahim, "Egpyt's Islamic Activism in the 1980's" in The Third World Quarterly Vol. 10, No. 2, April 1988.

كتوى اجتماعية وكحقيقة موجودة، شرط أن يكون اطارها المرجعي عربياً، وأن تكون ديمقراطية بما تنضمنه من اقرار للتعددية السياسية والاجتماعية واحترام هذه التعددية والتهيؤ للتعابش معها، لميكن أن تلعب ورزأ إيجابياً في هذا المشهد، أي أن تتوجه بصونها أصلا إلى كل الوطن المربي، حتى إذا كان في مخططها البعيد أن تتجاوز هذا الاطار إلى ما هو أوسع. ذلك أن حرك اللمبية ثورية معادية للعروبة أو ذات توجهات خارج هذا الاطار، من شأنها أن تعود بنا إلى الششهد الأول، فمن شأن ذلك أن تغير من الفرقة والانقصام اللابني والطائفي والاثني الشيء الكثير حتى داخل مجتمع الدولة القطرية نفسه، ناهيك عن المخاوف والهواجس التي يمكن أن تنشأ في الاقطار المجاورة. وما قبل عن مجالات وأسس وقواعد الحوار مع الفصائل الأخرى للمركة التغيمية العربي والديمقراطي. وهذا يستبعد من الحوار بالضرورة الحركات الاسلامية المعامل المعافية، ولمنا الدينية السرية المنا المنا المنا المنا المعافرة من الحوار بالضرورة الحركات الاسلامية الما المطق، والحركات الدينية السرية التي تنظيمها الداخلي أو في منطقاتها في التعامل مع الموري السياسية الأخرى.

وتعتبر حركة الاخوان المسلمين في الثمانينات، أكثر القوى الاسلامية المرشحة لاخذ المبادرة في عملية التوحيد التي ينطوي عليها هذا المشهد. فهي، من ناحية ذات امتدادات عبر قطرية (توجد في مصر والسودان وتونس والجزائر والأردن وسوريا والخليج). وهي، من ناحية التقابق، قد أقلعت عن استخدام العنف، ويدأت تشارك في الحياة العامة بشكل سلمي، وتدخل الانتخابات كلما أتيحت في بعض الاقطار (مثل مصر والسودان والأردن والكويت في الثمانينات).

إن سياسات وآليات الوصول إلى دولة الوحدة، التي تدعولها وتحققها قوى تحول جذري (ثورية) تستند إلى اقليم قاعدة، لا بد أن تثير حماس الجماهير وتحقق التفاقا حولها. بمعنى أنه يسهم في قيام حركة اجتماعية سياسية على المستوى العربي، ذات محتوى عربي تقدمي أو اسلامي عروبي. وتبدأ آليات عمل هذا المشروع بوصول حركة سياسية من هذا القبيل إلى قطر عربي رئيسي، ثم بدئه العمل على بلورة الاقليم القاعدة، حيث بعيد صياغة كل ممارساته التنموية والشعبية والخارجية للقطر لتحقيق مشروعه الوحدوي. ولا يستبعد في بدء عمل هذا الدرقة السياسية في مرحلة اولى بقطر عربي غير رئيسي ومحاولتها المسمود إلى أن يقوم الاقليم القاعدة على تحالف عدة أقطار عربية، أحدها على الأقل قطر رئيسي بالسمات التي سبق أن أشرنا إليها.

ومع القبول المتزايد من فصائل الحركة السياسية بضرورات الديمقراطية والتعددية السياسية، وبإمكان ادارة مشروع اجتماعي يعبر عن الوحدة مع التنوع، فإنه من المتصور قيام جبهة \_ تستند إلى القوى الدافعة للتغيير \_ من معظم أو كل القوى التي تؤمن بالوحدة العربية طريقاً وغاية لمستقبل عربي أفضل.

إلى جانب الحركة القومية الجديدة أو الحركة الاسلامية العروبية، كقوة سياسية دافعة في اتجاه الوحدة الشاملة ، هناك قوة أخرى يحتمل أن تدفع في الاتجاه نفسه ، وهي الجيوش العربية أو العسكريون العرب(٤). والواقع ان المؤسسة العسكرية تلعب دوراً سياسياً مهماً، وحاسماً في معظم الأحيان، منذ نشأة الدولة القطرية الحديثة. وقد أشرنا إلى ذلك تفصيلًا في الفصل السادس. فالمؤسسة العسكرية تبقى من حيث التنظيم، والعدة والعدد، المؤسسة الأكبر والأقوى في المجتمع، لا يمكن الاستغناء عنها، وسوف تبقى أيضاً طرفاً مهماً فيه. وإذا لم نكن قد أشونا تحديداً إلى هذه المؤسسة في المشهدين الأول والثاني، فلأن قمة هذه المؤسسة هي نفسها النخبة الحاكمة أو النظام الحاكم في معظم الأقطار العربية \_ ربما باستثناء السودان ولبنان وقت كتابة الصيغة الأخيرة لهذا الكتاب. حتى الأقطار التي لم يات العسكريون فيها إلى السلطة بواسطة انقلاب أو ثورة، مثل الأنظمة الملكية، فإن أفراداً من الأسرة الحاكمة يتبوأون عادة المناصب القيادية في المؤسسة العسكرية لأقطارهم. والشاهد هو أن المؤسسة العسكرية بهذا المعنى هي جزء لا يتجزأ من مشهد التجزئة (المشهد الأول)، ومن مشهد التنسيق والتعاون (المشهد الثاني). والجديد في دور هذه المؤسسة في المشهد الثالث، هو أنها قد تصبح إحدى القوى الدافعة في اتجاه الوحدة الشاملة؛ أو على الأقل لا تقف منها موقف المعارضة أو المقاومة. الأسباب المحتملة لدورها الايجابي في الدفع نحو الوحدة ستتبع أساساً من استشعارها لأخطار التهديد الخارجي للأمن الوطني (القطري)؛ والعجز عن مواجهة هذه الأخطار بامكاناتها القطرية. أي أن مخاوفها من احتمالات الهزيمة في ميادين القتال مع قوى اجنبية (وبخاصة من دول الجوار) سيكون حافزها الاساسي في الدعوة إلى الوحدة. ولكن حتى إذا لم تقم هي بالدعوة النشطة لهذه الوحدة، فإنها لنّ تعارضها أو تقاومها، إذا كانت قد خرجت لتوها مهزومة في إحدى المواجهات المسلحة مع احدى دول الجوار (وهو الأمر المتوقع جداً في المشهد الأول؛ والمحتمل في المشهد الثاني). كما أنها لن تعارض أو تقاوم، إذا كان الزخم الديمقراطي أو الشعبي قوياً في المطالبة بالوحدة، وهو الأمر الذي اعتبرناه أحد ملامح المشهد الثالث. كمّا لا نستبعد في هذا المشهد قيام الحركة القومية الجديدة أو الحركة الاسلامية باستمالة جزء من المؤسسة العسكرية، وبخاصة المستويات الوسيطة والدنيا للضباط، في محاولة لكسب ولائها لتوجهاته السياسية، بما في ذلك التوجه الوحدوي.

## ٤ \_ أشكال التوحيد المحتملة

لقد ذكرنا بالفعل أن أحد الامتدادات المنطقية لمساري التعاون والتنسيق في المشهد الثاني ، هو الانتهاء بهما إلى وحدات اقليمية ثم إلى وحدة فدرالية عربية شاملة .

ويمكن أن يحدث ذلك مباشرة بين قطرين أو أكثر، ثم تنضم إليهما تدريجاً بقية الأقطار العربية . كما يمكن أن يحدث بشكل غير مباشر وعلى خطوات متتالية ـ مثل تحول مجالس

 <sup>(</sup>٤) لمزيد من التفاصيل حول دور العسكريين العرب في قضية الوحدة العربية، انظر: مجدي حماد، العسكريون العرب وقضية الوحدة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٧).

التعاون الاقليمي إذا كانت قائمة بالفعل إلى كونفدراليات، ثم تتّحد هذه الكونفدراليات في شتى انحاء الوطن العربي. ويمكن للكونفدراليات نفسها أن تتحوّل إلى اتحادات اقليمية، ثم تتّحد هذه الاتحادات في اتحاد كونفدرالي أو اتحادي أشمل.

أي أن العناصر أو الكيانات المكونة للوجدة العربية الشاملة يمكن أن تكون أقطاراً، أو اتحادات اقليمية، أو تجمعات اقليمية. كما يمكن للرحدة العربية الشاملة نفسها أن تكون على شكل كونفدرالى أو اتحادي بصرف النظر عن مستوى الكيان لكل عضو فيها.

ويتجه هذا المشهد إلى اعتبار معظم الكيانات القطرية الفائمة في الوطن العربي خلال فترة الاستشراف كيانات من الصعب اذابتها بشربا في وحداة اندماجية خلال العقود الثلاثة الثالية. فرغم أزمة الدولة القطرية، عموماً، وفي بعض الأقطار شديدة التنوع الداخلي خصوصاً، إلا أن هذه الكيانات القطرية قد أثبت قدرتها على البقاء بشرياً ومجتمعياً في ظل أقسى الظروف، ولا أدل على ذلك من بقاء هوية فلسطينية وكبان بشري فلسطيني حتى بعد مرور أربعة عقود من انهيار كيانة السياسي الاقليمي، وينطبق الأمر نفسه على المجتمع اللبناني الذي استمر في الوجود رغم حرب أهلية معتدة، ورغم ما يشبه تلاشى والدولة اللبنانية،

لهذا كله، يتصور هذا المشهد، أن الأساس التنظيمي للوحدة العربية الشاملة لا بد أن يكون اتحاديًا، أو كونفدراليًا على الأقل خلال العقود الأولى من حياة هذه الوحدة. ويؤكد واقعية هذا الافتراض ما كشفت عنه نتائج الدراسة المسحية لاتجاهات الرأي العام العربي التي أشرنا إليها في أكثر من موضع.

مبدأ الاتحادية يعطي الكيانات القائمة في الوطن العربي، ويخاصة للأنظمة الحاكمة وجماعات القوة في داخل كل منها، أكبر قدر ممكن من الضمانات في المحافظة على الحدود الدنيا من مصالحها ومزاياها الذاتية، وفي الوقت نفسه يسمح للأجهزة والاتحادية، أن تنصرف الى إدارة وتوطيد أركان دولة الوحدة المترامية الأطراف، والمتضخمة السكان (حوالي ٤٠٠ مليون نسمة حينتذ، أي في نهاية فترة الاستشراف).

## ٥ ـ آليات التوحيد

الحديث عن الشكل الاتحادي للوحدة الشاملة، هو في جانب من جوانبه حديث عن الأسلوب الديمقراطي في تحقيق الوحدة. فهذا الشكل يضمن حدوداً معقولة للمساواة بين الكتاب الاقليمية للوطن العربي، وبين الاقطار العربية في داخل كل كيان اقليمي. وإذا تذكرنا ضغوط الراي العام الوطني (المشهد الثاني) فكاننا أيضاً نتجلت عن نوع من المشاركة الشعبية السياسة يتحقيل المراحل الاولى من المسار نحو الوحدة، أي عن آلية ويمقراطية داخل كل قطر، وبين الاقطار داخل كل قطر، وبين الاقطار داخل كل الالتاجه، وبين الاقطار داخل كل معرونة، وبين الأقطار الحاوب الديمقراطية العربية الشاملة. ومفردات هذا الالسلوب معرونة، وتشمل الانتخابات والاستغناءات، أو الاتفاقات التي تُقرّ دستورياً واسطة مجالس

نيابية وتشريعية منتخبة. وربما كان هذا هو الاسلوب الأمثل. ولكن هناك مع ذلك اسلوبان آخران لإنجاز مثل هذه الوحدة الشاملة.

هناك الاسلوب الأوتوقراطي الفوقي. ونعني به اتفاقات بين حكومات أو أنظمة حاكمة غير منتخبة، ولكنها تتمتع بشيء من الشرعية. ولأن الوحدة هي مطلب شعبي، فمن المحتمل ألا تكون هناك معارضة تذكر من الرأي العام الوطني والاقليمي لمثل هذه الانفياقات. بل الأرجح أن يساعد ذلك بعض الانظمة ذات الشرعية المحدودة على تحسين شرعيتها، ومساعدة بعض الانظمة المأزومة على الخروج من أزمتها.

وهناك ثالثاً الأسلوب الثوري أو الانقلابي. وهو أسلوب تأخذ به الدولة ـ النموذج بالمشاركة مع قوى وحركات ثورية (ليست في السلطة بعد، في دول قطرية اخرى، رغم ارادة الأنظمة الحاكمة في هذه الأخيرة. ويمكن للدولة ـ النموذج أن تضغط بوسائل متعددة (اعلامية ومعنوية ومادية) على الدول القطرية المجاورة لللخول معها في اتفاقات وحدوية، أو لاجراء استفتاءات لمواطنيها نكون نتائجها ملزمة للنخية الحاكمة.

وأخيراً، فليس من المستبعد أن تتُم الوحدة الشاملة التي يبشّر بها هذا المشهد، من خلال خليط من الاساليب الثلاثة المذكورة اعلاه ـ الديمقراطي، والاوتوقراطي والانقلابي. 7 ـ تتاتج المشهد الثالث

لا بد من التذكير أن بدايات المشهد الثالث، في أحسن الظروف، لا يحتمل أن 
تتحقق قبل العقد الثاني من فترة الاستشراف (أي قبل عام ١٩٩٥). والأغلب أن تبدأ، إن 
بدأت على الاطلاق، مع مشارف القرن الواحد والعشرين (أي بين عامي ٢٠٠٠ و ٢٠٠٥). 
لذلك فإن التنافج المباشرة والملموسة لهذا المشهد خلال ما يتبقى من فترة الاستشراف، 
ستكون محدودة في كمّها وكيفها. بتعبير آخر، لن يشهد المجتمع العربي الثمار الكاملة 
لمشهد الوحدة الشاملة إلا في العقود التالية لفترة الاستشراف (أي بعد عام ٢٠١٥).

ومع ذلك، فإن القوى المحركة للوصول إلى هذا المشهد، وآليات تحقيقه وتداعياته، حتى خلال المقد الأول والعقد الأخير من فترة الاستشراف، تمثل في حدد ذاتها تحولاً عبدناً في طبيعة العلاقة بين المجتمع والدولة في الوطن العربي؛ وفي علاقة هذا الأخير بالمالم (بالنظامين الاقليمي والدولي)؛ وفي مسيرة التنمية الانتصادية. ولأن البعدين الأخيرين يعنى بهما مجلدان آخران في مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي (مجلد العرب والعالم، ومجلد التمييج، فإننا نقصر الحديث هنا على التناتج المحتملة للمشهد الثالث على ما يتعلق فقط بالدولة والمجتمع. ونوجز أهم هذه التناتج في ما يلي:

### أ \_ تغير شكل وطبيعة الدولة في الوطن العربي

من البديهي أن مجرد اتمام الوحدة العربية الشاملة، يعني أننا في صدد دولة قومية واحدة، تحلّ محلّ الاحدى والعشرين دولة قطرية القائمة في الوقت الحاضر، أو تحلّ محلّ التجمعات الاقليمية (شبه الكونفدرالية) الأربع أو الخمس المحتملة طبقاً للتنويعة الثانية في المشهد الثاني، خلال أواسط فترة الاستشراف (أي بين عامي ١٩٩٥ ـ ٢٠٠٥).

لن تختفي الكيانات القطرية وأجهزتها الحكومية رأجهزة الدولة القطرية السابقة) في هذا المشهد، ولكنها ستتعرض لتغيير في شكلها ووظائفها. فجزء من هذه الأجهزة سيصبح جزءاً من بيروقراطيات الدولة القومية الواحدة. فالجيوش العربية القائمة قبل المشهد ستندمج كلها في قوات مسلحة واحدة للدولة الجديدة. وينطبق الأمر نفسه، على المؤسسات السيادية الأخرى ـ مثل البنوك المركزية وسلطات اصدار النقد، والجمارك، والسلك الدبلوماسي، والطيران المدني، وما إلى ذلك. أما الأجهزة الأمنية الداخلية ومعظم اجهزة الخدمات، فستبقى قطرية خلال فترة الاستشراف في هذا المشهد (أي إلى عام ٢٠١٥).

ولكن التغير الأكبر سيكون في طبيعة السلطة في الدولة الاتحادية الجديدة نفسها. فستكون هذه السلطة أكثر تمثيلا، ومن ثم أكثر اقتراباً وتعاطفاً مع تكوينات المجتمع القومي العدني. وسيتم ذلك، إما من خلال التمثيل الديمقراطي الليبرالي المعتاد في السلطتين التشريعة والتفيلية للدولة الاتحادية بحيث يكون هناك تكافؤ في تمثيل الأقطار، وفي تمثيل التكوينات الاجتماعية الرئيسية داخل منها - وإما سيتم من خلال نوع من التوازن التعاضدي أو التلاحمي (Corporatism)، إذا كان نظام الحكم من النوع (الشعبوي» (Populsm). وهذا النوع يأخذ في الحسبان مصالح كل التكوينات الاجتماعية الرئيسية، حتى والبسماركية في تجربة الوحدة الإلمانية (الانتخابية). ويكون هذا النموذج أقوب إلى والبسماركية في تجربة الوحدة الإلمانية.

## ب \_ مزيد من التبلور الطبقي

تعني المدولة الاتحادية قاعدة أوسع من الموارد والأسواق، ومن ثم فرصة أعظم للاستثمار والتنبية الاقتصادية. وهذا بدوره يعني توسعاً مماثلاً وموازياً في الطبقات الوسطى والمعاملة الحديثة، وتقلصاً موارياً في حجم ونسبة طبقي البروليتاريا المهلامية (الرئة) والمعاملة الحديث وهو اتجاه التطور الذي لمسناه في نتائج المشهد الثاني (التنسيق والتعاون)؛ ويمكن اتجاه المشهد الثاني المستبحدان انجاه المشهد المثاني بالمستجعدان بنجاهاً عاماً راسخاً لا يقبل الانتكاس. وستنمو هاتان الطبقتان بمعدل الناني، وسيصبحان انجاهاً عاماً راسخاً لا يقبل الانتكاس. وستنمو هاتان الطبقتان بمعدل النمو الانتكاس. وستنمو هاتان الطبقتان بمعدل النمو الاقتصادي نفسه تقريباً، والمفقد له أن يكون بين ٥ ولا بالمائة سنوياً. أي أن هاتين الطبقين ستنموان بمعدل يمثل ضعف معدل النمو السكاني ونمو الطبقة الطبقة العاملة الحديثة حوالي ٢٠ بالمائة من الجمالي الطبقا المبدى المعاملة من اجمالي المبادئة المعاملة المحديث).

أما البروليتاريا الهلامية، والتي تقدر نسبتها في بداية فترة الاستشراف (عام ١٩٨٥) بحوالى ٣٠ بالمائة، فعن المحتمل أن تتقلص تدريجا إلى حوالى ١٠ بالمائة مع نهاية فترة الاستشراف (١٥٠٥) طبقاً لهدا المشهد. وينطبق الامر نفسه على الطبقة الفلاحية، التي تقدّر في منتصف الشمانيات بحوالى ٤٠ بالمائة من اجمالي السكان، والتي سيتقلص حجمها تدريجاً لتصبح نسبتها أقل من ٢٠ بالمائة مع نهاية فترة الاستشراف. ومجرد تقلص هاتين الطبقين، وبخاصة البروليتاريا الهلامية، يعني مزيداً من التبلور الطبقي في مجتمع الدولة الاتحادية الجديدة.

يقى أن نتحدث عن طبقة والرأسمالية - البرجوازية»، وهي بطبيعة وظيفتها تعتبر احدى تكوينات المجتمع الانجازي الحديث، ويعتبر نماها وتبلورها جزءاً لا يتجزأ من التبلور الطبقي العام في الممجتمع، ولكن هذا سيعتمد على النظام الاجتماعي - السياسي السائد في الدولة الاتحادية. فإذا كان هذا النظام واشتراكياً - تخطيطياً»، فإن نمو هذه الطبقة سيكون بطيئا أو معدوماً، وبدلاً من ذلك ستنمو تكوينة حديثة أيضاً، وتقوم بوظائف الرأسمالية - البرجوازية فسها ولكن دون امتيازاتها الطبقية كلها، وهي فقة الرأسمالية - التكنوفراطية في قمة جهاز للدولة الاتحادية (الاشتراكية). وفي كلا الحالين لن تتجاوز هذه الطبقة أو تلك الفتة حوالي سكان الوطن العربي.

هذا النبلور الطبقي في مجتمع الدولة الاتحادية له نتائج فرعية عديدة؛ ربما أهمتها هو ترشيد الجدل الاجتماعي - الطبقي، وتجنيب الدولة الاتحادية الهزات والانتفاضات العشوائية والغوغائية المرتبطة عادة بتضخم البروليتاريا الهلامية. ومن النتائج الفرعية الأخرى أن الوعي والتنظيم الطبقي سيكونان عبر الوطن العربي كله. أي أننا مثلاً سنكون بصدد طبقة عاملة حديثة قوامها خحسون مليون عامل، ينتظمهم اتحاد عمالي اتحادي واحد، من المغرب إلى الموان، في نهاية فنرة الاستشراف (١٠٥٠)، وسيدخل هؤلاء في صراع مقتل سواء مع الراسمالية - الدولة، دون تدخل يذكر من البروليتاريا الهلامية في ها المحدد في هذا الصراع. وينطبق الأمر نفسه على بقية التكوينات الطبقية الحديثة في مجتمع الدولة

## ج - توسيع قنوات المشاركة السياسية

تنظيمات المجتمع المدني هي القوى الدافعة والمحرّكة في هذا المشهد (بصورة أكبر حتى من المشهد الثاني). ومجرد نجاحها بالوصول بالوطن العربي إلى دولة اتحادية، ينطوي في حد ذاته على بلوغها مستوى عالياً من النضج والتنظيم وممارسة الضغط الفعال على أصحاب القرار، أو المشاركة في صنع هذا القرار.

ونتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في مجتمع الدولة الاتحادية، وأن يتوسع بحيث يشمل كل فئات المجتمع، وبخاصة في ظل الديمقراطية التمثيلية. فسيصبح تنظيم كل فئة اجتماعية نفسها سياسيا، أمراً ضرورياً للحفاظ على مصالحها الفئوية في معترك الجدل الاجتماعي والسياسي في الدولة الاتحادية. أي أن عدد تنظيمات المجتمع المدني سيكون في إزدياد أكبر ممّا لمسناء حتى في نتائج المشهد الثاني. وستنفس هذه التنظيمات أو أفرادها إلى الأحزاب السياسية القائمة، أو إلى احزاب جديدة تكون أكثر تلبية لطموحاتها. أي أن المواطن العادي في الدولة الاتحادية، سيكون أكثر تهيؤاً وممارسة للمشاركة في تنظيمات متعددة، ولكنها متسقة في خدمة مصالحه. فقد يكون هذا المواطن عضواً في نقابة عمالية، وفي الوقت فيسعة عضواً في حزب سياسي اشتراكي، وفي منظمات تطوعة أخرى محلية، تصبّ كلها في الاتجاه نفسه \_ أي تخدم مصالحه الآنية والمتوسطة المدى، وهكذا \_ الخلاصة أن حجم ومستويات المشاركة الاجتماعة \_ السياسية ستتعاظم وتصبح أكثر أنساقاً في اطار هذا الشيئه، وبخاصة بتنويعته الليب الية.

في إطار التلاحمية - التعاضدية - الشعوية (أو الاشتراكية) ، كنظام سياسي عام في الدولة الاتحادية، فإن المنظلمات النقابية والروابط المهينة، لا الاحزاب السياسية، التي غالبًا ما تخفي لحساب حزب أو تنظيم سياسي أوحد، هي التي ستظل تقدم لمواطن الدولة الاتحادية فرصة معقولة للمشاركة السياسية، وإن كانت أقل بالطبع منها في التنويعة الليبرالية. في مقابل الألك، سيحرص النظام الحاكم في الدولة الاتحادية على الالتزام بأكبر قدر من إشباع الحاجات الماسية لمجيل المواطنين.

## د \_ ضبط النمو السكاني والحضري

أحد المتغيرات الرئيسية التي عنينا بها على امتداد هذا الكتاب، هو المتغير الحضري، والذي هو نتاج للمتغير الديمغرافي عموما. وقد أوضحنا (في الفصل الخامس) لماذا نعطي هذه الأهمية غير العادية لهذا المتغير في تحليل العلاقة بين المجتمع والدولة في الوطن العربي. وإذا كان المتغير الحضري في المشهد الأول هو أحد مصادر التفجر في وجه الدولة القطرية؛ وإذا كان المتغير الحضري سيتم سحب فيل التفجر منه في المشهد الثاني، ففي المشهد الثاني، ففي المشهد الثاني، حقي المشهد الثاني، حقيق المشهد الشهد المشهد الشهد ا

فرغم أن الزيادة السكانية والنمو الحضري ميستمران بالمعدلات السائدة نفسها في مشاهد الاستشراف الثلاثة، إلا أنه في المشهد الثالث يتم توجيه هذا النمو بشكل أفضل من المشهدين السابقين. فتخصيص الموارد الأكثر رئداناً، ومعدلات النّمو الاقتصادي الاكثر أرثداً، ومعدلات النّمو الاقتصادي الاكثر أرثقاعاً، وإنتقال عوامل الانتاج الاكثر أنسياناً عبر وقعة الوطن العربي، عناصر من شأنها، أولاً، أن تبلىء من نمو البروليتاريا الهلامية أو تقلص حجمها المطلق والنسبي، ومن ثم يتم سحب فتيل التفجر في المدن العربية. ومن شأنها، ثانياً، أن تفتح مناطق عمرانية جديدة في مناطق غير ماهولة أو غير صنفلة اقتصادياً في الوقت الحاضر (ويخاصة في السودان وجزب الجزائر وشرق سوريا وسيناء وسواحل البحر الاحمر). ومن شأنها، ثالثاً، أن تحوّل جزءاً من التكثس السكاني عموماً والحضري خصوصاً في بلدان الحزام الشمالي، إلى منطقة الخليج

(بحكم تفضيل العمالة العربية) لتحلّ محلّ العمالة الوافدة غير العربية، وهو الأمر الذي ستتطلّبة أيضاً اعتبارات ثقافية (الحفاظ على الهوّية الحضارية العربية) واستراتيجية عدم ترك مناطق مخلخلة سكانياً تغري دول الجوار باحتلالها واستيطانها.

خلاصة هذه التنبجة أن الدولة الاتحادية ستكون في وضع أفضل (من أي مشهد آخر) لا لوقف أو ابطاء معدلات النمو السكاني والحضري، ولكن لحسن توجيههما والتحكم فيهما بما يمنع من تفجرها من ناحية، وبما يوظفهما ايجابياً لخدمة أهدافها الاقتصادية والحضارية والاستراتيجية، من ناحية ثانية.

## هـ - تكوينات اثنية أكثر اندماجاً

أحد المتغيرات الرئيسية الأخرى التي عنيت بها هذه الدراسة في العلاقة بين المجتمع والدولة، هو المتغير الاتني. وقد أكدنا، في فصول سابقة، كيف أن التكوينات الاثنية في عدد من الدول القطرية، تعتبر أخطر مصدر لتهديد كياناتها وتمزيقها إلى دويلات عديدة، ضعيفة ومتصارعة (المشهد الأول). وفي المشهد الثاني، يتم احتواء هذا التهديد نقدر معقول. أما في هذا المشهد، عيثم أقتلاع هذا الخطر تماماً، أو إلى حد كبير.

في بداية هذا المشهد، ستعارض التكوينات الاثنية الكبيرة انضمام اقطارها أو تجمعاتها الاقليمية إلى دولة اتحادية، تصبح نسبتهم فيها أكثر ضالة، وتالياً تصبح أقل نقوذاً وتأليراً. الاستئداء من ذلك، هو التكويات الاثنية ذات الاستئدادات عبر القطرية، التي سيعني تجميع أقطارها اقليمياً أو اتحادياً، تواصل أبناء التكوينة الاثنية نفسها رأي الدروز في لبنان وسوريا وفلسطين والأردن، أو المسيحيون الإرثوذكس في بلدان المشرق العربي). ولكن هذه المعارضة لن تأخذ شكل المقاومة المسلحة في وجه دولة اتحادية، مهما كانت في طفولتها فالمها، بالتأكيد، أقوى من الدولة القطرية الأصلية التي كانوا يعيشون في كنفها. من ناحية المتعرب الدولة الأخرى (باستثناء اسرائيل) مرتبن قبل أن تمدّ يد العون لأن يكوينات اثنية ترمع راية العصيان ضد الدولة الاتحادية.

ولكن الأهم من هذه الكوابح، هو أن الروح الاتحادية للدولة الحديدة، بخاصة إذا ما أخذت بالمنحى الديمغراطي الليبرالي، ستسود أيضاً على مستوى الكيانات القطرية، التي ستظل لجبل على الأقل هي اللبنات الإساسية للدولة الاتحادية. وهذا من شأنه تقديم فرص أوسع أمام الحداعات الانتية، ويخاصة المركزة حغرافياً لليستع محكم أنضهم ذاتياً في اطار اقطارهم، وفي اطار الدولة الاتحادية الاكبر وسيصبح ذلك الأمر أكثر قبولا على مستوى الرأي العام القطري في وجود دولة اتحادية قوية، تخفف من هواجس انفصال هذه الجماعات عن القطر الأم، ومن ثم عن الوطن العربي الأم.

لذلك، فليس من المتوقع أن تذعن الحماعات الاثنية الاقلُوية لصيغة الدولة الاتحادية في سنواتها الأولى، فقط، ولكن أن تقبل هذه الصيعة أيضاً، إذا انطوت على مزيد من المشاركة السياسية الإنتائها في حكم أنفسهم والإسهام في حكم أقفارهم، وفي نصيب من السلطة في المحكومة الاتحادية. ويمكن أن يتحول هذا القبول إلى حماس إذا ما تحققت تداعيات المشهد ونتائجه الأخرى. وبخاصة في جوانبها التنموية، وما تنظوي عليه من تعظيم الفرص أمام أبناء هذه الجماعات. ومن ثم نتوقع مع نهاية فترة الاستشراف (٢٠١٥) أن تصبح كل، أو معظم، هذه الجماعات الاثنماء عن هويتها وتحصياتها، ولكنه يعني نقط أن الجسم السياسي - الاقتصادي لمجتمع اللولة الاتحادية. والاندماج هنا لا يعني انصهار هذه الجماعات أو ذوبانها في ذلك الجسم، ومن ثم القضاء على هويتها وتحصوصياتها، ولكنه يعني نقط أن تتمتع بكل حقوقها السياسية والاقتصادية خصوصية (دينية أو مذهبية القطرية والقولية والقانونية). ولكن هذه الخصوصية أو التنوي عبيظلان في اطار الوحدة الوطنية (القطرية) والقومية (المولة الاتحادية). ومع مزيد من الديمقراطية واستحداث منظمات نفسه إلى المدولة الاتحادية. ولن يختفي ولاؤهم لتكوينهم الاثني التقليدي في هذا المشهد، أو نفسه إلى المدول الذي بليه، ولكنه مسيصيح ولاء أنويا أو ثالثياً.

## و ـ انساق قيم جديدة

ستمثّل الدولة الاتحادية، بمقدماتها ومخاض مولدها، ابداعاً عربياً، لا في مجال التنظيم السياسي والاقتصادي فقط، ولكن في مجال المفاهيم والقيم والمعايير وأنماط السلوك أيضاً. فهي ليست تتويجاً لمسيرة أحلام ونضال وحدوي يزيد عن قرن من الزمان فقط، ولكنها أيضاً في هذا المشهد ستكون قواها الحية قد أبدعت صيغاً جديدة للتعامل الخّلاق مع الثنائياتُ أو الجدليات الحاكمة في التاريخ العربي، والتي تناولناها في نهاية الفصل الأول: الموحدات والمفرقات، الداخل والخارج، التقاليد الكبرى والتقاليد الصغرى، الروحانيات والماديات، أو الأصالة والمعاصرة. ومن شأن هذا التعامل الخلاق أن يتمخض عن أنساق للقيم والمعايير التي تسند بناء الدولة الاتحادية الوليدة من ناحية، وتجنُّب مواطنيها التمزق والاحباط الداخلي الذي يخلقه الاستقطاب العدائي بين تلك الثنائيات الأربع، من ناحية أخرى. فالوحدة العربية لن تنطوي على الغاء الولاءات القطرية وتحت القطرية (الأثنية)، ولكن ستجعلها متسقة ومتناغمة مع دوائر ولاء أوسع وأعلى. وقوة الداخل ستجعل من الخارج طرفاً يتعامل معه مواطن الدولة الاتحادية بلا انبهار مبالغ فيه، وبلا شعور غير مبرر بالدونية أو الخيانة الثقافية والقومية. وأخذه بأساليب العلم والتكنولوجيا والتنظيم الحديث، لن يوضع في مفاضلة وهمية مع ضرورة تخلُّيه عن تراثه وأصوله؛ وهكذا. كيف سيتم هذا التوفيق والتوليف بالضبط؟ لا أحد يدري ولا أحد يمكنه أن يجزم. ولكن الذي يمكن الجزم به هو السابقة التاريخية للمجتمع العربي في قمة وحدته وقوته. لقد استطاع عندئذ (بين القرنين السابع والعاشر للميلاد) أن ينفتح على العالم وحضاراته، يعطيها ويأخذ منها في تفاعل خلاق، دونما شعور بالدونية والضياع . المهمّ، كان هناك شعور جماعي وفردي بالثقة والاطمئنان في إدراك والذات، وفي التعامل مع والأخره.

#### ٧ ـ خلاصة المشهد الثالث

مشهد الوحدة العربية الاتحادية، كما عرضناه هنا، ينطوي على كل ما هو ايجابي ومرغوب. وهو قطعاً أفضل المشاهد الثلاثة. ولكنه في الوقت نفسه أقلها احتمالاً خلال فترة الاستشراف التي حددتها هذه الدراسة لنفسها (١٩٨٥ ـ ٢٠١٥). ورغم أنه أقلَها احتمالاً، إلا أنه غير مستحيل.

فالحاجة الموصوعية إلى تحقيق هذاالمشهد ملّحة الآن، وستكون أكثر الحاحاً في الفرن الواحد والعشرين، والذي لى يكون فيه مكان للكيانات الصغيرة أو للضعفاء، الا ككيانات مستعبلة أو مستغلة، والمتطلبات المادية واللقافية اللازمة لتحقيقه، معظمها متوافر بالفعل حتى قبل بداية فترة الاستشراف، وأخطار المشهد الأول ليست من نسج خيال سوداوي انتقائي يحاول المبالغة في التشاؤم، فبوادر ذلك المشهد موجودة بالفعل في الواقع العربي الماون.

إذا كانت الحاجة الموضوعية ملحة، وستكون أكثر الحاحاً، وإذا كانت المتطلبات المادية والثقافية لتحقيق هذا المشهد متوافرة؛ فما هو الغانب، وما الذي يعيق تحقيقه؟ وكيف السبيل لتوفير ما هوغانب وازاحة ما يعيق؟

هذه هي الأسئلة التي يجب أن تتصدّى لها كل القوى الحية في الوطن العربي الأن. ولا يمكن لفريق بحثي محدود العدد، مهما أوتي من العلم والبصيرة أن يجيب عليها وحده. ناك منذ الذي الأن ما أن من العالم الما عليه عالم عليه عليه عليه المناد المنا

ومع ذلك، فإن الفريق الذي عاش مع هذا المشروع البحثي على مدى عدة سنوات، يقدم اجتهاده الجماعي في خاتمة هذا المجلد، كما سيفعل في خاتمة مجلدات المشروع الأخرى.

## خايتمة

لقد نوّهنا في هذا الكتاب، وبخاصة في الفصول الثلاثة الأخيرة، باستحكام الأزمة بين المجتمع المدني والدولة القطرية، وهي ازمة تنزايد في حدّتها يوماً بعد يوم خلال عقد الثمانينات. ورأينا، في المشهد الاحتمالي الأول للمستقبل العربي، كيف يمكن أن تتداعى هذه الأزمة إلى اختفاء بعض الدول القطرية، وتفتت بعضها الأخر إلى دويلات أو كانتونات. وحتى الدول القطرية التي ستفلت، أو يمكن أن تفلت، من هذا المصير، فإنها ستظل في حالة ازمة خانقة متجددة.

ولا شك أن الارث التاريخي الذي ورثته المدولة القطرية العربية ـ سواء من عهود ما قبل الاستعمار أم من الحقيقة الاستعمارية دانها لعب دوراً مهماً في الأزمة المعاصرة للدولة القطرية . ولا شك أيضاً أن استعرار المخططات الخارجية المعادية ، سواء من الدول الاعظم أم من دول اللجوار غير العربية ، وفي مقدمتها اسرائيل، لعبت، ولا نزال تلعب، دوراً مهماً في نفاقم أزمة الدولة القطرية .

ولكن الدور الأهم في أزمة الدولة القطرية الحالية، وما يمكن أن تؤدي إليه من نكبات في المستقبل المنظور، وعلى نحو ما رأينا تفصيلاً في المشهد الأول من الفصل السابع، تقع مسؤولية الاسامية والأولى على النخبات العربية الحاكمة والمؤرّق، خلال العقود الثلاثة الاخيرة. لقد كان عقد السينات يمثل نقطة تحول مهمة في تطور مسار الدولة القطرية، في بداية ذلك العقد، كانت حركة التحرر العربية في أوجها، فقد كانت قد أخرت أول وحدة عربية جزئية جزئية والمحمورية العربية المتحدة بين مصر وصوريا). وكانت قد بدأت أول جهود تنموية اقتصادية والم ممارسات اجتماعة رئيسية، نحو العدالة التوزيعية. كما كانت قد أوشكت على المتيفية بالاستعراد شاكرية التحرر العربية ويشوئة عالمربية المتحرد العضارية الكبري في المنطقة العربية، الحودات الحضارية الكبري في المنطقة،

التي أشرنا إليها في نهاية الفصل الأول كإحدى الجدليات الحاكمة في التاريخ العربي. ولكن السنوات التالية في عقد الستينات، هي نفسها التي شهدت مسلسلاً من الانتكاسات، كان أهمها انفصام الجمهورية العربية المتحدة (أيلول/ ستمبر عام ١٩٦١)، وهزيمة العرب على يد اسرائيل في حرب الأيام الستة (عام ١٩٦٧).

فما الذي جرى خطأ ليمكس تباراً تحررياً وحدوياً جارفاً ومنتصراً بهذا الشكل، ومن ثم يؤدي إلى تداعيات العقدين التاليين (السبعينات والثمانينـــات) مـن ردة وتردَّ وقطرية وطائفية وتشرذم وضعف؟

لا شك أن الاجتهادات كثيرة ومتناقضة في الاجابة عن هذا السؤال الكبير. وقد ظهر بعضها في عشرات الكتب ومثات المقالات بأقلام كتاب وسياسيين عرب وغير عرب<sup>(ه)</sup>.

إن اجتهادنا هو أن حركة التحرر العربية قد انتشت بانتصاراتها، فضلت طريقها في التصاراتها، فضلت طريقها في التصف الأول من عقد الستينات. وكان مقتلها الاساسي هو أنها وقعت في فخ المقايضات الموافقة أو المغطوطة أو الوهمية بين أهداف الوحدة والتحرو والعدالة الاجتماعية والتنمية أخر. فرغم أن أهداف التحرر والوحدة والعدالة والتنمية هي أهداف أصيلة ونبيلة في الضمير العربي منذ فجر النهضة الحديثة، إلا أنه ما كان لها أن توضع في موقع مضاد أو متناقض مع الحريات الاساسية وحقوق الانسان والمشاركة السياسية. فهذه الأخيرة، بدورها، هي اهداف اصيلة ونبيلة في المعربي منذ فجر النهضة. لقد كان تصوير الأمر كأنه مقايضة متصفة، موافياً للمنافق الموابي مناهباك عن أن هذه المقايضة هي التي أدت إلى وقوع هذه الدولة ومجتمعها المدني في الوطن العربي، وهي التي أدت إلى وقوع هذا لدولة في سلسلة من الهزائم والانتكاسات.

وحتى لو كانت أولوبات التحول الثوري العربي وضغوطها، في الخمسينات والستينات، نقتضي اعطاء قضايا الرحدة والعدالة والتنبية الأهمية القصوى، فما كان ينبغي أن يكون ذلك على حساب وضع هذه القضايا في معادلة صغرية (zero - Sum Equation) مع الحريات الاساسية وحقوق الانسان والمشاركة السياسية، بمعنى أن أي زيادة هنا ينبغي أن تكون على حساب نقصان هناك، نعم، كان يمكن تأجيل التوسع في حقوق الانسان، وليس انتهاك الموجود منها بالفعل. فعم، كان يمكن تأجيل التوسع في المشاركة السياسية، وليس تقليص الموجود حديدية على النمو الطبيعي والصحي لتكوينات المجتمع المعنى وتنظيماته من ناحية، وترك الدولة مسيطرة، ولكنها معزولة، من ناحية أخرى. وكان من شأن الدولة المسيطرة المعزولة أن

<sup>(</sup>ه) قد جرت على صمحات جريدة الاهرام (الفاهرية) مناظرات واسهامات لحوالى مائة شخصية عربية في محلولة للإجابة على هذا السؤال الكبير خلال عامي 1903 و 19۸7، وجمعت هذه الاسهامات في مجلد واحد تحت عنوان: الممأزق العربي، تحرير لطفي الحولي (القاهرة: مركز الاهرام للترحمة والنشر، 19۸7.

تتعسّف في رسم سياساتها وتتخبّط في ممارساتها، بصوف النظر عن الأهداف الكبرى والمطالب الشعبية الغالبة التي التزمت بها هذه الدولة ورفعت شعاراتها، وبصرف النطر عن اخلاص بعض قياداتها المحلاقة، وشمبيته والهاماته.

لقد كانت الطامة الكبرى هي أنه، في لحظات الهزائم أو الانتكاسات، لم تكن هذه الدولة المسيطرة المعزولة نجد مجتمعاً مدنيا، يلتف حولها باقتدار وابداع وفعالية. وإذا وقف الشعب (وليس المجتمع المدني) خلفها في لحظات الهزيمة، فقد كان يفعل ذلك منطلقاً من وجدانه ويزيعة من المثارة وجدانه وبينا في قائده المهزوم؛ وليس حباً أو احتراماً لمؤسسة الدولة، التي ضيقت عليه في حرياته، وانتهكت حقوقه الانسانية، وحرمته من المشاركة السياسية الحقيقة، وفي كل الأحوال كان الشعب، حتى في هذه الاستجابة، غير مقتدر وغير بعرغ وغير فعال بالعسترى المطلوب. فلكي يكون مقتدراً ومبدعاً وفعالاً، لا بد أن يكون منظماً في ومجتمع في أخزاب ونقابات وروابط وجمعيات ومؤسسات طوعية، أي أن يكون منظماً في ومجتمع مدينها منستقل عن الدولة، ولكنه رديف لها ورقيب على سياساتها ومعارساتها.

ولكن الطامة الأكبر جاءت مع اختفاء القيادات الكارزمية العملاقة، وما التزمت به وروجت له من أهداف الوحدة والعدالة والتنمية، وما نجحت في تفجيره واستنفاره من الورجت له من أهداف الوحدة والعدالة والتنمية، وما نجحت في تفجيره واستنفاره من الموحدات الحصارية الكبرى في المنطقة، اختفت هذه القيادات في السبعينات والعمالينات، ومُممّست باختفائها تدريجاً كل هذه الأهدافة، ولكن بقيت مع ذلك الممارسات المناهضة لينج عنها من أهوال، أي أصبحنا في السبعينات والثمانينات، حتى من دون المقايضة في ينج عنها من أهوال، أي أصبحنا في السبعينات والشينات، فلا وحداة ولا عدالة ولا تنمية، ولا حريات أساسية، ولا حقوق إنسان، ولا مشاركة سياسية. وأنكى من ذلك، طرأت ممارسات وصلوكيات جديدة مع الطفرة الفطرة كرّست القطرية وإهدار الموارد والفساد. وفي هذا المناخ، تصدرية للعمل السياسي كثير من القيادات القزمية، التي فجرت واستنفرت والمفرقات، الحضري ما تنطوي عليه من ولاءات ارتية ضيقة، مثل الشعوبية والطائفية والملامية والقبلية والعشائرية، وضاعف هذا كله من الشيوعية المهوكلية في مجتمعات الدول القطرية، ومناحد والخزافات الخزاجية.

هذه المعاني والمقولات وردت تفصيلاً وتحليلاً في ثنايا الفصول السابقة . ولكنا نلخَصها ونسترجعها للاجابة على سؤال أو أسئلة استشرافية خاصة بالمستقبل .

إن الدولة، أي دولة، قد تضعف وتذبل، وربما تتحلّل وتموت. ولكن المجتمعات والشعوب عادة ما تصمد وتبقى بعد زوال الدولة؛ حتى ولو امتهنت واستغلت واستعبدت. وهذه مقولة تستند إلى قوانين التاريخ ومبادىء الاجتماع البشري. وهي نقطة بداية أولى ومهمة في استشراف المستقبل. والمجتمعات، حتى في غياب الدولة أو ضعفها أو زوالها، وحتى في حالات الامتهان والاستغلال والاستعباد، لا تفقد قدرتها على توليد وفرز خلايا وقوى حية، مهما كانت صغيرة أو جنينية. وهذه مقولة تستند بدورها إلى قوانين التاريخ ومبادىء الاجتماع البشري. وهي نقطة بداية ثانية ومهمة في استشراف مستقبل أفضل.

والمستقبل الأفضل للوطن العربي، بدوله وشعويه ومجتمعاته، ليس هو المشهد الأول كما رأيانه في الفصل السابق، ولكنه المشهدات الثاني والثالث. وقد المحنا وصرحنا في حديثنا عن المشهدين الأخيرين إلى أن الخلايا والقوى العية المذكورة هي التنظيمات الحديثة للمجتمع المدني؛ وهي القادرة على وقف التدهور الذي ينطوي عليه المشهد الأول، وهي القادرة على وقف التدهور الذي ينطوي عليه المشهد الأول، وهي الما المعاون والتجمعات الكاني (التنسيق والتعاون والتجمعات الاقليمية، أو بغرة إلى المشهد الثالث (الوحدة الشاملة)،

ويبقى السؤال: من هي بالتحديد هذه الخلايا والقوى الحية التي ستقود عملية وقف التدهور وانتشال الوطن العربي من وهدة المشهد الأول، والانتقال به إلى المشهد الثاني أو الثالث؟ وربما السؤال الأهم من ذلك هو: أيّ رؤية وأيّ استراتيجياً ينبغي لهذه القوى أن تتسلح بها وتعيّىء الجماهير بواسطتها، وتتعامل مع متغيرات النظامين الاقليمي والدولي من خلالها؟

إن شريحة أو أخرى من شرائح الطبقة الوسطى الحديثة، هي التي قادت دائماً مسيرة النضال العربي مع بداية عصر النهضة، منذ النصف الثاني من القرن العاضي. وليس هناك من سبب يوحى بأن ذلك سيتغير خلال فترة الاستشراف.

لقد قادت الشريحة العليا من هذه الطبقة الوسطى مسيرة النضال من أجل الاستقلال والديمقراطية ، في فترة ما بين الحربين ، وفي السنوات الأولى من عهد الاستقلال . ولكن رؤيتها الليبرالية الصرفة حجبت عنها إدراك تداعيات العسالة الإجتماعية ، وما انظوت عليه من حرمان الليبرالية الصرفة حجبت عنها إدراك تداعيات العسالة الاجتماعية ، والمطلق لطبقتي الفلاحين والعمال . للذك احتقت هذه الفئات الأخيرة وتحالفت وتمردت أو ثارت على النخبات الحاكمة في الخمسيات والستيات . وكانت تلكم هي حقبة الانقلابات العسكرية والثورات الشعبية في الخدم الأفطار العربية المركزية ، على نحو ما رأينا . وحلّت نخب حاكمة جديدة من الطبقة المتوسطة الحديثة ، ولكن من شرائحها الوسطى والدنيا . ووضعت العسألة الاجتماعية والمسألة القومية (الوحدة العربية) في عملة كبر من المجالات . ولكن خطاها المعبت كان في عملية المقايضة الوهبية وغير المبررة بين أهدائها في المجالات الوحدة من ناحية ، والحريات الاساسية وحقوق الانسان والمشاركة السياسية من ناحية ، وكانت عناسية من في المجالات التي كانت قد حققت من الحيات حتى في المجالات التي كانت قد حققت من في المجالات التي كانت قد حققت من في المجالات التي كانت قد حققت المجالات التي كانت قد حققت من في المجالات التي كانت قد حققت الإراك ملموسة ، على ما رأينا .

لذلك، فإن النخبات البديلة التي ستقود التغيير، وهي أيضاً تأتي من صلب الطبقة الوسطى الحديثة، لا بد أن تأخذ في صياغة رؤيتها الجديدة دروس انتكاس الحقبة الليبرالية (اهمال المسألتين الاجتماعية والقومية) ودروس انتكاس الحقية القومية الاشتراكية (اهمال اللعبقراطية وحقوق الانسان والاصالة الحضارية). لذلك فإن التحدي المطروح على هذه الدخيلة البيانية هو أن تصوغ روية تالغية توانم بين كل المطلب الشعبية التي اختمرت في الفصير العربي والعقل الجماعي القومي خلال المائة سنة الأخيرة. تتعير آخو، لا بدلهذه الرؤية أن تنكن موصوعياً عن والمقايضات الرائمة أي أن تكون وحدوية التوحه، بقدر الرائمة بأي التخصوصيات القطرية والمصالح المشروعة للتكوينات غير العربية، وأن تكون مع المعدالة الرؤية التأليفية ما هو «تلفيق» مصطفع، فالطبقات العاملة والدنيا، التي رفعت الاشتراكية الرؤية التأليفية ما هو «تلفيق» مصطفع، فالطبقات العاملة والدنيا، التي رفعت الاشتراكية مسيرة النحب الاوتوقراطية التي رفعت هذه الشعارات، أو حينما غيرت هذه النخب نفسها من مسيرة النحب بدمدة، وانحازت للطبقات العلما من المجتمع، ولو كانت الطبقات العمالية والفائية بعد مداء، وانحازت للطبقات العمالية من الجذبي في الخمسينات والستينات، لما والفائية التي والمتيات، ولما الذي وجدت نفسها في المغليس السبعيات تقرض أو تسرق منها أمام عينها ولاحول لها ولا قوة.

إن صياغة هذه الرؤية التأليفية بين أهداف النضال العربي . في الوحدة والعدالة والتنمية والديمقراطية والاستقلال والاصالة . هي ما يعبر عنه أحياناً باسم والمشروع الحضاري العربي المجديده . وصياغة هذا المشروع بلغة تفهمها الجماهير، هي شرط ضروري لكي تكتسب النخب البليلة مصداقيتها . ولكنه شرط غير كاف . متطابات الكفاية تأتي من قدرة هذه النخب البليلة على تجسيد عناصر المشروع الحضاري العربي الجديد في معارساتها وفي سلوكها العام . ولا تنتظر لتجسيد ذلك إلى أن تصل إلى السلطة . فهي لن تصل إلى السلطة إلا بالتفاف الجماهير حولها . ولن يأتي هذا الالتفاف ، إلا إذا اكتسبت هذه النخب البديلة مصداقية في أقدالها ، وقعالها .

فهل هذا كله ممكن؟

الاجابة هي: نعم، ولا بد أن تكون نعم. وإلا فلا مستقبل لهذه الأمة العربية، الا من خلال المشهد الأول.

# المتراجيع

## ١ ـ العربية

كتب

ابراهيم، سعد الدين. اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة: دراسة ميدانية. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٠.

 ... الأقليات والطوائف في الوطن العربي: دراسة في توجهاتها العربية. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، [تحت النشر].

النظام الاجتماعي العربي الجديد: دراسة عن الآثار الاجتماعية للثروة النفطية. بيروت:
 مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٢.

\_\_.[وَأَخَرُونَ]. مصر في ربع قرنُ، ١٩٥٧ - ١٩٥٧: دراسات في التنمية والتغير الاجتماعي. بيروت: معهد الانماء العربي، ١٩٥٨.

 ـــ مصر والعروبة وثورة يوليو. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٢. (سلسلة كتب المستقبل العربي، ٣)

ابن أبي الربيع، شهاب الدين. سلوك المالك في تدبير الممالك. تحقيق وتعليق وترجمة حامد ربيع. القاهرة: دار الشعب، ١٩٨٣.

ابن خلدون، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد. مقدمة ابن خلدون. بيروت: دار القلم، ١٩٨١؛ تونس: الدار التونسية للنشر، ١٩٨٤.

الأفغاني، جمال الدين. الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاني الحقيقة الكلية. تحقيق ودراسة محمد عمارة. القاهرة: المؤسسة المصرية العامة، [د.ت.].

أمين، جلال أحمد. المشرق العربي والغرب: بحث في دور المؤثرات الخارجية في تطور التظام الاقتصادي العربي والعلاقات الاقتصادية العربية. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 19۷9.

- أمين، سمير. أزمة المجتمع العربي المعاصر. القاهرة: دار المستقبل العربي، ١٩٨٦. - الأمة العربية: القومية وصراع الطبقات. ترجمه عن الفرنسية كميل قيصر داغر. بيروت: دار ابن رشد، ١٩٧٨.
- الأنصاري، محمد جابر. تحولات الفكر والسياسة في الشرق العربي، ١٩٣٠- ١٩٧٠. الكويت: المحلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، ١٩٨٠. (سلسلة عالم المعوفة، ٣٥)
- الأيوبي، نزيه نصيف. وتراث الدولة المركزية في مصر. « مخطوطة أعدّت ضمن مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي. (غير منشورة)
- بركات، حليم. المجتمع العربي المعاصر: بحث استطلاعي اجتماعي. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٤.
  - البستاني، بطرس. محيط المحيط. بيروت: مكتبة لبنان، ١٩٨٣.
- البشري، طارق. الحركة السياسية في مصر، ١٩٤٥ ـ ١٩٥٢. بيروت؛ القاهرة: دار الشروق، ١٩٨٣.
- البنا، حسن. مجموعة رسائل الامام الشهيد حسن البنا. بيروت: دار القرآن الكريم، ١٩٧٤. ـــ. مشكلاتنا في ضوء النظام الاسلامي. بيروت: مؤسسة الزعبي، [د. ت.].
- الجابري، محمد عابد. حول مستقبل الثقافة العربية. عمان: منتدى الفكر العربي، ١٩٨٧. -- العصبية والدولة: معالم نظرية خلدونية في التاريخ الاسلامي. الدار البيضاء: دار النشر المغربية، ١٩٨٢.
- نحن والتراث: قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي. بيروت: دار الطليعة، ١٩٨٠.
   جامعة الدول العربية. الأمانة العامة [وآخرون]. التقرير الأقتصادي العربي الموحد، ١٩٨٦.
   تحرير صندوق النقد العربي دبي: الصندوق، ١٩٨٦.
- جدعان، فهميي. أسس التقدم عند مفكري الاسلام في العالم العربي العحديث. ط ٢. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٨٨.
- الجزيري، عبد الرحمن. الفقه على المداهب الأربعة. القاهرة: مطبعة الاستقامة، [د. ت.]. ه ج؛ أعيدت طباعته في بيروت: دار احياء التراث العربي، [د. ت.].
- الجهاز المركزي للنعبة العامة والاحصاء. التعداد العام للسكان والاسكان والمنشات. ١٩٨٦: النتائج الأولية. الفاهرة: الجهاز، ١٩٨٧.
- جواد، هاشم. مقدمة في كيان العراق الاجتماعي. بغداد: مطبعة المثنى، ١٩٤٦. حتى، فيليب خوري. تاريخ العرب. ترجمة جبرائيل جبور وادوارد جرجي. ط ٥. بيروت: دار غندور للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٧٤.
- حجاج، محمد فريد. صفحات من تاريخ الصومال. القاهرة: دار المعارف، ١٩٨٣. حجازي، محمد عزت [وآخرون]. نحو علم اجتماع عربي: علم الاجتماع والمشكلات

- العربية الراهنة. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٦. (سلسلة كتب المستقبل العربي، ٧)
- حسين، عادل. الاقتصاد المصري من الاستقلال إلى النبعية، ١٩٧٤ ـ ١٩٧٩. بيروت: دار الكلمة؛ دار الوحدة، ١٩٨١. ٢ ج.
- حماد، مجدي. العسكريون العرب وقضية الوحدة. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. ۱۹۸۷.
- حمادي، سعدون [وآخرون]. دراسات في القومية العربية والوحدة. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٤. (سلسلة كتب المستقبل العربي، ٥)
- حوراني، ألبرت. الفكر العربي في عصر النهضة، ۱۷۹۸ ـ ۱۹۳۹. ترجمة كريم عزقول. بيروت: دار النهار للنشر، ۱۹۲۸.
  - خالد، خالد محمد. الدولة في الاسلام. القاهرة: دار ثابت، ١٩٨١.
- خدوري، مجيد. الاتجاهات السياسية في العالم العربي: دور الأفكار والمثل العليا في السياسة. بيروت: الدار المتحدة للنشر، ١٩٧٢.
- الخفاجي، عصام. الدولة والتطور الرأسمالي في العراق، ١٩٦٨ ـ ١٩٧٨. القاهرة: دار المستقبل العربي، ١٩٨٣.
- خليل، خليل أحمد. العرب والديمقراطية: بحث في سياسة المستقبل. بيروت: دار الحداثة،
- الدمشقي، أبو الفضل جعفر بن علي. الاشارة إلى محاسن التجارة. القاهرة: [د.ن.]، 19.٠
- دوبار، كلود وسليم نصر. الطبقات الاجتماعية في لبنان: مقاربة سوسيولوجية تطبيقية. تعريب جورج أبي صالح. بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية، ١٩٨٢.
- الدوري، عبد العزيز. التكوين التاريخي للأمة العربية: دراسة في الهوية والوعي. سروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٤.
- الرافعي، عبد الرحمن. عصر اسماعيل. القاهرة: مطبعة النهضة المصوية، ١٩٤٨.
- رزق، يونان لبيب. الأحزاب المصرية قبل ثورة ١٩٥٢. القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، ١٩٧٧.
- رضا، محمد رشيد. الوحدة الاسلامية والأخوة الدينية. بحوث هامة نشرت في المجلد الثالث والرابع والسادس من مجلة المنار. القاهرة: دار المنار، ١٣٦٧هـ.
- الرفاعي، عبد الحفيظ. البدايات، ١٩٥٥- ١٩٦٥: التجربة الديمقراطية في المغرب. الرباط: منتدى فكر وحوار، ١٩٨٣.
- رمضان، عبد العظيم. دراسات في تاريخ مصر المعاصر. القاهرة: المركز العربي للبحث والنشر، ١٩٨٨.
- الرميحي، محمد غانم. البترول والتغير الاجتماعي في الخليج العربي. القاهرة: جامعة الدول

- العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، معهد البحوث والدراسات العربية، ١٩٧٥.
  - زريق، قسطنطين. نحن والتاريخ. بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٥٩.
- البحرين... مشكلات التغيير السياسي والاجتماعي. بيروت: دار ابن خلدون، ١٩٧٧.
   زين، زين نور الدين. الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبتان. بيروت:
   دار النهار للنش، ١٩٧٠.
  - زين، محمد جعفر. نقل التكنولوجيا والدولة. عدن: دار الهمذاني، ١٩٨٥.
- سعد، أحمد صادق. تاريخ العرب الاجتماعي: تحول التكوين المصري من النمط الأسيوي. إلى النمط الرأسمالي. بيروت: دار الحداثة، ١٩٨١.
  - ... تاريخ مصر الاجتماعي ـ الاقتصادي. بيروت: دار ابن خلدون، ١٩٧٩.
- سعد الدّين، ابراهيم [وآخرون]. مستقبل التنمية في الوطن العربي. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، [تحت النشر].
- سلامة، غسان. السياسة الخارجية السعودية منذ عام ١٩٤٥: دراسة في العلاقات الدولية. بيروت: معهد الانماء العربي، ١٩٨٠. (سلسلة الدراسات الاستراتيجية، ٣)
- المجتمع والدولة في المشرق العربي. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٧.
   نحو عقد اجتماعي عربي جديد: بحث في الشرعية الدستورية. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٧.
   الوحدة العربية، ١٩٨٧. (سلسلة الثقافة القومية، ١٠)
  - السيد، رضوان. الأمة والجماعة والسلطة. بيروت: دار اقرأ، ١٩٨٤.
- السيد بسيوني، حسن. ال**دولة ونظام الحكم في الاسلام**. القاهرة: عالم الكتب، ١٩٨٥. سيل، باتريك. الصراع على سورية: دراسة للسياسة العربية بعد الحرب، ١٩٤٥ـ ١٩٥٨. ترجمة سمير عبده ومحمود فلاحة. بيروت: دار الأنوار، [١٩٦٨].
- شرابي، هشام. المتقفون العرب والغرب: عَصَر النهضّة، هُمُكما ١٩١٤. بيروت: دار النهار للنشي، ١٩٧١.
- شوارة، وضَاح. <mark>استثناف البدء: محاولات في العلاقة بين الفلسفة والتاريخ.</mark> بيروت: دار الحداثة، ١٩٨٨.
- ... الأهل والغنيمة: مقومات السياسة في المملكة العربية السعودية. بيروت: دار الطليعة.
   ١٩٨١.
- حول بعض مشكلات الدولة في الثقافة والمجتمع العربيين. بيروت: دار الحداثة.
   ١٩٨٠.
- السلم الأهلي البارد: لبنان المجتمع والدولة، ١٩٦٤-١٩٦٧. بيروت: معهد الانماء العربي، ١٩٨٠. ٢ ج. (سلسلة الدراسات السياسية، ١)
- شلبي، أحمد. السياسة والآقتصاد في التفكير الاسلامي: مع دراسة علمية مؤيدة بالوثائق عن الاشتراكية العربية في الميزان الاسلامي.القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٦٤.

- ضاهر، مسعود. المشرق العربي المعاصر: من البداوة إلى الدولة المحديثة. بيروت: معهد الانماء العربي، 1907.
- عبد الله، عبد الغني بسيوني. ن**ظرية الدولة في الاصلام**. بيروت: الدار الجامعية، ١٩٨٦. عبد الرازق، علي. ا**لاسلام وأصول الحكم**. القاهرة: مطبعة مصر، ١٩٢٥.
- عبد السلام، أحمد. دراسات في مصطلح السياسة عند العرب. تونس: الشركة التونسية للتوزيع، ١٩٨٥.
- عبدالفضيل، محمود. التشكيلات الاجتماعية والتكوينات الطبقية في الوطن العربي: دراسة تحليلية لأهم التطورات والاتجاهات خلال الفترة ١٩٤٥ ـ ١٩٨٥. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٨.
- النفط والوحدة العربية: تأثير النفط العربي على مستقبل الوحدة والعلاقات الاقتصادية
   العربية. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٧٩.
- عبده، محمد. الاسلام دين العلم والمدنية. عرض وتحقيق طاهر الطناحي. القاهرة: دار الهلال، ١٩٦٠.
  - الاسلام والنصرانية بين العلم والمدنية . القاهرة : مطبعة مجلة المنار ، ١٣٦٧هـ .
- العروي، عبد الله. أزمة المثقفين العرب: تقليدية أم تاريخية؟ ترجمة ذوقان قرقوط. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٧٨.
  - مفهوم الدولة. الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ١٩٨١.
- عمر، محمد فوزي. الأدارة المصرية في صدر الاسلام القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الاسلامة، ١٩٦٩.
- العوا، محمد سليم. في النظام السياسي للدولة الاسلامية. الاسكندرية: المكتب المصري الحديث، ١٩٧٥.
- عودة، عبد القادر. الاسلام وأوضاعنا السياسية. القاهرة: مطبعة دار الكتاب العربي، ١٩٥١. عوض، لويس. تاريخ الفكر المصري الحديث. القاهرة: دار الهلال، ١٩٦٩. غلبون، برهان. المسألة الطائفية ومشكلة الأقلبات. بيروت: دار الطلبعة، ١٩٨١.
- غليون، بوهان. العسالة الطائفية ومشكلة الاقليات. بيروت: دار الطليعة، ١٩٨١. غنيم، عادل. النموذج المصري لرأسمالية الدولة التابعة. القاهرة: دار المستقبل العربي، ١٩٨٦.
- فرجاني، نادر. الهجرة إلى التفط: أبعاد الهجرة للعمل في البلدان النفطية وأثرها على التنمية في الوطن العربي. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٣.
- قاسمية ، حيرية . الحكومة العربية في دمشق بين ١٩١٨ ١٩٢٠ . بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٨٦ .
- قرم، جورج. تعدد الأديان وأنظمة الحكم: دراسة سوسيولوجية وقانونية مقارنة. بيروت: دار النهار للشر، ١٩٧٩.
- قطب، سيد. الاسلام ومشكلات الحضارة. القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي، ١٩٦٢.

- -. العدالة الاجتماعية في الاسلام. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، ١٩٥٤.
  - ــ. معالم في الطريق. طُ ٨. بيروت: دار الشروق، ١٩٨٠.
  - ... معرفة الاسلام والرأسمالية. القاهرة: دار الكتاب العربي، ١٩٥١.
- كمير، الواثق. والمجتمع والدولة في السودان. ومخطوطة أعدّت ضمن مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي. (غير منشورة)
- الكواكبي، عبد الرحمن. الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبي. تحقيق محمد عمارة. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، ١٩٧٠.
- المأزق العربي. تحرير لطفي الخولي. القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر، ١٩٨٦. مام، أحمد برخت. وثائق عن الصومال والحبشة وارتيريا. أبو ظبي: دائرة المؤلف، ١٩٨٢.
  - مرسي، فؤاد. التخلف والتنمية. القاهرة: دار المستقبل العربي، ١٩٨٣.
- هذا الانفتاح الاقتصادي. القاهرة: دار الثقافة الجديدة، ١٩٧٦. ط ٢. بيروت: دار الوحدة، ١٩٨٠.
- مطر، جميل وعلي الدين هلال. النظام الاقليمي العربي: دراسة في العلاقات السياسية العربية. ط ٥. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٦.
  - المنجد. ط ۲۷. بيروت: دار المشرق، ١٩٨٤.
- منظمة الأمم المتحدة للأطفال (اليونيسيف). وضع الأطفال في العالم، ١٩٨٧. نيويورك: الأمم المتحدة، ١٩٨٧.
- موسوعة السياسة . رئيس التحرير عبد الوهاب الكيالي . بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ١٩٨٧ .
  - مييل، ميشال. دولة القانون. الجزائر: المنشورات الجامعية، ١٩٨٢.
- النقيب، خلدون حسن. المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية: من منظور مختلف. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٧.
- الهرماسي، محمد عبد الباقي. المجتمع والدولة في المغرب العربي. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٧.
- هلال، علي الدين. السياسة والحكم في مصر: العهد البرلماني، ١٩٣٣ ـ ١٩٥٣. القاهرة: مكتبة نهضة الشرق، ١٩٧٧.
- هليطة، محمد فهمي. تاريخ مصر الاقتصادي في العصور الحديثة. القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١٩٤٤.

#### دوریات

- ابراهيم، سعد الدين. وحاضر المدن العربية ومستقبلها. والفكر العربي: السنة ١، العدد ١٠. آذار/ مارس ـ نيسان/ أبريل ١٩٧٩.
  - \_ دمشكلة مجتمع أم مشكلة طبقة؟، المنار: ١٩٨٥.

- حريق، ايليا. ونشوء نظام الدولة في الوطن العربي. » المستقبل العربي: السنة ١٠، العدد ٩٩، أيار/ مايو ١٩٨٧.
- رضا، محمد رشيد. والاصلاح الديني المقترح على مقام الخلافة الاسلامية. و المنار: مج ١، ج ٩، ج ١، ج ١٨٩٨.
  - . والجنسية والدين الاسلامي. والمنار: مج ٢، ج ٢١، ١٨٩٩.
  - -- دسنن الاجتماع في الحاكمين والمحكومين. ، المتار: مج ٢، ج١٠، ١٨٩٩.
     -- دالمسألة العربية. المتار: مج ٢٠، ١٩١٩.
- زغل، عبد القادر. والمدارس الفكرية الغربية والهياكل الاجتماعية في الشرق الأوسط. » المستقبل العربي: السنة ٤، العدد ٣٧، آذار/ مارس ١٩٨٢.
- سليمان، وليّم. والقّاهرة في مصر المملوكية. الطليعة: السنّة ٥، العدد ٢، شباط/ فبراير ١٩٦٩.
- السماك، محمد أزهر سعيد. وقياس التبعية الاقتصادية للوطن العربي وتأثيراتها الجيوبوليتيكية المحتملة. ٤ المستقبل العربي: السنة ٩، العدد ٩١، ايلول/ سبتمبر ١٩٨٦.
- فرح، نادية رمسيس. ومدّخل التشكيلات الاجتماعية لتوصيف النظم الاجتماعية العربية. » المستقبل العربي: السنة ٩، العدد ٩١، أيلول/ سيتمبر ١٩٨٦.
- قرني، بهجنت. وأفادة، متغربة، ولكنها باقية: تناقضات الدولة ألعربية القطرية. « المستقبل العربي: السنة ١٠، العدد ١٠٠، تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٨٧.
- ربي . النقيب: خلدون حسن. وبناء المجتمع العربي: بعض الفروض البحثية. ، المستقبل العربي: . السنة ٨، العدد ٧٩، أيلول/ سبتمبر ١٩٨٨.
- السنة ٨، العدد ٧٧، اليلون/ سبتمبر ١٩٨٥. ولد الحسن، أحمد. ومظاهر الوعي القومي عند مثقفي بلاد شنقيط في القرنين الثامن عشر والناسع عشر، المستقبل العربي: السنة ٧، العدد ٧٢، شباط/ فبراير ١٩٨٥.

## مؤتمرات، ندوات

- أزمة المديمقراطية في الوطن العربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحلة العربية. بيروت: المركز، ١٩٨٤.
- الأمن النفذائي العربي: أعمال الندوة التي نظمها متندى الفكر العربي حول الأمن الغذائي في الدول العربية والعالم الثالث، عمان (٨-١٠ شباط/ فبراير ١٩٨٦). عمان: العنندى، ١٩٨٦. (سلسلة الحوارات العربية)
- التراث وتحديات العصر في الوطن العربي (الأصالة والمماصرة): بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت: المركز، ١٩٨٥.
- جامعة اللول العربية: الواقع والطعوح. ندوة. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 19AP.
- الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول.

الطاقة في الوطن العربي: وقائع مؤتمر الطاقة العربي الأول، £ ــ ۸ آذار/ مارس ١٩٧٩. أبو ظبي، دولة الامارات العربية المتحدة. الكويت، ١٩٨٠.

عرب بلا نقط. ندوة. لندن: مركز الدراسات العربية، ١٩٨٦.

القومية العربية والاسلام: يحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت: المركز، ١٩٨٨.

المعهد العربي للتخطيط بالكويت [وآخرون]. ندوة التكوين الاجتماعي ـ الاقتصادي في الأقطار العربية. الكويت: المعهد، ١٩٨٢.

منندى الفكر العربي، ندوة المديونية والأرصدة العربية في الخارج، عمان، ١١ ـ ١٢ كانون الثاني/ يناير ١٩٨٧.

.... ندوة «العائدون من حقول النفط»، عمان، ١٩٨٦.

## ٢ \_ الأجنبية

#### Books

- Abdel-Khalek, G. and R. Tignor (eds.). The Political Economy of Income Distribution in Egypt. New York, 1981.
- Abdel-Malek, Anouar. Egypt: Milutary Society; the Army Regime, the Left and Social Change under Nasser. Translated by Charles Lam Markmann. New York: Random House, 1968.
- Amin, Samir. Accumulation on World Scale. New York: Monthly Review Press, [n.d.].
   Unequal Development: A Study of the Social Formations of Peripheral Capitalism.
  New York: Monthly Review Press, 1976.
- Anderson, Charles H. Toward a New Sociology: The Study of Human Interaction. New York: Alfred Knopf, 1973.
- Anderson, Perry. Lineages of the Absolutist State. London: New Left Books, 1974.
  The Arabs: Atlas and Almanac 1985/86. Washington, D.C.: The American Educational Trust, 1986.
- Badie, Bertrand and Pierre Birnbaum. The Sociology of the State. Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 1983.
- Bashir, Mohamed Omar. The Southern Sudan. Background to Conflict. London: C. Hurst, 1968. 2nd. ed. Khartoum: Khartoum University Press, 1970.
- Batatu, Hanna. The Old Social Classes and the Revolutionary Movements of Iraq: A Study of Iraq's Old Landed and Commercial Classes and of its Communits, Ba'thists and Free Officers. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1978.
- Bell, Gertrude Lowthian. The Letters of Gertrude Lowthian Bell. London: Ernest Benn. 1927. 2 vols.
- Bendix, Reinhard and Seymour M. Lipset (eds.). Class Status and Power: Social Stratification in Comparative Perspective. 2nd ed. New York: Free Press, 1966.

  Benear Pater and Epicitic Benear Conference of Engagement of Approach New York:
- Berger, Peter and Brigitte Berger. Sociology: A Biographical Approach. New York: Basic Books, 1972.

- Bernard, Augustin. L'Evolution nomadisme. Alger, 1906.
- Black, Anthony, Guilds and Civil Society in European Political Thought from the Twelfth Century to the Present London: Methuen, 1984.
- Bozeman, A. Politics and Culture in International History Princeton, N J.: Princeton University Press, 1982.
- Bujra, Abdalla S. The Politics of Stratification: A Study of Political Change in a South Arabian Town. Oxford: Clarendon Press, 1971
- Bull, H. and A. Watson (eds.). The Expansion of the International Society. London: Oxford University Press. 1984.
- Burkhardt, John Lewis. Travels in Arabia. London: Henry Colburn, 1829.
- El-Charif, Mohammad El-Hadi. Les Mouvements nationaux d'indépendance. Paris: Armand Colin, 1971.
- Collins, Robert O. Land Beyond the Rivers. New Haven, Conn. Yale University Press. 1981.
- Dessouki, Alı E. Hillal (ed.). Islamic Resurgence in the Arab World. New York: Praeger, 1982.
- Doughty, Charles M. Travels in Arabia Deserta. London: Jonathan Cape. 1888.Draper, Hal. Karl Marx's Theory of Revolution: State and Bureaucracy. New York:Monthly Review Press. 1977.
- Durdeau, Georges. L'Etat. Paris: Seuil, 1970.
- Eickelman, Dale F. The Middle East: An Anthropological Approach. Englewood Cliffs.
  N.J.: Prentice-Hall. 1981.
- Enayat, Hamid. Modern Islamic Political Thought. Austin: University of Texas Press, 1982.
- Falk, R. [et al.] (eds.). International Law: A Contemporary Perspective. Boulder, Colo.: Westview Press, 1985.
- Gellner. Ernest and Charles Micaud (eds.). Arabs and Berbers: From the Tribe to Nation in North Africa. London: Duckworth, 1973. Gorman. Robert F. Political Conflict on the Horn of Africa. New York: Praeger, 1981.
- Goulbourne, Harry (ed.). Politics and the Third World. London: Macmillan. 1979. Halpern, Manfred. The Politics of Social Change in the Middle East and North Africa Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1963.
- Hawley, Donald. The Trucial States. Foreword by William Luce. London: Allen and Unwin: New York: Twayne Publishers. 1970.
- Held, David [et al.] (eds.). States and Societies. Oxford: Martin Robertson. 1983.
  Holt, Peter Malcolm. The Mahdist State in the Sudan, 1881-1898: A Study of its Origin, Development and Overthrow. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1970.
- and M.W. Daly. The History of the Sudan from the Coming of Islam to the Present Day). 3rd ed. Boulder, Colo.: Westview Press: London: Weidenfeld, 1979. Hopkins, Nicholas S. and Saad Eddin Ibrahim (eds.). Arab Society, Social Science
- Perspectives. 2nd ed. Carro: American University in Cairo Press, 1985.
  Hourani, Albert. Minorities in the Arab World. London: Oxford University Press, 1947.
  Hudson, Michael C. Arab Politics: The Search for Legitimacy. London; New Haven.
  Conn.: Yale University Press, 1980.
- Hunter, Robert. «The Passing of Khedivial Absolutism, 1805 1879.» (memographed.

1972).

Hussein, Mahmoud. Class Conflict in Egypt, 1945-1970. Translated from French by Michel and Susan Chirman [et al.]. New York: Monthly Review Press, 1973.

Ibrahim, Saad Eddin. Population and Urbanization in Morocco. Cairo: American University in Cairo, 1981.

International Encyclopedia of the Social Sciences. New York: Macmillan; Free Press, 1968

Ireland, Philip Willard. Iraq: A Study in Political Development. London: Jonathan Cape. 1937.

Kelly, John Barrett. Eastern Arabian Frontiers New York Praeger, 1964.

Kazancigil, Alı (ed.). The State in Global Perspective. London: Gower; UNESCO, 1986.

Kiernan, R.H. The Unveiling of Arabia. London: [n.pb.], 1937.

Lazreg, Marnia. The Emergence of Classes in Algeria: A Study of Colonialism and Socio-Political Change. Boulder, Colo.. Westview Press, 1976.

Lenski, Gerhard, Human Societies New York: McGraw-Hill, 1970.

Lesch, Ann Mosely. Arab Politics in Palestine, 1917-1939: The Frustration of a Nationalist Movement. Ithaca, N.Y.; London: Cornell University Press, 1979. Lipset, Seymour M. Political Man. New York: Doubleday, 1960.

Longrigg, Stephen Hemsley. Iraq. 1900 to 1950: A Political, Social and Economic History. London; New York: Oxford University Press, 1953.

Lotka, Alfred. Elements of Physical Biology. Baltimore, Mad.: Williams and Wilkins, 1925.

MacIver, R.M. The Web of Government. New York: Macmillan, 1947.

Mclaurin, Ronald De (ed.). The Political Role of Minority Groups in the Middle East. New York Praeger, 1979.

McLennan, D. [et al.] (eds.). The Idea of the Modern State. London: Milton Keynes; Open University Press, 1984.

Mahmoud, Fatima Babiker. The Sudanese Bourgeoise. London: Zed Press, 1984.
Mathias, Gilberto and Pierre Salama. L'Etat sur-developpe: De Metropoleo au nero mond. Paris: La Découverte: Maspero, 1983.

Merton, R. Social Theory and Social Structure. 3rd ed. New York: Free Press, 1968.

Milband, Ralph. Class Power and State Power. London: Verso, 1983.

—. The State in Capitalist Society: The Analysis of the Western System of Power. London: Ouartet Books, 1973.

Mitchell, Richard P. The Society of the Muslim Brothers. London: Oxford University Press, 1969. (Middle Eastern Monographs, no. 9)

Montagne, Robert. Les Berbères et le Makhzen dans le sud du Maroc: Essai sur la transformation politique des berbères sédentaires. Paris: Librairie Félix Alcan. 1930.

Moore, Wilbert. The Impact of Industry. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1965.

Nelson, Cynthia (ed.). The Desert and the Sown: Nomads in the Wider Society. Berkeley, Calif.: University of California, Institute of International Studies, 1973.

The New Encyclopedia Britannica, London: William Benton, 1978. 30 vols.

Noret, A. Le Nil et la civilisation égyptienne. Paris: Albin Michel, 1937.

- O'donnel, Guillermo. Modernization and Bureaucratic Authoritarianism: Studies in South America Politics. Berkeley, Calif.:University of California, Institute of International Studies. 1973.
- Owen, R. and B. Sutcliffe (eds.). Studies in the Theory of Imperalism. London: Longman, 1972.
- Pelt, Adrian. Libyan Independence and the United Nations: A Case of Planned Decolonization-Foreword by U. Thant. New Haven, Conn.: Published for the Carnegie Endowment for International Peace by Yale University Press, 1970.
- Pitts, F. (ed.). Urban Systems and Economic Development. Eugene: University of Oregon Press. 1962.
- Poggi, Gienfranco. The Development of Modern State A Sociological Introduction. London: Hutchinson, 1978.
- Poulantzas, N. Pouvoir politique et classes sociales. Paris, 1971.
- Rivlin, Helen. The Agricultural Policy of Mohammad 'Alı ın Egypt Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1968.
- Salamé, Ghassan (ed.). The Foundations of the Arab State. London. Croom Helm. 1987
- Sayegh, Rosemary. Palestinians from Peasants to Revolutionaries. A People's History Recorded from Interviews with Camp Palestinians in Lebanon. With an introduction by Noam Chomsky. London: Zed Press, 1979 (Middle East Series, no. 3)
- Scruton, Roger (ed.) Dictionary of Political Thought. London: Macmillan, 1982.
- Shaw, Stanford J. The Financial and Administrative Organization and Development of Ottoman Egypt. 1517-1798. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1962 (Princeton Oriental Studies, no. 19)
- Shiloh, Ailon (ed.). Peoples and Cultures of the Middle East. New York: Random House, 1969.
- Standand, M. What is Political Economy? New Haven, Conn.: Yale University Press, 1985.
- Stein, Kenneth W. The Land Question in Palestine, 1917-1939. Chapel Hill, N.C. University of North Carolina Press, 1984.
- Stepan, Alfred. The State and Society: Peru in Comparative Perspective. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1978.
- Sweet, Louise E. (comp.). Peoples and Cultures of the Middle East. An Anthropological Reader. Garden City, N.Y.: Published for the American Museum of Natural History by the Natural History Press, 1970.
- Thielbar, Gerald and Saul Feldman (eds.). Issues in Social Inequalities Boston: Little, Brown, 1975.
- Trevaskis, Gerald Kennedy. Shades of Amber: A South Arabian Episode. London: Hutchinson, 1968.
- Udovitch, Abraham L. Partnership and Profit in Medieval Islam. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1970.
- Voll, J.O. and S.P. Voll. The Sudan: Unity and Diversity in a Multicultural State. Boulder Colo.: Westview Press, 1985.
- Wallerstein, Immanuel. The Modern World System. New York: Academic Press, 1974.

- Weber, Max. Economy and Society. New York: Bedminster Press, 1968.
- —. The Theory of Social and Economic Organization. London: William and Hodge, 1947.
- Wells, H.G. The Outline of History. New York: Garden City Books. 1961. 2 vols. Wittfogel, Karl. Oriental Dispotism. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1957. World Bank. World Development Report, 1986. Washington, D.C.: The Bank, 1986.
- World Tables. Baltimore, Mad.: Johns Hopkins University Press, 1980.

  Al-Yassini, Ayman. Religion and Sate in the Kingdom of Saudi Arabia. Boulder, Colo.: Westview Press, 1985.

#### Periodicals

- Abu-Lughod, Ibrahim. «The Transformation of the Egyptian Elite: Prelude to the «Urabi Revolt».» Middle East Journal: vol. 21, 1962.
- Bill, James A. «Class Analysis and the Dialectics of Modernization in the Middle East.»

  International Journal of Middle East Studies: vol. 3, no. 4, October 1972.
- Ibrahim, Saad Eddin. «Urbanization and Modernization in Yugoslavia.» International Review of Modern Sociology: vol. 2, September 1972.
- "Egypt's Islamic Activism in the 1980's" in The Third World Quartely, Vol. 10, No. 2, April 1988.
- Krazner, Stephen D. «Approaches to the State: Alternative Conception and Historical Dynamics.» Comparative Politics. vol. 16, no. 2, January 1984.

# فهرث

الاتحاد السوفياتي: ٢١، ٥٩، ٧٠، ٢٢٠، ٣٢٩، **(**1) TAT . TTA آسیا: ۲۱۹، ۲۰۲، ۲۰۹، ۲۱۹ الاتحاد الوطني للقوى الشعبية: ١٨٩ أسيا الوسطى: ١٠٧ الاتحادات المهنية العربية: ٣٨٣ أل بوسعيد: ١٥٠، ٢٤٨ الأزاك: ١١٧ آل بو فلاح: ١٥٠ اتفاقيات الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي: ٣٨٧ آل بو فلاسة: ١٥٠ اتفاقية أديس أباما (١٩٧٣): ١٨٠، ٢٥٩ آل ثاني: ١٥٠ اثبنا: ٥٤ آل خليفة: ١٥٠، ٢٥٢، ٢٨٤ اثيوبيا: ٢١، ١٧٤، ١٨٠، ٢٦٠، ٣٣٧، ٣٥٢، آل سعود: ۱۲۸، ۱۷۷، ۲۸٤ 707, .TV, .TY- .TX, .TX, .TX, .TPT آل الصباح: ١٥٠، ٢٨٤ آل المهدي: ٢٩١ - ٢٩٣ أحداث تيزي اورو (١٩٨٢): ٢٩ آل الميرغني: ٢٩١ - ٢٩٣ الاحراب اللاديمقراطية: ١٩٤ ابراهيم باشا: ١٣٤، ١٣٩، ١٤١ الاحزاب الليبرالية الاقتصادية: ٣٨٥ ابراهيم، سعد الدين: ١٧، ١٩، ٢٠، ٣٤ احمد، محمد: ٥٥ ابن أبي الربيع، شهاب الدين أحمد بن محمد: ٨٣ الاخشيديون: ١٠٧ ابن باديس، عبد الحميد: ١٥٥ الاخوان المسلمون: ٨٦، ١٩١، ٢٩٢، ٣٦٠ ابن بشر: ۹۷ الإرث الاجتماعي: ٢٣٣ ابن تيمية، تقي الدين أحمد: ٧٩، ٩٠ الأرجنتين: ٧٦ ابن خلدون، أبو زيد عبد الرحمن: ٢٤، ٢٧، ٥٢، الاردن: ۱۳۲، ۱۳۸، ۱۰۱ ـ ۱۰۳، ۱۲۲، ۱۲۸، AY, IA, YA, T'1, P'1, III, TII, 141, AVI, PVI, FAI - 1PI, 3.7, F.T, 311, 111, 777 V.Y. PIT, 177, 377, 337, 037, 707, ابن المقفع، عبد الله: ٧٩ 777, 777, 777, 387, 7.7, 7.7, 8.7, ابو بكر الصديق: ١٣٢ 717, 017, .77, 177, 777, 377, 177, ابو المجد، أحمد كمال: ٨٧ 377, VTT, PTT, 107, TVT, VAT, PAT, اتاتورك، كمال: ٧٣ 110 الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية: ١٨٩

| الاقتصاد الرأسمالي: ١٥٧                        | ارسطو: ۲۰                                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| الاقتصاد السوداني: ٢٩٣                         | ارسلان، شکیب: ۱۹۳                                   |
| الاقتصاد العربي: ٢١٥                           | الأرمن: ١٤٠، ٢٣٩، ٢٤٠، ٢٥٥                          |
| الاقتصاد الكفافي: ٢٩٣                          | اریتریا: ۱۳۱، ۲۹۳                                   |
| الاقتصاد الوطني: ١٨٣                           | الأزمة الليبية - التشادية: ٣٨٩                      |
| الأقطار العربية: ٢٠، ٢٣، ٥٠، ٥٥، ٩٢، ١٠٠،      | الازهري، عبد الرحمن: ١٦٣                            |
| ۸۰۱، ۱۰۱، ۲۰۱، ۸۰۱، ۱۲۱، ۲۲۱، ۱۷۱،             | اسبانیا: ۲۱، ۲۰۱، ۲۲۲، ۲۵۱، ۳۵۹، ۲۸۹                |
| 341, 641, 441, 641-141, 341, 441,              | الاستثمارات الأجنبية: ٢٧٣                           |
| 191, 791, 7.7, 0.7, 4.7, 7/7, 3/7,             | الاستراتيجية الاسرائيلية: ٣٥٦                       |
| 7/7, 377, VYY, A7Y, ·37, /37, 337              | الاستعمار الاستيطاني: ١٥٣، ١٥٨، ٢١٤                 |
| V37, .07, 707, A07, 077, 7P7, Y-7,             | الاستعمار الانكليزي: ٥٣                             |
| 7.7. ٨.٣ - ١.7. ٢١٣ - ٥١٣، ٢٢٣، ١٢٣،           | الاستعمار الأوروبي: ٢١، ١٣٢                         |
| 777, ·77, 377, 777, A77, 337-707,              | الاستعمار الغربي: ٥٣، ٢١٥                           |
| 007, 707, 717, 917, 077, 177, 777,             | الاستعمار الفرنسي: ٣٢، ٢٦٢                          |
| **** **** **** **** **** ***                   | الاستقطاب الاجتماعي: ٣٤٩                            |
| £YY                                            | الاستقطاب الاجتماعي ـ الاقتصادي: ٢٥٧                |
| الأقطار النفطية: ٣١٠، ٢٨٥، ٢٨٦، ٢٠٢، ٣١٠       | الاستقطاب الاردني ـ الفلسطيني: ٢٤٧                  |
| الاقلية الكردية: ٢٣٨                           | الاستقطاب الايكولوجي: ٢٥٧                           |
| الأكراد: ٥٣، ٢٣٩، ٢٥٠، ٢٥٢، ٢٦٠                | الاستقطاب الجفرافي: ٢٥٧                             |
| المانيا: ٦٦، ٢١٦، ٢٢٠                          | الاستقطاب العدائي: ٤١٦                              |
| الأمارات العربية المتحدة: ١٤١، ١٦٧، ١٧٤، ١٩٣،  | الأسد، حافظ: ۳۰۰                                    |
| 3.7, 4.7, 7/7, 437,7, 7.7, 4.7,                | اسرائیل: ۲۱، ۱۵۳، ۱۲۷، ۱۸۰، ۲۶۷، ۲۰۲،               |
| P+7, 717, 017, +77, 177, 707, 307,             | V07, 177, VTT, ·07_707, ·17, A17_                   |
| ۳۸۸                                            | · VT. • VT. AVT. PAT. FPT. · · 3. / · 3.            |
| الامامة الزيدية: ٢٥٨                           | ٥١٥، ١٩٩، ٢٠٩                                       |
| الامبراطورية الاسلامية: ٨١                     | الأسرة السنوسية: ١٧٣                                |
| الامبراطورية الرومانية: ٤٣                     | الإسلام: ٢١، ٥٠، ٥٥، ٥٥، ٧٧، ٨٠، ٨٤ ـ ٨٨،           |
| الامبراطورية العثمانية: ٤٧، ١٠٧، ١٣٤ ـ ١٣٦     | AP P.1. VY1 - PY1. TY1. 131 -                       |
| ۸۶۱، ۲۵۱، ۱۲۱، ۱۷۱                             | 731, . ٧١, ٥٤٢, ٤٤٢, ١٢٢, ٣٢٢, ٤٢٢,                 |
| الامبراطورية العربية ـ الاسلامية: ٥٦، ١٠٦، ١٣٣ | 779                                                 |
| الأمة الاسلامية: ٣٣١                           | اسماعیل باشا: ۱۲٦                                   |
| الأمة العربية: ٩٩، ١٠٠، ٣٢٨، ٣٢٩، ٣٣١، ٤٠٠،    | الاشتراكية: ١٨٣، ٤٢٣                                |
| 1.3. 413                                       | اشتراكية الدولة: ٢٧٢                                |
| امريكا اللاتينية: ٦٦، ٧٤_ ٧٦، ٩٧               | الأطرش، سلطان باشا: ۲۵۳                             |
| الامريكيون: ٦٣، ٧١                             | افریقیا: ۷۳، ۷۶، ۱۱۸، ۱۶۶، ۱۶۹، ۱۰۵، ۱۷۳            |
| الأمم المتحلة: ٤٤، ٣٠٩، ٣٦٦                    | افريقيا العربية: ٢٠٤                                |
| ـ الميثاق: V۱                                  | امغانستان: ۳۲۰                                      |
| الامن العربي: ٣١٤، ٣٤٦                         | 110                                                 |
|                                                | العناسان: ۱۱۵<br>الافغانی، جمال الدین: ۸۶، ۱۹۵، ۱۳۳ |
| الامن القومي العربي: ٣٣١                       |                                                     |
|                                                | الافغاني، جمال الدين: ٨٤، ١٥٥، ١٦٣                  |
| الامنَ القوميّ العربي: ٣٢١                     | الأفغاني، جمال الدين: ٨٤، ١٥٥، ١٦٣<br>افلاطون: ٣٥   |

أمين، حسين أحمد: ٨٧ . TO. . TSQ . TTL . TLV . T.S . T.T . 19T امين، سمير: ٢٢، ٤٩، ٧٤، ٨٧، ٩٩\_١٠١، ١٤٤ 107, AAT, . . . . V.T. 117, 107, P.T. الانتاج الأسيوي: ٨٢ TAR LTAN LTVO الانتاج الرأسمالي: ٦٩، ٧٥ البرد: ۲۸، ۵۳، ۱۱۲، ۱۹۹، ۲۲۹، ۸۶۲، ۲۶۹، الانتفاضات الحضرية: ٣٩٣ 775 \_ YZ1 . YOY الانتفاضات العشوائية: ٣٩٣ البرتغال: ٣٨٩، ٣٨٩ الانتلجنسيا المدنية: ١٩٣، ١٩٤، ٢٩٠ البرتغاليون: ١٤٦ الانثروبولوجيون الأوروبيون: ١١٠ البرجوازية التجارية: ١٩٢، ٢٧٢ الانثروبولوجيون الفرنسيون: ١١٣ البرجوازية الصغيرة: ٢٧٤ الأندلس: ٥١، ١٠٦، ١١٦، ٢٦٣ البرجوازية الصناعية: ١٩٢ الانظمة البيزنطية: ٨٠ البرجوازية الكبيرة: ٢٥، ٨٤، ٢٧٤ الانظمة الجمهورية: ٢٠١ البرجوازية الكمبرادورية: ١٠٠ الانظمة العربية التكنوقراطية: ١٩٦ البرجوازية اللاتينية: ٧٥ الانظمة الملكية: ٢٠١، ٤٠٩ البرجوازية المتوسطة: ٢٧٤ انغلز، فردریك: ٦٧ البرجوازية المحلية: ٢٧٧ الانفتاح الاقتصادى: ٣١٣ البرجوازية الوطنية: ٧٦، ١٩٥ البرتغال: ٦٦ اوروبا: ٤٣، ٢٤، ٢٤، ٢٧، ٨٧، ٨٩، ٩٩، ١٠٠، V.1 - P.1, 711, 071, V31, A31, 301, برنارد، أوغستين: ١١٦ YAT LYTY البروليتاريا الهلامية: ١٥٨، ١٩٢، ٢٠٨، ٢٦٧، اوروبا الشرقية: ٧٠ 797, 097, 9.7, 717, 777, . 77-777, اوروبا الغربية: ٣٨٦ ·PT, TPT, 3PT, 7/3, 7/3 الأوروبيون: ٦٤، ٩١، ١٤١، ١٤٧، ١٤٩، ١١٥ بریطانیا: ۱۳۱، ۱۳۵، ۱۳۸، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۷۱، اوغندا: ۲۲۸، ۳۲۸ ایران: ۲۱، ۱۲۲، ۱۸۰، ۱۲۷، ۲۲۰، ۲۵۲، ۲۸۳، ۳۸٦ YTY, PTT, 107 - 707, . 77, 057, AFT, بسیونی، حسن: ۸۱ PFT, 1VT, 0VT, FPT البكري، زينب: ١٧ الايرانيون: ١٤٠، ٢٤٠، ٢٤٨، ٢٥٠، ٢٥١ بلاد السيبة: ١١٢، ١١٦، ٢٦١ ايطال: ٢٦، ١٥٧، ١٧١، ١٧١، ٢٢٠، ١٥٢، ٢٢٣ بلاد الشام: ۱۳۷، ۱۳۹، ۱۷۵، ۲۰۰ الايطاليون: ١٣٩ بلاد المخزن: ۱۱۲، ۱۱۵، ۱۱۱، ۲۲۱ الايكولوجيا البشرية: ١٠٨ البلدان العربية انظر الأقطار العربية الايوبي، صلاح الدين: ٥٦، ٥٧ بن بركة، المهدى: ٢٦٢ الايويي، نزيه: ١٧، ١٩ بن جماعة، أبو عبد الله بدر الدين: ٨١ الايوبيون: ١٠٧ بن غوريون، دايفيد: ٣٦٩ البنا، حسن: ٥٥، ١٨٩ (**U**) البناء العسكرى: ١٢٤ البنك الدولى: ٣١٣ البحث العلمي: ٣٤٨، ٤٠٠ البنك الصناعي السوداني: ٢٩١ البحر الأبيض المتوسط: ١٠٨، ١٣٨، ٢٦٨ البنى الاجتماعية الاقتصادية: ٢٢ الحر الأحمر: ١٢٢، ١٢٦، ١٣١، ١٧٤، ٢٦٠ البنية الاقتصادية التحتية: ٢١٤ بحر العرب: ١٤٦، ١٤٧، ١٤٩، ١٧٤ بودوان: ٦٤ البحرانيون: ٣٩٥ بورقيبة، الحبيب: ١٦٣، ١٩٠، ٣٠٠ البحرين: ١٤١، ١٤٧، ١٥٠، ١٥١، ١٦٧، ١٧٤،

نرکیا: ۲۱، ۷۳، ۱۳۲، ۱۳۵، ۱۷۲، ۲۰۱، ۲۰۵، ۲۰۳، بولانتزاس: ٦٤، ٦٨، ٦٩ 777 , FP7 بونابرت، نابلیون: ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۵۵ التشتت العربي: ٣٢٦ البيئة الطبيعية: ١٢٠ تشرشل، ونستون: ۱۳۲ البيروقراطية: ٦٤، ٦٧، ١١٨، ١٢٢، ١٢٣، ١٧٩ تشیلی: ۷٦ البيروقراطية التسلطية: ٧٦ التضامن الديني .. الطائفي .. العرقي: ٢٣٤ البروقراطية الحكومية: ١٨٤ التضامن الطائفي: ١٣٧ البيروقراطية \_ العسكرية: ٧٣ التضامن العشائري القبلي: ٢٣٤ البيروقراطية المدنية: ١١٤ التضامن المذهبي: ٢٣٤ البيروقراطية المصرية: ١٢٣ التطرف الديني: ٢٩٩ (ت) التطور الاجتماعي ـ الاقتصادي: ٢١٥، ٢٣٢، ٢٩٥ التطور السياسي ـ الاجتماعي: ١١٩ التاريخ الاجتماعي العربي: ٥٥ التعاون الاقليمي: ١٥ التاريخ الاسلامي: ٨٩، ٩١ التعبثة الاجتماعية: ٣٣٤ التاريخ الانساني: ٤٣ التعددية الاثنية: ١٢٦، ١٢٨، ١٣٢، ٢٥٠ التاريخ العربي: ٢١، ٢٣، ٢١، ٢٧، ٥٠ ـ ٥٥، التعددية الثقافية .. الأثنية: ٣٩٩ 1.1, VOI, TAT, 113, .13 التعددية الحزبية: ١٩٢ التاريخ العربي \_ الاسلامي: ٥٤ - ٥٦، ٥٩، ٧٧، ٨٤، التعددية السياسية: ١٦٠، ١٩٢، ١٩٥، ١٩٧، ٣٩٩ التعددية الليبرالية: ١٩٣ التباين الاجتماعي: ٤٠، ٨١ التعريب: ٢٦٥، ٢٦٥ التبعية: ٧٦، ٥٩٠، ٢٩٩، ٣٠٠، ٣٠٨، ١٣١٤ التعليم العصرى ١٥٦ 777, 777, 337, 037, 937, 507 التعليم الغربي الحديث: ٨٧ التجارة المتجولة: ١٤٣ التغير الاجتماعي: ٣٩، ٤٠ التجارة المضاربة: ١٤٣ التفتت القانوني: ٣٦٧ التجانس الاجتماعي: ١٦٨ التفتت الواقعي: ٣٦٧ التحالف السعودي ـ الوهابي: ١٤٦ التفسيم الدولي للعمل: ٣٩، ٧٥، ٩٧، ١٠٠، ٢٦٨ التحالف المدنى: ٢٩١ تقسيم العمل الاجتماعي: ٣٩ التحدي الاقليمي الاثيوبي: ٣٥٣ التكامل الاقتصادى: ٣٨٤ التحدي الاقليمي الايراني: ٣٥٢ التكنوقراطية: ٧٥ التحديات الجيو ـ سياسية: ٣٥٢ التكوينات الاثنية: ٢٧ التحديث: ١١٨، ١٣٤، ١٨٠، ٢٣٧، ٢٣٨ التكوينات الاجتماعية \_ الاقتصادية: ٢١ ، ٥٨ ، ١٥ ، التحليل الطبقي: ٢٤، ٢٥ التحليل الطبقي الماركسي: ٢٥ التكوينات الاجتماعية \_ الثقافية: ٥٩ التحول الديمغرافي: ٢٠٥، ٢٢٠ التكوينات الطبقية: ١٢٨ الترابط الاقتصادي: ١١١ التنسيق العربي العام: ١٥، ٣٨١ التراتب الطبقي: ٤٠ التنظيم الاجتماعي: ١٠٩ التراث الجرماني: ٨٩ التنظيم السياسي الاسلامي: ٨٦ التراث العربي: ٢١ التنظمات الاسلامية الاحتجاجية: ٣٨٥ التراث العربي \_ الاسلامي: ٢١، ٢٨، ٧٧، ٨٩، ١٦١ التنظيمات الماركسية الثورية: ٣٨٥ التراث الفكري: ٨٧ التنمية الاقتصادية: ١٩، ٢٠، ٢٣، ٥٠، ٨٥، ٧٦، التراث الماركسي: ٩٨ 371, 5V1, 1P1, 3P1, P.Y, AFY, V3T, التركمان: ٢٤٠، ٢٥٠

الجامعة الاميركية في بيروت: ١٤٠ جامعة الدول العربية: ١٦٨، ١٧٤، ١٧٨، ٢٤٦ \*\* 317, 777, VTY, 707, FAT جبال طوروس: ۱۳۸ جمهة البوليساريو: ٢٦٥ جبهة تحرير ازانيا: ٢٥٩ جبهة التحرير الجزائرية: ٢٤٩ جدعان، فهمی: ۸۷ الحدل السياسي: ٣٣٤ جدلية التقاليد الصغيرة: ٥١، ٥٣ جدلية التقاليد الكبيرة: ٥١، ٥٣ جدلية التوحد والتفتت: ٥٦، ٥٦ حدلية الداخل والخارج: ٥١، ٥٢، ٥٦ جدلية الروحانيات والماديات: ٥١، ٥٤، ٥٧ الحدلية الساسية: ١٧١ جدلية الموحدات الحضارية الكبرى: ٥٣ الجزائر: ۹۹، ۱۱۸، ۱۱۰، ۱۱۳، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۱۱، P31, 101, 701, 301, A01, P01, VF1, 741, 441, PVI, 7AI, 1AI, 3PI, 3.7, 1.7, P.7, 317, VIT, PIT, 777, 177, ATT, OTT, ATT, VSY \_ PSY, TFY, TFY, 077, PFY, 'YY, YYY, TYY, OYY, YYY, 097, 1.7- 17, 717, 017, 777, 177, 777, 577, P77, 537, 107, 007, A07, 0 YT, VAT, PAT, . PT, APT, 3/3 الجزائري، عد القادر: ١١٦، ١٥٥، ١٦٢ جزيرة اما: ۲۹۱ جزیرة أم موسى: ۲۰۸ جزيرة ايبريا: ١٤١ جزيرة طنب الصغرى: ٢٠٨ جزيرة طنب الكبرى: ٢٠٨ الجزيرة العربية ١٥، ١٦، ٢٢، ٤٩، ٥٦، ٥٦، ٩٦، PP. 111. 111. VII. 111. 171. 171. 131, 731, 031, AF1, 'VI, FVI, 0.7, TAY, PAY, TIT, F3T, AAT, PAT الجماعات الدينية: ٣٥٩ الحماعة الأثنية ٢٢٩، ٢٥٣، ٢٢٦، ٢٥٩ جمال باشا: ١٣٥ الجمعية الاصلاحية (بيروت): ١٣٤

الجادر، اديب: ٢٠

\*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\* التنمية الاقتصادية \_ الاجتماعية: ١٩٦، ٢٥٦ التنمية القطرية: ٣٤٥، ٣٧٧ التنمية المستقلة: ٣٤٥ ، ٣٤٥ التنوع الاثنى: ٣٦٧، ٣٤٧ التنوع الديني: ٤٠ التنوع الريفي ـ البدوي ـ الحضري: ٤٠ التنوع السلالي: ٤٠ التنوع القبلي: ٤٠ التنوع اللغوى: ٤٠ تونس: ۹۹، ۱۱۸، ۱۱۰، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۳، ۱۱۳ V/1, 101, 701, 301, A01, VFI, TVI, VVI. PVI. TAI. 191. 191. 3.7. T.T. P.Y. 317. VIT. 777. 377. 777. A77. 177, 377, 077, 337, 737, 737, 777, PIY, VVY, 7.7, I.7, P.7, .17, 717, YYY, 377, 777, P77, 737, 007, A07, OVT. TAT. PAT. . PT. 0 PT. P.3 \_ الاعتداء الاسرائيلي (١٩٨٥): ٣٣٣ التوسى، خير الدين: ١١٧ التيار العضوي ـ التعاضدي ـ السلطوي: ٦٥، ٦٦ التيار الليبرالي - الديمقراطي: ٦٥ التيمومي، الهادي: ٢٧٣ تیزینی، طیب: ۸۷

#### (ث)

التماني، عبد العزير: ١٦٣ التفاقة الدينية: ١٣٣ التفاقة الدينية: ١٣٣ التفاقة الدينية: ١٣٥ التورة الإسلامية الايرانية: ١٣٥٧، ٢٥٦ (١٣٥٠ تورة ١٣٥٠) التورة الإشرائية: ١٣٥١ (السودان): ٢٦٠ ثورة عام ١٩١٩ (مصر): ١٦٩٠ التورة الدينة الكبرى (١٩٦١): ١٣٥ التورة الدينية الكبرى (١٩١١): ١٣٥٠ التورة الدينية الكبرى (١٩١١): ١٣٥٠

## (ج)

الجابري، محمد عابد: ۲۳، ۲۱، ۳۶، ۸۱، ۸۳، ۸۳، ۸۳، ۸۳، ۸۷ م. ۸۷

الحركة الوهابية (السعودية): ٥٥، ١٤٦، ١٧٧ حزب الاتحاد الشعبي الافريقي: ٢٦١ الحرب الاتحادي الوطني (السودان): ١٨٧ حزب الاستقلال (المغرب): ۱۹۰، ۱۹۰ الحزب الاشتراكي (مصر): ١٨٩ حزب الاشقاء: ٢٦٠ حزب الأمة (السودان): ١٨٧، ٢٦٠ حزب البعث العربي الاشتراكي: ١٩١، ٢٣٨، ٢٥٣ حزب التحرير الأسلامي (الأردن): ١٩١ حزب التحرير الاسلامي (فلسطين): ١٩١ الحزب الدستوري (تونس): ۱۹۰، ۱۹۰ حزب الشعب الديمقراطي: ٢٦٠ الحزب الشيوعي: ٢٦٨، ٢٦٠ الحزب القومي السوري: ١٩١ حزب الكتائب (لبنان): ١٩١ حزب اللامركزية (القاهرة): ١٣٤ الحزب الوطنى القديم (مصر): ١٨٩ حزب الوقد (مصر): ۱۸۷، ۱۸۹ الحسن الثاني (الملك): ١٨٠ ، ٢٦٢ ، ٣٠٠ حسن، محمد عبد الله: ١٣١ حسيب، خير الدين: ١٧، ٢٠ حسين، أحمد: ١٨٩ حسين (الشريف): ١٨٨ ، ١٣٥ حسين، صدام: ٣٠٠ حسين، طه: ١٦٢ ،٨٧ حسين، عادل: ٩٤، ٩١، ٩٤ حسين، محمود: ٩٨ حسين (الملك): ٣٠٠ الحصري، ساطع: ١٣٥ الحضارة العربية \_ الاسلامية: ٣٩٩ الحضارة الغربية: ٣٩٩ الحقوق السياسية القانونية: ٤٤ الحكم الانكليزي . المصرى: ١٧٣ الحكم التركى \_ المصري: ١٧٣ حنبا، على باش: ١٦٣

## (خ)

خالد، خالد محمد: ۸۷ الخديوي اسماعيل انظر اسماعيل باشا الخطاب السلمى: ٨٨

حنفی، حس: ۸۷

جمعية البصرة الاصلاحية (العراق): ١٣٤ جمعية العهد (العراق): ١٣٤ جنوب افریقیا: ۲۸، ۲۸۲ جوليد، حسن: ۲۹۱ جيبوتي: ١١٩، ١٣٠ - ١٣٢، ١٦٧، ١٦٨، ١٧٣، 341, 7.7, 3.7, 817, 837, .77, 177, . TET , TTV , TTO , T'T, 191, TAT, TAT, 107, 707, VIT, 0VY, 7PT جيفرسون، توماس: ٦٥ الجيوش العربية: ٢٧٠، ٣٢٣، ٢٠٩، ٢١٤

#### **(ح**)

الحشة: ١٢٧ حرب الاوغادين (١٩٧٧): ٣٣٣ حرب الثلاثين عام: 28 حرب الخليج: ٣٦٥، ٣٨٩ حرب، طلعت: ٢٦٩ الحرب العالمية الأولى: ١٣٥، ١٣٦، ١٣٨، ٢٧٢ الحرب العالمية الثانية: ٢٤، ٦٨، ٧٠، ٧١، ٧٨، סדו, ידו, דעו, זפו, זיז, פוז, עדד الحرب العراقية \_ الايرانية: ٢٤٧

الحرب العربية - الاسرائيلية (١٩٤٨): ١٩١ الحرب العربية \_ الاسرائيلية (١٩٧٣): ٢١٧، ٣٠٧، 717, VA7

> حركات الاحياء الديني \_ السياسي: ٢١ الحركات الاسلامية المذهبية: ٤٠٨ الحركات الاصولية الدينية: ٣٥٧ الحركات الدينية السرية: ٤٠٨ الحركات الدينية . السياسية: ٥٥ الحركات الديبية الفاشية: ٤٠٨ الحركات العلمانية: ٤٠٧ حركة الأخوان المسلمين: ٥٥ الحركة التقدمية العربية: ٤٠٨، ٤٠٨ الحركة السنوسية (ليبيا): ٥٥ حركة القوميين العرب: ١٩١ الحركة المهدية (السودان): ٥٥، ١٣٠ الحركة النقابية المغربة: ١٨٩ الحركة الوطنية السورية: ٢٥٣ الحركة الوطنية المصربة: ١٥٥

حرب المائة عام: ٤٣

737, V37, .07, F07, F07, FFF, TFT-الخطاب الطائفي: ٢٣٥ ATT, TYT, PYT- (AT, TAT, OAT, PT, الخطاب الطبقى: ٢٣٥ op7, 7.3, 3.3, 4.3, .13, 113, 313, الخطابي، عبد الكريم: ١٥٩، ١٦٢، ٢٦٢ الخفاجي، عصام: ٩٨ الدولة القطرية الاشتراكية: ٢٧٣ الخلافات العربية: ٣٨٧ الدولة القومية: ٣٠، ٢٤، ٢٢، ٢٤، ٢٦، ٢١، ٧٨، ٨٧، الخلافات العربية \_ العربية: ٣٤٩ 1A, VA\_ PA, 1.1, 711, 777, 713 الخلافات القطرية: ٣٨٧ دولة المدنة: ٦٣، ٢١٦ الخلافات المذهبية: ٢٥٩ الدولة المخزنية: ١٠٨، ١١٣، ١١٤، ١١٨ الخلافة العربية \_ الاسلامية: ١٣٣ الدولة النهابة: ١١٩ خليج عدن: ١٣١ الدولة الوطنية: ٣٢ الخليج العربي: ١٥، ١٦، ١٧٤، ٢٠٨، ٢٠٩، دوملة لينان الحر: ٣٧٠ TTA . TEO دیل، روجر: ۷۰ خلیل، خلیل أحمد: ۸٤ الديمقراطية: ٣٣، ٤٤، ٥٥، ٥٥، ٧٥، ٧٦، ٨٦، الخميني، روح الله الموسوي: ٣٢٥، ٣٢٥ 7P. - 71, AAI, 1PI \_ 7PI, YPI, Y37, الخوارج: ٥٤ 037, F37, A37, PV7, \*\*3, A\*3, TF3 الخوارج الاماضية ٢٤٠ الديمقراطية السياسية: ٣٣ الديمقراطية العربية: ٩٠ (4) الديمقراطية الليرالية: ١٨٦، ١٩٠، ١٩١، ٢٢٤ الداحل، عبد الرحس: ١٠٦ داود باشا: ۱۱۷، ۱۳۴، ۱۵۳، ۲۰۶ (c) الدجاني، أحمد صدقي: ٨٧ الرأسمالية: 29، ٧٧، ٧٨٧ الدخل القومي: ٢٠٩ الرأسمالية الاوروبية: ٧٤ الدرور: ٥٤، ١٤٠، ٢٣٧، ٢٤٠، ٣٥٣، ٢٥٤ رأسمالية الدولة: ٢٧٢ دوريات الرأسمالية الزراعية: ١٥٤ \_الاهرام: ٢٠٠ الرأسمالية السودانية التقليدية. ٢٩١ الدولة الاتحادية ٢٩٩ ـ ٢٠١، ٢١٦ ـ ١٤، ٢١٦ الرأسمالية الصباعية \_ التحارية العربية ٣٨٤ الدولة الأمة: ٦٣ الرأسمالية العائلية التحارية ٢٨٦ الدولة الروسية: ٦٤ الرأى العام العربي ٣٩٦، ٤٠٥ الدولة البيروقراطية التسلطية: ٧٥ الرأي العام الوطي ٢٨٠، ٣٨١، ٢٨٥، ٢ الدولة الحديثة: ٤٣، ٤٤، ٢٥، ٧٣، ١١٤، ١٦٩، 211 . 21 . 12. 113 1.7. 757 راشد س مكتوم (الشيح): ٢٤٨ الدولة الحلدونية: ١١٥، ١١٥ ربيع، حامد: ٩٠، ٨٩، ٩٠، الدولة العربية الاسلامية: ٥٤، ٥٦، ١٠٦ رصاً، رشید ۸۵، ۱۹۵ الدولة العربية القطرية ١٦، ٢٠، ٢٤، ٢٩٥، ٢٩٦، الريس، صياء الدين: ٨٦ الريف السوداني: ٢٩٣ الدولة العربية القومية. ٩٧ الدولة القطرية: ٢٢ - ٢٤، ٣٠ - ٣٣، ٥٠، ٥٩، ٧٨، (ز) VII. PII. .VI. 6VI. VVI. PVI. \*AI. زغل، عبد القادر ٣٤ TAI, 3AI, 5PI, VPI, 1.7, 7.7, 137, رغلول، - سعد: ١٦٣ FFT, AFY, .PY, 3PY, FPY, PPY\_Y.T. رىكى، عماد الدين: ٥٧ סוד, וזד, זדד, ידד, ודד, פדד, פדד,

VEL , AYL , TAL - AAL , \*PL , LPL , TPL , الزهراوي، عبد الحميد: ١٦٣ 391, 7.7, 417, 377 - 777, 477, 437, زین، جعفر: ۹۸ P37, 707, 707, 707, P57, \*VY, 7VY, (س) TYY, 0YY, YYY, 197, 0PT, Y.T, 5.T, ستيبان، الفرد: ٧٠ 717, 777, 377, 777, 177, 777, 377, السريان: ٢٤٠ 177 - ATT, 137, 707, 007, AOT, 177, سعد، أحمد صادق: ٩٨ OFT, VIT, AIT, IVT, OVT, PAT, APT, السعودية: ٢٤، ٥٥، ٩٦، ١٤١، ١٤٦، ١٤٩، ١٦٧، \$14 . \$10 . \$15 3 Y L . YY L . YA L . TA L . YA L . YP L . YY L ـ الانتفاضة الوطنية: ٢٥٣ 3 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 377 . 337 . ـ الجيش: ١٨٠ 037, 107, A07, 1A7, 0A7, AA7, T.T. - الدستور الأول (١٩٣٠): ٢٥٣ 7.7, 2.7, 7/7, 7/7, 0/7, 377, 777, السوق الاوروبية المشتركة: ٣٥١، ٣٨٩ 777, 377, P77, 707, AFT, 777, 0V7, السويد: ٢٢٤ TAA LTAA \_ TAY سويسرا: ۲۲٤ سكوكبول، ثيدا: ٦٤، ٧٠، ٧١ سیاد بری، محمد: ۳۰۰ السلال، عبد الله: ٢٥٨ السيادة الوطنية: ٧٤، ١٨١ السلالات السامية \_ الحامية: ٢٤٠ السيادة اليمنية: ١٧٤ سلاما، بير: ٧٥ السيد، احمد لطفي: ۸۷، ۱۹۲ سلامة، غسان: ۱۷، ۱۹، ۱۸۸ السيد، رضوان: ٨٧ - ٨٩، ٩٤ سلطة الاختيار: ٩٠ السمة الراشدية: ٥٥ سلطة الافتاء: ٩٠ (ش) السلطة الباترومونيالية: ١١٨ السلطة السيادية: ٤٤ الشخصية القانونية: ٦٤ الشخصية المعنوية: ٦٤ السلطة السياسية: ١٦٨ ، ٢٤، ٢٦، ٧٤، ١٦٨ سلطة القضاء: ٩٠ شرارة، وضاح: ٩٣ ـ ٩٧ السلع الرأسمالية: ٧٦ الشرائح الاحتماعية: ٤٠ السلفية الحديدة: ٢٠٦ الشرعيَّة القانونية: ١٧٧ الشركات متعددة الجنسية: ٧٠، ٢٧٣، ٢٨٤، ٣٧٣ السلوك السياسي: ٢٣٢ السُنَّة: ٢٥٠، ٢٥١، ٢٥٤، ٢٨٥ شركة الهند الشرقية: ١٤٧ السنة الشافعة: ٢٥٧ الشركس: ٢٤٠ الشريعة الاسلامية: ٢٤، ١٧٩، ١٧٩، ٢٦٠ سنغافورة: ۹۷، ۲۰۶ الشعب الصومالي انظر الصوماليون السودان: ۳۲، ۵۳، ۵۰، ۹۹، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱ ـ الشعب اليمنى أنظر اليمنيون 771, 131, 931, 101, 771, 771, 181, شلي، أحمد: ٨٦ . 11. 191. 791. 391. 7.7. 0.7. 5.7. شمال افریقیا: ٥١، ٥٣، ١٠٧، ١١٠، ١٦٧، ٢١٩ P.Y. PIY. 177, 177, 077, 177, 377, شميل، شبلي: ١٦٢ ATY, .37, P37, .07, P07, .77, 777 -الشيشكلي، اديب: ٢٣٨ 057, V57, . VY, PVY, PAY \_ TPY, 0PY, الشيعة: عن ٢٥٠ ، ٢٤٨ ، ٢٥٠ ، ٢٥١ ، ٢٥١ A.T. - 17, 317, 377, A77, 777\_ 177, 474 CTAO ATT, 137, 107, 707, 307, 107, ACT, الشيعة الاثنى عشرية: ٢٥٢ OFT, . VT, TVT, TAT, TPT, OPT, P.3. الشيعة الاسماعيلية: ٢٥٢ الشيعة الزيدية: ٢٥٧، ٢٥٨ سوریا: ۹۹، ۱۳۲، ۱۳۵، ۱۳۸، ۱۵۱ ـ ۱۵۳،

(ص)

الصحوة الأسلامية: ٢٦٩ المسامية الأسلامية: ٢٦٩ المسامية الأسامية الأسامية التعاقي .. الآن .. ٢٥ المسامية التعاقيق .. الآن .. ٢٥٠ المسامية المسامية

۲۰۱۳ ، ۲۰۲۳ الصوماليون: ۱۳۱۱ ، ۱۷۳۳ ، ۲۶۲ ، ۲۲۱ الصين: ۲۰ ، ۲۰۱۰ ، ۱۰۱ ، ۱۶۱ ، ۲۰۲ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰

A.T. P.T. 317, 017, .77, 377, 537,

(<del>d</del>)

طارق بن زياد: ۲۱۲ الطبقات الاجتماعية: ٤٠ الطهطاوي، رفاعة رافع: ٨٥ الطوبي السياسية: ٩١ الطولونيون: ١٠٧

(ظ)

الظاهر بيبرس، ركن الدين: ٥٧

(ع)

عبد الناصر، جمال: ٥٤، ١١٩، ٢٧٠، ٢٧٠ ـ ٣٢٤ عبد، محمد: ٨٤، ١٥٥، ١٦٣

. عبود، ابراهیم: ۲۹۱ عرابي، احمد: ۱۵۹

- الاعتداء الاسرائيلي (١٩٨١): ٣٣٣

المرب: ۲۲ , ۲۳ , ۲۵ , ۶۵ , ۲۸ , ۷۸ , ۶۵ , ۵۶ , ۵۶ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱۳۰ , ۱

عرب بني مطلاء ١٦٣ عرب بني مطلاء ١٦٣ العرب المسلمون: ٢٥٧ العربيءَ ٢٩٦ - ٢٥، ٢٩١ - ١٣٦، ١٣٦، ٢٧٤ العربي، عبد الله: ٢٥، ١٩٠ - ٩٤، ٩٢ - ٩٤، ١٠١ المسكريون العرب: ٢٥٨ المسكريون العرب: ١٤٤

المصر الانوي: (٥٠ - ٨٠ المصر الانوي: (٥٠ - ٨٠ / ٨٠ المصر الانوي: (٥٠ - ٨٠ / ١٤٤ المصر الدينية ورد (١٤٠ - ١٤٤ المطلق المولية: (٣٠ المطلق الانوية: ٣٠ علاقت الانتاج: ٣٠ علاقت الانتاج: ٣٠ المعالقة المتارية: ٣٠٠

علم العلاقات الدولية: ٥٨

العلمانية المسيحية: ١٣٤

العلوم الاجتماعية: ۲۰، ۲۱ ـ ۲۸، ۳۸، ۷۰، ۷۱، ۲۷، ۱۱۶، ۳۳۰ العلوم التجربية: ۲۲

| الفكر الاقتصادي الرأسمالي: ٦٧                | علوی، حمزة: ۷۲، ۷۳                            |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| الفكر الاوروبي الحديث: "٨٣                   | العلويون ـ النصيرية: ٢٤٠                      |
| الفكر التبشيري التمجيدي: ٦٥                  | عمان حامد ۲۳                                  |
| الفكر التراثي: ٧٨                            | عمارة، محمد: ٨٧                               |
| الفكر السياسي الاسلامي: ٧٩، ٨٤               | العمالة الأسيوية ، ٣٥٥، ٣٥٥                   |
| الفكر العربي: ٢٠، ٢٢، ٢٦، ٤٩، ٧٦ ـ ٧٨، ٨٥،   | العمالة الاجنبية: ٢٠٩، ٢٨٥                    |
| 44                                           | العمالة العربية ٢٤٩، ٣٥١، ١٤٤                 |
| الفكر العربي الاسلامي: ٢٤، ٥٣، ٦٣، ٧٦، ٧٩،   | العمالة الوافدة: ٩٦، ٢١٧، ٢٥١                 |
| ۸۳                                           | عُمان: ۱۸۷، ۱۹۳، ۲۰۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۰۰،          |
| الفكر العلماني: ٨٧                           | V.7, P.7, TOT, AAT                            |
| الفكر الغربي. ٦٣، ٧٢                         | عمر بن الخطاب: ٨٤، ١٣٢                        |
| الفكر الفيبري: ٩٧                            | العمل العربي المشترك: ٣٣٢، ٣٤٦، ٣٨٥، ٣٨٦،     |
| الفكر القومي ٣٠٠                             |                                               |
| الفكر الليبرالي ٩٧، ١٨٦                      | عنایات، حمید ۸۱                               |
| الفكر المثالي الفلسفي: ٦٧                    | العنف الارهاني ٤٠٨                            |
| الفكر الهيغلي ٩٧                             | عودة، عبد القادر: ٨٦                          |
| فلسطین: ۳۲، ۵۲، ۱۳۲، ۱۱۹۹، ۱۵۳ ـ ۱۰۵،        | (ģ)                                           |
| A01, VF1, YV1, AV1, YA1, 3P1, 3.7,           | •                                             |
| r. y. 317, VIY, 377, *37, 707, PFT,          | غرامشي، انطونيو: ٦٧، ٦٨                       |
| צויי, דדדו פול                               | عربال، شفیق ۱۲۰                               |
| فؤاد، أحمد: ۸۷                               | غرناطة: ١٠٦                                   |
| <b>ب</b> یبر، ماکس: ۹۲، ۲۲، ۱۲۰، ۱۲۱، ۳۳۰    | الغزالي، أبو حامد: ٨١                         |
| فيتنام: ۷۰، ۱۰۱                              | الغزو الاقتصادي الأوروبي: ١٥٦                 |
| فيصل (الملك): ١٨٨                            | غنیم، عادل ۹۸، ۲۷۷                            |
| , ts                                         | (ف)                                           |
| (ق)                                          | الفاسي، علال: ١٥٥، ١٨٩                        |
| قانوس بن سعید (السلطان). ۲۶۸                 | الفائضُ الاقتصادي: ٧٥، ٩٩، ١٢٨، ١٣٠، ١٤٣،     |
| القبلية الاحتماعية السياسية. ١٠٧             | 7912V                                         |
| القدس ١٠٥                                    | الفارابي، أبو نصر محمد ٧٧                     |
| القدافي، معمر: ٣٠٠                           | الفاطميُّون: ١٠٧                              |
| القرامطّة: ٥٤                                | الفتح الاسلامي: ١١٧                           |
| قرني، بهجت: ۲۲                               | الغتج العثماني: ١١٠                           |
| القسطنطينيون: ١٠٧                            | العتج العربي: ١٠٩                             |
| القضية الفلسطينية: ٣٩٠                       | الفتح العربي الاسلامي: ٢٣٩                    |
| قطب، سید: ۸٦                                 | الفتح المصري _ التركي: ١٢٧، ١٢٩               |
| قطر. ۱۱۱، ۱۱۷، ۱۷۲، ۱۷۴، ۱۹۳، ۲۰۲، ۲۱۲، ۲۲۰، | فرح، نادية رمسيس: ٢٩٤                         |
| 177, 337, 037, 107,, ٧٠٦, ٢١٣,               | فرنسا: ۲۰، ۱۳۵، ۱۳۸، ۱۶۰، ۱۵۷، ۱۸۹، ۱۸۹، ۱۲۹، |
| 70Y, AAT                                     | (11, 711, 11, 311, 101, 17, 17)               |
| قوة العمل العربية: ٣٠٦، ٣٠٧                  | זוי, אדר, פסד, וודי, אוד                      |
| القوتلي، شكري: ١٦٣                           | الفرنسيون: ١٣١، ١٣٩، ٢٥٣                      |
| القومية التنموية: ١٢٤                        | الفكر الاسلامي ٧٩، ٨٨                         |
|                                              |                                               |

الكيان الاجتماعي: ٤١ القومية العربية: ١٣٥، ١٣٨، ٤٠٧ الكيان البشري الجماعي: ٣٨ القوميون العرب: ٥٠، ١٦٨ الكيان السوداني: ١٧٣ القوى الاجتماعية: ٥٨، ١٧ الكيان السياسي القانوني: 28 القوى الاسلامية: ١٣٦ الكيان الصهيوني: ٤٠١ القوى الاقتصادية: ٦٧ الكيان الصومالي: ١٧٣ القوى الأوروبية: ١٣٨ ـ ١٤٠، ١٤٦، ١٥١، ٢٣٧ الكيان العربي الموحد: ٣٩٧ القوى التقدمية العربية: ٤٠٧ الكيان اللبناني: ١٧٨، ١٨٨ القوى الثورية الاسلامية: ٤٠٧ الكيان الليبي: ١٧٢ قوى الشعب العامل: ٣٢٤ الكيانات العربية القطرية: ١٦٧، ١٧٨، ٢٠٤ القيم التقليدية: ٢٠٦ کینیا: ۳۱۸ (4) **(**J) کازانجیکیل، علی: ۷۳ ليان: ۲۲، ۱۲۲، ۱۲۸، ۱۱۹، ۱۵۲، ۲۰۱، ۱۲۷، الكتابات التراثية: ٧٩ 171, AVI - 1AI, FAI - AAI, 191, 7.7, الكتابات التراثية الاسلامية: ٨٥ 3.7, F.7, V.7, VI7, IYY, 077, FYY, 377 \_ YTY , P37 , \*\*\* , T07 , 307 , Y07 , \_ الاسلام واصول الحكم: ٨٦ PFY, 7YY, 7YY, VYY, 3PY, 0PY, \*\*\* ـ الامة العربية: القومية وصراع الطبقات: ٩٨ 1.7, 717, 017, .TT, 177, 377, 077, ـ الأهل والغنيمة: ٩٦ VTY, ATT, 107, A07, . 17, 017, VIT, \_ الايديولوجيا السياسية: ٢٥ AFT, . 471, 777, 777, 077, 0/3 ـ البيان الشيوعي: ٦٧ ـ التقرير الفني للمشروع: ١٣ ـ الاعتداء الاسرائيلي (١٩٨٢): ٣٣٣ ـ التنمية العربية: ١٣، ٣٠٣، ٣٠٨، ٤٠١، ١١١ - الانتداب الفرنسي: ٢٣٧ \_ الدولة في المجتمع الرأسمالي: ٦٩ ـ التاريخ: ٢٥٥ \_سلوك المالك في تدبير الممالك: ٨٩ ، ٨٩ \_ الحرب الأهلية (١٩٧٥ \_ ): ٢٣٧، ٣٢٥، ٣٢٨، \_ السوسيولوجيا السياسية: ٢٥ ידי, זרץ, ערץ, פרץ. ـ السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية: ٩٠ ـ الميثاق الوطني (١٩٤٣): ٢٥٥ \_العرب والعالم: ٣٥٣، ٣٩٠، ٤٠١، ٥٠٥، ١١١ لبيب، الطاهر: ٢٣ \_العقد الاجتماعي: ٦٥ اللغة الصومالية: ٢٤٦ ـ قوة الطبقة وقوة الدولة: ٦٨ اللغة العربية: ٢٠، ٢١، ٨٢، ١٧٠، ٢٣٩، ٢٦٥ - مستقبل الأمة العربية: الخيارات . . . التحديات: ١٣ لوثر، مارتن: ۸۹ کریم، محمد: ۱۵۵ لوك، جون: ٦٥ كمير، الواثق: ١٧، ١٩ لوكاش: ٦٧ الكواكبي، عبد الرحمن: ١٣٤، ١٥٥ اللسالية: ٣٣ کوبا: ۷۰ ليبا: ٥٥، ١٠٨، ١١٥، ١١٧، ١٥٤، ١٢٧، ١٧١، كورش: ۱۷ الكومبرادورية: ١٠١ V.Y. P.Y. 337, 537, .VY, 7VY, 0PT, الكويت: ١٣٩، ١٥٠، ١٥١، ١٦٧، ١٧٤، ١٨٦، V.7, P.7, 717, 317, 017, 377, 137, 3.7, F.7, V.7, F/7, V/7, .77, A77, 707, 707, .FT, OFT, TVT, PAT VIY, 3AY, OAY, AAY, Y.T. T.T. P.T. لينين، فلاديمير أ.: ٩٨ 7/7, -77, FYT, TOT, AAT

737, 777, AAT (6) محمد الخامس (الملك): ١٦٠، ٢٦٢ ماتياس، جيلبرتو: ٧٥ محمد على باشا: ١٢٤، ١٢٥، ١٢٩، ١٣٠، ١٤٦، مارکسی، کارل: ۲۰، ۲۰، ۲۲، ۲۲، ۲۷ - ۲۹، ۹۸ 701, 501, 3.7 الماركسية: ٢٥، ٧٠، ٤٠٧ المحيط الأطلسي: ١٠٨ الماركسية اللينينية: ٢٥٨ المحيط الهندي: ۱۳۱، ۱٤۷، ۱۲۹، ۲٦٠ الماركسيون: ٦٨، ٧٠ المختار، عمر: ١٦٢ ماضي، أحمد: ۸۷ المدرسة الماركسية: ٤٨ ماكيافيلي: ٦٤، ٩٢ المدرسة الوظيفية: ٤٠ ماليزيا: ٢٥٤ المذهب السنى: ٢٤٠ الماوردي، أبو الحسن على: ٧٧، ٧٩، ٨٨، ٨٨، ٨٨ المذهب الكاثوليكي: ٢٥٩ متولى، عبد الحميد: ٨٦ مرسى، فؤاد: ٩٨، ٢٧٧ المجتمع الأثيني: ٤٥ مركز دراسات الوحدة العربية: ١٣، ٢٠، ٣٩٦ المجتمع الاردني: ٢٤٥ مروة، حسين: ۸۷ المجتمع الاشتراكي: ٦٧ مزروعی، علی: ۷۳، ۷۴ المجتمع الألماني: ٨٩ المسألة الفلسطينية انظر القضية الفلسطينية المجتمع التعددي: ١١٥ المستقبل العربي: ٣٤٥، ٣٤٨، ٣٤٤، ٣٤٥، ٣٤٧، المجتمع التقليدي: ١٧٥، ٢٣٢، ٢٣٣، ٣٣٨ 219 المجتمع الرأسمالي: ٦٧ المسلمون: ٥٤، ٨٠، ١٠٦، ١٢١، ١٤٢، ١٢١، المجتمع السعودي: ٩٦ 44. AST. VOT المجتمع السوداني: ٧٨ المسيحية العربية: ٢٤٥ المجتمع السياسي \_ الاسلامي: ٨٩ المسيحيون: ٥٣ ، ٢٥٧ المجتمع الشيوعي: ٦٧ المشرق العربي: ١٥، ١٦، ٢٢، ٣٣، ٥٥، ١٣٢، المجتمع الصناعي الرأسمالي: ٢٥ 171, ATI, PTI, T.T, 137 المجتمع العراقي: ٧٨، ٢٥٠ المشروع العربي القومي: ٣٣٢ المجتمع العربي: ٢٠، ٢٥، ٧٧، ٧٧، ٨٨، ١٠١، مصر: ۲۶، ۲۹، ۵۷، ۵۳، ۵۵، ۹۸، ۹۹، ۱۰۱، 0.1, 2.1, .01, 201, 121, 317, 177, 7.1, PII - 071, VYI - PYI, 171, 171, FFY, 777, 337, 7.3, 113, F13 ATI, \$31, P\$1, 101, T01, 001, 501, المجتمع الكويتي: ٧٨، ٢٤٧ AOI, TEL, VEL, PEL, TVI, VVI, PVI, المجتمع اللبناني: ٢٥٥، ٢٥٧، ٤١٠ · A() TA() TA() PA( \_ TP() 3P() T.T) المجتمع الليبي: ١١٧ 3.7, 5.7, V.7, P.7, V/Y, /77, 377\_ المجتمع المدنى: ٣١، ٣٣، ٤١، ٨١، ٤٩، ٣٢، VYY, 377, 077, 337, VOT, VFF, PFF, 05, YE, AE, .V. IV. TP\_3P, EP, YP. · YY , YYY \_ OYY , OPY , T.T, T.T, F.T, 111, 1V1, 0V1, 3A1, 0A1, 0P1, 1V1, · 77, 377, VY7, 377, F77, P77, F37, 717, 1.7, 7.7, 277, 357, 577, .27, 707, 007, 807, 857, 777, 787, 787, 7 PT, 3 PT, 7 13, 7 13, 7 13, P13 - 7 7 3

> ۳۹۳، ۲۹۵، ۳۹۳، ۴۱۹ ماسكان: ۲۰۶ ـ قوات الأمن المركزي: ۳۲۶ المصريون: ۳۲۱، ۱۳۳، مضيق باب المندب: ۱۳۱ مظهر، محمد: ۱۲۲

المجتمع المصرى: ٧٨، ١٢٠، ١٢٦، ٢٤٥، ٢٧٧

مجلس التعاون لدول الخليج العربية: ٣٠٨، ٣٠٨،

المجتمع المغربي: ١١١، ١١١

المجتمع الموريتاني: ١١٨ المجتمعات الاسكندنافية: ٢٨١

المجتمعات الريعية: ٢٨١

المؤرخون المعاربة. ١١٣ المعاهدة البريطانية \_ السعودية: ١٧٤ معاهد سایکس۔ بیکو (۱۹۱۷)۰ ۱۳۵ موریتانیا ۹۸، ۱۰۸، ۱۱۸، ۱۲۷، ۱۷۳، ۱۷۳، ۱۷۸ معاهدة وستماليا (١٦٤٨): ٣٤، ٤٤، ٣٢ VVI. TAI. 191. 191. 391. 3.71. معاویة س أبی سفیان: ۱۳۳ 0.71, F.Y, P/Y, .YY, 377, P3Y, 7FY\_ معركة ميسلون (١٩٣٠). ٢٥٣ OFT, . VY, PVY, . AY, PAY, 3PT, .. 7, 7.71 A.71 P.71 .777, 777, 377, 077, المغرب: ۲۲، ۲۶، ۲۹، ۶۹، ۸۹، ۲۰۱، ۱۰۸، 137, VIT, AIT, 'VT, TVT, PAT, 3PT · 11 . 111 . 011 . 111 . 111 . P11 . 171 . 131. AOI. POI. VII. .VI. IVI. VVI. المؤسسات ألاحتماعية ٢١، ٣٨ المؤسسات الانتاجية ١٨٢ PVI. TAI. 191, 191, 3.7 \_ F.7, P.7. 317, VIY, .TT, ITT, 377, 377, 077, المؤسسات النطوعية ١٨٤ المؤسسات الحدمية ١٨١، ١٨٣، ١٨٤، ٢٨٧ ATY, 157, 757, 057, V57, P57, 7VY. 777. 397. 7.7. 5.7. 9.7. .17. 317. المؤسسات الردعية: ١٨٤ المؤسسات السيادية . ٧٩ ، ١٨٣ ، ١٨٤ 377. V77. 377. FT7. PT7. F\$7. 007. المؤسسات المالية الدولية. ٣٣٧ FOT. TYT. OVT. PAT. .PT. TPT المؤسسات المدية الأهلية ٢٩٢ المعرب الأقصى ٢٩، ٩٩، ١٠٧، ١١١، ١١١، المؤسسة الأمية. ١٨٠ ١٨١ 711, 011, 771, 001, 201, 771, 771, المؤسسة التعليمية ١٨١ 150 - الحيش: ١٨٠ المؤسسة العسكرية ١٩١، ١٨١، ١٩٤، ٢٠٩ موسى، سلامة ١٦٢ المعرب العربي: ١٥، ١٦، ١٩، ٢٨، ٥٦، ١٠٨ -موسی، محمد یوسف ۸٦ ·//, V//, AV/, PTY, T.T, 737 مولر ٦٦ المفكرون الالمان ٦٦، ٨٩ موستان، روبرت ۱۱۲ المفكرون العرب. ١٩، ٢٣، ٦٦، ٧٧، ٨٥ موسسكيو، شارل لويس: ١٥ الممكرون المتبارقة ٩٥ میل، حون ستیوارت ۲۵ المعكرون المعاربة: ٩٦،٩٥ میلر، رایت ۹۹ مكرم، عمر ١٥٥ میلیباند، رالف<sup>.</sup> ۲۶، ۲۸، ۹۹ ملكبة الدولة ٢٨٩ الملكية العردية ١٥١، ١٥٤، ٢٨٩ (ن) الممالك ١٠٧، ١٢٢، ١٣٦، ١٣٩ النحاس، مصطفى المنامة: ٢١٧ ندوة استشراف مستقبل الوطن العربي (توسن: ١٩٨٧): المنظمات الحرقة التقليدية: ٨٩ 77 - 07, VY, AY, .7 - 77 المنظمات النقابية: ٤١٤ الراعات العربية \_ العربية أبطر الحلافات العربية \_ العربية منطمة المؤتمر الاسلامي ٣٣٢ البرعة التشيرية البرويحية ٦٤ منطمة الوحدة الافريقية ١٦٨، ٢٨٦ ىصار، على ٢٠ المنهج الحدلي \_ العلمي: ٢٥، ٢٥ النصال العربي. ٢٢، ٢٣، ٢٣ المهج الماركسي: ٢٥ الصال الوطني ٢٣٣ المنوبي، خالد: ٩٨ النظام الاجتماعي \_ الاقتصادي: ٣٧٨ المهدى، الصادق: ٢٦٠ النطام الاقتصادى: ٣٨ المهدى، محمد أحمد: ١٦٢، ١٦٢ النطام الاقليمي. ٥٨، ١٦٨، ٢٠٩، ٣٣٧، الموارنة ١٤٠، ٢٣٧، ٢٥٥ . 07, TOT, AAT, 113 مواودونیل، جیلر: ۷۵ النظام الدولي: ٣٥٠ المؤتمر العربي الأول (باريس: ١٩١٣): ١٣٥

P11, 771, .VI, TVI, VVI, 717, 537, النطام الرأسمالي: ٧٣، ٧٤، ١٠٠، ١٠١، 197, 0.3 TY1. 517. A57. YYY. 187. 177. 777. الوجدان الشعبي العربي: ٤٠٧ P37, F07, FEA الوحدة الاقليمية: ١٧٨ النظام السياسي ٣٨، ٤٠، ٧٦ الوحدة الالمانية: ١٢٤ النظام العالمي: ٣٩، ٣٤، ٥٨، ٥٩، ٧٠، ٧٠، ٧٠، ٩٧، الوحدة البشرية: ٤٥ 0.1, V31, .01, P51, TV1, 1.3 الوحدة الحضارية: ٩٨ النظام العربي الثوري: ٣٢٣ الوحدة السورية: ٢٥٣ النظام المجتمعي: ٣٩ الوحدة العثمانية: ١٣٤ مظام الملك: ٧٩ الوحدة العربية: ٣٣، ٧٨، ٩٣، ٩٩، ١٩١، ١٩٤، النطام الملكى: ١٩٣ 777, 377, 777, 337, 0A7, VP7, AP7, بطام الملل العثماني: ١٤١، ١٣٨) 7.3, 0.3, V.3, .13, 7/3, 773 النقيب، خلدون حسر: ١٧، ١٩ الوحدة القومية العربية: ٢٥٣ المو الاقتصادى: ٣١٤، ١٣، الوحدة الوطنية: ١٩٤، ٢٦٢ النميري، جعفر: ۱۸۰، ۲۵۹، ۲۲۰، ۲۹۲، ۳۷۹ الوزير، عبد الله: ٢٥٨ بهر السنعال: ۱۷۳، ۲۲۳ وسائل الاعلام الجماهيرية ١٩٥ النهضة الأوروبية: ٢٥ نيوتن، اسحق: ٢٦، ١٤٨ الوطن العربي: ١٣، ١٦، ١٩، ٢١ ـ ٢٧، ٣٠، ٣٣، VT, V3, P3, .0, 70, 70, 50, A0 - . F, (4) TF. OA. PA: 1P. YP. VP. PP\_ 1.1. الهاشم، محمد: ٢٥٨ VI - P.1. 711, VII, PII, 171, 171, هاليرن، مانفريد: ٣٢٧ ATI: 131, P31, 001, 701, 701, 701, 001, الهجرة الريعية \_ البدوية ٢٥٩ A01, 171, VII - 7VI, 0VI, IVI, 7AI, الهرماسي، محمد عد الباقي: ١٧، ١٩، ٢٧٧ 3A1, 5A1, 1P1, VP1, 1·7, Y·Y, 3·Y\_ الهلال الخصيب: ٢٢، ٩٦، ٩٩، ١٧٨، ٢٥٢ P.7, 717, 717, P17, .77, 777 - 377, هلال، على الدين: ٢٠ ATT, . TT, TTT, 3TT, PTT, . 37, 737, الهند: ٩٩، ١٤٢، ١٤٤، ١٥٠، ١٥٥، ٢٠٦، ٢٢٠، V37, 057, 557, AFY \_ 1V7, PYY, 3P7, TO1 . 1715 PPY - 1 . T. T. T. T. T. T. T. J. J. J. J. O. T. الهندوكية: ٧٣ 177 - 777, 077, VT7, ATA, -77, 077, Pot: 108 177, ATT, PTT, T\$7, 0\$7\_ A\$7, 07, هویز، توماس: ۲۶، ۳۷۵ 707, 007, 907, 177\_377, 177, 777, الهولنديون: ١٤٦ 3 VT. 6 VT. A VT. P VT. TAT. TAT. + PT. الهوية الاسلامية: ٣٣٢ 797, 397, 797, 497, 997, ..., 703, الهوية الثقافية: ٢٦٤ 7.3, 0.3 - 113, 713 - 013, V13, .73, الهوية العربية: ٢٦٤، ٣٣١، ٣٧٤ الهوية القومية: ٣٧٤ ـ ٣٧٦ الوعى الاثني: ٢٦٧ هیرودوت: ۱۲۰ الوعي الطائمي \_ الانفصالي: ١٤٠ هیغل، فردریك: ۹۲، ۹۲، ۹۲، ۹۲ الوعى الطبقي: ٢٦٧ هيلاسيلاسي (الامبراطور): ٢٥٩ الوعى القبلي: ٢٦٧ هیلد، دافید: ۷۰ الوعي القومي: ١٧٠ (e) الوعي القومي الالماني: ٨٩ الولايات المتحدة الامريكية: ٢١، ٥٩، ٦٥، ١٤٩، وادي النيل: ١٥، ١٦، ١٩، ٢٢، ٤٩، ٩٩، ١٠٨،

۲۲۰ ، ۲۳۰ ، ۲۷۷ ، ۲۷۱ ، ۳۱۳ ، ۳۲۹ ، ۳۳۳ ۲۳۸ ، ۲۳۵ ، ۲۳۰ ، ۲۲۱ ، ۳۱۸ ، ۲۳۱ وولرشتاین ، ایمانویل : ۷۶

### (ي)

اللبان: 124 م 177 یحی (الانباع: 700 الحی: ۸۹، ۱۷۰، ۱۳۱، ۱۶۱، ۱۶۱، ۱۶۱ م ۱۶۱ ۱۶۱، ۱۶۱، ۱۶۱، ۱۶۱، ۱۷۱، ۱۷۱، ۱۸۱، ۱۸۸ ۱۶۱، ۱۳۲، ۱۶۲، ۱۶۲، ۱۳۲، ۱۳۲، ۱۳۲ ۱۲۷، ۱۶۲، ۱۶۲، ۱۴۳، ۱۳۳، ۱۳۳، ۱۳۳، ۲۸۲

\_ الحكم الجمهوري: 307 | المحكم الجمهوري: 307 | المحكم البين اللبينقاطية: 310 / 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174

اليهود: ۲۲۰، ۲۵۰، ۲۵۰، ۲۵۰، ۲۵۰ يوغسلافيا: ۲۲۰ اليونان: ۲٤٥

اليمنيون: ١٧٤

# صدر عن الأمانة العامة لمنتدى الفكر العربي المطبوعات التالية :

| ۲ دینار                                                 | ١ _ تجسير الفجوة بين صانعي القرار والمفكرين (١٩٨٤)                                  |  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                         | ٢ - تجربة مجلس التعاون الخليجي، خطوة أو عقبة في طريق الـوحدة                        |  |
| ۲ دینار                                                 | العربية (١٩٨٥)                                                                      |  |
| ۲ دینار                                                 | ٣ ۔ العائدون من حقوق النفط(١٩٨٦)                                                    |  |
| ۲ دینار                                                 | <ul> <li>٤ ـ التكنواوجيا المتقدمة وفرصة العرب الدخول في مضمارها (١٩٨٦)</li> </ul>   |  |
| ۲ دینار                                                 | <ul> <li>القمر الصناعي العربي بين مشكلات الأرض وإمكانات الفضاء (١٩٨٦)</li> </ul>    |  |
| ٤ دنانير                                                | ٦ الأمن الغذائي العربي (١٩٨٦)                                                       |  |
| ۱.۵ دینار                                               | ٧ _ الأمن القومي (١٩٨٦)                                                             |  |
| ۱.۵ دینار                                               | <ul> <li>٨ _ إمكانات واستخدامات الشبكة العربية للاتصالات الفضائية (١٩٨٦)</li> </ul> |  |
| ۲ دنانیر                                                | ۹ _ التعلّم عن بعد (۱۹۸٦)                                                           |  |
| ۱ دینار                                                 | ١٠ _ المجاعة ـتقرير اللجنة المستقلة المعنية بالقضايا الانسانية ـترجمة (١٩٨٦)        |  |
| ۱ دینار                                                 | ١١ _ التصحّر ـ تقرير اللجنة المستقلة المعنية بالقضايا الانسانية ـ ترجمة (١٩٨٦)      |  |
| ۱٫۵ دینار                                               | ١٢ _ العرب والصين من التأييد عن بعد إلى التعاون عن قرب (١٩٨٧)                       |  |
| ۳ دنانیر                                                | ١٣ _ ثورة حفاة الأقدام ــ ترجمة (١٩٨٧)                                              |  |
|                                                         | ١٤ ـ أطفـال الشوارع ـ تقـرير اللجنـة المستقلة المعنيـة بالقضـايا الانسـانية ـ       |  |
| ۱.۵ دینار                                               | ترجمة (۱۹۸۷)                                                                        |  |
| ۳ دنانیر                                                | ١٥ _ الأرصدة والمديونية العربية للخارج (١٩٨٧)                                       |  |
| ۱.۵ دینار                                               | ١٦ _ العنف والسياسة في الوطن العربي (١٩٨٧)                                          |  |
| ۱.۵ دینار                                               | ١٧ _ المقاومة المدنية في النضال السياسي (١٩٨٨)                                      |  |
| ٤ دنانېر                                                | ١٨ _ الانتلجنسيا العربية _المثقفون والسلطة (١٩٨٨)                                   |  |
| ۳,۵ دینار                                               | ١٩ _ الأزمة اللبنانية _الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية (١٩٨٨)                        |  |
| Europe a                                                | and the Arab World (1982) JD: 1                                                     |  |
| - America and the Middle East (1983)                    |                                                                                     |  |
| Palestine, Fundamentalism and Liberalism (1984)         |                                                                                     |  |
| Europe and the Security of the Middle East (1986) JD: 2 |                                                                                     |  |
| L'Europe et le Monde Arabe JD:                          |                                                                                     |  |

## منتدى الفكر العربى

تأسس منتدى الفكر العربي بواسطة نخبة من المفكّرين وصنّاع القرار العرب، عام ١٩٨٨، في اعتباد مُعام ١٩٨٨، في العرف العربي عام ١٩٨٨، في العرف العربي واستشراف مستقبك، وذلك بمسياغة الحلول العملية والخيارات المكنة، عن طريق توفير منبر حر للحوار المففي إلى بلورة فكر عربي معاصر ونظرة عربية عملية نحوقضيا الوحدة والتنمية والامن القومي والتحرر والتعدد في انتذا المناعة عنان - الأردن مقراً لأمانته العامة.

## هذا الكتاب

ضمن «مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي» تحتل قضايا «المجتمع والدولة» اهمية مركزية. فتضاريس الواقع الاجتماعي ذات علاقة معقدة بالدولة القطرية، لذلك فتلمس خيارات اي مشروع حضاري مستقبلي محكوم بحدلية المجتمع والدولة. وهذا الكتاب لا يسمهم في ملء فراغ معرفي وحسب، بل وفي فهم الواقع المعاش من ناحية، واستشراف الخيارات المتاحة لتغيير الواقع والعمل على تحقيق ما يجب أن يكون عليه الوطن العرب من ناحية أخرى.

ومنتدى الفكر العربي، التزاماً منه بقضايا الوطن العربي، واهتمامه بأفاق التطور المقبل، أولى بقضايا المجتمع والدولة جهداً علمياً واسعاً، حيث اشترك نخبة من العلماء والإساتذة والخبراء العرب لدراسة المجتمع واستكناه أثار التنشئة الاجتماعية للدولة القطرية وإمكانيات التغيير المتاحة أمام الوطن العربي في القرن الواحد والعشرين.

هذا الكتاب هو جهد تأليفي وتركيبي يتناول خلفيات المجتمع والدولة في الوطن العربي، ووضع الدولة القطرية في الوطن العربي، ووضع الدولة القطرية في الوطن الدولة القطرية في الوطن العربي. وهو نقيجة جهد جماعي وموسوعي يجيب عن التساؤلات الأساسية عن التكوينات الاجتماعية الرئيسية وعلاقتها بالدولة عموماً وبالنظام السياسي القائم خصوصاً. ولعل القارى، سيلاحظ الصرامة الموضوعية التي تمسك بها فريق البحث، والمسؤولية العلمية التي نظر من خلالها إلى أفاق المستقبل.

السعر أربعة دنانير أردنية أو عشرة دولارات أو ما يعادلها

طُبع على مطابع "الـــراي"